# الأنين العكيل بتاريخ القرئين والخليل

تَالَيْفُ جَيْرالدِّينَ الْجَنْبَالِي لَعَلَيْمِي جَيْرالدِّينَ الْجَنْبَالِي لَعَلَيْمِي جَيْرالدِّينَ الْجَنْبَالِي لَعَلَيْمِي ١٤٩٤ م ١٤٩٤ م )

إعدَاد َوَتحقِ يُق وَمُرَاجَعَة مَحِثْمُود عَوَرَة الكَعَابِتَ

إسشراف *الدكتورمجمنُودعلى عَطَ* النَّه

اللجئ لدّ الكُّنَّاني

مكتبة كنديس

# جميع حقوق الطبع معفوظة للناشر الطبعثة الأولجث 1250م/ 1999م

مكتبة دنديس

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان شارع سقف السيل - مقابل بنك الإسكان

ص.ب: ۲۳۰۱۰

الرمز : ١١١٥

هاتف : ۲۱۰۲۰۱۱

تليفاكس: ٢٦٣٣٢٤٥

مكتبة جنديس

الخليل - شارع عين سارة ص. ب: ٦٣١

هاتف : ۲۲۵۶۷۲۰ .

تلیفاکس: ۲۲۲۵۱۷٤ ـ ۲۰

E-Mail: S dandis @ palnet.com



المروح والدي ووالدتي...

شهداء ثرى فلسطين الطاهر . . .

الأمتين العربية والإسلامية...

كل من ساهم ويساهم في تحرير القدس والخليل...

عشيرة الكعابنة في فلسطين والأردن. . .

زوجي سمر وأولادي مقداد، أحمد، آلاء، عزالدين وولاء...

وفاء للجميل...

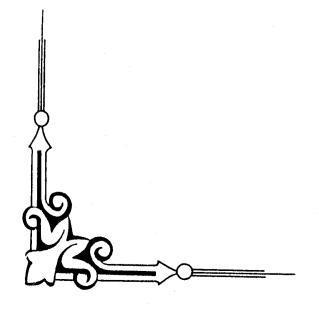

بسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمْ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

# ومن المحق المعلى

بعد الاطلاع على كتب التراث الإسلامي، ومحاولة تحقيق ما يمكن منها، مهمة جليلة يطلع بها الباحثون والدارسون لهذا التراث، ومخطوط الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل من المخطوطات التي تبحث في فترة مهمة من فترات هاتين المدينيتن، في مقدمة المخطوطات التي تم الاهتمام بها، غير أن هذا الاهتمام جاء مبتوراً، فقد طبع هذا المخطوط في فترة مبكرة عدة مرات وفي عدة بلدان، دون أن يلقى حقه من التحقيق والمراجعة.

وجاء اهتمام الباحث بهذا السفر العظيم، لأنه يؤرخ لفلسطين بشكل عام، وللقدس والخليل بشكل خاص، وحسب اطلاع الباحث فقد كان هذا المخطوط هو الأول من نوعه الذي يحمل هذا العنوان، رابطاً أقدس مدينتين في العالمين العربي والإسلامي معاً بعد مكة المشرفة والمدينة المنورة، وكأن مجير الدين الحنبلي يستقرىء التاريخ لما نلاحظه من ربط ديني وتاريخي وسياسي في الوقت الراهن، إذ تشكل هاتان المدينتان الأساس الموضوعي لنسف ما يسمى بعملية السلام التي لم يؤمن بها اليهود على الإطلاق.

وقد واجه الباحث في عمله صعوبات عدة، ومنها جمع مخطوطاته المنتشرة في أرجاء العالم، وقد تمكن من جمع بعضها التي يطمح من خلالها إبراز هذا المخطوط بشكل يليق بمكانته العلمية والتاريخية.

والصعوبة الثانية تأتي من مركز إحياء التراث الإسلامي في القدس الذي توجه إليه الباحث طلباً للمساعدة، غير أنه واجه رفضاً متواصلاً منه، ولم يتمكن من تصوير المخطوطات التي عنده، والتي هي جزء من التراث الإسلامي العام، ليطلع عليه الباحثون، وهو أول أهداف إقامة ذلك المركز، الذي حرم من هذه الرسالة العظيمة.

وصعوبة ثالثة هي مشكلة الطباعة، إذ أن هذا النمط من الرسائل غير معتاد عليه وبخاصة وجود هامشين ورموز.

وقد بدأ عمله هذا بدراسة عن المؤلف، إذ أن التوسع في موضوعه يدخل في إطار دراسة أخرى، ثم قام بدراسة مستفيضة حول مخطوط الأنس الجليل، حاول من خلالها إبراز المواضيع التي ركز عليها هذا المخطوط، وحاول أن يعطينا معلومات دقيقة وتفصيلية عنها.

ئم قام بتحقيق المخطوط من خلال المخطوطات التي جمعها، وبلغ عددها خمس مخطوطات، ولم يكتف بضبط النص، وإنما قام بتحقيق الأخطاء الإملائية واللغوية وغيرها مما عثر عليه.

ثم قام بتعريف الأعلام والأماكن التي وردت في هذا السفر الجليل، والتي كان ينقصها مثل هذا التعريف، ويزيد من أهمية هذا العمل أن مجير الدين الحنبلي قد كتب عن أماكن وأعلام، وأفادنا بمعلومات كانت ستندثر وتذهب هباء منثوراً، لولا أن حفظها في مخطوطه القيم، والدال على قيمة هذا المخطوط أيضا كثرة المستفيدين منه عند بحث موصوع القدس والخليل، وهكذا أراده العليمي عندما ألفه فقال: (وفي هذا المختصر ما لم يوجد في غيره مما يتعلق بالقدس الشريف، وبلد صيدنا الخليل، عليه السلام)، وهكذا كان.

والحمد لله أولاً وأخيرا

# الدراسة

# أولاً: ترجمة المؤلف

#### ١ حياته:

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف العمري، العليمي، الحنبلي والعمري نسبة إلى عمر بن الخطاب (١) رضي الله عنه، والعليمي نسبة إلى أحد أجداده عليل (٢)، والحنبلي نسبة إلى المذهب الحنبلي.

ولد العالم الجليل في مدينة بيت المقدس يوم الأحد ١٣ ذي القعدة، ٨٦٠ هـ/ ١٤٥٥ م، من بيت عرف بالعلم، إذ كان والده قاضي بيت المقدس الشريف، وقد نبغ مجير الدين منذ صغره، حيث تتلمذ على عدد كبير من شيوخ العلم في المدينة المقدسة، منهم الشيخ عبدالله بن محمد القلقشندي (٣)، وابن جماعة (٤) وآخرون (٥)، وقد تمكن في الثامنة عشرة من عمره من الحصول على

<sup>(</sup>۱) **يُنظر** ص: ۱۰۰.

<sup>(</sup>۲) یُنظر ص: ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي: الشيخ تقي الدين أبو بكر عبدالله بن شمس الدين القلقشندي المقدسي، جلس في بيت المقدس للإجازة والإفتاء والحديث، وتوفي عام ٨٦٧ هـ/ ١٤٦٢ م، يُنظر: ابن العماد ٧/ ٣٠٦؛ الأنصاري، ماملا ٩٧ \_ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جماعة: نجم الدين محمد بن إبراهيم المقدسي، تولى التدريس بالمسجد الأقصى والمدرسة الصلاحية ببيت المقدس، توفي بعد عام ٩٠١ هـ/ ١٤٩٥ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٥٦/٢، الغزي ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) تتلمذ مجير الدين الحنبلي على عدد آخر من العلماء، أمثال شهاب الدين أبو العباس العميري، وعلاء الدين بن عبدالله المقري، وكمال الدين محمد بن أبي شريف، ونور الدين علي بن إبراهيم المصري، وشمس الدين أبو مساعد محمد بن عبد الوهاب، وبرهان الدين أبو إسحاق الأنصاري، وشمس الدين محمد بن عمران الحنفي، يُنظر: الأنصاري، مؤرخ: ٤٤ ـ ٥٩.

إجازة في قواعد اللغة، وحفظ القرآن الكريم، والحديث الشريف، وخلال حياته العلمية والعملية تنقل مجير الدين الحنبلي في البلاد الإسلامية، فذهب إلى القاهرة في ربيع الثاني عام 0.00 هـ/ 0.00 م، ولزم قاضي مصر الحنبلي أبا بكر السعدي (۱)، وبقي في القاهرة حتى شوال سنة 0.00 هـ/ 0.00 م عاد إلى مدينة الرملة وعين قاضياً فيها، وبقي في هذا المنصب حتى عين سنة 0.00 مدينة الرملة وين قاضياً في القدس والخليل ونابلس، بالإضافة إلى الرملة، ويبدو أنه بقي قاضياً في بيت المقدس والمناطق الأخرى حتى وفاته عام 0.00

#### ٢ \_ مؤلفاته:

كتب مجير الدين الحنبلي في العديد من العلوم الإسلامية، فكتب في الفقه والحديث والتراجم والتاريخ، وأهم هذه المؤلفات:

ا ـ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (٤)، وقد نشر هذا الكتاب في مجلدين، تحقيق محيي الدين عبد الحميد والتراجم مرتبة فيه حسب سنوات الوفاة.

٢ ــ التاريخ المعتبر في أنباء من غبر، وهو تاريخ مرتب بشكل حولي من تاريخ سيدنا آدم حتى عام ٨٩٦ هـ/ ١٤٩٠ م (٥).

٣ ـ الإتحاف: ويبدو أنه مختصر لكتاب الإنصاف في معرفة مراجع من الخلاف للعلاء المرداوي الحنبلي (٦).

٤ \_ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل.

وهناك كتب ذكرت أنها منسوبة إليه، ولكن النسبة غير مؤكدة، وهي:

<sup>(</sup>۱) أبو بكر السعدي: محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي، قاضي الحنابلة في القاهرة وله عدة مؤلفات منها الجوهر الموصل في مناقب الإمام أحمد، توفي عام ٩٠٠ هـ/ ١٤٩٤ ، يُنظر: السخاوي، الضوء ٩٨٠٩ ؛ ابن العماد ٧/ ٣٦٦ ـ ٣٦٣، العسلي، مجير ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص: ٢٨٦ من هذه الدراسة؛ الشطى ٧٣.

<sup>(</sup>٣) عن ترجمة مجير الدين الحنبلي، يُنظر: ابن العماد ٣١٦/٧؛ حاجي خليفة ١٧٧١، ١٧٣١/٢؛ الشطي ٧٤؛ الزركلي ٣/ ٣٣١؛ سركيس ١٠١// ٣٥٨؛ أبو حمد ٢٣٤؛ الأنصاري، ماملا ٩٧ ـ ١؛ الأنصاري، مؤرخ ١٢٠ ـ ١٢١، العسلي، فضائل ١٠٥؛ يوسف، لمحات ٣٢ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) يقع هذا المؤلف في جزأين، يجمعهما مجلد واحد، وهو محقق ومطبوع منذ سنة ١٩٦٣ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظّر: حاجى خليفة ١/ ٣٠٥؛ يوسف، لمحات ٤٧ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) العلاء المرداوي: علاء الدين علي بن سليمان الحنبلي شيخ الحنابلة بدمشق، توفي سنة ٨٨٥ هـ/ ١٤٨٠ م بالصالحية في دمشق، يُنظر: ابن العماد ٧/ ٣٤٠، الأنصاري، مؤرخ ١٣٢.

- 1 1 الدر المنضد في أصحاب الإمام أحمد (1).
  - ٢ \_ الإعلام بأعيان دولة الإسلام.
    - ٣ ـ الوجيز .

ولم يحقق من كتبه سوى مؤلفين هما: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، ومخطوط الأنس الجليل الذي نحن بصدد تحقيق القسم الذي يبدأ من الفتح الناصري الداودي، وقد حظي كتاب الأنس ببعض الاهتمام، فقد ترجمه المستشرق هنري سوفير Henri Sauvaire إلى الفرنسية في باريس عام ١٨٧٦ م(٢).

وهناك مختصر للأنس الجليل اسمه «الأنس الجميل باختصار الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» وضعه محمود ابن عبد المحسن المعروف بابن المدقع الدمشقى (٣).

#### ٣ \_ عصره:

عايش مؤلف الأنس الجليل فترة انتقال بين سقوط الدولة المملوكية، وبداية الفتح العثماني \_ إن جاز لنا هذا التعبير \_ ليس لمدينة القدس فقط، وإنما لبلاد الشام كاملة عام ٩٢٢ هـ/ ١٥١٦ م، هذه الفترة التي شهدت ركوداً اقتصادياً شاملاً بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أصاب المورد الرئيس للاقتصاد المملوكي، وهو تحول طريق التجارة من بلاد الشام والبحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، وما رافق ذلك من قيام البرتغاليين والإسبان بمهاجمة الشواطىء الإسلامية في المحيط الهندي والبحر الأحمر وحتى في البحر المتوسط.

ومع ذلك فقد استمرت القدس المدينة التي ينظر إليها دائماً بقدسية بخاصة في بلاد الشام، وأجاد مجير الدين الحنبلي بحق عندما كتب تاريخاً محلياً بكل ما للكلمة من معنى للقدس، والمدينة المجاورة لها والمقدسة عند المسلمين وهي مدينة الخليل، وحفظ لنا بذلك تراجم ومدارس وزوايا ومقابر وأعلاماً وأحداثاً كنا سنفقدها لولا هذا السفر العظيم، وكان مجير الدين الحنبلي قد سن سنة حسنة عندما بدأ بالاعتماد على وثائق وسجلات عصره، وحتى على اللوحات التأسيسية، فأضاف بذلك عنصراً جديداً لكتابة التاريخ في عصره.

<sup>(</sup>١) يُنظر: الحنبلي م؛ يوسف، لمحات ٣٣ ـ ٣٤؛ الأنصاري، مؤرخ ١٣٢ ـ ١٣٨، العسلي، فضائل

<sup>(</sup>٢) يُنظر: أبو حمد ٢٣٤؛ سركيس ١/٣٥٨؛ يوسف، لمحات ٣٨؛ العسلي، فضائل ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: يوسف، لمحات ٣٨؛ العسلى، فضائل ١٠٨.

وبالرغم من أن العصر الذي عايشه المؤلف كان مؤلماً من الناحية الاقتصادية، والتي تركت أثرها على جميع مناحي الحياة في ذلك العصر، وتركت بصماتها حتى على مسألة السكان الاجتماعية، وبالرغم من أن مجير الدين الحنبلي كان رائداً في مجال كتابة التاريخ المحلي، فإن هناك بعض المؤرخين (۱) الذين كتبوا بصدق وأجادوا في كتابة التاريخ وإن ركزوا على التاريخ العام أو على التراجم ولم يركزوا على كتابة التاريخ المحلي كما فعل مجير الدين.

ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني الذي توفي سنة ٨٥٢ هـ/ ١٤٤٨ م، وقد ركز على التراجم، ومن كتبه (تهذيب التهذيب)، وكتاب (إنباء الغمر بأبناء العمر)، وكتاب (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)، وابن عرب شاه ٨٥٤ هـ/ ١٤٥٠ م، وكتابه (عجائب المقدور في أنباء تيمور) الذي كان كتابه بمثابة سيرة ذاتية للسلطان المغولي تيمورلنك، والسخاوي ت ٩٠٢ هـ/ ١٤٩٦ م الذي ألف كتاب (الضوء اللامع في محاسن أهل القرن التاسع).

ومع ذلك فإن هناك عدداً من المؤرخين الذين اهتموا بالتاريخ العام للمنطقة، أمثال: العيني ت ٨٥٥ هـ/ ١٤٥١ م صاحب كتاب (عقد الجمان في أخبار الزمان)، وابن تغري بردي الذي كتب تاريخاً عن مصر ولا يمكن أن يعتبر نوعاً من التاريخ المحلي، لأنه وصف إقليماً كاملاً وليس منطقة محددة، وكتابه (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)، وكتابه الآخر (حوادث الدهور في ذكر الأيام والعصور)، والسيوطي ت ٩١١ هـ/ ١٥٠٥ م صاحب كتاب (تاريخ الخلفاء)، وابن إياس ت ٩٣٠ هـ/ ١٥٢٣ م، الذي ألف كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور).

وقد ظهرت كتب الجغرافيا، وخصوصاً الجغرافيا العامة مثل غرس الدين بن الظاهري ت ٨٧٣ هـ/ ١٤٦٨ م الذي كتب (زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك).

#### ٤ \_ مصادره:

بالرغم من أن مجير الدين الحنبلي قرر تاريخاً مختصراً على حد قوله لكل من بيت المقدس مسرى ومعراج رسول الله ﷺ، والخليل بلد سيدنا إبراهيم الخليل،

(٢) يُنظر: مقدمة المخطوط.

<sup>(</sup>۱) هناك بعض المؤرخين أمثال الباعوني ۸۷۰ هـ/ ۱٤٦٥ م، والكافيجي ۸۷۹ هـ/ ۱٤٧٤ م، وشهاب الدين الأشرفي ۸۸۰ هـ/ ۱٤٧٥ م؛ وابن الصيرفي ۹۰۰/۱٤۹٤ م.

إلا أنه رغم ذلك جاء شاملاً، وبهذا الحجم الكبير، فقد صرح في بداية كتابه عن بعض مصادره عندما قال: «... عنّ لي أن أجمعه من كتب المتقدمين وأهداب ألفاظه من فوائد المؤرخين وتراجم الأعيان على وجه الاختصار...»(١).

وعند الحديث عن مصادر الأنس الجليل<sup>(۲)</sup> التي استخدمها مجير الدين في كتابه يمكن أن نسجل ما يلي:

ا \_ مصادر صرح بذكرها ولكنه لم يصرح بحجم الفائدة التي حصل عليها من تلك المصادر، مثل ابن واصل $^{(1)}$ ، السبكى $^{(1)}$ .

 $\gamma$  \_ استخدام عبارات مبهمة في الفترة التي عاصر أحداثها، وكتب عنها بنفسه كشاهد عيان فقال: «المتعارف عند الناس»(٥)، «رجلاً لا يحظرني من هو $^{(7)}$ .

 $^{\circ}$  اطلع على بعض التراجم وحدد صاحب الترجمة عندما قال: «قد تقدم في ترجمة ابن العربي» ( $^{(\vee)}$ .

٤ ـ اطلع أيضاً على بعض المختصرات فقال: وقد وقفت على معظم المختصر<sup>(^)</sup>.

٥ \_ اعتمد كذلك على كثير من الوثائق والسجلات والمستندات واللوحات التأسيسية للمباني، وخصوصاً المساجد والمدارس والترب، وعند رأسه بلاطة مكتوب عليها(٩).

7 \_ كما اطلع على بعض التوقيعات في المستندات لمن كتب عنهم أو سجلات أسلافهم، فقال: وقفت على إسجالاً من إسجالات (١٠٠).

ومن هنا تبرز أهمية كتاب الأنس الجليل، في ضوء تلف أو فقدان الكثير من السجلات والوثائق التي تعود إلى الفترة المملوكية الثانية، أو هدم كثير من الترب

<sup>(</sup>١) يُنظر: مقدمة المخطوط.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص: ١ من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٥.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص: ٢٧٧.

<sup>(</sup>۷) يُنظر ص: ۲٤.

<sup>(</sup>۸) يُنظر ص: ۲٫۲۲.

<sup>(</sup>٩). يُنظر ص: ٤٦، ٥١، ٢٤٦.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر ص: ۱۹۱، ۳۰۷.

والمدارس والمساجد التي تعود إلى تلك الفترة.

٧ - اعتمد أيضاً على مشاهداته الشخصية (١) أو سماعه (٢) وخصوصاً الأحداث التي كان حاضراً فيها وكتب عنها أو المجالس التي حضرها (٣)، كما وصف مثل هذه الأحداث وصفاً دقيقاً مفصلاً وشاملاً، كما حدد تاريخ وقوعها بدقة متناهية (٤)، واستشهد بكثير من الآيات القرآنية الكريمة (٥)، والأحاديث النبوية الشريفة والتي كانت في معظمها موضوعة (١).

 $\Lambda$  – اعتمد مجير الدين على روايات وردت من أقوال علماء عصره، وعلماء العصر السابق مثل الشيخ شمس الدين ( $^{(v)}$ )، وشهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال ت  $^{(v)}$  هـ/  $^{(v)}$  م صاحب كتاب «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» ( $^{(h)}$ ). والشيخ أبو محمد نصر البندنيجي ( $^{(h)}$ ) قال الصاحب الأكمال تاج الدين أحمد بن الصاحب أمين الدين  $^{((v))}$ ، وحكى لي صاحب كتاب الأنس للجليس  $^{((v))}$ ، وآخرين لم يحددهم.

9 ـ اعتمد مجير الدين الحنبلي على مصادر لم يحددها بدقة، وإنما اكتفى بالإشارة إليها ببعض الكلمات المبهمة، مثل «وقد أخبرت» (١٢) و «يقال» (١٣) «وأخبرت قديماً» (١٤) «والظاهر أن» (١٥) «والذي يظهر» (١٦) «وقيل» (١٥) «وقلت» (١٨)

<sup>(</sup>۱) يُنظر ص: ۳۸۹، ۳۹۸.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص: ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) أينظر ص: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص: ٩٢.

<sup>(</sup>٧) يُنظر ص: ٦٨.

<sup>(</sup>۸) يُنظر ص: ۱۰۵.

<sup>(</sup>۹) يُنظر ص: ۳۸.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر ص: ٣٤.

<sup>(</sup>۱۱) يُنظر ص: ۷۹.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر ص: ١٧.

<sup>(</sup>۱۳) يُنظر ص: ۹٤.

<sup>(</sup>۱٤) يُنظر ص: ٣٦.

۱۵۱) ينظر ص. ۱۱۰. (۱۵) يُنظر ص: ۳۰.

<sup>(</sup>١٦) يُنظر ص: ١٥.

<sup>(</sup>۱۷) يُنظر ص: ۸۲.

<sup>(</sup>۱۸) يُنظر ص: ۷۰.

"وقد ذكر المسافرون" ((ورأيت منقولاً بخط بعض العلماء) (() (ونقل بعض المؤرخيين) (() (ورأيت منقولاً بغض المؤرخيين) (() (وحكى لي) (() (وقال بعضهم) (()) (ونقل أن الدعاء عنده مستجاب (()) ((وأخبار وأحاديث كثيرة مختلفة) (()) (()

#### ٥ \_ أسلوبه:

اعتمد مجير الدين اسلوبين في الكتابة:

الأسلوب الأول: اعتمد فيه على ذكر المواضيع حسب أهميتها دون إغفال التاريخ، وهذا يمتد من بداية القسم الذي هو موضوع الدراسة وحتى عام ٨٧٢ هـ/ ١٤٦٧ م، فقد يذكر المواقع أو التراجم حسب أهميتها وعلاقتها ببيت المقدس والخليل، وكان يرتب هذه المواقع والأحداث والتراجم، سبب وجودها الزمني في بيت المقدس والخليل.

الأسلوب الثاني: وهو التاريخ الحولي الخالص والذي اعتمده منذ عام ٨٧٢ هـ/ ١٤٦٧ م، وهي السنة التي جلس فيها السلطان الأشرف قايتباي (١٠) على سدة السلطنة وحتى عام ٩٠٠ هـ/ ١٤٩٤ م، إذ يبدأ بذكر سنة ثم الحوادث، فالوفيات في كل عام بالترتيب.

أما داخل المتن فأبرز الملحوظات على أسلوب مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل ما يلي:

اهتم بالمادة التاريخية أكثر من اهتمامه بالصياغة اللغوية.

اهتم بالتراجم اهتماماً كبيراً وخصوصاً تراجم القضاة، والسلاطين المماليك الذين عاصرهم، وقد أفرد لهم صفحات واسعة، وتحدث عن تاريخ حياتهم وعن أعمالهم ومدارسهم وإصلاحاتهم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر ص: ۷۰.

<sup>(</sup>٢) يُنظِر ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظِر ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ١١١.

<sup>(</sup>٥) يُنظِرُ ص: ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص: ٢٣١.

<sup>(</sup>۷) يُنظر ص: ۳۰.

<sup>(</sup>۸) يُنظر ص: ۲۸۲.

<sup>(</sup>٩) يُنظرُ صَ: ١٩.

<sup>(</sup>١٠) يُنظرُ صَ : ٣٨٣.

الإيمان بعنصر الخرافة مثل الصخرة المعلقة بين الأرض والسماء(١١)، أن الإنسان إذا خاف التخمة من كثرة الأكل وقال عقب رفع المائدة وفراغه من الأكل: أبو عبدالله القرشي اليوم يوم عيد ولم يضره شيء<sup>(٢)</sup>. . . الخ.

٤ \_ تمتع بأمانة علمية كبيرة بدليل أنه ذكر بعض المواقع التي لم يتمكن من معرفة سبب تسميتها، مثل خط مرزبان، وقال ولم أدر نسبته لماذا (٣)، وقال أيضاً: ولم اطلع له على ترجمة<sup>(٤)</sup>.

o\_ الاهتمام بالألقاب والكنى مثل: شيخ الإسلام العالم العلامة (°).

٦ \_ الدقة في الوصف مثل وصف الثلج وارتفاعه وذوبانه ومتى بدأ(٦)...

 $_{
m V}$  . . .  $_{
m V}$  وصاف دقيقة لمن ترجم لهم، من حيث الطول أو اللون $_{
m V}$  . . . الخ .

 $\Lambda$  \_ وصف المواقع بدقة متناهية  $(\Lambda)$  .

٩ \_ استخدام السجلات والوثائق التي تعود إلى الفترة السابقة والمعاصرة للمؤلف، وهذا يدل على حنكة تاريخية، وأسلوب تاريخي ناضج في وقت ندر فيه مثل هذا العمل (٩).

١٠ \_ استخدام الناحية العملية في التحقق من معلوماته مثل قياس المسجد الأقصى بنفسه(١٠)

١١ ـ ذكر بعض أسماء مصادره مثل: ابن خلكان، القرطبي، السبكي، ابن واصل(١١)... الخ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر ص: ۲۶.

<sup>(</sup>۲) يُنظر ص: ۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ١٤٨.

<sup>(</sup>۵) يُنظر ص: ۲۰۰.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص: ٤٦٦.

<sup>(</sup>٧) يُنظر ص: ٢١٤، ٤٧٢.

<sup>(</sup>۸) يُنظر ص: ۲۵.

<sup>(</sup>۹) يُنظر ص: ۱۸۷، ۱۸۷، ۳٦٦.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر ص: ۱۶.

<sup>(</sup>١١) يُنظر ص: ٥، ١٤٥.

۱۲ - لقد صحح مجير الدين الحنبلي كثيراً من الأخطاء الواقعة في بعض التراجم من خلال الاطلاع الواسع على حيثيات العصر الذي عاش فيه مثل قوله بوفاة شيخه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن القاضي زين الدين العميري عام ١٤٨٥ م، بالرغم مما كتب على قبره بأنه توفي في ربيع الأول سنة الممه هـ/ ١٤٨٨ م، والخطأ الوارد بتاريخ عمارة المقعد الموجود بدار النيابة ببيت المقدس، حيث كتب أنه عمر في محرم عام ١٩٨١ هـ/ ١٤٨٦ م، والصحيح أنه عمر في محرم عام ١٩٨١ م، والصحيح أنه عمر والصحيح أنه عمر والصحيح أنه عمر والصحيح أنه عمر والصحيح أنه عنه والصحيح أنه والصحيح أنه عنه والصحيح أنه والصحيح أنه عنه والصحيح أنه عنه والصحيح أنه والصحيح أنه عنه والصحيح أنه والحيم أنه والحيد أنه والمينه والمينه

١٣ ـ ذكر التاريخ الهجري مقروناً بالتاريخ الميلادي، قال: تاسع عشر ربيع الأول الموافق لسابع كانون الثاني (٤٠) .

المتخدم صيغة الفعل المبني للمجهول بكثرة، قال: وأخبرت أن، ويقال أنه (٥)

<sup>(</sup>١) يُنظر ص: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) يُنظر ص: ۲٦٢. (۳) مُنظ من ۶۳۵

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص: ٢٦، ٢٧.

### ثانياً: كتاب الأنس الجليل

#### ١ ـ التعريف بالكتاب

ابتدأ النص موضوع الدراسة والتحقيق من كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، من فتح الناصر داود صاحب الكرك لمدينة بيت المقدس عام (٦٣٧ هـ/ ١٢٣٩ م)، ومن ثم انتقل للحديث عن مدينة القدس ووصفها وصفاً مادياً لكل جزئية فيها تقريباً، والذي يدل على ذلك هو ذكر بعض المواقع التي دثرت مثل برج عرب<sup>(۱)</sup>، وبعض المواقع في فلسطين مثل أوتارية<sup>(۲)</sup> والتي لم يعد لهما وجود في أيامنا.

لقد وصف المسجد الأقصى، وأقسامه ومساحته، وقبة الصخرة، والمناطق المحيطة به من تكايا ومدارس ومساجد، وغير ذلك. ثم بعد ذلك انتقل للتعريف بالمدارس الموجودة بالقدس الشريف سواء تلك الموجودة داخل السور أو التي خارجه، أو التي هي قريبة منه أو بعيدة عنه. ثم يتحدث عن الترب والمقابر ودور الحديث والزوايا، وحتى الآبار وعدد أفواهها، ثم انتقل بعد ذلك لوصف حارات وأزقة وأسواق مدينة القدس الشريف، إذ يصفها وصفاً مادياً دقيقاً، لا يوجد أحد قبله قد اعتنى بالقدس بهذا الشكل الدقيق المميز. وبعدها يصف مناطق بيت لحم والرملة ويافا واللد وغزة وأريحا ونابلس، والأحداث التي مرت بها بشكل مختصر.

ثم يأتي إلى مدينة الخليل فيسهب في وصفها ذاكراً الحارات والزوايا والأربطة وعيون الماء والأضرحة، ثم يفرد عنواناً خاصاً لإقطاع تميم الداري ويذكر بعض المشاكل التي واجهت الورثة.

ثم ينتقل للحديث عن أحداث القدس والخليل وخصوصاً في عهد المماليك، فيذكر كافة سلاطينهم وبالترتيب وبخاصة أولئك الذين عاصرهم بنفسه، ويذكر

<sup>(</sup>١) يُنظر ص: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص: ٢٥٧.

علاقتهم ببيت المقدس والخليل.

وبعدها يفرد عناوين خاصة بالقضاة والفقهاء والشيوخ من أتباع المذهب الشافعي، ويسير على النمط نفسه في ذكر قضاة الحنفية، والمالكية والحنبلية. ثم يتحدث عن بعض رجال السلطة من نواب ونظار ممن تولوا الأمر في القدس والخليل، ومما هو جدير ذكره أن القدس والخليل كانتا وباستمرار تشكلان وحدة إدارية سواء في عهد المماليك أو من سبقهم من الأيوبيين، سواء في الولاية أو النظر، إذ يكون والى القدس والى الخليل وناظر القدس ناظر الخليل.

ولا يغفل مجير الدين الحديث عن أحوال الطبيعة من الثلج (۱)، وانحباس المطر والقحط (۲)، والأمراض مثل الطاعون (۳). وكذلك يصف حالة الناس النفسية واستغاثتهم ودعاءهم ونفسياتهم عندما لا يستجاب لهم (۱). ولا يهمل كذلك الحديث عن علاقة السكان بعضهم ببعض وخاصة علاقة المسلمين بأهل الذمة من يهود ونصارى فيذكر وقائع وأحداثاً عن مشاكل الكنيسة (۵)، والقبة (۲)، وقبر داود (۱۷).

ثم تحول مجير الدين بعد ذلك للحديث بشكل حولي على نمط من سبقه من المؤرخين فبدأ ذلك بأحداث سنة ٨٧٢ هـ/ ١٤٦٧ م، وأنهى ذلك بأحداث سنة ٩٠٠ هـ/ ١٤٦٤ م، وهذه الفترة تعتبر الأهم من وجهة نظري في الكتاب لأن مجير الدين قد عاشها بنفسه.

ويبدو أن هناك ذيلاً للأنس الجليل، أشار مجير الدين الحنبلي عن نيته في عمله في نهاية كتاب الأنس الجليل عندما قال: «وكان ابتدائي في جمعه في خامس عشري ذي الحجة سنة تسعمائة، وفرغت من جمعه وترتيبه في دون أربعة أشهر، وإن فسح الله في الأجل جعلت له ذيلاً أذكر فيه ما يقع من الحوادث بالقدس الشريف وبلاد سيدنا الخليل عليه السلام، وغيرهما من أول سنة إحدى وتسعمائة إلى آخر وقت يريده الله تعالى فيما بقى من العمر»(٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر ص: ٤٦٥.

٢) يُنظر ص: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر ص: ٢٤٥. (٥) يُنظر ص: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص: ٣٩٨. (٦) يُنظر ص: ٤٤٨.

<sup>(</sup>٧) يُنظر ص: ٤٤٧.

<sup>(</sup>A) يُنظر ص: ٤٧٩.

ويبدو أن إحدى مخطوطات الأنس الجليل تحوي هذا الذيل الذي أصبح مثار خلاف حاد بين المهمتين بهذا المصدر، ولم يتم حسم الموضوع بشكل نهائي ...

#### ٢ ـ موضوعات الكتاب

#### ١:٢ ـ المدارس والمعاهد العلمية:

تحدث مجير الدين عن المدارس والمعاهد العلمية في بيت المقدس، فبدأ بالموجود داخل الحرم القدسي، ثم ذكر دار الحديث التي أوقفها الأمير عيسى الهكاري ودار القرآن التي أوقفها أبو بكر السلامي ٧٦١ هـ/ ١٣٥٩ م، فالخانقاه التي أوقفها صلاح الدين الأيوبي، واحتل هذا الباب حيزاً كبيراً من هذا الكتاب.

فلقد ذكر المدارس والمعاهد العلمية التي يفوق عددها ستين مدرسة وزاوية ورباطاً وخانقاه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية العلم في عهده، واهتمامه هو نفسه بالعلم والعلماء، وإن القدس كانت تشكل مصدر إشعاع علمي.

وتحدث كذلك عن الزوايا والتكايا في مدينة الخليل، وبين موقعها، وتاريخ بنائها، وبانيها، أو من وقفها لخدمة المسلمين في هاتين المدينتين، كما تحدث عن العلماء الذين هذه المدارس في خدمة سكان هاتين المدينتين، كما تحدث عن العلماء الذين خدموا أو تخرجوا من هذه المدارس، وذكر بعض الشروط التي وضعها الواقف (٢٠٠٠). القضاء:

أفرد مجير الدين الحنبلي عناوين كبيرة لمؤسسة القضاة والخطباء في بيت المقدس والخليل، وجعل لهم تصنيفاً خاصاً بهم حسب الأهمية والتدرج التاريخي لوجودهم في بيت المقدس، وذلك حسب المذاهب الأربعة.

<sup>(</sup>۱) يذكر العسلي أن هناك ذيلاً للأنس الجليل ضمن مخطوط ليدن رقم ٩٥٣؛ ومخطوطة البودليان رقم ١٨٥٣، وقد نشره ضمن مقالة في مجلة دراسات مجلد ١٢ عدد ٨ من ص ١٢٧ \_ ١٣٥، أما الأنصاري فيرفض هذا الرأي ويرى أنها عبارة عن تذييلات بقلم الناسخين، الأنصاري، مؤرخ ٨٩ \_ ٢٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> يُنظر ص: ٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> يُنظر ص: ١٤٢، ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ۲۱۸.

<sup>&</sup>lt;sup>٥)</sup> يُنظر ص: ٣٣٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> يُنظر ص: ٣٥٠.

المقدس والخليل، وإنما أضاف إليها غزة كذلك، وقد اهتم بالحديث عن القضاة ودورهم وأعمالهم الحسنة في بيت المقدس والخليل، كما تحدث عن أسباب عزلهم أحياناً، وذكر كيف وصل بعضهم للمنصب بطرق ملتوية(١).

#### ٢: ٣ - الجغرافيا:

لقد رسم مجير الدين خارطة لمنطقة القدس والخليل في تلك الفترة حيث ذكر كثير من المواقع التي اندثرت في زماننا مثل برج عرب (٢) وقرية قباب الشاورية (٣). ولم يقتصر حديثه عن فلسطين، وإنما تحدث عن بعض المواقع في بلاد الشام بشكل عام عندما تحدث عن قرية البويضا قرب دمشق، وكذلك برصة وبلاد الشعشاع (٤)، وبالنسبة للقدس فقد تحدث عن موقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة وتحدث عن سور القدس وأعطاه مقياساً دقيقاً من ناحية الطول والعرض بالذراع، ورسم خارطة جغرافية دقيقة لكل من بيت المقدس والخليل بشوارعها وحاراتها، ومرافق هذه الحارات من آبار مياه وكروم، وامتدت موسوعته الجغرافية هذه لتشمل الكثير من المواقع القريبة من بيت المقدس، أو المناطق الواقعة في الطريق إليها مثل الرملة واللد وعسقلان وأريحا ونابلس (٥).

وأبدى اهتماماً واضحاً بالرحلات وخصوصاً رحلة السلطان الملك الأشرف قايتباي من القاهرة قاصداً بلاد الشام سنة ۸۸۲ هـ/ ۱٤۷۷ م(۱).

#### ٢: ٤ ـ الجانب الاقتصادى:

واقعة الزيت: تمثل واقعة الزيت وتعليقات مجير الدين عليها قمة المعاناة التي لحقت بسكان المنطقة، ولهذا فقد انفرد مجير الدين الحنبلي بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية في أواخر عهد دولة المماليك وتحديداً في عام ٨٩٦هـ/ ١٤٩٠م، عندما تم تلزيم سكان بيت المقدس والخليل والرملة وغزة بشراء الزيت من نابلس بالقوة، وإجبارهم على شراء مقدار معين من الزيت سواء كانوا بحاجة إليه أم لا، واتباع طرق قاسية وصلت إلى حد حبس الشخص أو أهله، أو حتى جيرانه، لإجباره على دفع حصته من شراء الزيت المفروض عليه، إن سياسة الاحتكار الاقتصادي

<sup>(</sup>١) يُنظر ص: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٣٢٨.

<sup>(</sup>۵) يُنظر ص: ۹۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص: ٤١٦.

وإجبار الأهالي على شرائه بادرة تدل على مدى الظلم والجور والانتقام من أهالي القدس، ويدل أيضاً على اهتمام مجير الدين الحنبلي بالحديث عن التاريخ الاقتصادي في الفترة التي عاصرها، وتفصيلها باهتمام كبير، ويذكر في هذه الأحداث الأسعار ويقدر مدى الخسارة التي لحقت بالسكان من جراء هذه الممارسات، وذكر الغلاء وارتفاع الأسعار (۱).

### ٢: ٥ \_ التراجم:

بالرغم من أن الأنس الجليل ليس كتاب تراجم بالمعنى المتعارف عليه، إلا أن مجير الدين اهتم بتراجم بيت المقدس اهتماماً واضحاً وخصوصاً القضاة ورجال العلم، وقد ركز في الترجمة على ذكر اللقب والكنية، المولد، وحدد عمر المترجم له، والسلاطين حدد فترة ولايتهم وذكر الصفات والشكل والوفاة وكيفيتها وتاريخها ومكانها ومكان الدفن لكثير مما ترجم لهم، وذكر الأعمال التي قام بها صاحب الترجمة، ولكن نجد أن مجير الدين قد أفرد عنواناً مستقلاً لشيخه الكمالي وكأن ذلك نوع من العرفان بالجميل، إذ اهتم مجير الدين الحنبلي اهتماماً خاصاً بالشيخ الكمالي الذي كان أحد أساتذته، وأحد علماء وأعيان القدس الشريف. وكان القاضي الكمالي بن أبي شرف قد دخل في نزاع مع المقر الأشرفي السيفي أقباي كافل نيابة غزة، وطلب على أثرها إلى القاهرة، وكان محبوباً جداً من قبل سكان بيت المقدس، وبعد أن وصل إلى القاهرة وتكلم في حضرة السلطان الأشرف قايتباي، حتى أعجب برجاحة عقله، فأنعم عليه برئاسة المدرسة الصلاحية بالقدس، فكان له دور كبير في زيادة الوازع الديني لدى سكان هذه المدينة، وتقوية علاقتها بالسلطة المملوكية إذ توجه مع جماعة من أعيان القدس إلى الرملة لملاقاة الأمير أقبردي الدودار الذي حضر لزيارة المدينة المقدسة في عام ٨٧٧ هـ/ ١٤٧٢ م، وقد ذكر أن له مكانة خاصة إذ كانت تصل إليه المراسيم التي تعالج شؤون المملكة (٢٠).

#### ٢:٢ ـ الصراع على القدس:

موضوع حديث الصراع على القدس، يتجدد باستمرار، وبدأ الصراع عليها منذ فجر التاريخ مروراً بالحرب الصليبية وانتهاء بالاحتلال اليهودي لها سنة ١٩٦٧ م، وينسحب هذا الكلام على زمن مجير الدين الحنبلي، وإن كان أخف حدة في مظهره، ولم يأخذ الطابع العسكري، فيتجدد الصراع حول كنيس اليهود في هذه

<sup>(</sup>١) يُنظر ص: ٤٥٤، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص: ٤٧٤.

المدينة، وقبو داود والقبة، وتنتشر الأديرة في فلسطين، وكان رد السلطان قايتباي على ذلك واضحاً عندما حد من نفوذ أهل الذمة في هذه المدينة المقدسة، وأمر بهدم الأديرة التي تحيط بمدينة القدس (١).

#### ٧:٧ موسوعة شاملة:

يعتبر كتاب الأنس الجليل موسوعة شاملة في النواحي التاريخية وخصوصاً في أحداث المرحلة التي عاصرها المؤلف نفسه، حيث كان شاهد عيان على أحداث تلك الفترة، ويكتب بصدق ويصحح الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، ويبحث ويستنبط منها المفيد، يطلع على كل شيء يحيط به وله أهمية، حتى اللوحات التذكارية، ويصحح حتى ما نقش عليها، كما يعتبر كتابه موسوعة جغرافية تبين لنا بحق مواقع الأماكن المهمة الموجودة بها من مزارات ومقابر وغيرها، كما يعتبر بحق موسوعة اجتماعية حيث تحدث عن أماكن عبادة النصرانية واليهودية والعلاقة بين المسلمين والنصارى، وكذلك الفتنة بين طائفة الدارية والأكراد، والفتنة بين نائب القدس ونائب غزة، وغير ذلك من الأمور والقضايا التي يزخر بها هذا الكتاب.

# ٣ \_ ملحوظات على الأنس الجليل

عند دراسة الأنس الجليل يمكننا الخروج بالملحوظات التالية:

١ ـ الخروج عن الحياد في بعض الحالات والإدلاء بالرأي، «وكان غلطاً منه»
 «ولقد كان الحق مع نائب القدس» (٢).

٢ ـ كان متضارباً في رأيه بالنسبة للتاريخ والجمع من كتب المتقدمين عندما قال: «... ومع ذلك لم أستوعب ما هو المقصود من التاريخ لعدم الاطلاع على شيء أستمد منه في هذا المختصر»، ثم أورد في بداية كتاب «... عنّ لي أن أجمعه من كتب المتقدمين وأهذب ألفاظه من فوائد المؤرخين...» (٣).

٣ ـ توسع في بعض التراجم أكثر من غيرها، عندما أفرد فصلاً خاصاً لترجمة السلطان قايتباي (٤٠)، وكما توسع في وصف بعض الأماكن مثل مدرسته الأشرفية (٥٠).

٤ ـ عند مجير الدين الحنبلي إيمان كبير بالخرافات، مثل قضية الصخرة

<sup>(</sup>١) يُنظر ص: ٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) يُنظر ص: ۲۸٦، ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص: ٤٢٢.

المعلقة، والنداء باسم أبي عبدالله القرشي عند التخمة(١١).

٥ \_ نأى بنفسه عن ذكر مثالب المتوفين كما يفعل غالب المؤرخين (٢).

٦ ـ انتقد تصرفات الآخرين فقال: بسبب تقصيره في سماط سيدنا الخليل (٣).

 $V_{\perp}$  لقد ذكر تاريخ مولده في المتن $(^{(3)}$ .

 $\Lambda$  ـ ذكر أحداث خارج إطار مدينة القدس وتخص الدولة المملوكية مباشرة مثل قضية شهسوار  $^{(\circ)}$ .

9 \_ تحدث عن العلاقات الخارجية مثل علاقة السلاطين المماليك مع العثمانيين وحروبهم، والعلاقة مع قاصد ملك الحبشة(٦).

# ثالثاً: منهج التحقيق

اعتمدت في تحقيق القسم موضوع الدراسة من مخطوط الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، والذي بدأ من الفتح الناصري الداودي لبيت المقدس على خمس مخطوطات أشير إليها بالرموز أ، ب، ج، د، د، د، وهي كما يلي:

#### ١ - المخطوط أ(٧):

حصلت عليه من مكتبة الأستاذ فهمي الأنصاري (بالقدس)، وحصل هو عليه من مكتبة لندن، ويحمل الرقم B.L.8516.

وقد اعتمدت على المخطوط أكأصل بالرغم من أن تاريخه متأخر عن بقية المخطوطات، وذلك لأن هذا المخطوط كامل، وحالته جيدة من ناحية الحفظ، وخطه مقروء.

لقد أثبت اسم هذا المخطوط على الصفحة الأولى بشكل بارز، ويقع هذا المخطوط في ١٧٦ ورقة من القطع المتوسط، يبلغ طول الورقة ٢٠،٥ سم، وعرضها ١٣،٥ سم، عدد الكلمات في كل سطر يتراوح بين ١٧ ـ ٢٠ كلمة، وعدد الأسطر ٣٣ سطراً لكل صفحة، وتم نسخ هذا المخطوط بيد الناسخ أبو السعود

<sup>(</sup>۱) يُنظر ص: ۲۱۱، ۲۱۳.

۲) يُنظر ص: ۱٤۲.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص: ٤٢٤، ٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: صورة المخطوط في صفحة ل.

الدقاق سنة ١١١٨ هـ/ ١٧٠٦ م.

#### ٢ \_ المخطوط ب(١):

حصلت عليه من مكتبة الأستاذ فهمي الأنصاري، وقد كان أصلاً للطبعة التي أصدرتها المطبعة الوهبية في مصر عام ١٢٨٣ هـ/ ١٨٦٦ م وعن هذه الطبعة تمت طباعة طبعات عديدة أخرى هي:

١ - طبعة النجف الأشرف في العراق ضمن سلسلة مطبوعات المكتبة الحيدرية
 ٠ . ت .

- ۲ ـ طبعة بيروت عام ۱۹۷۲ م.
- ٣ طبعة مكتبة المحتسب، عمان ١٩٧٣م.
  - ٤ طبعة دار النهضة، بغداد ١٩٩٦ م.

يبلغ عدد أوراق النص المطبوعة ١٧٧ ورقة، طول الورقة ٢٠،٨ سم، وعرضها ٩ سم، عدد الكلمات في كل سطر ١١ ـ ١٥، عدد الأسطر ٢٥، وضعها جيد، لكن لا يوجد ما يشير إلى تاريخ نسخها أو ناسخها.

#### ٣ \_ المخطوط ج<sup>(٢)</sup>:

صور هذا المخطوط عن نسخة ضمن مكتبة خاصة من قبل مركز الوثائق والنشر التابع للجامعة الأردنية. لقد أثبت اسمه واضحاً على الغلاف الأنس الجليل، تاريخ هذه النسخة يعود إلى عام ١٠٢٢ هـ/١٦١٣ م، لم يتم تصنيفه أو فهرسته، ولم يرد له ذكر أو وصف في كتاب العسلي، فضائل بيت المقدس، به نقص كبير وتصل إلى بداية سنة ٨٩٨ هـ/ ١٤٩٢ م فقط، يبلغ طول ورقة المخطوط ١٩ سم، وعرضها ١٣ سم، في كل صفحة ١٩ سطراً، عدد الكلمات يتراوح بين ١٣ إلى ١٥ كلمة في السطر الواحد، ويعتبر من أقدم النسخ التي اعتمدت عليها وحالته جيدة جداً، لكن لا يوجد تاريخ نسخ أو اسم ناسخ، ونسخ بيد واحدة، يوجد على غلافه عبارة «تشرف بملكه العبد الفقير الشبخ حسام الدين السهر...» وبقية العبارة غير واضحة.

#### ٤ \_ المخطوط د (٣):

اعتمدت على مخطوط مصور بالميكروفيلم من الجامعة الأردنية رقم ٧٩٨،

<sup>(</sup>١) يُنظر: صورة المخطوط في صفحة م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: صورة المخطوط في صفحة هـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: صورة المخطوط في صفحة ن.

وقد صور من الجامعة الأميركية في بيروت، ويحمل الرقم ٤٦٣.

لم يذكر على الغلاف عنوان المخطوط، يعود تاريخ هذا المخطوط إلى عام ١٠٧٤ هـ/١٦٦٣ م، وهو في حالة سيئة من حيث الحفظ وقد لعبت به عوامل الزمن والنخر فعلها، إلى حد أنها طمست بالكامل الكثير من الصفحات، يوجد في هذا المخطوط ٣٠٦ صفحات، وعدد السطور في كل صفحة ١٩ سطراً، وعدد الكلمات بين ٩ ـ ١١ كلمة في السطر، وطول الورقة ٢٠٠٥ سم، وعرضها ١٣٠٥ سم، لا يوجد ذكر للناسخ، وذكر في نهاية هذه النسخة أنه فرغ من تبييضه في يوم الثلاثاء ٩ شوال سنة ١٠٧٤ هـ/ ١٦٦٣ م.

#### ٥ \_ المخطوط هـ<sup>(١)</sup>:

اعتمدت على صورة من مكتبة الأستاذ فهمي الأنصاري بالقدس الشريف، الذي حصل هو عليه من مكتبة لندن، ويحمل الرقم B.L.8517.

ويعود تاريخه إلى عام ١١٤٤ هـ/ ١٧٠٢ م، وهو بحالة جيدة، وقد وقع ناسخه في أكثر من خطأ، فهناك تداخل في سرد الأحداث التاريخية.

ويبلغ طول الورقة ٢٥،٥ سم، وعرضها ١٨،٥ سم، وتحتوي الصفحة على ٢٥ سطراً، في كل صفحة ١٦ كلمة، لم يذكر اسم الناسخ.

وقد استخدمت في عملي نوعين من الهوامش كالتالي:

۱ ـ هامش المقارنات التي تتعلق بالمخطوطات ورمز للمخطوطات أ، ب،
 ج، د، هـ لكل مخطوط بخط أسود داكن.

٢ ـ هامش المتن وفيه قمت بالتعريفات اللازمة للنص، سواء للأعلام أو
 الأماكن أو المصطلحات بخط عادي.

ولم أتدخل في النص باستثناء بعض التصويبات اللغوية التي وردت في المتن ويمكن إجمالي ذلك كالتالي:

١ - تصحيح كثير من الأخطاء الإملائية الخاصة ببعض النسخ مثل «الفرات» التي كتبت «الفراة».

٢ ـ تصحیح رسم بعض الكلمات مثل «إبراهیم» أو «إسماعیل»، التي وردت في المخطوط «ابراهیم» و «إسمعیل».

٣ ـ أغفلت همزة القطع بشكل كامل والهمزات الضرورية أيضاً، باستثناء بعض

<sup>(</sup>١) يُنظر: صورة المخطوط في صفحة و.

الحالات البسيطة التي وردت في النسخة د، إذ وضعت الهمزة بشكل كامل عند ضبطه للمدرسة اللؤلؤية، فعلى سبيل المثال كان يضع كلمة «العلما» بدل العلماء، و «الما» بدل الماء، وتم تصحيح ذلك دون الإشارة إليه وذلك لكثرته.

٤ ـ قلب الهمزة ياء في كثير من الأحيان، وقد تم ضبطها دون الإشارة إلى
 ذلك، مثل قوله «الفوايد» بدل «الفوائد» و «المناير» بدل «المنائر».

٥ ـ حولت الألف المقصورة إلى ياء وقد تم ضبطها دون الإشارة إليها مثل «موسي» بدل «موسى» و «مولي» بدل «مولى» وكذلك كلمة الفرنج فقد غيرتها وأصبحت الإفرنج.

٦ - كلمة ابن لقد وردت في كثير من الحالات مع الألف، وقد قمت بتعديل ذلك حسب ما هو متعارف عليه من أخذها الألف حسب موقعها في الجملة أو وقوعها بين علمين.

٧ ـ أدخلت مختصر كلمة هجري ـ هـ ـ على السنوات في المخطوط لعدم وجوده ولضرورته.

صاحب دمشنق بالمسلح وان صدحب ومشنق إ كملاسا لمغبث فتح أذرت عمرت العدائخ ابوب وحديام المديث هدبان ومنعدن عندالمسكر أسمبر أوطلق حدم الرث وحزه أذمه واستمالك المعبية فألانمن لوالغن المدخ استعباره الدصواود مدخبا كرك واعتصار الانج بالمالهم لمنه راعنفاج ب فعرا لفرنج فلفينهما وسلما ابعنا الذين فيه منه المزارات فيعال آلف فيعما لألهب بن والمسلِّر برن اود كل بالغير سنوم الكِم مسرِّد راب الفنوس في معلوا على العبيرة فذ المناخر لَهُ مِنَا إِنْ فَالْحَامُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ النَّاصْرِةِ أُودُ فِي فَيْ مِنْ الْمُنْفِئُ لَا أَنْ النَّاصْرِةِ أُودُ فِي فَيْ مِنْ الْمُنْفِئُ لِللَّهِ الْمُنْفِئُ فِي مَنْ يَهِمُ مِنْ الْمُنْفِئُ وَمِنْ الْمُنْفِئُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا مُ فَعَلَهُ فَالْفَعُلُ الْفَبِيْحَةُ فَأَمِنَا حَسَنَاهُ بِسِيبَةً وَفَدَ أَنْفُرُ اللهُ مِنْ فِيمَا مِل أَيْ عندمها نه فنعود بالله من سوالمهامَه والعنكولة لعبدالهدك لكرا كمد العنز آلدر الوح العجي الدي بيسر الاعطى ذالسلطا ذالك الصالح تغرانيث الوب نباللك الكالمرمور فاللك العادلان كرن أبوب تغيره الله برحمة واسك أنسب خند ما وقوماً تغذه ذكره من مناليم المنس المفريج فيستة إجه استدع في كلك العالج عم الدن أبوب المخارع بالمعالم عم الدن عه المسالخ المبيل صار الجوار رميه و وملوا في غزه في سنية الم مون ما المرا المارة مُورَى الْدُنِ بَيْعِيسَ مَلْوَكَ الْمُسَالَحُ إِيمِبُ وَكَانْ مِنْ الْكُرُا لِيَكِرُ وَارِسَالُ اسْعِيلِ مَسكره مِسْفَ تعالك المنبور برهم دسيم كوه مساح فعع وسارماً حبي مرجو و دخله ما واستداع الفرخ من الان فدوق عليه الاتنان مهم ددعرم كرربه بمصبحرج ألدري داجتموا بالغارس والراجل وأرخم النامر اوه والنوالغزيمان بظاهر غزو تواعسك مشف وماتب همل والذبج منهن ب وتعهمكم معمروا كخارزم فنلوانهم وكذاعظكما واستوثى اللآر العالة ابوب صاحب صربح تخرة والسواحيل المتزر تهد دهه الحل ووصل الإسرى والووس الم معمر ودفت بالهذا برعنها بامرتم أرسل الصالح أتوت ماحبه مرالم كروسا واالإدمنن وعاميرها بذحت السندوهم وحمارها ونووا الك المبت تنجالين مرفيعيس عها سمباح بؤوائها لعالخ إبوب ذك فاشتد لخزن عليه وخند ولإسعبا فلأ دخلت سنة سيري به شاوي إلى المالي ومنتف من العبالح استعلى النعاق العبالة البوب على عبري أ و سنه ٢ م دن هَنَّ المدن الكلُّ المغور يعرب يو صلح على وفي سنه ٤ م نخت طيعال ونلمة طريه بالكلك المساخ أبوب الشاء بعيع أحديهما تياستوني المساح ابوب الحاكوك فيستدم يوسر ونالم بعيب وعنااعنوا لوأنه وسنه ويه فيتقلالمنتر هواغز فزحانه والماستما بالكالسال وعرا الرجوب مُعالِمة مَا فَالسَمَ أَرِهُ كُمُكُ أَبِّي بِمِا عَنْمَ يَعِيلُ الله دَفُونَه وَفَرْفِ الكر المسالح بخرارت بوب سُلة لاحك ذريه عشرة فيله مفت من شعبا فاستفراع به وكانت ما ملك سنع مسنب وما يد المروع توب بوباديم تحوارق وريسن سنة وكان مهياعان الهرعيغ اطاهوا الميان شدر بدالومارولولم يجي م علوهنه الهباورنه لاستنماه البيت المفرس ابدي الكفنار في السيج ونت رهيانه وعذاعته وتمومنه الجنه وتسلطن ببره انكب المعلم نوران شاه وبان نفرنج ذراسنو لوعلي مباط فبارترواه كال العالى وسنفاع ودنه بين اسلين والغريح بارض ساه ومعانت وارسلوا بطلون الفرس ومبعن ساس و آراسل دریا ما آل کسیلی را رکنه که جاء نزیک وقت در ساط مین کک فی محرسته می به وال لنظر فدرن سأو عب نك واخر الحرم والما واسعيل فالدبيد المراع دمت منه النم في الكب يتمر توسف ما تب علب أسر عناها فإن مك دمشف مدالمسالج الوب وتوجيمه حين مسبرمان

الاحازةمنه غيرمرة خاصة وعامة ومن انشاده في مت المقدس يعيد المناه عنه مدة طويلة أأي فالقدس ماهمت الصماي فناك رباع الانس في زمن الصبا ﴿ وَمَا زَلْتُ مِن شُوقِ الْهِالْمُواصِّلِا ﴾ سلامي عَدَلِي تَلَكُ الْمُعَاهِدُو الرَّا وقيد معتهدام الفطيه بزرب القيابس النبر بف حيان عودومن غزا والمحرومة في شهرة ي القعدة الحرامسنة أسعمائه وأجاز في روايتهما عنمه ا أعزاللد مه الدن وأدام مقاءه المسلمن برقال المؤلف كر وهذا آخرما تسردكرهمن أخسار متالمقدس وبلدسمدنا الخلمل عليه السلام وغيرهما مماتقدم لوعد مذكره فا كان فيه من صواب فن الله أأوما كانفمه من خطأنهومن شأن الانسان والمسئول منكل واقف بُعُلَمُهُ مِنَ الْاحْوَانُ فِي اللَّهُ تَعَالَى سَتَرَمَا فَمُهُمْ. الخَطَّأُ وَاصْلاحِما مُكَنَّ وخلاحة وعدم المؤاخذة بمافية من نقص أوخلل فاني اجتهدت في تحرير والمحانقاته وتتدءت التراحموا لحوادث مااستطعت وحمعتهام كتب أزُو الله والله والمتفرقة وكشرمها من حفظي الوقائم والاط الاع علها ومع أذلك لمأستوعب ماهوالمقصودمن التاريخ لعدم الاطلاع على شئ استمذ وأمنه في هذا المختصر مالم بوجيد في غيره ما يتعاق بالقدس الشريف وبالد تسسمدناا كلمل علمه السلام وقد تفعصت فلمأطفر بغمر مانقلته والله الوفق وكان التبدائي في جمعه في خاميه عشري ذي الجنة سيمائة وفره من عن حمعه وترتبه في دون أربعية أشهر مع ما تخال في ذلك من عوالياناهم ينحونه رلمأ كتب فيله شيئاومع اشتغال الفكرة بأمور والمراسلين المليف العماده والافميح المدفى الاحل جعلت لعدولا ﴿ كَرَفْيَهُ مَا يَقْعُ مِنِ الْحُوادِثِ بِالْقِيدِ مِنِ النَّبُرِ عَفِ وَ مِلادِ سيد الخلسل علمه السيلام وغيرهمامن أول هاحدي وتسمائه الى آخر وقبت وريد الله تعالى فيمايية من المر

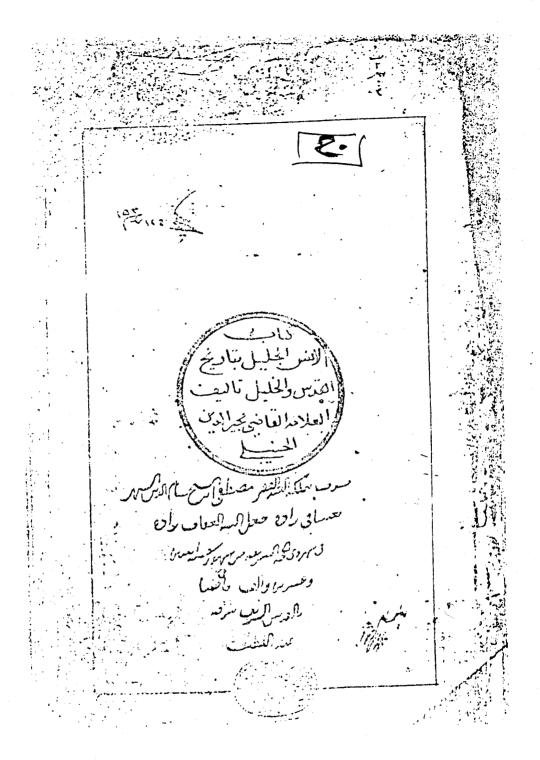

صورة تمثل نموذجاً للمخطوط «ج» ص هـ

ئ بخطيبا ومفيته كواما ما اكثرمر ادبي مسندوكا ن مشيئ جلبلا له وكرومنزله المنعل ا با لفظ دستى من الوبيه وكان م محفظ كغراس تغير الغران العظيم وكان الغاسس عيَّمه ون<sup>ائية ا</sup> وفي صدر وجنه ويدمنسون وعا ومركة سيه والحديث واحاذ أجاعة من سيوخ وسنق وصل والموصيا وبعذاد وواسط وهدان وحدث ني سكان تعزيها ومؤ في لهيار التلامي التغير رميف مع للشاته ما بقد سن الشريف ودفن من الغد ببغيرة ما من رهما لتربي المساحة بررالذبن ابواليسرمحذبن فأحز لفضا فاعز الدبن محدس عبدالفا ورالابضاري كست سن البرمنية المعروف أبن الصايغ الشخ الامام المرّاهد سولاح في المحدم الملا وكان اما ما في ال عابيرا كغرالماسن حاه التغليد يفضا القضاه مرمتيق في لاتلانه فالمتنع واصرعلي الأستسط فاعفى من ولحظا بدّالقدسس منم تركها موفى بدسنق في حاد الاول ملك: بررالدتن ابوعب المتدمحة مع ابر صبح بن سعداللدابن عيالكنا في المويات وزود بحاه وزبية الأح محت به ول عظ بهابك بالمكرية الاقصل بشريف وا ما مته وفغه القد مستريعاً جع له بين ذلك في تنه رسف ن ٧٠٪ معدموت فطي ليّر حظيب لسحدالافعني نزيف ا خلفته مره لقدمه را بي صفا الدّيا را كم حربه في المستند وجع له بين القفا المستبيخة النبوم وتول حفل برالمسجدالا قصعون عندح الارين ابوالبقائم نفل لي تفيا ومشق وحظا بنها وسيخه الشيعة كاعيدا فاقفا الديارا لمصرد كأعزل مهاكخا عيدايها وعمرة اننا كلنك مفرف عره القضا ووبيه معبده مدخ ولدح فاصى لفضا وعز الدين عبدالونيز وانقطع منبز لدسيم عبيه ويتبركت به وكان مصن السيرة راكلا به والحلق الدفي وله النظم والننزوا لخطب والنفاينف سنها النيهين لمهات العزان وعزالتبيان والفوائذالا تخرس سوخ الفك والمنهل مروى من علوم الحديث لنبوي والقوابدالغزيره في حديث برسره وتنبطُّه المناظرة في تصبيح المحاسره و موررا لا حكام في تربيره بنيس لا سلام ومستند الاجناد في الآت طهاد والطوعه ف ففنيد صل ة ابل عه فرجمة السلوك في فهادات الموك وكنف لعمر في المام امها ارزمه دله عنير ذلك يوفي في حاذان ول تشكله و دمن قربها من انساعق رصي متدعمنه و الله المنفيا و على والغرين ابوحفص عمر س الحظيب فهير الدسّ بع عبد الرضم م محاله *اندِّ ب<mark>هری اینا ل</mark>جیسے الن*ا فعی نفقہ میرمثن*ق دا ذن ل*ه فی الفتوّی *وو لی حظ*ابۃ المسی الاقصی به معها في ولي فضا القدّسار بشريف بي الأعمره وأشها



بعد أن جرى ما ذكر من اعتقال الملك الصالح أيوب (٢) بالكرك (٣)، قصد (٤) الملك الناصر داود (٠٠) القدس، وكان الإفرنج قد عمروا قلعتها بعد موت الملك (٢٠) الكامل(٧٠)، فحاصرها وفتحها وخرب القلعة وخرب برج داود أيضاً، فإنه لما خربت (^) القدس أولاً لم يخرب برج داود، فخربه في هذه المرة، وذلك في سنة

<sup>(</sup>١) هو فتح الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى للقدس الذي وقع في سنة ٦٣٧ هـ/ ١٢٣٩ م؛ يُنظر: ابن واصل ٥/ ٢٤٦؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٢٧٥.

الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل، ولد سنة ٦٠٣ هـ/ ١٢٠٦ م في القاهرة، وتوفي بها سنة ٦٤٧ هـ/ ١٢٤٩ م، وقد ولي السلطنة سنة ٦٣٧ هـ/ ١٢٣٩ م، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٢؛ ابن واصل ٥/٢٥٧؛ أبو الفدا، المختصر ٣/١٣٩؛ الذهبي، العبر ٣/٢٥٧؛ ابن الوردي ٢٦٣/٢؛ ابن دقماق ٢/ ٣٦؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣٣٩؛ المقريزي، الخطط ٢٣٦٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٢٨٢؛ الحنبلي ٣٦٧؛ ابن إياس ١/ ٨٣؛ ابن العماد ٥/ ٢٣٧؛ الزبيدي ٦٢؛ الغامدي ٢٩١.

الكرك: قلعة حصينة في وسط الأردن، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٤/٤٥؛ الحموي، المشترك ٣٧١؛ الحميري ٤٩٣؛ شيخ الربوة ٢٨١، ٢٨٣؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٦؛ البغدادي، مراصد ٣/ ١١٥٩ ؛ العمري ٢/ ٢١٢ ، ترتسرام ٧٧؛ طلاس ٢٩؛ Sourdel, Al-Karak, IV/609 و ١٥٠٠

 <sup>(</sup>٤) من اعتقال. ، . بالكرك أب هـ: ـ ج د.

الناصر داود: هو السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود بن المعظم عيسى بن العادل، ولد في دمشق سِنة ٢٠٣ هـ/١٢٠٦ م، وتوفي في البويضا سنة ٦٥٦ هـ/ ١٢٥٨ م، يُنظر: أبو شامة، الذيل ٢٠٠٠؛ ابن خلكان ٣/٤٩٦؛ الذهبي، سير ٢٣/٣٧٦؛ الذهبي، العبر ٣/٢٨٠؛ الكتبي ١/ ٤١٩؛ الصفدي ٢/ ٤٨٠؛ ابن كثير، البداية ٢/ ٢١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٥٠؛ ابن العماد ٥/ ٢٧٥؛ الزبيدي ٥٨.

 <sup>(</sup>٦) الملك أب ج هـ: - د// وفتحها أب ج هـ: وملكها د.

الملك الكامل محمد بن العادل بن أبوب، ولد سنة ٥٧٦هـ/ ١٨٠م، مات بدمشق سنة ٦٣٥ هـ/ ١٢٣٧ م، تسلطن سنة ٦١٥ هـ/ ١٢١٨ م إلى سنة ٦٣٥ هـ/ ١٢٣٧ م؛ يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٦٦؛ ابن خلكان ٥/ ٧٩؛ ابن واصل ٥/ ١٥٣؛ أبو الفداء، المختصر ٣/ ١٦٨؛ الذهبي، سير ٢٢/ ٢٢٧؛ الذهبي، العبر ٣/ ٢٢٢؛ ابن دقماق ٢/ ٢٨؛ المقريزي، السلوك ٢: ١٩٤/١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٢٢٧؛ ابن العماد ٥/ ١٧١؛ الزبيدي ٥٦؛ Gottshalk, Al-Kamil, Almalik, IV/520.

فإنه لما خربت. . . في هذه المرة أ ب هـ: \_ج د..

777 = 1779 م، بعد أن بقي في أيدي (١) الإفرنج نحو إحدى عشرة سنة من حين تسليم (٢) الكامل له في سنة <math>777 = (1) فأنشد فيه جمال الدين بن مطروح (١) أبياتاً وكان علامة (٥) فاضلًا كاملًا:

المسجد الأقصى له آية سارت فصارت مثلاً سائراً إذا غبدا للكفر مستوطناً أن يبعث الله له ناصرا<sup>(٢)</sup> فناصر طهره آخرا<sup>(٧)</sup>

وفي أواخر  $^{(\Lambda)}$  رمضان من سنة  $^{(\Lambda)}$  هـ أفرج الناصر داود صاحب الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب  $^{(\Lambda)}$ ، واجتمعت عليه مماليكه، وسار هو والناصر داود إلى قبة الصخرة الشريفة  $^{(\Lambda)}$  وتحالفا على أن تكون ديار مصر للصالح، ودمشق للناصر  $^{(\Lambda)}$ ، ولما ملك الصالح لم يف له بذلك، وكان يتأول في يمينه أنه كان مكرها  $^{(\Lambda)}$ ، ثم سار إلى غزة  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) أيدي أب هـ: ايديهم ح د.

<sup>(</sup>٢) تسليم أ: تسلم ج د: \_ ب هـ//٢٢٦ أب ج هـ: \_ د// أبياتاً ج: \_ أب د هـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٥٤؛ ابن واصل ٢٤١/٤؛ ابن كثير، البداية ١٣١/١٣٠؛ المقريزي، السلوك ٢٢٠/١٣٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/ ٢٤١؛ الغامدي ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) جمال الدين بن مطروح: يحيى بن عيسى بن إبراهيم المصري الصعيدي، أديب شاعر ولد سنة ٥٩٢ م ١٢٥١ م، وتوفي سنة ٦٤٩ هـ/ ١٢٥١ م، اتصل بخدمة العادل، ثم الصالح نجم الدين، ثم الناصر داود، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٧؛ ابن خلكان ٢/ ٢٥٨؛ الذهبي، سير ٢٣/ ٢٧٣؛ الناصر داود، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٢١، ٢٨؛ ٢٨٤؛ ١١١/875.

<sup>(</sup>٥) علامة ب: أج د هـ// كاملاً ج: \_ أب د هـ.

<sup>(</sup>٦) للكفرأب دهد: بلكفرج.

<sup>(</sup>٧) طهره ج هـ: ظهوره أب د.

<sup>(</sup>A) أواخراً ب هـ: آخر ج د// من سنة أج: في سنة ب د هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن واصل ٥/٢٥٧؛ المقريزي، السلوك ١:١/ ٢٩٣، ٢٩٦، ٣٤٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٠) أيوب أ: نجم الدين ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) الشريفة أ ب: \_ج د هـ// ولما ملك الصالح. . . صاحب مصر أ ب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٢٥٩؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٢٥٩؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٢٩٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٤) غزة: مدينة فلسطينية وسط القطاع الساحلي المسمى قطاع غزة على شاطىء البحر المتوسط، يُنظر: البكري، معجم ٣/ ٩٩٧، الإدريسي ٢/١٠؛ الحموي، معجم البلدان ٤/ ٩٩٣؛ القزويني ٢٢٧؛ المحميري ٤٢٨؛ شيخ الربوة ٢٨١؛ أبو الفدا، تقويم ٢٣٨؛ البغدادي، مراصد ٢/ ٩٩٣؛ عيد Sourdel, Ghazza, II/0561057 ؛ ٩٩٥/

فلما بلغ الملك العادل (۱) ماحب مصر ظهور أخيه الصالح (۲) عظم عليه ، وبرز بعساكر مصر (۳) ونزل على بلبيس (۱) لقصد أخيه الصالح والناصر داود وأرسل إلى عمه (۵) ، الصالح إسماعيل (۱) ، المستولي على دمشق أن يبرز ، ويقصدهما من جهة الشام ، فسار الصالح إسماعيل بعساكر دمشق ، فبينما (۱) الصالح أيوب والناصر داود ، وهما بين عسكرين ، قد أحاط (۸) بهما ، إذ ركب جماعة من المماليك الأشرفية (۱) ومقدمهم أيبك الأسمر (۱۱) ، وأحاطوا بدهليز (۱۱) الملك العادل أبي بكر بن الكامل ، وقبضوا عليه في ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة ، وأرسلوا إلى الملك الصالح أيوب يستدعونه (۱۲) ، فأتاه فرج لم يسمع بمثله ، وسار ومعه الناصر داود إلى مصر ، وبقي (۱۲)

- (٢) الصالح أج دهـ: الناصر ب.
  - (٣) مصرب ج: -أدهـ
- (٤) بلبيس: مدينة مصرية إلى الشمال الشرقي من القاهرة، على حدود الصحراء، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١/٧٦٠؛ الوطواط ٢٩، ٢٣، ١٠٨؛ أبو الفدا، تقويم ١١٨؛ البغدادي، مراصد ١/٦١١؛ المقريزي، الخطط ١/١٨٣؛ ابن إياس ٢/٢٠١؛ بيكر، بلبيس ٤/٧٥.
  - (٥) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٢٥٩؛ المقريزي، اسلوك ٢:١/ ٢٩٩.
- (٦) الصالح عماد الدين إسماعيل الأيوبي أبو الخيش بن العادل (محمد أبي بكر) بن أيوب، تسلطن سنة ٦٥٥ هـ/ ١٢٤٠ م، وقتل في مصر سنة ٦٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م، يُنظر: أبو شامة، الذل ١٢٥٠؛ ابن واصل ٥/١٤٠؛ الذهبي، سير ٢٢/ ١٣٤؛ الذهبي، العبر ٣٢/ ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠؛ ابن الوردي ١/ ٢٧٠؛ ابن العماد ٥/ ٢٤١؛ الزبيدي ٥٠.
  - (V) فبينما ب ج د هـ: فبينهما أ.
  - (٨) أحاط أ: أحاطا ب ج د هـ.
- (٩) المماليك الأشرفية: نسبة إلى الملك الأشرف موسى بن محمد العادل بن أبي بكر من ملوك الأيوبيين في مصر والشام، بين سنتي ٥٧٨ هـ/ ١١٨٧ م ـ ١٣٥ هـ/ ١٢٣٧ م، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٦٥؛ الذهبي، السير ٢٢/ ٢٢١؛ الذهبي، العبر ٣/ ٢٢٢؛ ابن العماد ٥/ ١٧٥.
- (١٠) أيبك الأسمر: مقدم المماليك الأشرفية، واسمه عز الدين أيبك الأسمر من رجال الملك الصالح نجم الدين أيوب حيث كان عز الدين يميل إلى الملك الصالح، يُنظر: ابن واصل ٢٦٣/٠؛ المقريزي، السلوك ٢٠١/١٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/٣٨٠.
- (١١) دهليز: ممر تحت الأرض يصل بين البناء الخارجي وصحنه الداخلي، ولكنه يعني خيمة الملك، يُنظر: ابن منظور ٢٥/ ٣٤٩؛ غالب ١٩٠.
  - (١٢) يُنظر: ابن واصل ٥/٢٦٣؛ المقريزي، سالوك ٢:١/٢٩٧.
    - (١٣) وبقي أ: سار ب: ج د هـ.

<sup>(</sup>۱) الملك العادل: هو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن الكامل محمد بن العادل ويعرف بالعادل، الثاني، ولمد بالمنصورة سنة ٦١٧ هـ/ ١٢٢١ م، وتسلطن بين سنتي ٦٣٦ هـ/ ١٢٤٨ م. ١٢٣٨ م - ١٣٣٠ هـ/ ١٢٣٨ م، ومات في سنة ٦٤٦ هـ/ ١٢٤٨ م، يُنظر: ابن خلكان ٥٨٥؛ ابن واصل ٩٣٩/٠؛ ابن الوردي ٩٥٩/١؛ ابن دقماق ٢/ ٣٢؛ المقريزي، السلوك ٢٨٥٠؛ الزبيدي ٢٦؛ Gibb, AI-A dil, 1/197198.

يلتقيه في كل يوم فرج بعد فرج من العساكر، إلى أن دخل<sup>(۱)</sup> إلى قلعة الجبل<sup>(۲)</sup> بكرة يوم الأحد لست بقين من ذي القعدة، وزينت له البلاد، وفرح الناس<sup>(۳)</sup> بقدومه، ولما استقر في ملك مصر خاف الناصر داود أن يقبض عليه، فطلب دستوراً (٤)، وتوجه إلى بلاد الكرك (٥).

وفي سنة ٦٣٨ هـ(٦) قوي خوف الصالح إسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر، فسلم (٧) صفد (٨)، والشقيف (٩)، إلى الإفرنج، ليعضدوه ويكنوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب، فعظم ذلك على المسلمين (١٠).

# ذكر تسليم القدس الشريف إلى الإفرنج(١١)

لما دخلت (۱۲) سنة إحدى وأربعين وستمائة (۱۳) حصلت فيها المراسلة بين

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٢٦٤؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٢٩٧.

 <sup>(</sup>۲) قلعة الجبل: قلعة على قطعة من جبل المقطم، وتشرف على القاهرة، وبانيها هو السلطان صلاح الدين الأيوبي، على يد الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي سنة ٥٧٦ هـ/١١٧٦م؛ يُنظر: العمري، مسالك ٢/١٤٠؛ المقريزي، الخطط ٢/٢٠١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٤/٤٠؛ ابن إياس ١:١/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) وفرح الناس . . . بلاد الكرك أ: \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>٤) دستور: كلمة فارسية تعني قانون أو أمر، أو رخصة وإجازة، يُنظر: التونجي ٢٧١؛ دستور ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٢٧١؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ۱۲٤۰ هـ/ ۱۲٤۰ م.

<sup>(</sup>۷) يُنظر: أبو شامة، الـذيـل ۱۷۰؛ ابـن واصـل ۳۰۱/۰؛ يـذكـر أن تسليـم شقيـف كـان سنـة ٦٣٩ هـ/ ١٢٤٠ م، للمزيد ينظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢٠٠٦؛ الغامدي ٢٧٦.

<sup>(</sup>A) صفد: مدينة فلسطينية تقع في الجليل الأعلى على جبل الجرمق، يُنظر: الحموي، معجم البلدان AviYonah, '771/7 عيد ٢٠٥/٢؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٢؛ العمري ٢/٥٠٢؛ عيد ٢/٦٦١، '771، AviYonah. . Safad, 8/626

<sup>(</sup>٩) الشقيف: قلعة فرنجية في جنوب لبنان وتعني الحصن الجميل، وهي تقابل نهر الليطاني، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/٤٠٤؛ شيخ الربوة ٤٧؛ أبو الفدا، تقويم ٣٤٤؛ البغدادي، مراصد ٢/ ٨٠٧؛ حطيط ١٩٦٠.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: ابن واصل ٣٠١/٥؛ المقريزي، السلوك ٣٠٣/١:٢ ابن تغري بردي، النجوم ٣٠٠/٦؛ ابن إياس ٢١٠/٦٧٣؛ الغامدي ٢٧٦.

<sup>(</sup>۱۱) هو اتفاق الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق والملك المنصور صاحب حمص والملك الناصر داود مع الإفرنج وبموجبه تم تسليم القدس وطبرية وعسقلان لهم وذلك سنة ٦٤١ هـ/ ١٢٤٣ م؛ يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٢٢؛ ابن الوردي ٢/ ٢٥٣؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣١٥) الغامدي ٢٨١.

<sup>(</sup>١٢) دخلت ب ج د هـ خلت أ// الصالح أيوب صاحب مصر أ ب ج هـ: الصالح أيوب وبين صاحب مصر د.

<sup>(</sup>١٣) ١٤٦ هـ/ ١٤٢٢ م.

الملك الصالح أيوب<sup>(۱)</sup> صاحب مصر، والملك الصالح إسماعيل// صاحب [1/٩٤] دمشق بالصلح<sup>(۲)</sup>، وأن صاحب دمشق يطلق صراح<sup>(۳)</sup> الملك المغيث فتح الدين عمر بن الصالح أيوب<sup>(3)</sup>، وحسام الدين بن علي الهذباني<sup>(6)</sup>، وكانا معتقلين عند الملك الصالح إسماعيل، فأطلق حسام الدين وجهزه إلى مصر، واستمر الملك المغيث في الاعتقال، واتفق الصالح إسماعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضدا<sup>(1)</sup> بالإفرنج<sup>(۷)</sup>، وسلما إليهم طبرية<sup>(۸)</sup> وعسقلان<sup>(۹)</sup> فعمر الإفرنج قلعتيهما<sup>(۱۱)</sup>، وسلما أيضاً القدس<sup>(۱۱)</sup> بما فيه من المزارات<sup>(۱۲)</sup>. فقال<sup>(۱۲)</sup> القاضي جمال الدين بن واصل<sup>(۱۲)</sup>، مررت إذ ذاك بالقدس متوجهاً إلى مصر، ورأيت

(١) أيوب أب ج هـ: \_ د// بالصلح وإن صاحب دمشق أب ج هـ: \_ د.

(٢) يُنظر: ابن واصل ٥/٣٢٨؛ ابن الوردي ٢/٣٥٢؛ المقريزي، السلوك ٢:١/٤١١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/٢٠١؛ الغامدي ٢٨٣.

(٣) يطلق صراح ب هـ: \_ أج د// الملك أ: \_ ب ج د هـ.

(٤) الملك المغيث: فتح الدين عمر بن أيوب محمد «الكامل» بن العادل، توفي سنة ٦٤٢ هـ/ ١٢٤٤ م، في قلعة دمشق في حبس عمه الملك إسماعيل، يُنظر: ابن واصل ٥/٣٤٦؛ المقريزي، السلوك ٣٤٦/١٣؛ ابن العماد ٥/٢١٠.

(٥) هو حسام الدين أبو علي بن محمد بن باسال بن أبي علي الهذباني، كان من أكابر الأفراد عند نجم الدين أبوب، تولى نيابة دمشق أثناء حكم الصالح نجم الدين أبوب، توفي سنة ٦٥٨ هـ/ ١٢٦٠ م؛ يُنظر: أبو شامة، الذيل ٢٠٨؛ اليونيني ١/ ٣٨٤؛ الذهبي، سير ٣/ ٢٩٣؛ ابن تغري بردي، النجوم / ٧٨٠؛ ابن العماد ٥/ ٢٩٦.

(٦) اعتضدا أب دهـ: اعتضد ج// قلعتيهما أج هـ: قلعتهما ب: قلعتها د.

(٧) يُنظر؛ ابن واصل ٥/٣٣٢؛ الذهبي، سير ٣/٢٤٢؛ ابن الوردي ٢/٣٥٣؛ المقريزي، السلوك ٢١٥/١٠١.

(٨) طبرية: مدينة فلسطينية على ضفاف بحيرة طبريا، دخلها المسلمون بعد معركة حطين مباشرة سنة ٥٨٣ هـ/١١٨٧ م؛ يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٩/٤؛ القزويني ٤١٧؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٢؟ شيخ الربوة ١٥٣، ٢٧٩؛ البغدادي، مراصد ١٨٧٨؛ التطيلي ١١١؛ عيد ٣٣٦.

(٩) عسقلان: مدينة في جنوب فلسطين على ساحل البحر، يُنظر: الزهري ٢٦٣؛ الإدريسي ١/٣٦٥؛ ابن القلانسي ٣٢١؛ الهروي ٣٣؛ الحموي، معجم البلدان ٣٧/٤؛ القزويني ٢٢٢؛ لي سترانج ١٤٩؛ عبد ١/١٢؛ 11، ٢٢٢؛ لي سترانج ١٤٩؛

(۱۰) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٣٢.

(۱۱) يُنظر: ابن واصل ٥٦٠/٥، ٣٣٣؛ المقريزي، السولك ٢:١/٣١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦٨٥/١؛ الغامدي ٢٨٢.

(١٢) المزارات: مفردها مزار وهي عبارة عن مدفن رجل صالح يزار للتبرك به، والاستشفاء عند قبره، يُنظر: غالب ٣٧٦.

(١٣) فقال أ د هـ: قال ب ج// جمال الدين ابن واصل أج د هـ: ـب.

(١٤) هو جمال الدين أبو عبدالله محمد بن سالم نصر الله بن واصل الحموي ٢٠٤ هـ/١٢٠٨ م =

القسوس (١) قد جعلوا على الصخرة قناني الخمر للقربان، فالحكم لله العلي الكبير.

وكان الناصر (٢) داود قد فتح بيت المقدس، كما تقدم في سنة ٣٧ هـ، ثم فعل هذه الفعلة القبيحة، فأبدل حسنة بسيئة، وقد انتقم الله منه فيما بعد على ما سنذكره عند وفاته، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة والضلالة بعد الهدى (٣)(٤).

# ذكر الفتح الصالحي(٥) النجمي الذي يسره الله

على يد السلطان الملك الصالح<sup>(۲)</sup> نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، تغمده الله<sup>(۷)</sup> برحمته وأسكنه فسيح جنته. لما وقع ما تقدم به ذكره من تسليم القدس للإفرنج في سنة  $781 = (^{(\Lambda)})$  استدعى الملك الصالح نجم الدين أيوب الخوارزمية  $(^{(\Lambda)})$  لينصروه على عمه الصالح إسماعيل  $(^{(\Lambda)})$ ، فسار الخوارزمية ووصلوا  $(^{(\Lambda)})$  إلى غزة في سنة  $787 = (^{(\Lambda)})$ ، ووصل

<sup>=</sup> ٢٩٧ هـ/ ١٢٨٩ م، اتصل بالصالح نجم الدين أيوب، ثم اتصل بالظاهر بيبرس، مؤلف كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، يُنظر: الصفدي ٣/ ٨٥؛ المقريزي، السلوك ٣:١/ ٨٥؛ ابن العماد ٥٨٨٠٠.

<sup>(</sup>١) القسوس أج دهـ: القسس ب.

<sup>(</sup>٢) الناصر أبج: \_د// قد أج: \_ب دهـ/ فعل أبج هـ: جعل د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن واصل ٥/٣٣.

<sup>(</sup>٤) الهدى أدهـ: الهداية ب ج.

<sup>(</sup>٥) الصالحي ج د: الصلاحي أب هـ.

<sup>(</sup>٦) الصالح أب هـ: الناصر ج د// أيوب ابن أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٧) تغمده الله. . . جنته أب ج هـ: ـ د// لما أب ج هـ: ولما د// ذكره أب د هـ: ـ ج .

<sup>(</sup>٨) ١٤٦ هـ/ ١٢٤٣ م.

<sup>(</sup>٩) الخوارزمية: عساكر السلطان جلال الدين خوارزم شاه بن السلطان علاء الدين، الذي توفي عام ١٢٣٩ هـ/ ١٢٣١ م، وفي ٣٥٣ هـ/ ١٢٣٧ م اختلفوا مع الصالح أيوب صاحب حصن كيفًا، ثم استنجد بهم ثانية بعد محاولة بدر الدين لؤلؤ تسليمه للخليفة العباسي فأنقذوه، وفي سنة ٢٤٣ هـ/ ١٢٣٣ م، استدعاهم الصالح نجم الدين ليساعدوه على عمه الصالح إسماعيل، يُنظر: ابن خلكان ٥/٩٢؛ الذهبي، العبر ٣/٤٢؟ ابن الوردي ٢/٢٥٢؛ اليافعي ٤/٨٢؛ ابن كثير، البداية ٢١/١٧؛ ابن خلدون ٥/١١١؛ المقريزي، السلوك ٢:١/٠٧١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/٤٢؟ الدبس ٢/٣٠١.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: ابن واصل ٥/٣٥٨؛ ابن كثير، البداية ١٧٦/١٣؛ المقريزي، السلوك ٢:١/٦١٦؛ الغامدي ٢٨٢.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٣٦؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۶۲ هـ/ ۱۲۶۶ م.

إليهم عدد كثير من العساكر (۱) المصرية (۲) مع ركن الدين بيبرس (۳)(٤)، مملوك الصالح أيوب وكان من أكبر مماليكه وأرسل الصالح إسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه (٥)(٢)، صاحب حمص (٧)، وسار صاحب حمص جريدة (٨)(٩)، و دخل عكا (١٠) واستدعى الإفرنج على ما كان قد وقع عليه الاتفاق معهم، ووعدهم بجزء من بلاد مصر فخرج الإفرنج واجتمعوا بالفارس والراجل (١١)، ولم يحضر الناصر داود والتقى الفريقان بظاهر غزة، فولى عسكر دمشق وصاحب حمص (١٢)، والإفرنج منهزمين (١٣)، وتبعهم عسكر مصر

<sup>(</sup>١) من أج د: - ب هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: أبن واصل ٥/٣٣٧؛ ابن الوردي ٢/٢٥٤؛ المقريزي، السلوك ٢:١/٣١٦؛ الغامدي ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) الأمير ركن الدين بيبرس: أحد مماليك الصالح نجم الدين المقربين، كان معه في سجن الكرك، فارقه وانتمى إلى الخوارزميين، غير أن الصالح تمكن منه، ووصل إلى قلعة الجبل فكان آخر العهد به، وذلك في سنة ٦٤٤ هـ/ ١٢٦٤ م؛ يُنظر: ابن الوردي ٢٥٨/٢، المقريزي، السلوك ٢١٦/١:٢، العامدي ٣٢٣؛ ابن تغرى بردي، النجوم ٢/ ٣٢٣؛ الغامدي ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) بيبرس أب ج هـ: ـ د .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن شيركوه: هو الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه، وشيركوه لفظة فارسية مركبة من شير وتعني أسد، وكوه وتعني جبل فيكون أسد الجبل، كان صاحب حمص، ولد سنة ٦٢٤ هـ/١٢٢٧ م، وتوفي سنة ٦٤٤ هـ/١٢٤٧ م، يُنظر: ابن خلكان ٢/ ٤٨١، ابن واصل ٥/ ٣٦٩؛ الذهبي، العبر ٣/ ٢٥٠؛ ابن الوردي ٢/ ٢٥٨؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣٢٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٣١٥؛ ابن العماد ٥/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن شيركوه - د هـ: إبراهيم وشيركوه أ/ حمص أ - د هـ.

<sup>(</sup>٧) حمص: بلد قديم مسور كبير وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عالي، وهي بين دمشق وحلب في منتصف المسافة، سميت حمص برجل من العماليق يسمى حمص، يُنظر: البكري، معجم ٢/٨٦٤ الحموي، معجم البلدان ٢/٣٤٧؛ المشترك ١٤٥؛ القزويني ١٨٤؛ التطيلي ١٢٠؛ شيخ الربوة ٢٦٩ أبو الفدا، تقويم ٢٦٠؛ البغدادي، مراصد ٤٢٠؛ Elissecf, Hims III/97402.

<sup>(</sup>٨) الجريدة: مجموعة من الخيل لا راجل فيها، ويمكن أن توصف بها الكتيبة من الجيش، يُنظر: ابن منظور ٣٩٠/١٤؛ القلقشندي ٣٩٠/١٤، ٣٩٠/١٤.

<sup>(</sup>٩) جريدة أب ج هـ: بريده د/ وقع أب ج هـ: - د/ معهم ب ج د: - أ هـ.

<sup>(</sup>١٠) عكا: مدينة على ساحل فلسطين، وكانت آخر المعاقل الإفرنجية في فلسطين، حيث فتحها الملك الأشرف خليل بن قلاوون عام ٦٩٠ هـ/١١٩١ م، يُنظر: الإدريسي ٣٤٧؛ الحموي، معجم البلدان ٤/٢٤؛ القزويني ٢٢٣؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٤؛ شيخ الربوة ٢٨٠؛ الحميري ٤١٠؛ البغدادي، مراصد ٢/٤٥٤؛ التطيلي ٣٣٢؛ عيد ٢/٢١٢؛ المغربي، عكا ٣٧.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: ابن واصل ٥/٣٣٨؛ المقريزي، السلوك ٢:١٧/١.

<sup>(</sup>١٢) وصاحب حمص أب ج: ٥ هـ.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: ابن واصل ٥/٣٣٨؛ ابن الوردي ٢/ ٢٥٤؛ المقريزي، السلوك ٢: ٢/ ٣١٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٢٨٢؛ الغامدي ٢٨٥.

والخوارزمية، وقتلوا منهم خلقاً عظيماً (۱)، واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس الشريف ولله الحمد (۲)، ووصلت الأسرى والرؤوس إلى مصر ودقت بها (۱) البشائر عدة أيام، ثم أرسل الملك الصالح أيوب صاحب مصر العساكر وساروا (٤) إلى دمشق وحاصروها (٥)، وخرجت السنة وهم في حصارها (١).

وتوفي الملك المغيث فتح الدين عمر في حبس عمه إسماعيل (٧)، وبلغ والده الصالح أيوب ذلك فاشتد حزنه عليه (٨) وحنقه على إسماعيل (٩).

فلما دخلت سنة ٦٤٣ هـ(١٠)، تسلم عسكر الصالح أيوب دمشق من الصالح إسماعيل، ثم استولى الصالح أيوب على بعلبك (١١).

وفي سنة  $7٤٤ هـ^{(11)}$  وفي هذه السنة مات الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه (11)، صاحب حمص (11)، وفي سنة  $1٤٥ هـ^{(11)}$  فتحت قلعة عسقلان وقلعة طبرية، والملك الصالح أيوب بالشام، بعد محاصرتهما (11) مدة، واستولى الصالح

<sup>(</sup>۱) عظیما أب هـ: كثيرج د// الملك أب دهـ: ـج.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٤٠؛ ابن الوردي ٢/ ٢٥٤؟ المقريزي، السلوك ٢: ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) بها أب هـ: \_ج د// الملك أب: \_ج دهـ// العساكر أبج هـ: للعساكر د.

<sup>(</sup>٤) وساروا أد: سآر ب: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٤٠؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ابن واصل ٥/٣٤٦.

<sup>(</sup>۸) علیه أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن واصل ٥/ ٣٤٠؛ المقريزي، السلوك ١: ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۲۲۳ هـ/ ۱۲۲۵ م.

<sup>(</sup>۱۱) بعلبك: مدينة قرب دمشق، كثيرة الأشجار والمياه بها آثار كثيرة مثل قصر سليمان، ودير النبي الياس، يُنظر: البكري، معجم ٢٠٠١؛ الحموي، معجم البلدان ٢٥٣٠؛ القزويني ٢٥٦؛ ابن واصل ٥/٢٦٠؛ الحميري ٢٠٤؛ شيخ الربوة ٢٧٠؛ أبو الفدا، تقويم ٢٥٤؛ البغدادي، مراصد ٢٠٧٠؛ التطيلي ١١٨٤؛ سوبرنهيم، بعليك ٣/٠٠٠؛ ٥٥urdel, Balabakk ١/970.

<sup>(</sup>۱۲) ععد هـ/ ۲۶۲۱م.

<sup>(</sup>١٣) إبراهيم بن شيركوه د: إبراهيم شيركوه أب هـ: \_ج.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: ابن واصل ٩/٣٧٨؛ ابن الوردي ٢/ ٢٥٨؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣٢٨؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٣١٧؛ الغامدي ٢٨٨.

<sup>(</sup>١٥) ١٧٤٧ هـ/ ١٧٤٧ م.

<sup>(</sup>١٦) محاصرتهما أهـ: محاصرتها بج د// مدة بد: \_ أهـ// ١٤٧ هـد: ٤٧ أبج// قبل وفاته... لبيت المقدس أبج هـ: ـد.

أيوب على الكرك في سنة ٦٤٧ هـ (١١)، قبل وفاته بيسير (٢)، وهذا الفتح الواقع في سنة ٦٤٢ هـ (٣) لبيت المقدس، هو آخر فتوحاته فإنه استمر بأيدي المسلمين إلى عصرنا، وأرجو (٤) من كرم الله تعالى استمراره كذلك إلى يوم القيامة بحول الله وقوته.

وتوفي الملك الصالح نجم الدين أيوب (٥) ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان سنة  $780 \, \mathrm{s}^{(7)}$ , وكانت مدة ملكه تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوماً، وعمره نحو أربع وأربعين سنة، وكان مهيباً، عالي الهمة عفيفاً، طاهر اللسان، شديد الوقار. ولو لم يكن من علو همته إلا مبادرته لاستنقاذ البيت المقدس من أيدي الكفار في أسرع وقت لكفى (٧)، رحمه الله، وعفا عنه، وعوضه الجنة.

وتسلطن بعده ولده (^) الملك المعظم توران شاه (٩) ، وكان الإفرنج قد استولوا على دمياط (١٠) قبل وفاة الملك الصالح في سنة ٦٤٧ هـ (١١) ، ووقع بين المسلمين والإفرنج بأرض دمياط وقعات ، وأرسلوا يطلبون القدس وبعض الساحل ، وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين ، ولم تقع (١٢) الإجابة لذلك (١٣) ، وفتح الله دمياط بعد

<sup>(</sup>۱) ۲۶۷ هـ/ ۲۶۹ م.

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ابن واصل ه/ ۳۳۷؛ ابن الوردي ۲/۳۳۲؛ المقريزي، السلوك ۲:۱/۳۳۸؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) ٢٤٢ هـ/ ١٢٤٤ م.

<sup>(</sup>٤) أرجو هـ: المرجو أ ب ج د.

<sup>(</sup>٥) أيوب ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٣؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣٣٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) لكفي ب د هـ: ـ أج.

<sup>(</sup>٨) ولده ج: ذلك أب د هـ// وكان الفرنج قد استولوا... في آخر المحرم... قريب من خمسين سنة أب د هـ: \_ ج.

<sup>(</sup>٩) الملك المعظم توران شاه: ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل الكبير فيه خفة وطيش وانهماك في اللذات، وكان في حصن كيفا عندما مات أبوه، قتل سنة ٢٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م، في مصر بعد تسلطنه لفترة قصيرة، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٥؛ ابن خلكان ٢٠٦١؛ الذهبي، سير ٢٣٣/٢٠؛ الذهبي، العبر ٢٤١٠؛ الكتبي ٢٣٦/١؛ ابن كثير، البداية ٢١٨٠/١؛ ابن دقماق ٢٠٤٠؛ المقريزي، السلوك ٢٤١/١ه؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/ ٣٢٩؛ ابن العماد ٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>١٠) دمياط: ميناء مصري على الفرع الشرقي لنهر النيل، يُنظر: الهروي ٤٦؛ ابن مماتي ٣٢٥؛ البكري، معجم ٢٦؛ الحموي، معجم البلدان ٢/٣٥؛ القزويني ١٩٣، الوطواط ١٣٦؛ المقريزي، الخطط ١١٥١/ ابن دقماق ١١٧/٤؛ القرماني ٣/٠٣٠؛ بيكر، دمياط ٩/٢٨٧؛ ١١٥١٤ Dimyat II-292.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۲۷ هـ/ ۱۲۲۹ م.

<sup>(</sup>١٢) ولم أ: فلم ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٣؛ ابن الوردي ٢٦٣/٢؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣٣٥؛ ابن تغري بردى، النجوم ٢/ ٣٢١؛ ابن إياس ٢:١/ ٢٧٥.

ذلك في المحرم سنة ٦٤٨ هـ $^{(1)(1)}$ ، وقتل المعظم توران شاه عقب ذلك في آخر المحرم $^{(7)}$  ٦٤٨ هـ $^{(1)}$ .

وأما الصالح إسماعيل فإنه بعد انتزاع دمشق منه انتمى إلى الملك الناصر يوسف (٥) صاحب (٢) حلب، واستمر عنده إلى أن ملك دمشق بعد الصالح أيوب، وتوجه معه حين مسيرة إلى / القاهرة في سنة ١٤٨ هـ لما قد أخذ الديار المصرية من صاحبها الملك الأشرف موسى بن يوسف (٧)، صاحب اليمن المعروف بإقسيس بن الملك الكامل محمد بن العادِل أبي بكر بن أيوب (٨)، فانكسر الناصر يوسف (٩) وانهزم وقبض على الصالح إسماعيل، واعتقل بقلعة الجبل، بالديار المصرية (١٠)، ثم قتل في ليلة الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٤٨ هـ بالقاهرة (١١)، وعمره قريب من خمسين سنة (١٢).

<sup>(</sup>۱) ۱۲۵۰ هـ/ ۱۲۵۰ م.

<sup>(</sup>۲) ۱٤۸ ب دهد: -أج.

<sup>(</sup>٣) آخر المحرم دهـ: في المحرم أب: -ج.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: أبو شامة، الذَّيل ١٨٥؛ ابن الوردي ٢٦٤/٢؛ المقريزي، السلوك: ٢٠١/٢:١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٣٥١/٢:١؛ ابن إياس ٢٠١/٢٠١.

<sup>(°)</sup> يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٨٥؛ ابن الوردي ٢٦٤/٢؛ المقريزي، السلوك ٢:١/٣٥٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/٣٢٠؛ ابن إياس ٢٠١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) من صاحبها... أبي بكر بن أيوب أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>V) الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك الناصر يوسف بن الملك المسعود أقسيس بن الكامل بن أيوب عين مشاركاً لعز الدين أيبك في الحكم سنة ٦٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م، ثم سجنه المعز سنة ٦٥٠ هـ/ ١٢٥٢ م، واستبد بالحكم عنه، يُنظر: الذهبي، سير ٢٣/ ١٩٨١؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٣٦٩؛ ١٨٣٤؛ العيني ١/ ٣٥٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ١٨٦٥؛ ابن إياس ٢.١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل محمد بن العادل بن أيوب صاحب اليمن دخلها سنة ٢٣٦ هـ/ ١٣٣٤ م، توفي بمكة سنة ٢٦٦ هـ/ ١٢٢٨ م، وهو آخر ملوك بني أيوب في اليمن، ينظر: ابن الأثير، الكامل ٤١٣/١٤؛ ابن خلكان ٥/ ٨٨؛ ٤/ ٢٥٩؛ الذهبي، تاريخ ٣٠: ٧٠٠ النظوك الذهبي، سير ٢٢/ ٣٣؛ الصفدي ٩/ ٣١٠؛ ابن كثير، البداية ٢/ ١٢٤؛ المقريزي، السلوك ١٤ / ٢٢٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ٢٦٢؛ ابن العماد ٥/ ١٢٣؛ الزبيدي ٨٢؛ الموسوعة اليمنية ١٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٩) يوسف أب هـ: \_ج د// واعتقل بقلعة أ: واعتقله ب: واعتقل عليه: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) بالديار المصرية... السابع والعشرين أب: \_ج د هـ// من ذي القعدة سنة أج هـ: في شهر القعدة ب د// بالقاهرة... خمسين سنة أب ج هـ: \_د.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: ابن كثير، البداية ١٩٢/١٣؛ المقرّيزي، السلوك ١:١/ ٣٨٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٨.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: الكتبي ١/ ٤٢٤.

وأما(۱) الناصر داود فإنه لما ضاقت عليه الأمور، سار إلى الناصر يوسف صاحب حلب مستجيراً به، وكان قد بقي (۲) عنده من الجوهر مقدار كثير يساوي مائة ألف دينار إذا بيع بالهوان (۳)، فلما وصل إلى حلب سير الجوهر المذكور إلى بغداد (٤)(٥)، وأودعه عند الخليفة المستعصم (٢)(٧)، ووصل إليه خط الخليفة بتسليمه (۸)، ثم في مستهل شعبان سنة 75 هـ (۹)، قبض عليه الملك (۱۰) الناصر يوسف وبعث به إلى حمص واعتقله بها (۱۱)، لأمور بلغته عنه (۱۲)، ثم أفرج عنه بشفاعة الخليفة المستعصم (۳۱)، وأمره أن لا يسكن في بلاده، فرحل إلى جهة بغداد، فلم يمكنوه من الوصول إليها، وطلب وديعته الجوهر من الخليفة (۱۵) فمنعوه إياها (۱۰). وكتب الملك الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف أنهم لا يأوونه فبقي مشتتاً (۲۱)، ثم نزل بالأنبار (۷۱)، وبينها وبين بغداد

<sup>(</sup>١) وأما أب هـ: ثم ج د// فأنه لما ضاقت عليه الأمور أب ج هـ: فانه ولما ضاق عليه الأمر د.

<sup>(</sup>٢) بقى أب ج هـ: دفن د// عنده أب د هـ: ـج// كثير أب: كبير ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الكتبي، ٢/٤٢٤؛ المقريزي، السلوك ٢:١/٣٣٧، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الذهبي، سير ٢٣/ ٣٨٠؛ الكتبي ١/ ٤٢٤؛ المقريزي، السلوك ١: ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) إلى بغداد أب: \_ج د هـ// المذكور... الخليفة المستعصم أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>۲) المستعصم بالله عدم ۱۲۱۲ م - ۲۰۱ هـ/ ۱۲۱۸ م ، عبدالله بن منصور (المستنصر) بن محمد (الظاهر) بن أحمد (الناصر) بن سلامة هارون الرشيد، وكنيته أبو أحمد، ولد سنة ۲۰۹ هـ/ ۱۲۱۲ م، وقتل على يد هولاكو سنة ۲۰۱ هـ/ ۱۲۰۸ م؛ يُنظر: ابن الطقطقي ۲۹۱؛ أبو شامة، الذيل ۲۰۰؛ الذهبي، سير ۲۳۱؛ الذهبي، العبر ۲،۲۰۷؛ ابن كثير، البداية ۲۱٪ ۱۲۱؛ ابن خلدون ۳/ ۳۳۰؛ المقريزي، السلوك ۲:۱/۲۱۱؛ العيني ۱:۱/۲۰۱؛ ابن تغري بردي، النجوم ۷/ ۹۰؛ السيوطي، تاريخ ۲۳۱؛ ابن إياس ۱:۱/۲۷۱؛ ابن العماد ٥/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٧) المستعصم أ + هـ: المعتصم + د + أب أب هـ: - ح د هـ.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: المقريزي، السلوك ١:١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٩) ٨٤٦ هـ/ ١٢٥٠ م.

<sup>(</sup>١٠) الملك أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: العيني ١٨/٨.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: الذهبي، سير ٢٣/ ٣٨٠؛ الكتبي ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>١٣) المستعصم أب هـ: \_ج د// جهة أب هـ: \_ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) من الخليفة ج: أب د هـ// وكتب الملك. . . ثلاثة أيام وهو أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>١٥) يُنظر: الذهبي، سير ٣٨/٢٣؛ الكتبي ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>١٦) يُنظر: العين*ي ١/ ٧٠.* 

<sup>(</sup>١٧) الأنبار: مدينة على الفرات غربي بغداد وتسميها الفرس فيروزأباد، وقد جددها أبو العباس السفاح أول حاجي خليفة عباسي وهي من بناء سابور بن هرمز ذو الأكتاف، يُنظر: البلاذي ٣٨٣، ٣٨٣؛ الإدريسي ٢/٦٥٦؛ البكري، معجم ١٩٧١؛ الحموي، معجم البلدان ١٩٠٥؛ الحموي، المشترك ٢٧١؛

ثلاثة (۱) أيام، وهو يتضرع للخليفة المستعصم فلا يُجب ضراعته، ويطلب وديعته فلا يرد لهفته، ولا يجبه (۱) إلا بالمماطلة والمطاولة (۱)، ثم أرسل الخليفة يشفع فيه عند الملك الناصر فأذن له في العودة إلى دمشق ورتب له شيئاً يصل إليه (۱)، ثم في سنة ١٥٣ هـ (٥) طلب من الناصر (١) يوسف دستوراً إلى العراق بسبب طلب وديعته من الخليفة (١)، وهي الجوهر، وأن يمضي إلى الحج، فأذن له فسار إلى كربلاء (١)، ثم مضى منها إلى الحج ولما رأى قبر النبي عليه، تعلق في أستار الحجرة الشريفة بحضور الناس وقال: أشهدوا أن هذا مقامي من رسول الله عليه، داخلاً عليه مستشفعاً به إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد عليّ وديعتي، فأعظم الناس ذلك وجرت عبراتهم وارتفع بكاءهم (١)، وكتب بصورة ما جرى مشروحاً (١٠)، ودفع إلى أمير الحاج، وذلك في يوم السبت الثامن والعشرين من (١١) ذي الحجة.

فتوجه (۱۲) الناصر داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد (۱۲)، فلما أقام بها بعد وصوله من الحجاز (۱۱) واستشفاعه بالنبي (۱۱) عليه في رد وديعته في سنة

الحميري ٣٦؛ أبو الفدا ٣٠٠؛ البغدادي، مراصد ٢/١٢٠؛ Brockelmann, Al Anbar, 1/484.

<sup>(</sup>١) ثلاثة ب ج هـ: ثلثة أ: ـ د// المستعصّم أب هـ: ـج هـ.

<sup>(</sup>٢) يجبه أهـ: يجيبه ب ج: - د// والمطاولة أهـ: - ب ج د// والمطاولة . . وهي الجوهر أب هـ: - ج د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الذهبي، سير ٢٣/ ٣٨١؛ الكتبي ١/ ٤٢٥؛ المقريزي، السلوك ١: ٢/ ٣٩٧؛ العيني ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: العيني ١٧/١.

<sup>(</sup>٥) ٢٥٣ هـ/ ١٢٥٥ م.

<sup>(</sup>٦) وأن يمضي أب هـ: ثم أنه سار ج: \_ د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ابن الوردي ٢/ ٢٧٨؛ الكتبي ١/ ٤١٥؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٨) كربلاء: الموقع الذي قتل فيه الحسين بن علي في طرّف البرية عند الكوفة، يُنظر: البكري، معجم ٣٠ ١١٥ ؛ المحدوي، معجم البلدان ١١٥/٤؛ أبو الفدا، تقويم ٣٠٥؛ البغدادي، مراصد ١١٥/٣؛ الكتبي ١/٥٠٤؛ الخليلي، كربلاء ٩/٨؛ بعلبكي ٢/٦٩؛ أرنست ٤٦.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن الوردي ٢/ ٢٧٩؛ الكتبي ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>١٠) مشروح ب هـ: مشروح أ ج: ـ د.

<sup>(</sup>١١) من ب ج هـ: ـ أ د . ـ

<sup>(</sup>١٢) فتوجه أ ب هـ: وتوجه ج: \_ د// بعد ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: ابن الوردي ٢/ ٢٧٩؛ الكتبي ١/٠١١.

<sup>(</sup>١٤) الحجاز: منطقة في شرق جزيرة العرب تمتد على ساحل البحر الأحمر من عكرة إلى الليث، وكانت في العهد المملوكي ولاية مركزها مكة، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/ ٢٥٢؛ الحميري ١٨٨؛ أبو الفدا، تقويم ٧٨؛ البغدادي، مراصد ١/ ٣١٠؛ العمري ٢/ ٤١؛ الحجاز ٧/ ٣١١؛ المجاز ٨/ ١١٨؛ الما ١١١/36٤.

<sup>(</sup>١٥) بالنبي أب هـ: بالرسول ج: ـد.

708 هـ(۱), أرسل الخليفة المستعصم (۲) من حاسب الناصر داود على ما وصله في تردده إلى بغداد من المضيف مثل: اللحم والخبز والحطب والعليق والتبن وغير ذلك، وثمن عليه بأغلى الأثمان (۲), وأرسل إليه شيئاً نزراً، وألزمه أن يكتب خطه بقبض وديعته وأنه ما بقي يستحق عند الخليفة شيئاً، فكتب خطه بذلك (۱) كرها وسار عن بغداد وأقام مع العرب، ثم أرسل إليه الناصر يوسف صاحب دمشق فطيب قلبه وحلف له، فقدم إلى دمشق وأقام بالصالحية (۱), وكانت وفاة داود في ليلة السبت السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 707 هـ(۱), بالطاعون بظاهر دمشق في (۱) قرية يقال لها البويضا (۱), ومولده في سنة 707 هـ(۱), وكان عمره نحو ثلاث وخمسين سنة، ومات بعد محن كثيرة حصلت له، ودفن بالصالحية في تربة والده المعظم عيسى (۱۰).

وفي هذه السنة وهي سنة ٦٥٦ هـ(١١١)، استولى التتر(١٢)، على بغداد(١٣)،

<sup>(</sup>۱) ١٢٥٤ هـ/ ٢٥٢١م.

<sup>(</sup>٢) المستعصم أب هـ: المعتصم ج: \_ د// حاسب أب هـ: جانب ج: \_ د// ما ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٣) بأغلى ب ج: أغلا أب: ـ د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن الوردي ٢/ ٢٧٩؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٤١٢؛ العيني ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) بذلك أب هـ: -ج د.

<sup>(</sup>١) ١٥٦ هـ/ ١٢٥٨ م.

<sup>(</sup>٧) في أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٨) البويضًا؛ قرية قبلي دمشق، يُنظر: أبو شامة، الذيل ٢٠٠؛ ابن الوردي ٢/ ٢٨٢؛ الكتبي ٢/ ٢٢٦؛ ابن طولون، القلائد ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۹) ۱۲۰۳ هـ/ ۲۰۲۱م.

<sup>(</sup>١٠) شرف الدين عيسى بن العادل. حنفي المذهب، أديباً فقيهاً، ولد بالقاهرة سنة ٢٧٥ هـ/ ١١٨٠ م، وتوفي سنة ٢٢٤ هـ/ ١٢٢٦ م، وقد حكم تسع سنين استقلالاً بعد وفاة أبيه، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١١٥٢؛ ابن خلكان ٢٠١١؛ ابن واصل ٢٠٨٠؛ الذهبي، العبر ٣/١٩٤؛ ابن الوردي ٢/٢٢٠؛ المعيني ١/١٩٨؛ الزبيدي ٥١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/٢٦٩؛ ابن طولون، القلائد ١/٢١٩؛ ابن العماد ٥/١١٥.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۰۲ هـ/ ۱۲۰۸ م.

<sup>(</sup>١٢) المتتار، التتر، Tatars: قبيلة مغولية استقرت بعد القرن الخامس للميلاد في منغوليا الشرقية ومنشوريا الغربية وشكلت جزءاً من قوات جنكيز خان التي اجتاحت أوروبا الشرقية في مطلع القرن الثالث عشر، وخلال القرن الرابع عشر دخل التتار الإسلام، ويبلغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة في جمهورية التتار السوفياتية وفي شمال القوقاز، وشبه جزيرة القرم، وبعض من سيبيريا ولهم تواجد في رومانيا وبلغاريا وتركيا والصين، يُنظر: هوتسما، تتر ٤/٥٦٦.

<sup>(</sup>١٣) بغداد: تقع في أوسط العراق على ضفتي نهر دجلة، عند النقطة التي يقترب فيها أكثر ما يكون الاقتراب من نهر الفرات، أسسها المنصور الخليفة العباسي عام ١٤٥ هـ/ ٧٦٢ م وهي الآن عاصمة=

وخربوها وقتلوا الخليفة المستعصم بالله أبا أحمد عبد الله بن المستنصر بالله، وهو آخر خلفاء بغداد (۱)، وبقتله انقرضت دولة بني العباس.

ثم<sup>(۲)</sup> في سنة 709 هـ<sup>(۳)</sup>، قتل الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب دمشق وحلب في بلاد تبريز (٤) من ملك العجم، فإنه لما ورد عسكر التتر إلى جهة دمشق، خرج لقصده فأسر (٥) وجهز إلى هو لاكو (٦) ملك التتر، فقتله هو ومن معه (٧)، وعقد عزاه في جامع دمشق في سابع جمادى الأولى سنة (0.7).

وقد انتهى ذكر ما وقع في بيت المقدس من الفتوحات على أيدي ملوك الإسلام، وما ذكرته (٩) من تواريخ لا تتعلق بالفتح فلا بد من شيء يتعلق بالحال ولا يخلو من فائدة لمن تأمله ولنرجع إلى ذكر ما يتعلق بالمسجد الأقصى، فأقول والله الموفق.

القطر العراقي، يُنظر: اليعقوبي، البلدان ٧؛ البغدادي، تاريخ ٤/١؛ الإدريسي ٢/٦٦٦؛ الحموي، معجم البلدان ١٠١؛ الحموي، المشترك ٢٠؛ التطيلي ١٣١؛ الحميري ١٠٩؛ البغدادي، مراصد Duri, Baghdad I/894 ؛ الدوري، بغداد ٢/٣؛ 4/٣٠؛ Duri, Baghdad I/894.

<sup>(</sup>١) ابن حزم ٨١؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ثم أب هـ: و ج: ـ د.

<sup>(</sup>٣) ٥٥٦ هـ/ ١٢٦٠م.

<sup>(</sup>٤) تبريز: مدينة حصينة ذات أسوار محكمة، وهي قصبة بلاد أذربيجان، بها الكثير من الأنهار والبساتين، وهي مشهورة بكثرة الزلازل، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٥/٢؛ القزويني ٣٣٩؛ الحميري ١٣٠٠؛ أبو الفدا، تقويم ٤٠٠؛ البغدادي، مراصد ٢/٢٥١؛ بعلبكي ٢٩٦/١؛ منورسكي، تبريز ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) فأسر أب هـ: وأسرج: ـ د.

<sup>(</sup>٧) الذين معه هم أخوة الملك الظاهر غازي، الملك الصالح بن شيركوه، يُنظر: أبو شامة، الذيل ٢١٢؛ ابن الوردي ٢/ ٣٠٤؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) ٥٩٦ هـ/ ١٢٦٠م.

<sup>(</sup>٩) وما ذكرته من تواريخ أهـ: وما ذكرته في ذلك بج: ـ د.

# ذكر صفة المسجد الأقصى (١) الشريف (٢) وما هو عليه في عصرنا

اعلم، وفقك الله، أن المسجد الأقصى الشريف شرفه الله وعظمه، ليس له نظير تحت أديم السماء ولا بني في المساجد صفته / ولا سعته (٢)، وكان في الزمان [٩٥٠] الأول على الصفات العجيبة (١٤) التي تقدم شرحها عند ذكر بناء سليمان عليه السلام، وكذلك عند ذكر بناء أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان (٢).

أما أما أما أما في هذا العصر فهي أيضاً من الصفات العجيبة لحسن بنائه وإتقانه، فالجامع الذي هو في صدره عند القبلة أما التي تقام فيه الجمعة وهو المتعارف عند الناس أنه المسجد الأقصى، يشتمل على بناء عظيم به (٩) قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة، وتحت القبة (١٢)، المنبر المنبر والمحراب (١٢)، وهذا الجامع ممتد من جهة القبلة إلى جهة الشمال وهو سبعة أكوار (١٢)، متجاورة مرتفعة

<sup>(</sup>١) يُنظر: السيوطي، إتحاف ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) الشريف هـ: ـأب ج د.

<sup>(</sup>٣) سعته ج هـ: سمته أ ب: ـ د.

<sup>(</sup>٤) الصفات العجيبة، التي تقدم شرحها ج هـ: - أ - / أمير المؤمنين أ - - - - - - - (٤)

<sup>(</sup>٥) سليمان: هو النبي سليمان بن داود عليه السلام، ويعود نسبه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، يُنظر: الأنبياء: ٧٨، ٧٩؛ اليعقوبي ٧/ ٥٧؛ الطبري ٤/ ٤٨٦؛ المسعودي ٤٨؛ ابن الأثير، الكامل ١/ ٢٢٩؛ ابن كثير، تاريخ ٢/ ١٧؛ عبد الملك ٤٨؛ شريدة ٢٢.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن مروان، هو عبد الملك بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف بن قصى بن كلاب، باني مسجد قبة الصخرة وذلك في سنة ٦٦ هـ/ ١٩٥ م، وانتهى منها سنة ٧٧ هـ/ ١٩٦ م، يُنظر: اليعقوبي ٢/ ٢٦٩؛ الطبري ٥/ ٦١٠؛ المسعودي ٣/ ٨٢؛ ابن حزم ٨٧؛ ابن الأثير، الكامل ٤/ ١٨٩؛ ابن الطقطقي ١١١؛ الذهبي، سير ٤/ ٢٨٦؛ الكتبي ٢/ ٢٠٤؛ ابن كثير، البداية ٦/ ٢٣٣؛ السيوطي، تاريخ ١٧١؛ ابن العماد ١/ ١٩٠؛ شاكر ١٩١٤.

<sup>(</sup>٧) أما أب هـ: وأماج: -د.

<sup>(</sup>٨) القبلة أبهد: القبلة ج: -د.

<sup>(</sup>٩) به أب: فيها ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) القبة: بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارج تعلو ظهور المساجد والأضرحة، يُنظر: ابن منظور ١/ ٦٥٩؛ غالب ٣٠٩؛ مؤنس ١٣٧؛ بعلبكي ٢/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>١١) المنبر: مقعد من الحجر أو الخشب تتسع لوقوف وجلوس خطيب الجمعة وتقع قرب المحراب تعلوها قبة صغيرة، يُنظر: ابن منظور ١٨٩/٠؛ غالب ٤٠٦؛ مؤنس ٨٢.

<sup>(</sup>١٢) المحراب: صدر بيت أو قاعة أو مجلس أو مصلى، أرفع المواضع وأطهرها في المسجد، وهو مكان وقوف الإمام في الصلاة، يُنظر: ابن منظور ١/٥٠٥؛ غالب ٣٥١؛ مؤنس ٥٧؛ بعلبكي ١٠٩.

<sup>(</sup>١٣) أكوار: يقصد بها العقود، إلاّ أن معنى الأكوار مختلف، حيث أن الكور مجمرة من طيّن، وكورة تعني قرية أو بلدة، يُنظر: ابن منظور ٣/١١٨؛ غالب ٢٣٨.

على العمد (۱) الرخام (۲), والسواري (۳) فعدة ما فيه من العمد خمسة وأربعون عموداً، منها ثلاثة وثلاثون (۱) من الرخام، ومنها اثني (۵) عشر مبنية بالحجارة وهي التي تحت الجملون (۲), وعمود ثالث عشر مبني عند الباب الشرقي تجاه محراب زكريا، وعدة ما فيه من السواري المبنية بالحجارة أربعون (۷) سارية، وسقفه في غاية العلو والارتفاع فالسقف مما يلي القبلة (۸), من جهتي المشرق والمغرب سُقِف (۹) بالخشب، ومما يلي القبلة من جهة الشمال ثلاثة (۱۱) أكوار مسقوفة بالخشب، الأوسط منها هو والجملون وهو أعلاها، واثنان وهما إلى جانب الجملون من الشرق والغرب جونه، وبقية الأكوار وهي أربعة، اثنان من جهة الشرق واثنان من الشرق والنقف الخرب معقود ذلك بالحجر والشيد (۱۱)، وعلى القبة والجملون والسقف الخشب رصاص من ظاهرها، وصدر الجامع القبلي وبعض الشرقي مبنيان بالرخام الملون. والمحراب الكبير الذي هو في صدره إلى جانب المنبر من بالرخام الملون. والمحراب داود عليه السلام، ويقال أن محراب داود إنما هو الذي بظاهر الجامع المبني في السور القبلي من جهة الشرق وبالقرب من مهد عيسى، وهو موضع مشهور (۱۲). وقد تقدم أن محراب داود في الحصن (۱۲)(۱۶)

<sup>(</sup>۱) العمد: ما يدعم به سقف أو جدار، قضيب غليظ من شجر أو خشب تقوم عليه الخيمة وفي البناء من الحجارة أو الحديد مع الإسمنت، يُنظر: ابن منظور ٣/ ٤٠٣؛ غالب ٢٩٣؛ مؤنس ١٤٣؛ بعلبكي ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الرخام: نوع من الحجارة أبيض أو ملون ناعم وهش، عرفته العمارة الإسلامية في ُفترة مبكرة، يُنظر: ابن منظور ٢/ ٢٣٤؛ غالب ١٩٩؛ بعلبكي ٥٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) السواري: مفردها سارية، عمود من حجر يتشكل من قطعة واحدة أو أكثر أو أي مواد أخرى متماسكة، يُنظر: ابن منظور ٢١٤/٣٨٢؛ غالب ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ثلاثة وثلاثون ب هـ: ثلثة وثلثون أ: ثلاث وثلاثين ج: ـ د.

<sup>(</sup>٥) اثني أب هـ: اثناج: \_ د// بالحجارة ج هـ: بالأحجار أب: \_ د.

<sup>(</sup>٦) الجملون: سقف مبني على شكل سنام مائل من طرفيه، يعمل في البلاد الماطرة كثيرة الثلج، يُنظر: غالب ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) أربعون أب ج: \_ هـ د// فيه أهـ: فيها ب ج: \_ د// بالحجارة أب: من الأحجار ج هـ: \_ د.

 <sup>(</sup>A) القبلة من أج هـ: القبة ب: \_ د// جهتي أب: جهة ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) سقف أ ب: مسقوفة ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) ثلاثة بج هـ: ثلثة أ: \_ د// مسقوفة ج هـ: مسقفه أ ب: \_ د.

<sup>(</sup>١١) شيد: كلّ ما كسيت به الجدران من كلس أو بلاط، وهي مادة تنتج عن حرق الحجارة وذلك في حفرة داخل باظن الأرض وتستمر عملية الحرق سبعة أيام متواصلة ليلاً ونهاراً وبعدها يتم فتح الحفرة بعد أن تبرد وأخذ هذه المادة التي تصبح بيضاء وتستعمل في البناء، يُنظر: ابن منظور ٣/٢٤٤؛ غالب ٢٣٩. (١٢) مشهور أب ج: مشهود هـ: \_د.

<sup>(</sup>١٣) الحصن: هو الموضع الحصين الذي لا يوصل إلى جوفه وهو نوعان أحدهما يبنى على الساحل وطرق القوافل، والآخر يكون ملحقاً ببناء مثل سور أو قصر أو خان، يُنظر: ابن منظور ١١٩/١١؛ غالب ١٣٣.

<sup>(</sup>١٤) الحصن أبج: الصحن هـ: \_ د// ومتعبده فيه أج هـ: بعيداً منه ب: \_ د.

الذي بظاهر البلد المعروف بالقلعة، فإن هناك كان مسكنه ومتعبده فيه، يحتمل أن يكون محرابه الذي كان يصلي فيه في الحصن في مكان متعبده منه، ومكان المعراب الكبير الذي في داخل المسجد كان موضع مصلاه إذا دخل المسجد. ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى (٢) عنه (٣) ، اقتفى أثره، وصلى في مكان متعبده، فسمي محراب عمر، كونه أول من صلى فيه يوم الفتح، وهو في الأصل محراب داود، ويعضد هذا ما تقدم من حديث عمر لما قال لكعب (٤) : أين نجعل مصلانا في هذا المسجد؟ فقال: في مؤخرته (٥) مما يلي الصخرة، فقال: بل نجعل قبلته صدره، ثم خط المحراب في ذلك المتعبد. وأما المحراب الصغير نجعل قبلته المنبر من جهة الغرب، بداخل المقصورة (٦) الجديدة (مي الله الناب المتوصل منه إلى الزاوية الخنثنية (٨)، فيقال: أنه محراب معاوية (٩) الباب المتوصل منه إلى الزاوية الخنثنية (٨)، فيقال: أنه محراب معاوية (٩)

وذرع هذا الجامع (١٠) في الطول قبلة بشام من المحراب الكبير إلى عتبة الباب الكبير المقابل له مائة ذراع محرراً بذراع العمل (١١١)، غير جوف المحراب وغير

<sup>(</sup>١) دخل أج: جاب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) تعالى ج: أب هـ د// كونه أ: لكونه ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب: هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، بويع بالخلافة سنة ١٣ هـ/ ١٣٤ م بعهد من أبي بكر، كثرت الفتوحات في عهده حتى قيل أنه انتصب في عهده ١٢ ألف منبر في الإسلام، استشهد غدراً بيد أبي لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) في صلاة الفجر، يُنظر: اليعقوبي ١/١٧/؛ الطبري ١/١٨٧؛ ابن الأثير، أسد الغابة ٣/ ٦٤٢؛ ابن دقماق ١/٤؛ السيوطي، تاريخ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) كعب: توفي سنة ٣٢ هـ/ ٢٥٢ م، هو كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري، أبو إسحاق، تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، أسلم في زمن أبي بكر، أخذ عنه الصحابة الكثير من أخبار الأمم الغابرة، دخل مع عمر يوم فتح القدس، توفي في حمص، يُنظر: الواقدي ٣/ ١٠٨٢ أخبار الأمم الغابرة، دخل مع عمر يوم فتح القدس، آوفي في حمص، يُنظر: الواقدي ٣/ ١٠٨٣ ألفهي، سير ٣/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥) مؤخرته ب: مؤخره أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) المقصورة: حجرة من حجر دار كبيرة، محصنة بالحيطان، من عناصر المسجد تقام قرب المحراب، يُنظر: ابن منظور ٩٨/٥؛ غالب ٤٠٤؛ مؤنس ١٤٨/٩٣.

<sup>(</sup>V) الجديدة أ: الحديد ب ج هـ: ـ د.

 <sup>(</sup>٨) الزاوية الخنائية: تقع في الجهة الغربية من الصحن الكبير، مدرسة عجيبة غريبة الشكل، غزيرة المياه
 حافلة الصنعة بابها ملاصق لباب الحرم تسمى الخنائية ويسكنها الصوفية، يُنظر: البلوي ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السيوطي، إتحاف ١/١٩٧؛ العارف، تاريخ ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) الجامع أب ج: المسجد هـ: ـ د// قبلة بشام أج: قبلة بنا هـ: ـ ب د// عتبه أب ج: عند هـ: ـ

ر.١١) ذراع العمل: الذراع نوعان، قياس يستعمل في البناء لقياس الدور وغيرها، وآخر يستعمل في قياس =

الأروقة، التي بظاهر الأبواب الشمالية، وعرضه من الباب الشرقي الذي يخرج منه إلى جهة مهد عيسى إلى الباب الغربي سبعة وسبعون ذراعاً بذراع العمل، وبداخل هذا الجامع في صدره (۱) من جهة الشرق مجمع معقود بالحجر (۱) والشيد به محراب، ويقال لهذا المجمع: جامع عمر، وتسميته بجامع عمر لأن هذا البناء من بقية بناء عمر، رضي الله عنه، الذي كان جعله عند الفتح. ويقال: أن المحراب الذي بداخل هذا المجمع: هو محراب عمر، والأكثرون على أن محراب عمر إنما هو المحراب الكبير، الذي من جهة الشمال إيوان كبير (۱) معقود يسمى مقام عزيز (۱)، به باب يتوصل منه إلى جامع عمر، وبجوار هذا الإيوان من جهة الشمال إيوان لطيف به (۱) محراب يسمى محراب زكريا (۱)، عليه السلام، وهو بجوار الباب الشرقي وبداخل الجامع محراب زكريا أن من جهة الغرب مجمع كبير معقود بالأحجار الكبار وهو كوران ممتدان (۱۷) شرقاً بغرب ويسمى هذا المجمع جامع النساء (۸)، وهو عشر قناطر (۹) على تسع سواري في غاية الإحكام، وقد أُخبرت أنه من بناء الفاظميين (۱۷)

وبصدر هذا (۱۱) الجامع من وراء القبلة الزاوية الخنثنية ويأتي ذكرها، وهي بداخل المقصورة الحديد الملاصقة للمنبر، وبجوار الزاوية الخنثنية من جهة الغرب،

الأقمشة فالأولى يسمى ذراع العمل، ويعادل ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل، ويساوي ٧٥ سم، وأما ذراع القماش فيساوي ذراعاً باليد أربعة أصابع مقبوضة، يُنظر: ابن الأخوة ٨٧؛ القلقشندي ٣/ ٤٤٢؛
 هنتس ٨٩.

<sup>(</sup>١) في صدره هـ: \_ أب ج د.

<sup>(</sup>٢) بالحجر أب ج: بالحجارة هـ: \_ د// وتسميته أب: تشبيه ج: نسبته هـ: د// بجامع ب ج هـ: الجامع أ: \_ د.

 <sup>(</sup>٣) إيوان: مجلس واسع مظلل أو قبو مفتوح المدخل الذي لا أبواب له، وهذه اللفظة ليست عربية، يُنظر:
 أغالب ٦٨.

<sup>(</sup>٤) مقام عزيز: هو مقام الأربعين، يُنظر: العارف، تاريخ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) به ب ج هـ: له أ: \_ د// يسمى أج هـ: يتسمى ب: \_ د.

 <sup>(</sup>٦) محراب زكريا: يُنظر: المقدسي ١٥١، ١٧٠؛ ناصر خسرو ٥٩؛ بورشارد ١٦٠؛ السيوطي، إتحاف
 ١٩٥١؛ العمري، مسالك ٦/ ١٢٤؛ الهمذاني ٩٧.

<sup>(</sup>٧) ممتدان أ ب ج: يمتد هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: الدباغ ٤٦١/٤.

<sup>(</sup>٩) القنطرة: قوس مبني فوق الماء للعبور عليه كالجسر، يُنظر: ابن منظور ١١٨/٥؛ غالب ٣١٩.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: الدومنيكي ٢٧٣؛ نجم ١٠٩.

<sup>(</sup>١١) هذا ب هد: - أج د.

دار الخطابة، والمنبر الموضوع بصدر الجامع من الخشب، وهو مرضع بالعاج (۱) والأبنوس (۲)، وهو الذي عمله السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد// رحمة [۹۰] الله عليه، بحلب كما تقدم، وكان عمله في شهور سنة 370 = (7)، وقال: هذا (٤) برسم القدس. فلما فتح الله البلاد على يد الملك صلاح الدين أحضره من حلب وهو موجود إلى عصرنا هذا، وعليه مكتوب تاريخ عمله، وهذا بحسن (۵) نية نور الدين الشهيد فإنه بلغه الله مراده (۲) بعد وفاته، عفا الله عنه، ومقابله دكة المؤذنين (۱) على عمد من رخام في غاية الحسن. ولهذا الجامع عشرة أبواب ويدخل منها إليه من صحن المسجد، سبعة (۱۰) أبواب منها في جهة الشمال، وكل باب منها اينتهي إلى كور من الأكوار السبعة المتقدم ذكرها. وبظاهر الأبواب (۹) السبعة رواق (۱۰) على سبعة قناطر، كل باب قبالة قنطرة وبها أربعة عشر عموداً من الرخام، مبنية في السواري، وباب من جهة الشرق، وهو الذي ينتهي إلى جهة مهد عيسى، وباب من جهة الغرب (۱۱)، والباب العاشر هو الذي ينتهي إلى جهة مهد عيسى، وباب من النساء.

#### بئر الورقة:

وبداخل هذا الجامع بئر عن يسرة الداخل من الباب الكبير يسمى بئر الورقة، وقد ورد(١٢٠) في أمر الورقة حكايات وأخبار وأحاديث كثيرة مختلفة فمن ذلك ما

<sup>(</sup>١) العاج Ivory: ناب الفيل، يُنظر: ابن منظور ٢/ ٢٢٤؛ غالب ٢٦٨؛ بعلبكي ٢/ ٧٥٠.

 <sup>(</sup>٢) الأبنوس: يونانية الأصل، خشب ثمين أسود صلب يستعمل في صناعة الصناديق والأبواب وغيرها،
 يُنظر: غالب ٢٤؛ عبد الملك ٢١؛ Hell. Abanous I/III .

<sup>(</sup>٣) ١١٦٨هـ/ ١١٦٨م.

<sup>(</sup>٤) هذا ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٥) بحسن أج هـ: لحسن ب: ـ د.

<sup>(</sup>٦) مراده أبّ ج هـ: \_ د// بعد وفاته أب ج: من أن بعد وفاته هـ: \_ د// دكه أب ج: سلمة هـ: \_ د// ولهذا أب هـ: بهذا ج: \_ د.

<sup>(</sup>٧) دكة: مقعد مبني ثابت كالمصطبة، يقام في البيوت والأماكن العامة والأبنية العظيمة، تطلق على مقصورة المؤذن، يُنظر: ناصر خسرو ٦٥، ٦٨، ٦٩؛ ابن منظور ١٠/٤٢٤؛ العارف، تاريخ ٢٤؛ غالب ١٨٩.

<sup>(</sup>A) سبعة ج: تسعة أب هـ: \_ د// منها في أب ج: من هـ: \_ د. .

<sup>(</sup>٩) الأبواب أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) رواق: سقف في مقدمة البيت أو ممر محصور بين جدار مبني وعقود تقوم على أعمدة، يُنظر: ابن منظور ١٠/ ١٣٢ ؛ غالب ٢٠٧.

<sup>(</sup>١١) الغرب أج هـ: المغرب ب: ـ د.

<sup>(</sup>۱۲) ورد أب: روى ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم: الغساني الحمصي، إمام محدث قدوة رباني، ضعفه ابن حنبل، توفي سنة ١٥٦ هـ/ ٧٧٧ م، يُنظر: ابن سعد ٧/٤٨٧؛ ابن حجر، لسان الميزان ٣/٧٥٧؛ الذهبي، سير ٧/٤٦.

<sup>(</sup>٢) عطية بن قيس: هو عطية بن قيس أبو يحيى الكلبي الدمشقي المذبوح عرض على أم الدرداء وكانت عارفة بالتنزيل، أخذت عن زوجها أبي الدرداء، مات سنة ١٢١ هـ/ ٧٣٨م، يُنظر: ابن سعد ٧/ ٤٦٠؛ الذهبي، سير ٥/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن قيس أ ب ج: ابن أبي قيس هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في مسند الشاميين وأخرجه الكلبي.

٥) رفقة أ: رفعه ب ج د هـ// ببيت المقدس هـ: بيت المقدس أب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) شريك بن حباشة: هو من بني عمرو بن عامر بن عبدالله بن الحارث بن نمير، يقال أنه دخل في جب في بيت المقدس، وجاء بورقة تين تواري الرجل كله ويجمعها المرء في كفه فصار شعار بني نمير يا خضراء، وكان شعارهم يا جعد الوبر، يُنظر: الحنبلي، فضائل ٦٤٣؛ ابن حجر، الإصابة ٣/١٦٦.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: البلوي ٢٤٨/١؛ حيث يذكر اسم شريك بن حماشة النميري، السيوطي، إتحاف ٢٠٦/١؛ يقول أن اسم الرجل شريك بن حماشة.

<sup>(</sup>٨) حباشة أهـ: حيان بج: ـد.

<sup>(</sup>٩) يفتح أب هـ: ينفتح ج: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) الجب: سمي كذلك لأنها لم تطو بالحجارة، يُنظر: ابن منظور ٢٥٠/١؛ يوسف ١٠؛ المصري ١٨٤/١.

<sup>(</sup>١١) فليست ج: فليس أب ج: د.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: البلوي ٢٤٨/١؛ السيوطي، إتحاف ٢٠٦/١؛ البلوي يذكر أن الرجل كان صحبه عمر مباشرة وشهد عمر رضي الله عنه وشهد الحادثة في حين أن مجير الدين يذكر أنهم أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه في المدينة يسألونه.

بالمسجد الأقصى عن يسرة الداخل للجامع، كما قدمته (١١).

وبجوار هذا الجامع<sup>(۲)</sup> القبلي من جهة الشرق قبو كبير معقود يسمى النجادة<sup>(۳)</sup> يوضع فيه آلة المسجد<sup>(٤)</sup> ولعله من بناء الفاطميين، والله أعلم، وبه فم ثان لبئر الورقة.

### محراب داود<sup>(ه)</sup>:

وبظاهر الجامع في صحن المسجد من جهة الشرق<sup>(1)</sup> في السور القبلي محراب كبير وهو المشهور عند الناس أنه محراب داود عليه السلام، وهو بالقرب من مهد عيسى، وتقدم ذكره، ونقل أن الدعاء عنده مستجاب، وقد جربت ذلك ودعوت الله هناك وسألته في أشياء فاستجاب لي بفضله وكرمه.

#### سوق المعرفة:

بآخر (۷) المسجد من جهة الشرق مما يلي محراب داود مكان معقود به محراب، وقد عرف هذا المكان بسوق المعرفة، ولا أعرف سبب تسميته بذلك، والظاهر أنه من اختراعات الخدام لترغيب من يرد إليه من الزوار.

ونقل بعض المؤرخين أن باب التوبة (^) كان في هذا المكان، وأن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب أحدهم (٩) أصبح مكتوباً على باب داره فيأتي هذا المكان ويتضرع ويتوب إلى الله تعالى، ولا يبرح إلى أن يغفر له، وأمارة الغفران أن يمح ذلك المكتوب على (١٠) باب داره، وإن لم يمح لم يقدر أن يقترب من أحد ولو كان

<sup>(</sup>١) يُنظر: البلوي ٢٤٨/١؛ السيوطي، إتحاف ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٢) الجامع هـ: للجامع أب ج: - د// للنجادة أ: النجارة ب: - ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) النجادة: في الأصل هي الأثاث الذي يلزم المسجد أو البيت مثل البسط أو السجاد أو الوسائد وغيره، وأطلقت اصطلاحاً على الغرفة التي بجانب المسجد، والتي توضع بها الأشياء سابقة الذكر، يُنظر: ابن منظور ٣/ ١٦/٤، غالب ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) المسجد أ ب ج: في المسجد هـ: \_ د// الفاطميين ب ج د هـ: الفاطميين أ// ثان أ ب ج: ثاني هـ: \_ د. .

<sup>(</sup>٥) داود: هو النبي داود، يُنظر: ابن الفقيه ٩٧؛ السيوطي، إتحاف ١/ ١٩٥، ١٩٦؛ ناصر خسرو ٧٠؛ المقدسي ١٥١؛ الدباغ ٣/ ٢٠٦؛ العارف، تاريخ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) الشرق أب هـ: المشرق ج: \_د// السور أب: الصور ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٧) بآخر أ ب: وبآخر ج: وفي آخر هـ: ـ د.

باب التوبة هو باب الرحمة، وسبب تسميته بذلك أنه الباب الذي قبل الله سبحانه وتعالى توبة داود عنده، يُنظر: ناصر خسرو ٦٠؛ المقدسي ١٥١، ١٧٠؛ بور شارد ١٤٧؛ البلوي ١/٢٤٨؛ السيوطي، إتحاف ١٩٦/١؛ النابلس ١٤٦.

<sup>(</sup>٩) أحدهم أبج: أحد هـ: \_د// ويتوب أبج: هـ: \_د// تعالى أ: بج هـ: \_د.

<sup>(</sup>١٠) على أ: عن ب ج هـ: ـ د// باب داره أب ج: بابه هـ: ـ د.

أقرب الناس إليه، وكان هذا المكان جعل قديماً مصلى للحنابلة، أفرده لهم السلطان الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب، صاحب دمشق، وأذن لهم في الصلاة فيه.

مهد عیسی (۱):

أسفل  $^{(7)}$  هذا المكان المعروف بسوق المعرفة، مسجد تحت الأرض يعرف بمهد عيسى عليه السلام، ويقال: أنه محراب مريم عليهما السلام، وهو موضع متعبدها، وهو موضع مأنوس، ويقال: أن الدعاء فيه مستجاب، فينبغي لمن يصلي  $^{(7)}$  هناك أن يقرأ سورة مريم ويسجد كما فعل عمر، رضي الله عنه، في محراب داود، فإنه قرأ في صلاته سورة  $^{(9)}$  وسجد، ويدعو في هذا المكان بدعاء عيسى عليه السلام، حين  $^{(3)}$  رفعه الله إليه من طور زيتا، وقد سبق ذكره عند ذكر السيد عيسى عليه السلام.

جامع المغاربة (٥):

// وبظاهر الجامع من جهة الغرب في صحن المسجد مكان معقود يعرف بجامع المغاربة، وهو مأنوس مهيب وفيه صلاة المالكية (٢)، والذي يظهر أنه من بناء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما روي عن شداد (١): أن عمر لما دخل المسجد الأقصى، مضى إلى مقدمته مما يلي الغرب فحثا (١) في ثوبه من الزبل، وحثونا معه في ثيابنا، ومضى ومضينا معه حتى ألقيناه في الوادي الذي يقال له: وادي جهنم (١) ثم عاد فعدنا بمثلها حتى صلينا فيه، في موضع

<sup>(</sup>۱) مهد عيسى: هو محراب مريم، يُنظر: ناصر خسرو ٢٠؛ المقدسي ١٥١؛ العمري، مسالك ١٨٤/٠؛ السيوطي، إتحاف ١/٦٩١.

<sup>(</sup>٢) أسفل أب ج هـ: - د: يُنظر: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الأحزاب: [١٠].

<sup>(</sup>٣) يصلي ج: صلى أب هـ: \_ د// سورة أج هـ: \_: بسورة ب: \_ د.

٤) حين أبج: حتى هـ: ـ د// إليه ج هـ: ـ ب د// وقد ج هـ: ـ أب د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: البلوي ١/٢٤٨؛ العارف، تاريخ ٨١.

<sup>(</sup>٦) المالكية أب ج د: الملاكية هـ// سيدنا أب هـ: السيدج د.

<sup>(</sup>۷) شداد بن أوس الخزرجي: صحابي جليل نزل ببيت المقدس توفي سنة ٥٨ هـ/ ٢٧٧ م، يُنظر: ابن سعد ٢/ ٣٧٤، ٣/ ٥٦؛ ابن حجر، الإصابة ٢١٨٠؛ المقدسي ١٧١؛ ابن حجر، الإصابة ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>A) فحثا أب ج: فحثونا هـ: \_ د// الزبل أب: المزبلة ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) وادي جهنم: ويسمى وادي قدرون أو واد هنوم، وهو سور بيت المقدس الشرقي، يُنظر: ناصر خسرو ٧٥؛ المقدسي ١٧؛ السيوطي، إتحاف ٧٩، ١٩٨؛ الإدريسي ٣٦٢/١؛ بورشارد ١٢٦، ١٣٧؛ ابن الفقيه، مختصر ٩٧؛ الحنبلي ٨٦؛ العمري، مسالك ٢٠٩/٨؛ ابن بطوطة ١/١٨٤، ١٨٤؛ Seawulf.

مسجد (۱) يصلي فيه جماعة فصلى عمر بنا فيه، وعن شداد أيضاً أن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد يوم الفتح تقدم إلى مقدمته (۲) مما يلي الغرب فقال: نتخذ هاهنا مسجداً، فهذا الجامع هو في مقدم (۳) المسجد مما يلي الغرب، فيحتمل أن يكون بناه عمر، ويحتمل أن يكون من أثر البناء الأموي الذي تقدم ذكره (٤)، أنه كان في صدر المسجد من جهة الشرق إلى جهة الغرب والله أعلم.

# الصخرة الشريفة (٥):

وأما الصخرة الشريفة فهي في وسط المسجد على الصحن الكبير المرتفع في أرض  $^{(7)}$  المسجد، وعليها بناء في غاية الحسن والاتقان، وهي قبة مرتفعة علوها واحد وخمسون ذراعاً بذراع العمل الذي تذرع به الأبنية، وهذا  $^{(N)}$  الارتفاع من فوق الصحن، بما فيه علو الصحن من أرض المسجد من جهة القبلة  $^{(\Lambda)}$  عند قبة الصخرة فهو سبعة أذرع، فيكون ارتفاع القبة من أرض المسجد ثمانية وخمسون ذراعاً، وهي  $^{(N)}$  قبة مرتفعة على عمد من رحام وسواري مبنية في غاية الإحكام والاتقان، وعدة العمد الرخام اثنا  $^{(N)}$  عشر عموداً، والسواري أربع والصخرة الشريفة تحت هذه القبة يحوطها  $^{(N)}$  درابزين من خشب، ويحيط بالعمد والسواري الحاملة للقبة درابزين من حديد، وخارج القبة سقف مستدير من الخشب المدهون

<sup>.</sup> Wurzburg, VII/50

<sup>(</sup>١) مسجد أ: ب ج د هـ// عمر بنا أهـ: \_ بنا عمر ب ج: \_ د.

٢) مقدمته ب ج: مقدم أ هـ: \_ د// ها أ ب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٣) مقدم أب: مقدمة ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) ذكره أ: بج هـ د// من جهة أبج: في جهة هـ: ـ د// الشرق ب: المشرق أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البلوي ٢٤٩/١؛ الذي يذكر تعليق الصخرة فيقول... معلقة وسط الفضاء بين الأرض والسماء لا صعوداً ولا نزولاً إنما يمسكها الذي يمسك السماوات والأرض من أن تزولاً، يُنظر: الحنبلي ٥٦؛ السيوطي، إتحاف ١٩٤/١، ١٥٨؛ النابلسي ٥٦.

<sup>(</sup>٦) في أرض أج هـ: عن أرض ب: ـد.

<sup>(</sup>V) وهذا ب ج: هذه هـ: \_ د// بما فيه علو الصحن أ ب ج: \_ هـ د// الارتفاع هـ: ارتفاع أ ب ح: \_ د.

٨) من جهة القبلة... أرض المسجد ب ج هـ: \_ أ د// الصخرة أ ب: النحوية ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ناصر خسرو ٦٠؛ المقدسي ٧١؛ العمري، مسالك ٢٠٣، ٢٠٩؛ العارف، تاريخ Grabar Kubbat Al Sakhra, V/298؛ ١٤٦/٦٧.

<sup>(</sup>١٠) وهي أ ب ج: وبه هـ: \_ د// قبة ب: \_ أ ج هـ د// على عمد أ ب ج: \_ هـ د// مبنية أ ب ج: بنيت هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١١) اثنا ب: اثني أج هـ: ـد.

<sup>(</sup>١٢) يحوطها أب: يحيط ج: يحيطها هـ: ـ د.

المذهب على عمد من رخام وسواري، عدة العمد ستة عشر عموداً، والسواري ثمان ثمان وأرض القبة وحيطانها مبنية باطنها وظاهرها وظاهرها موزينة بالفصوص الملونة في العلو من الباطن والظاهر، والبناء الذي حول القبة على حكم التثمين، وذرع وأربعة وعشرون ذراعاً، ومن الظاهر مائتا ذراع وأربعة وعشرون ذراعاً، ومن الظاهر مائتا ذراع وأربعون بذراع العمل، وإن كان فيه نقص أو زيادة فهو يسير، والله أعلم بالصواب (3).

# القدم الشريف(٥):

وموضع (٦) القدم الشريف في حجر منفصل عن الصخرة، محاذ لها آخر جهة الغرب من جهة القبلة، وهو على عمد من رخام.

# المغارة(٧):

وتحت الصخرة مغارة من جهة القبلة يتوصل إليها من سلم حجر ينزل فيه إلى المغارة، وعند وسط السلم صفة  $^{(\Lambda)}$  صغرى متصلة به من جهة الشرق، يقف عليها الزائر لزيارة لسان الصخرة  $^{(P)}$ ، وهناك عمود من الرخام  $^{(V)}$ ، ملقى طرفه الأسفل على طرف الصفة من جهة القبلة، مسند إلى جدار المغارة القبلي، فطرفه  $^{(V)}$  الآخر الأعلى مسند إلى طرف الصخرة كأنه مانع لها من الميل إلى جهة القبلة أو لغير  $^{(V)}$  ذلك، وهذه المغارة من الأماكن المأنوسة، وعليها الأبهة والوقار. وحكى صاحب مثير الغرام  $^{(V)}$  قال: رأيت في كتاب القبس في شرح الموطأ للإمام مالك بن

<sup>(</sup>١) ثمان أب ج: ثمانية هـ: ـ د.

٢) باطنها وظاهرها أب: باطناً وظاهراً ج هـ: ـ د// في العلو أب ج: فمن العلو هـ: ـ د.

٣) وذرع أب ج: هـ د// دائرة أب ج د: دايرها هـ// سعته أب هـ: سبعة ج: ـ د.

<sup>(</sup>٤) بالصواب ب: \_ أج هـ د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: البلوي ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) وموضع أ ب ج: موضع هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: البلوي ١/ ٢٥١؛ السيوطي، إتحاف ١/ ١٣٤، ١٣٥؛ ابن الفقيه ٩٧؛ النابلسي ١٢٥؛ العارف، تاريخ ١٢٢.

<sup>(</sup>A) صفة أب هـ: مصطبة ج د// الزائر أج هـ: الزوار ب: ـ د.

<sup>(</sup>٩) لسان الصخرة: هو الجزء البارز من الصخرة والذي تشير الأساطير إلى أنه سلم على النبي، يُنظر: النابلسي ١٨٠؛ العارف، تاريخ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٠) الرخام أب هـ: رخام ج: ـ د.

<sup>(</sup>١١) فطرفه أ: وطرفه ب ج هـ: \_ د// الأعلى ب: الأعلا أج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) أو لغير ب: ولغير أج هـ: ـد// وعليها أ: عليها ب ج هـ: ـد.

<sup>(</sup>١٣) صاحب مثير الغرام: كتاب مثير الغرام بفضائل القدس والشام تألف الإمام أبي محمود أحمد بن =

أنس (۱) تأليف الإمام (۲) أبي بكر بن العربي (۳)، أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءُ مَاءً مِقَدُو ﴾ (٤)، فذكر أقوالاً أربعة، الرابع منها قيل: أن مياه الأرض (٥) كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس، وهي من عجائب الله في أرضه، فإنها صخرة شنعاء (٢) في وسط المسجد الأقصى قد انقطعت في كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، في أعلاها من جهة المجنوب قدم النبي على حين ركب البراق، وقد مالت من تلك الجهة لهيبته، وفي الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة (١) التي أمسكتها إذ مالت به، ومن تحتها الغار الذي انفصلت عنه من كل جهة، عليه باب يفتح للناس للصلوات (٨) والاعتكاف، فهبتها مدة أن أدخل تحتها لأني كنت أخاف أن تسقط عليّ بالذنوب، ثم رأيت الظلمة والمجاهرين بالمعاصي يدخلونها ثم يخرجون منها سالمين، فهممت أن أدخلها، أم قلت: ولعلهم أمهلوا وأعاجل، فتوقفت مدة، ثم عزم عليّ فدخلتها، فرأيت العجب العجاب يمشي في جوانبها من كل جهة فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء، وبعض الجهات أشد انفصالاً من بعض. قال صاحب مثير الغرام (٩) هذا كلامه، وهو عجيب جداً، قلت وهو المشهور عند الناس أن الصخرة // معلقة بين السماء والأرض. وحكى أنها استمرت على ذلك حتى دخلت [٢٩/١]]

إبراهيم بن هلال ابن تيم بن سرور المقدسي الشافعي، توفي سنة ٧٦٥ هـ/ ١٣٦٣ م؛ يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٥٨٩؛ المقدسي، أحمد مثير الغرام ٢٦٣.

<sup>(</sup>۱) مالك بن أنس: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو، أبو عبدالله الأصبحي، صاحب المذهب المشهور (المالكي)، توفي سنة ۱۷۹ هـ/ ۷۹۵ ، ۲۷۹ ؛ يُنظر: ابن قتيبة ۲۷٦، ۲۹۸ ؛ ابن حزم ۲۳۲ ؛ ابن الأثير، الكامل ٦٣ ٦/١٤٧ ؛ ابن خلكان ٤/٥٣ ؛ الذهبي، سير ٤٨/٨ ؛ حاجي خليفة ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) الإمام ج: للإمام أب: \_هـد// تعالى ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن العربي (٤٦٨ هـ/ ٤٣٠ هـ/ ١٠٧٦ م ١١٤٨ م) هو محمود بن عبد الله بن العربي المعافري أصله من أشبيلية، ثم غادرها إلى المشرق بصحبة والده، ووالده كان له مركز في دولة بني عباد التي أبادها يوسف بن تاشفين صاحب المغرب، وهذا الرحالة زار القدس في ٤٨٦ هـ/ ١٠٩٣ م؛ يُنظر: الضبي ٩٢؛ ابن خلكان ٤/٣٦٤؛ الذهبي، تذكرة ٢/٤٢٤؛ ابن العربي ٢٣٧/١ (٢٣٧؛ Al-Arabi, III/707).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: [١٨].

<sup>(</sup>٥) الأرض ج: أرضه أب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) شنعا أهـ: شعثا ب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٧) الملائكة ب ج هـ: المكية أ: \_ د// أمسكتها إذ ب ج هـ: امسكها أن أ: \_ د.

<sup>(</sup>A) للصلوات أب ج: للصلاة هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن هلال ٦٣.

تحتها حامل فلما توسطت تحتها خافت فأسقطت حملها، فبنى حولها هذا البناء المستدير عليها حتى استتر(۱) أمرها عن أعين الناس، وقد تقدم في ترجمة ابن العربي أنه دخل المشرق في سنة ٤٨٥ هـ(۲)، والظاهر( $^{11}$ ) أن قدومه بيت المقدس كان في ذلك العصر فعلى هذا يكون البناء المستدير حول قبة الصخرة بعد ذلك التاريخ، والله أعلم، وللقبة ( $^{11}$ ) التي على الصخرة والبناء المستدير حولها سقفان ( $^{11}$ ) أحدهما من خشب وهو المدهون المذهب، وفوقه سقف آخر يعلوه الرصاص، وبين ( $^{11}$ ) السقفين خال مسع ولقبة الصخرة الشريفة أربعة أبواب من الجهات الأربع، فالباب القبلي هو المقابل للجامع ( $^{11}$ ) الذي في صدر المسجد المتعارف عند الناس أنه الأقصى عن يمين ( $^{11}$ ) الداخل منه إلى المحراب، ويقابله دكة المؤذنين على عمد من رخام في يمين ( $^{11}$ ) اللاحة ويسمى باب غاية الحسن، والباب الشمالي هو المعروف بباب الجنة وعنده البلاطة السوداء إسرافيل ( $^{11}$ )، والباب الغربي هو الذي ( $^{11}$ ) يقابل باب القطانين.

#### قبة السلسلة(١١):

وهي قبة في غاية الظرف على عمد من رخام، وقد (١٢) تقدم ذكرها عند بناء عبد الملك بن مروان، وأنها على صفة قبة الصخرة، وهي شرقيها (١٣) بين الباب الشرقي ودرج البراق وعدة ما فيها من العمد والرخام سبعة عشر عموداً غير عمودي (١٤) المحراب، وروي أن النبي على رأى ليلة أسري

<sup>(</sup>١) استتر ب ج هـ: استرا أ: \_ د.

<sup>(</sup>۲) ٤٨٥ هـ/ ١٠٩٢ م.

<sup>(</sup>٣) والظاهرج هـ: وبالظاهر أب: \_ د// بيت أج هـ: ببيت ب: \_ د.

<sup>(</sup>٤) وللقبة ب ج هـ القبة أ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) سقفان أب هـ: سقفاج: - د// يعلوه أب ج: يعلو هـ: - د.

<sup>(</sup>٦) وبين أب هـ: عندج: -د// متسع بج هـ: - أ.

<sup>(</sup>٧) للجامع أبج: لجامع هـ: - د.

 <sup>(</sup>٨) يمين ج هـ: أب يمنه ب: \_ د// إلى أب: ج هـ: \_ د// ويقابله أب: \_ ج هـ د// رخام أب ج: الرخام هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) إسرافيل أب هـ: سرافيل ج: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) هو الذي أب هـ: \_ج د/ / يقابل باب أب هـ: المقابل لباب ج د.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: البلوي ٢٥٢/١؛ ناصر خسرو ٦٧؛ المقدسي ١٥١، ١٧١؛ السيوطي، إتحاف ١٧٠/١؛ النابلسي ١٣٦؛ عبد الملك ٤٧٨.

<sup>(</sup>١٢) وقد ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>١٣) شرقيها ج هـ: شرقها أب: ـ د.

<sup>(</sup>١٤) عمودي أب: عمودين ج هـ: \_ د// المحراب أب: للمحراب جهـ: \_ د.

به (١) الحور العين، مكان قبة السلسلة والله أعلم، والصحن محيط بقبة الصخرة الشريفة على حكم التربيع لكن (٢) طوله من القبلة إلى الشمال أكثر من عرضه من الشرق (٢٠) إلى الغرب على ما سنذكره فيما بعد عند ذكر ذرعه طولاً وعرضاً إن شاء الله تعالى، وعلى ظاهر كل باب من أبواب قبة الصخرة الأربعة عضائد وعمد من رخام وسقف يعلوه والصحن مفروش (٤) بالبلاط الأبيض، ويتوصل إليه من عدة أماكن من المسجد كل مكان به سلم من حجر على رأس السلم قناطر مرتفعة على عمد، فمن ذلك سلَّمان من جهة القبلة أحدهما مقابل باب الجامع المشهور عند الناس بالأقصى، وعلى رأس هذا السلم منبر من رخام، وإلى جانبه محراب، يصلى في هذا المكان العيد والاستسقاء، وهذا المنبر أخبرت أن الذي<sup>(٥)</sup> عمره قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة الآتي ذكره (٢)، وأنه كان قبل ذلك من الخشب يحمل على العجل، والسلم الثاني يليه من جهة قبة الطومار، وهو (٧) على طرف صحن الصخرة من جهة الزيتون، وهذا (٨) السلم مقابل لسور المسجد الأقصى القبلي، ومن ذلك سلم من جهة الشرق يعرف بدرج البراق ينتهي إلى أشجار (٩) الزيتون المغروسة شرقي المسجد عند باب الرحمة، ومن ذلك سلمان من جهة الشمال أحدهما مقابل باب ُّحطة (١١)(١١)، والثاني مقابل باب الدوادارية. ومن ذلك ثلاثة سلالم من جهة الغرب أحدها مقابل باب الناظر وهو منحرف عنه، والثاني مقابل لباب القطانين والمتوضأ(١٢)، والثالث مقابل باب السلسلة، وهذا السلم محدث في عصرنا على ما سنذكره فيما بعد في حوادث سنة ٨٧٧ هـ (١٣)، إن شاء الله تعالى، وبجوار هذا

<sup>(</sup>١) رأى ليلة أسري به ج: ليلة أسرى به أ ب هـ: \_ د// والله أعلم ج: \_ أ ب د هـ// والصحن أ ب ج: الضحي هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) لكن أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) الشرق. . . الغرب أب هـ: المشرق. . . المغرب ب: ـ د.

<sup>(</sup>٤) مفروش أب ج: مفروض هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) الذي هـ: التي أ ب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٦) الآتي ذكره أب هـ: - ج د// الخشب ب: خشب أج هـ: - د.

<sup>(</sup>V) وهو هـ: وهي أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٨) وهذا أج هـ: -ب د// القبلي ج هـ: - أب د// سلم أب: درج هـ: - د.

<sup>(</sup>٩) أشجار ج هـ: الأشجار أ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) باب حطة: يُنظر: ناصر خسرو ٦٤؛ بورشارد ١٨١؛ السيوطي، إتحاف ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>١١) باب حطة ب ج هـ: \_ أ د// الدوادارية أ: الدويدارية ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) المتوضأ أ: المتوضى ب ج هـ: \_ د/ فيما بعد ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>۱۳) ۷۷۸ هـ/ ۱٤۷۲ م.

السلم القبة المعروفة بالنحوية التي أنشأها الملك المعظم عيسى، تغمده الله برحمته.

### قبة المعراج<sup>(١)</sup>:

وعلى  $^{(1)}$  يمين الصخرة والصحن من جهة الغرب قبة المعراج، وهي مشهورة مقصودة للزيارة  $^{(7)}$ ، وهذا البناء الموجود عمره الأمير الإسفهسلار عز الدين سعيد السعداء، أبو عمرو عثمان بن علي بن عبدالله الزنجيلي، متولي القدس الشريف في سنة  $^{(2)}$ ، وكان قبل ذلك ثم $^{(3)}$  قبة قديمة ودثرت، فجددت هذه القبة في التاريخ المذكور.

# مقام النبي عَيَكِيْ (٦):

ويقال أنه كان إلى جانب (٧) قبة المعراج في صحن الصخرة قبة لطيفة، فلما بلط صحن الصخرة أزيلت تلك القبة، وجعل مكانها محراب لطيف مخطوط في الأرض بالرخام الأحمر في دائرة (٨) على سمت بلاط الصخرة، وهو موجود إلى يومنا، ويقال: أن موضع ذلك المحراب موضع صلاة النبي على الأنبياء والملائكة ليلة الإسراء، ثم تقدم أمام ذلك الموضع فوضعت له مرقاة من ذهب، ومرقاة من ليلة الإسراء، ثم تقدم أمام ذلك الموضع فوضعت به عن يمين الصخرة الشريفة وهو المعراج ولم يختلف// إثنان أنه عرج به عن يمين الصخرة الشريفة (٩). ويستحب لمن يصلي عند قبة المعراج ومقام النبي أن يدعو بهذا الدعاء وهو (١٠٠): «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الدعاء وهو (١٠٠): «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا مصائب الدنيا والآخرة، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون (١٠١) به علينا مصائب الدنيا والآخرة،

<sup>(</sup>۱) المعراج: مرقاة من الذهب والفضة وضع للنبي عليه السلام، ليصعد إلى السماء وتسمى قبة المعراج قبة النبي، يُنظر: المقدسي ١٦٨؛ الحموي، معجم البلدان ١٤/٤ه؛ الهمذاني ٩٧؛ السيوطي، إتحاف ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) وعلى أ: عن ب ج هـ: \_ د// والصحن ب ج هـ: \_ أ د// مقصودة أ ب ج: مقصورة هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) للزيارة أب هـ: للزوارج د// الإسفهسلار أب: الاسفهلارج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) ٧٩٥ هـ/ ١٢٠٠ م.

<sup>(</sup>٥) ثم ب ج: أهـ// ودثرت أب ج: فدمرت هـ: \_ د// فجددت أب: وجددت د هـ ـ ج.

<sup>(</sup>٦) مقام النبي: سمي بهذا الاسم لأن النبي صعد على درجاته إلى البراق ليلة المعراج، يُنظر: المقدسي ١٧٠؛ ناصر خسرو ٦٨.

<sup>(</sup>٧) جانب أ ب ج: بجانب هـ: \_ د// الصخرة أ ج هـ: المسجد ب: \_ د.

<sup>(</sup>A) دائرة أبج: داره هـ: -د// موضع أبج هـ: -د.

<sup>(</sup>٩) الشريفة أج: ـ ب د هـ// يصلي أج هـ: صلي ب: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) وهو ب ج هـ: - أ// اقسم أ ب ج: قسم هـ// تحول ب ج هـ: تحيل أ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) تھون أب ج: تحزن ہے: ۔ د.

اللهم أمتعنا<sup>(۱)</sup> بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا».

# مقام الخضر عليه السلام (٢):

وروى المشرف<sup>(۱)(٤)</sup> أن تحت المقام الغربي مما يلي قبة النبي على صخرة تسمى «بخ بخ» (٥)(١)، وأنها موضع الخضر عليه الصلاة والسلام، وأنه سمع وهو يصلي هناك ويدعو، وهذا المكان قد ترك (٧) في عصرنا وصار حاصلاً للمسجد هو أسفل صحن الصخرة اتجاه باب الحديد بلصق السلم المتوصل منه لصحن الصخرة وهو مكان مأنوس، على ظهر هذا المكان محراب (٨) من رخام مخطوط في صحن الصخرة يعرف بمغارة الأرواح يقصده الناس للزيارة (٩)، وفي مؤخر المسجد من جهة الشمال مما يلي الغرب صخور كثيرة ظاهرة يقال أنها من زمن داود عليه السلام، وهذا ظاهر لأنها ثابتة في الأرض ولم يطرأ (١٠) عليها ما يغيرها.

# قبة سليمان(١١):

وفي تلك الجهة بالقرب من باب الدوادارية (۱۲) قبة محكمة البناء بداخلها صخرة ثابتة وتعرف هذه القبة بقبة سليمان، والصخرة ثابتة بها (۱۳) يقال أنها التي وقف عليها سليمان عليه السلام بعد انتهاء البناء ودعا الله بالدعوات المتقدم ذكرها

<sup>(</sup>۱) أمتعنا أح هـ: ممتعنا ب: \_ د// وقوتنا ما أب ج: وقوينا على ما هـ: \_ د// واجعله ى ب ج: واجعل هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) عن هذا المقام، يُنظر: الطبري ١/٣٦٥؛ الهمذاني ٩٧؛ المقدسي ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن المرجي: مشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسي، توفي سنة ٨٣٨ هـ/ ١٤٣٤ م؛ يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) المشرف ج هـ: المتشرف أ: المشرفي ب: \_ د/ قبة النبي ﷺ أج هـ: قبة الصخرة ب: \_ د.

<sup>(</sup>٥) عن هذه الصخرة، يُنظر: السيوطي، إتحاف ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) بخ بخ أب ج: \_ هـ د// الصلاة والسلام أب هـ: السلام ج: \_ د.

<sup>(</sup>٧) ترك أب ج: دثر هـ: \_ د// سفل أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٨) محراب من رخام أب هـ: المحراب من الرخام ج: ـ د.

<sup>(</sup>٩) للزيارة أب ج: للزايره هـ: \_ د// الغرب أج هـ: المغرب ب: \_ د// كثيرة ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>١٠) يطرأ أب ج: يضهر هـ: \_د// يغيرها أب ج: يطمس هـ: \_د.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: المقدَّسي ١٦٨؛ البلوي ١/٣٥٣؛ السيوطي، إتحاف ١٧٣/١.

<sup>(</sup>١٢) الدوادارية أ: الدويدارية ج ب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) بها أهـ: فيها ب ج: ـ د.

فاستجاب الله له، وهذا البناء الذي عليها من عمل(١) بني أمية.

قبة موسى<sup>(۲)</sup>:

وأما القبة التي تجاه باب السلسلة المعروفة بقبة موسى، ليس هو موسى النبي (٣) عليه السلام، ولم يصح خبر في تسميتها (٤) بذلك، والذي أمر بعمارتها هو الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل في سنة وفاته (٥)، وهي ١٤٧ هـ وكانت تعرف قديماً بقبة الشجرة.

وفي المسجد من جهة الغرب الأروقة مبنية بالبناء المحكم وهي ممتدة من جهة القبلة إلى جهة الشمال أولها عند باب (١) المسجد المعروف بباب المغاربة، وآخرها عند الباب المعروف بباب الناظر وفوقه إلى قرب (١) باب الغوانمة، وهذه الأروقة كلها عمرت في سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون (٨)(٩)، فالرواق الممتد من باب المغاربة إلى باب السلسلة عمر في سنة 117 هـ، والرواق الممتد مما يلي مغارة باب السلسلة إلى قرب (١٠) من باب الناظر عمر في سنة 277 هـ، والرواق الممتد من باب الناظر 270 الناظر 270 هـ.

وفي صحن المسجد من جهة الغرب بين الأروقة وصحن الصخرة عدة محاريب على مصاطب مبنية للصلاة، وأشجار كثيرة تشتمل على ميس وتين وغيرها. بما الأروقة من جهة الشمال فهي ممتدة شرقاً قريب (١٣) من باب الأسباط

<sup>(</sup>١) عمل أ: عهد ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: البلوي ١/٣٥٣؛ النابلسي ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) موسى النبي أب هـ: النبي موسى: \_د// عليه السلام أج هـ: \_ب د.

<sup>(</sup>٤) تسميتها أ: نسبتها بج هـ/ الملك بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٥) وفاته أب ج: عدد// ٦٤٧ أج هـ: ٦٤٩ ب: عد.

<sup>(</sup>٦) باب ج ب هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٧) قرب أب: قريب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٨) الملك الناصر: أحد سلاطين المماليك في مصر، ولد سنة ٦٨٤ هـ/ ١٢٨٥ م، وحكم دولة المماليك عدة فترات متقطعة، وتوفي مقتولاً سنة ٧٤١ هـ/ ١٣٤٠ م، وكان قد وصل إلى الحكم سنة ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٣ م؛ يُنظر: الصفدي ٣٥٣/ ١٠٤؛ ابن الفرات ٨/ ١٧٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/ ٣٥٣ ؛ ابن العماد ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٩) قلاوون ب ج: قلاون أ هــ: ــ د// عمر في سنة ٧١٣ هــ. . يلي مغارة ب ج هــ: ــ أ د.

<sup>(</sup>١٠) قرب أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٠٤/.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>١٣) قريب ج هـ: قُرب ب: \_ أ د.

إلى المدرسة الجاولية وهي المعروفة يومئذ بدار النيابة، فالرواق الممتد من باب الأسباط إلى المدرسة الجاولية وهي المعروفة يومئذ بدار النيابة، فالرواق الممتد من باب الأسباط إلى المدرسة القادرية لم أطلع على حقيقة أمره، وقرينة الحال تدل على أنه بني مع المنارة التي هناك، وكان بناؤها في سلطنة الأشرف شعبان بن حسين (۱) في سنة 77 هـ، والرواق الذي أسفل القادرية بني معها وكذلك مجمع المدرسة الكريمية، وأما الرواق الممتد من باب حطة إلى باب الدوادارية. فالظاهر أن الذي عمره الملك الأوحد (7(7)) مع تربته التي بباب حطة، فإنه شرط في وقفها ما يقتضي ذلك، والرواق الممتد من باب الدوادارية (3(7)) إلى آخره من جهة الغرب، وعلى ظاهره خمس مدارس، فبعضه وهو الذي أسفل المدرسة الأمينية والمدرسة وعلى ظاهره خمس مدارس، فبعضه وهو الذي أسفل المدرسة الأمينية والأسعردية (3(7)) وباقية وهو الذي أسفل 3(7) ثلاث مدارس وهي الملكية والأسعردية (3(7)) والصبيبية فكل مدرسة بني معها ما تحتها من الرواق، والمشاهدة تدل على ذلك، فإن كل مدرسة من هؤلاء (3(7)) بناؤها مناسب لما أسفلها من الرواق، وسنذكر تاريخ فل مدرسة فيعلم منه تاريخ بناء الرواق الذي أسفلها (3(7)) بما الرواقان السفليان اللذان أسفل دار النيابة فأنهما عمرا مع منارة الغوانمة، وكتب عليهما (3(7)) تاريخ عمارتها أسفل دار النيابة فأنهما عمرا مع منارة الغوانمة، وكتب عليهما (3(7)) تاريخ عمارتها

<sup>(</sup>۱) الأشرف شعبان: هو شعبان بن الأمجد بن حسين بن الناصر محمد، تولى السلطة سنة ٢٢٠/٧٥ه هـ ١٣٦٢/١٣٦٢ م، يُنظر: ابن كثير، البداية ١٣٦/١٤؛ ابن دقماق ٢٠٠/٢؛ المقريزي، السلوك ١:٣/٣٠؛ ابن حجر، الدرر ١٩٠/٢؛ ابن إياس ٢:١/٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١/٠٠، ١١١٠؛ ابن العماد ٢٠٠/٦.

<sup>(</sup>٢) الملك الأوحد: هو نجم الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم عيسى، توفي سنة ١٩٨٨ هـ/ ١٢٩٨ م؛ يُنظر: الذهبي، العبر ٣٩٤،٣؟ ابن كثير، البداية ١٩٨٨؛ ابن تغري بردى، النجوم ١٩٨٨؛ ابن العماد ٥٩ ٤٤؛ الزبيدي ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الأوحد أب هـ: الوحيد ج: ـ د.

<sup>(</sup>٤) باب الدودارية، يُنظر: السيوطي، إتحاف ١/٤٠٢.

 <sup>(</sup>٥) الدوادارية أب: الدويدارية ج هـ: \_ د// ضهره ب ج هـ: ظاهره أ: \_ د// سفل أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۱۰ هـ/ ۱۲۱۳ م.

<sup>(</sup>٧) شغل أهـ: سفل بج: \_د// ثلاث بجهـ: ثلث أ: \_د// الملايكة أ: الملكية بجهـ: \_

 <sup>(</sup>٨) والأسعردية أج هـ: الأسفر دية ب: \_ د// فكل أب ج: وكل ج: \_ د// الرواق أب هـ: الأروقة
 ج: \_ د.

<sup>(</sup>٩) من هؤلاء... كل مدرسة أب ج: \_ه\_د// سفلها أج هـ: أسفلها ب: \_د.

<sup>(</sup>١٠) سفلها أب ج هـ// اللذان أب: اللتان ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) عليهما أب: عليها ج هـ: \_ د// عمارتهما أب: عمارتها ج هـ: \_ د.

وعمارة المنارة، فتسعثت الكتابة لطول الزمان، وعلوهما (١) أيضاً رواقان مستجدان بعدهما بدهر. وسنذكر تاريخ من عمر المنارة فيعلم منها الحال تقريباً، والله أعلم.

وفي المسجد من جهة الشرق<sup>(۲)</sup> بين صحن الصخرة والسور الشرقي أشجار [۹۷] زيتون كثيرة قديمة من عهد الروم، وآثار أروقة متهدمة<sup>(۳)</sup> عند مهد// عيسى، لعلها من آثار البناء الأموى، والله أعلم.

#### قبة الطومار(٤):

وهي قبة على طرف<sup>(٥)</sup> صحن الصخرة من جهة القبلة مما يلي الشرق. وقد أخبرت قديماً أن سبب تسميتها بذلك أن بعض الملوك<sup>(١)</sup> والأعيان حضر إلى القدس الشريف وصعد إلى جبل طور زيتا ورمى بالطومار، فسقط في موضع هذه القبة، فأمر ببنائها فسميت قبة الطومار لذلك. وللناس في ذلك حكايات مختلفة لا أصل لها، والله أعلم.

#### حاكورة القاشاني:

وهي مكان بجوار قبة الطومار إلى جانب صحن الصخرة من جهة القبلة، وبه  $(^{(\vee)})$  خلوة كان يجلس فيها الشيخ عبد الملك الموصلي، وكان عمل في حائطها  $(^{(\vee)})$  وزرة من القاشاني فعرفت بذلك.

### زاوية البسطامية (P):

أسفل (١٠) صحن الصخرة من جهة الشرق عند الزيتون، وهي مكان مأنوس كان يجتمع فيه الفقراء البسطامية لذكر الله تعالى، وقد سد بابها في عصرنا.

#### زاوية الصمادية:

بجوار زاوية البسطامية من جهة الشمال وهي بلصق درج البراق وقد سد بابها

<sup>(</sup>١) علوهما أهـ: علوهاج ب: ـ د// منها أهـ: منه بج د.

<sup>(</sup>٢) الشرق ب ج هـ: المشرق أ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) متهدمة هـ: مهدمه ب: مستهدمه أج: \_ د.

<sup>(</sup>٤) قبة الطومار: جمعها طوامير وهي الصحيفة، يُنظر: الجواليقي ٤٤٤؛ ابن منظور ٢/٤٥؛ النابلسي ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) على طرف... أن سبب ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٦) الملوك بج هـ: - أ د// والأعيان أج: ب هـ: - د.

<sup>(</sup>٧) وبه أب هـ: وبه ج: ـ د.

<sup>(</sup>٨) حائطها أ: حيطانها ب ج هـ: \_ د// القاشاني أ ب ج: القيشاني هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: العارف، المفصل ٥٠٠؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>١٠) أسفل: سفل أبج هـ: ـ د.

أيضاً كالبسطامية (1). وفي المسجد من الآبار المعدة لجمع ماء الصخرة أربعة وثلاثون بئراً منها: بئر الورقة بداخل الجامع وتقدم (٢) ذكره، ومنها في صحن الصخرة (٣) سبعة، والباقي في أرض المسجد حول صحن الصخرة من الجهات الأربعة، ومنها ما له فمان، ومنه (٤) ما له ثلاثة أفواه، فعدة الأفواه نيفاً وأربعون فماً، ومن الآبار ما هو خراب وبعضها قد سد.

# ذرع المسجد طولاً وعرضاً (٥):

وأما ذرع المسجد فقد اجتهدت في تحريره وتوليت ذلك بنفسي، وقيس بحضوري بالحبال، وكان طوله قبلة بشام  $^{(1)}$  من السور القبلي عند المحراب المعروف بمحراب داود عليه السلام، إلى صدر الرواق الشمالي عند باب الأسباط ستمائة  $^{(\vee)}$  وستون ذراعاً بذراع العمل التي تذرع  $^{(\wedge)}$  به الأبنية في عصرنا غير عرض السورين، وإن كان فيه زيادة أو نقص نحو ذراعين أو ثلاثة فهو  $^{(P)}$  لاضطراب القياس لبعد المسافة، فإن احتطت في تحريره، وقيس بحضوري مرتين حتى تحققت صحة القياس. وعرضه شرقاً بغرب من السور الشرقي المطل على مقابر  $^{(\vee)}$  ذات الرحمة إلى صدر الرواق الغربي الذي أسفل  $^{(\vee)}$  مجمع المدرسة التنكزية، أربعمائة ذراع وستة أذرع بذراع العمل الذي  $^{(\vee)}$  تذرع به الأبنية في عصرنا، غير عرض السورين.

تنبيه: قد تقدم عند ابتداء ذكر صفة المسجد أن المتعارف عند الناس أن الأقصى (١٣) هو الجامع المبني (١٤) في صدر المسجد من جهة القبلة الذي به المنبر

<sup>(</sup>١) كالبسطامية أب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>٢) وتقدم أبج: المتقدم هـ: \_د// منها أبج: فمنها هـ: \_د.

<sup>(</sup>٣) الصخرة أهـ: الأشتيه ب ج: \_ د.

<sup>(</sup>٤) ومنه أبج: ومنها هـ: \_ د// ثلاثة بج هـ: ثلثه أ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: المقدسي ١٧١؛ البلوي ١/٢٤٦؛ السيوطي، إتحاف ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) بشام أج هـ: شمال ب: ـ د.

 <sup>(</sup>٧) ستماية وستون ذراعاً أهـ: ٦٦ بج: ـ د.

<sup>(</sup>٨) التي تذرّع... عصرنا ج: أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٩) فهو أج: فهي ب هـ: \_ د// لبعد ب ج هـ: بعد أ: \_ د// وقيس أ ب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>١٠) مقابر ب ج هـ: مقابل أ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) أسفل أبّ ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) الذي . . . عصرنا هـ : ـ أ ب ج د .

<sup>(</sup>١٣) أن الأقصى هو الجامع أ: أن الأقصى من جهة القبلة ب: ح د هـ// هو أ ب: \_ ج هـ د.

<sup>(</sup>١٤) المبني أ ب ج: المنبر هـ: \_ د// من جهة القبلة الذي أب: ج هـ: \_ د// به ب ج هـ: \_ أ د.

والمحراب الكبير، وحقيقة الحال أن اسم الأقصى هو<sup>(۱)</sup> لجميع المسجد وما دار عليه السور، وذكر قياسه هنا طولاً وعرضاً، فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغيره من قبة الصخرة والأروقة وغيرها محدث<sup>(۱)</sup>، والمراد بالمسجد الأقصى هو جميع ما دار عليه السور، كما تقدم.

أما صحن الصخرة الشريفة (٢) فطوله قبلة بشام من السور القبلي الذي هو بين الدرجتين القبليتين، تم (١) بالقياس فيما بين باب الصخرة الشريفة وقبة السلسلة إلى السور الشمالي المشرف على جهة (١) باب حطة مئتان وخمسة وثلاثون ذراعاً، وعرضه شرقاً بغرب من السور الشرقي (١) المطل على الزيتون عند قبة الطومار إلى السور الغربي المقابل للمدرسة الشريفة السلطانية الأشرفية (١) مائة وتسعة وثمانون ذراعاً، كل ذلك بذراع العمل الذي تذرع به الأبنية. وتقدم ذكر ذرع الجامع الأقصى وارتفاع قبة الصخرة ودائرها قبل (١) هنا مخالف لما تقدم عند ذكر صفة زيادة فهو يسير، وهذا القياس الذي (١) هنا مخالف لما تقدم عند ذكر صفة المسجد التي كان عليها في زمن عبد الملك بن مروان. وقد (١) تقدم هناك ذكر قياسه على أنواع مختلفة ليس في أحدها ما يوافق الآخر. والظاهر أن الأذرع المقاس (١) بها مختلفة بسبب اصطلاح كل زمان، ويحتمل أن يكون بعضها بذراع الحديد وبعضها بذراع الخشب (١٦) أو باليد والله أعلم. وفي المسجد أماكن كثيرة من الحواصل والأبنية والمحاريب (١٦) التي يطول شرح وصفها، فإن هذا المسجد

<sup>(</sup>١) هو أهـ: ـ ب ج د.

<sup>(</sup>٢) محدث أب هـ: محدثه ج: \_ د// هو أب: يمر ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) صحن الصخرة الشريفة: هو فناء الصخرة ويسمى سطح الصخرة، وهو بناء مربع الشكل، فرش بالبلاط الأبيض على يد نائب القدس الأمير علاء الدين ايدغدي بن عبدالله الصالحي النجمي، يُنظر: العارف، المفصل ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) تم أ: ثم  $\psi$ : -ج د هـ// الشريفة ج هـ: الشرقية أ: الشرقي  $\psi$ : - د.

o) جهة ج هـ: \_ أب د// ثلاثون ج هـ: ثلثون أب: \_ د// السور أب هـ: الصور ج: \_ د.

<sup>(</sup>٦) الشرقي أ + ج: المشرقي هـ: - د// المطل هـ: المشرف + ج: إلى كل أ: - د// الشريفة أ + ج: - هـ د.

<sup>(</sup>٧) الأشرفية أ: \_ ب ج هـ د// الذي تذرع به الأبنية أ ج هـ: \_ ب د.

 <sup>(</sup>٨) قبل أب ج: هـ: سهو ج.

<sup>(</sup>٩) الذي هـ: التي أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) وقد ب هـ: أج: ـ د.

<sup>(</sup>١١) المقاس بج هـ: المقيس أ: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) الخشب ب ج هـ: خشب أ: \_ د// باليد أب ج: اليد هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) والمحاريب أج هـ: والمخازن ب: \_ د// شرح أب هـ: شرحها ج: \_ د// هذا أب ج: لهذا هـ.

الشريف أوصافه (۱) عظيمة لا يتصورها إلا من شاهدها عياناً، وهذا الذي ذكرته هنا إنما هو على سبيل التقريب. ومن أعظم محاسنه أنه إذا جلس إنسان فيه في أي موضع منه يرى أن ذلك الموضع هو أحسن المواضع وأبهجها، ولهذا قيل إن الله تعالى نظر إليه بعين الجمال، ونظر إلى المسجد الحرام بعين الجلال. فهذا المسجد في غاية البهجة والسعة والمنظر الحسن.

والمسجد الحرام في غاية الأبهة والوقار والهيبة قال الصاحب<sup>(۲)</sup> الأكمل تاج الدين أحمد بن الصاحب أمين الدين (۲) أبي محمد بن عبدالله الحنفي (٤) في كتابه المسمى بالعسجد في صفة الأقصى والمسجد (٥)//: وأما ما شاهدته فيه بالعيان أنني [١٩٨] جلست وقتاً في بقعة منه مكللة بأزاهر (٢) من الشقائق والأقحوان وإلى جانبي فقير عليه أطمار رثة يبدي تبسما، وتارة يعلن (٧) صوته بالتسبيح والتكبير ترنماً، ويقول: سبحان من جمع فيك المحاسن، وكساك هذه الحلل الفاخرة، وجعلك تحتوي (٨) على كنوز الدنيا والآخرة، فقلت له: يا سيدي أما فضله وبركته فقد صدق العيان (٩) مما فيها الخبر لكن ما كنوز الدنيا؟ فقال ما من (١٠٠) زهرة تراها إلا ولها في النفع والضر خواص يعرفها أهل الفضل والاختصاص، فقلت: لعل (١١٠) يظهر للعيان شيئاً مما عرفت، يزداد به اليقين تبصرة، وتكون هذه الجلسة معك عن صباح النجاح مسفرة (٢١٠). فأخذ بيدى ومشى خطوات إلى جهة من جهات الحرم ومد يده، وأخذ قبضة من ذلك الكلأ (١٤٠)، وقال: هل معك خاتم أو درهم؟ فقلت: نعم، فأخرجت

<sup>(</sup>١) أوصافه أج: أوصاف هـ: صفاته ب: ـد.

<sup>(</sup>٢) الصاحب هـ: صاحب أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٣) أمين الدين أج هـ: أمير الدين ب: \_ د// صفة أب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>٤) الصاحب الأكمل: هو تاج الدين أحمد بن الوزير أمين الدين أبي محمد عبدالله الحنفي، توفي سنة ٥٥٥ هـ/ ١٣٥٤ م، مؤلف كتاب «سلسلة العسجد في صفة الأقصى والمسجد»، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٣٥١؛ حاجي خليفة ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) هذا الكتاب مفقود.

<sup>(</sup>٦) بأزاهر أج هـ: بأزهار ب: ـد.

<sup>(</sup>٧) يعلن ب ج هـ: يعللن أ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) تحتوي أب ج: محتوياً هــ: ــ د.

<sup>(</sup>٩) العيان مما فيها هـ: العيان فيها أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) ما من أج هـ: ما منه ب: \_ د// الفضل ب: \_ أج هـ د.

<sup>(</sup>۱۱) لعل أج هـ: لعلك ب د// يظهر أج هـ: تضهر ب: ـ د// للعيان ب ج هـ: العيان أ: ـ د// عرفت أج: عرفته ب هـ: ـ د// صباح أب: مصباح ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٢) مسفرة أب: مستقرة ج هـ: \_ د// فأخذ ج: وأخذ هـ: \_ أب د.

<sup>(</sup>١٣) الكلا أب ج: الكلي هـ: \_ د// عركه أب ج د: عزله هـ// فعاد أج هـ: فصار ب: \_ د.

درهماً مما معي، وعركه بذلك الكلأ فعاد كالدينار في صفرته، ثم أخذ حشيشة أخرى عركه بها، فعاد أبيض<sup>(۱)</sup> أنقى مما كان أولاً، وقال: هذه رموز احتوت<sup>(۲)</sup> على كنوز فسبحان القادر على ما يشاء.

# الأقصى القديم (٣):

أسفل (٤) المسجد من جهة القبلة مكان كبير معقود به سواري حاملة للسقف، وهي تحت المكان الذي فيه المحراب والمنبر، ويسمى هذا المكان السفلي الأقصى القديم. ولعله من أثر البناء السليماني، فإن اتقان بنائه وإحكامه يدل على ذلك.

### إصطبل (٥) سليمان:

وإلى جانب هذا المكان أيضاً أسفل (٦) المسجد تحت الجهة التي بها أشجار الزيتون، مكان عظيم معقود يقال له إصطبل (٧) سليمان، وهو داخل تحت غالب المسجد، ولعله من البناء السليماني، وهو الظاهر، ويتوصل إلى كل مكان من المكانين المذكورين من تحت سور المسجد القبلى.

وأما المنائر <sup>(^)</sup> فقد تقدم في ذكر وصف المسجد الذي كان عليه في زمن عبد الملك بن مروان وبعده، أن فيه من المنائر أربعاً، ثلاث <sup>(٩)</sup> منها صف واحد غربي المسجد وواحد على باب الأسباط، وفي عصرنا الأمر كذلك، لكن المنائر التي به الآن بناءها مستجد بعد ذلك البناء، والظاهر أنه على الأساس القديم.

والمنارة الأولى على مقدم المسجد من جهة القبلة مما يلي الغرب (١٠) على المدرسة الفخرية، وهي ألطفها بناء لكونها على غير أساس، وإنما هي على ظهر (١١) مجمع المدرسة الفخرية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أبيض ب: أنقى أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) احتوت أبج د: حوت هـ// كنوز بج هـ: الكنوز أ: ـد.

<sup>(</sup>٣) القديم أج: القديمة ب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) أسفل: سفل أبج هـ: \_ د// سواري أج: أسوار ب: سوار هـ: \_ د// حاملة أب: حاملاً ج هـ: \_ د// للسقف أبج: لسقف هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) اصطبل أب: اسطبل ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) أسفل هـ: سفل أب ج: ـ د// أشجار أ: الأشجار بج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) إصطبل أب هـ: اسطبل ج: - د.

<sup>(</sup>٨) المناثر أب ج: المنابر هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) ثلاث أ: ثلاثة بج هـ: - د// واحد أب هـ: واحدة ج: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) الغرب أب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>١١) ظهر مجمع أب هـ: الجانب الغربي ج: \_د// بناء أب ج: بناها هـ: \_ د.

والثانية على باب السلسلة على جانب<sup>(۱)</sup> الغرب من المسجد، وهي المختصة بالأماثل من المؤذنين، وعليها عمل المسجد واعتماد بقية المنائر، وقد أخبرت أنها من بناء تنكز<sup>(۱)</sup> نائب الشام حين بنائه<sup>(۳)</sup> المدرسة المشهورة به بخط باب السلسلة.

والثالثة على مؤخر المسجد من جهة الشمال مما يلي الغرب، وتسمى مأذنة الغوانمة لكونها عند باب الغوانمة، وهي أعظمها بناء، وأتقنها عمارة، وهي بناء القاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي (3) ناظر أوقاف الحرمين الشريفين مكة (6) والمدينة، شرفهما الله تعالى وحرمي القدس الشريف وسيدنا الخليل عليه السلام، وقد رأيت توقيعه بذلك من السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين (٧) ، وفيه أن يعاد إلى الوظيفة المذكورة، فدل على أنه باشرها قبل ذلك بتاريخ التوقيع الذي وقفت عليه في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 79 هـ ( $^{(N)}$ )، ولعله عمر المنارة في ذلك العصر، وقد أخبرت أن عمارتها في دولة بني قلاوون ( $^{(1)}$ ) وهو ممكن، والرابعة على الجهة الشمالية من المسجد بين باب الأسباط وباب حطة، وهي أظرفها شكلاً وأحسنها هيبة، وهي بناء السيفي قطلوبغا ( $^{(1)}$ )، ناظر الحرمين الشريفين، بناها في سلطنة الملك الأشرف

<sup>(</sup>١) جانب أج: الجانب ب هـ: ـ د// الغرب أج: الغربي ب هـ: ـ د// من ج هـ: أب: ـ د.

<sup>(</sup>٢) تنكز بن عبدالله: هو الأمير سيف الدين، يكنى أبا سعيد جلب إلى مصر صغيراً فاشتراه الأشرف وأخذه لاجين، ثم الناصر، ولي دمشق سنة ٧١٧ هـ/ ١٣١٢ م، توفي سنة ٧٤١ هـ/ ١٣٤٠ م، ولم عدة أبنية في القدس منها الساقية المعروفة بالكأس بين الصخرة والأقصى، يُنظر: ابن الوردي ٢/ ٤٦٦؛ الكتبي / ١١٦٨ ١٠٠٠؛ ابن حجر، الدرر ٢/ ٥٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١٦٨.

٣) حين بنائه . . . باب السلسلة أب هـ: -ج د .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن الصاحب، لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) مكة أب هـ: بمكة ج.

<sup>(</sup>٦) وحرمي أب ج: حرم هـ: ـ د.

 <sup>(</sup>۷) الملك المنصور حسام الدين لاجين: هو لاجين المنصور السيفي، تولى السلطنة مدة سنتين، وكان قبلها نائب في دمشق، وتوفي سنة ٦٩٨ هـ/ ١٢٩٨ م؛ يُنظر: ابن الفرات ٢٣٢/٨ الذهبي، العبر ٣٩٣٣؛ ابن الوردي ٢/ ٣٥٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/ ٧٠؛ ابن العماد ٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>۸) ۱۹۷۷ هـ/ ۱۲۹۷ م.

<sup>(</sup>٩) ١٩٧ أ: ٧٧٧ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) قلاوون أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) الأمير قطلوبغا السيفي: ٧٦٩ هـ/ ١٣٦٧م ـ ٧٧٧ هـ/ ١٣٧٥ م نائب السلطنة بالقدس الشريف، وناظر الحرمين بالقدس والخليل، وهو الذي بنى مئذنة باب الأسباط في بيت المقدس، يُنظر: العارف، المفصل ٢٢٤؛ العارف، تاريخ ٨٤.

<sup>(</sup>١٢) قطلوبغا أب ج: \_هـ د// في أج هـ: \_ب د.

شعبان بن حسين في سنة ٧٦٩<sup>(١)</sup>.

وأما أبواب المسجد فأولها بابان متحدان في السور الشرقي الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَالِيثُهُ فِيهِ الرَّحَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ كَ الْحَالَطُ مِما يلي المسجد، الوادي الذي وراءه (٢) وادي جهنم وهما من داخل الحائط مما يلي المسجد، أحدهما يسمى باب الرحمة، والثاني باب التوبة، وهما الآن غير مشروعين، وعليهما من داخل المسجد مكان معقود بالبناء السليماني، ولم يبق بداخل (٢) المسجد من البناء السليماني سوى هذا المكان وهو مقصود للزيارة وعليه الأبهة والوقار، وقد أخبرت قديماً من شخص من القدماء أن الذي أغلقهما أمير المؤمنين المخاب رضي الله عنه، وأنهما / لا يفتحان حتى ينزل السيد (٥) عيسى بن مريم عليه السلام، والذي يظهر سبب غلقهما خشية على المسجد (١) والمدينة من العدو المخذول فإنهما ينتهيان إلى البرية وليس في فتحهما كبير فائدة. وكان علو (٧) هذا المكان الذي على باب الرحمة زاوية تسمى الناصرية، وكان بها الشيخ نصر المقدسي (٨) يقرأ العلم مدة طويلة، وتسميتها بالناصرية نسبة (٩) للشيخ نصر، ثم أقام بها الإمام أبو حامد الغزالي (١٠) فسميت الغزالية. ثم عمرها الملك المعظم بعد ذلك وقد خربت، ولم يبق الآن لها (١١) أثر سوى بعض بناء

<sup>(</sup>۱) ۲۲۹ هـ/ ۱۳۲۷ م.

<sup>(</sup>٢) الحديد: [١٣].

<sup>(</sup>٣) وراءه أ: وراب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) بداخل أج هـ: \_ب د// مقصود أب ج: مقصوده هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) السيد ب ج: \_ أ هـ د// والذي يظهر . . . العدو المخذول ب ج هـ : \_ أ د .

<sup>(</sup>٦) على المسجد أب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>V) علو ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٨) نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي المعروف بابن الحافظ: مصنف كتاب «الانتخاب الدمشقي»، درس العلم في القدس، ثم انتقل إلى صور، وأقام بالقدس مدة طويلة، توفي في دمشق سنة ٩٠ هـ/ ١٠٩٦ م، يُنظر: الذهبي، سير ١٩٦/١٩؛ ابن عساكر، تاريخ ٢٦/ ١٢٦؛ السبكي، طبقات ٥/ ٣٥١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٥/ ١٥٩؛ حاجى خليفة ٦/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٩) نسبة أبج: نسبت هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) الغزالي: هو محمد الغزالي أبو حامد ٤٤٠ ـ ٥٠٥ هـ/ ١١١١ م، كان في دمشق، ثم حضر إلى القدس، له مصنفات منها إحياء علوم الدين، توفي بطوس سنة ٥٠٥ هـ/ ١١١١ م، ومشهده هناك يُزار، يُنظر: ابن الجوزي، المنتظم ١١/١٤؛ ابن الأثير، الكامل ١١/١٤؛ ابن خلكان، ٢١٦/٤؛ أبو الفدا، المختصر ٢/٣٧٧؛ ابن الوردي ٢/٥٣؛ الذهبي، سير ٢/٣٢٧؛ الذهبي، العبر ٢/٣٨٧؛ السبكي ٢/٧٨٠.

<sup>(</sup>١١) لهاج هـ: - أب د.

مهدوم (١). وبالسور الشرقي أيضاً بقرب البابين المذكورين من جهة القبلة باب لطيف مسدود بالبناء، وهو مقابل درج الصخرة المعروف بدرج البراق، ويقال: أن هذا الباب هو باب البراق الذي دخل منه النبي على الله الإسراء، ويسمى باب الجنائز لخروجها منه قديماً، وباب الأسباط نسبة لأسباط بني إسرائيل، وهم: يوسف وروبيل وشمعون ويهودا، عليهم السلام، وهو في مؤخرة(٢) المسجد في آخر جهة الشمال من جهة الشرق، وهو قريب من باب الرحمة والتوبة. ويقال: أنبين باب الرحمة (٢) وباب الأسباط مسكن الخضر وإلياس عليهما السلام، فالياس من أنبياء بني إسرائيل، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الخضر نبي، وذهب آخرون إلى أنه ولي، وكثير منهم ذهب إلى أنه حي وهو يصلي الجمعة في خمسة مساجد في المسجد الحرام ومسجد المدينة (٤)" ومسجد بيت المقدس ومسجد قباء ومسجد الطور في كل مسجد جمعة، ويأكل في كل جمعة أكلتين من كمأ (٥) وكرسف (١)(٧) ويشرب مرة من ماء زمزم ومرة من جب سليمان الذي ببيت المقدس، ويغتسل من عين سلوان. قال الشيخ أبو محمد (٨) نصر البندينجي: سألت الخضر أين تصلي الصبح، فقال: عند الركن اليماني، قال: وأقضي بعد ذلك شيئاً كلفني الله (٩) تعالى قضاءه، ثم أصلي الظهر بالمدينة، ثم أقضي شيئاً كلفني الله قضاءه، وأصلي العصر ببيت المقدس، حكى ذلك صاحب مثير الغرام وغيره، وسبب حياته على ما(١٠) كان حكاه البغوي(١١)، أنه شرب من عين ماء الحياة، ثم قال عند مجمع البحرين عين تسمى عين الحياة لا يصيب ذلك الماء

<sup>(</sup>١) مهدوم ب د: مستهدم أج هـ// وبالسور أب هـ: الصورج: ـد.

<sup>(</sup>۲) مؤخرة أ: مؤخره ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) بين باب الرحمة أ + = : - = - ( وإلياس + : فالياس + - - - ( - )

<sup>(3)</sup> ومسجد المدينة ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٥) كمأ: نبات مثل الفطر، يُنظر: ابن منظور ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) الكرسف: هو القطن، يُنظر: ابن منظور ٩/٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) کرسف أ: کرفس ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>A) أبو محمد أب ج: أبو بكر هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) كلفني الله أب ج: كلفت به هـ: \_ د// تعالى أج هـ: \_ ب د// ثم أصلي. . . الله قضاه أب ج: \_

<sup>(</sup>١٠) ما أب: \_ج هـد.

<sup>(</sup>١١) البغوي: هو عبدالله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان أبو القاسم البغوي، حافظ ثقة، ويعود في أصله إلى قرية تسمى «بغ» من بلاد فارس، توفي سنة ٣١٧ هـ/ ٩٢٩ م؛ يُنظر: الحموي، معجم البلدان // ٥٠٤ الذهبي، سير ١٤/ ٤٤٠؛ الذهبي، ميزان الاعتدال ٢/ ٧٧؛ ابن كثير، البداية ١١/ ١٧٥؛ ابن حجر، لسان الميزان ٣٢٨/٣؛ ابن العماد ٢/ ٢٧٤.

شيئاً (۱) إلا حي (۲)، وروى المشرف بسنده، وحكاه غيره أن الخضر والياس، عليهما السلام، يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافي الموسم كل عام (۳)، وباب حطة في جهة الشمال من المسجد وهو الذي ورد فيه عن أبي هريرة، رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: قيل لموسى قل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين (٤)، فبدلوا ودخلوا الباب يرجعون (٥) على أستاههم، وقالوا حبة في شعرة (٢).

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ قُلْنَا ٱذَّهُواْ هَنهِ الْقَهَيَةَ ﴾ (٧) يريد لا حساب عليكم ﴿ وَآدْ هُواْ اَلْبَابِ ﴾، يريد باب بيت المقدس ﴿ شَجَكُا وَقُولُواْ حِظَةٌ ﴾ (٨) يريد لا إله إلا الله لأنها كلمة تحط الذنوب، ﴿ فَبَدَّلَ اللَّهِينَ ظَلَمُواْ قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ ، قالوا بالعبرانية: حبة سمراء يريدون الحنطة ، ﴿ فَأَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أي عذاباً بما كانوا يفسقون (٩) ، ويقال: أن من صلى عند باب حطة ركعتين كان له من الثواب بعدد من قيل له من بني إسرائيل ادخلوا (١١) الباب فلم يدخلوا ، وإنما سمي باب حطة لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا (١١) منه ويقولوا حطة ، وحطة فعلة من الحط ، وهو وضع الشيء من أعلى إلى أسفل ، يقال حط الحمل عن الدابة .

وعن سعيد بن جبير (١٢) عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ أي مغفرة،

<sup>(</sup>١) شيئاً أبج: ميتا هـد// بسنده بجهد: سنده أد.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السيوطي، إتحاف/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) وسنزيد المحسنين أب ج: هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) يرجعون أب: يزحفون ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٠١/١١.

<sup>(</sup>٧) وإذ أبج: إذا هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) وقولوا أب ج: قوله هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) الآيات القرآنية الواردة هي من سورة البقرة: [٥٧ ـ ٥٩].

<sup>(</sup>١٠) ادخلوا أب: أدخل ج هـ: \_ د// الباب ج د هـ: أب.

<sup>(</sup>١١) يدخلوا أب هـ: د// وهو بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>۱۲) سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، وهو من التابعين، قتله الحجاج بمدينة واسط سنة ٩٤ هـ/ ٧١٤ م؛ يُنظر: ابن سعد ٢/ ٢٥٦؛ ابن قتيبة ٤٤٥، ٤٤٦؛ الطبري ٦/ ٤٨٧؛ ابن الأثير، الكامل ٤/ ٢٠٠٠.

فقالوا(۱): حنطة، وقال مقاتل: أنهم أصابوا خطيئة بإبائهم على موسى دخول الأرض التي فيها الجبارين $(^{(1)})^{(1)}$ ، فأراد الله أن يغفرها لهم فقيل لهم: قولوا حطة .

قال الزجاج (٤): معناه حط (٥) عنّا ذنوبنا، وقوله تعالى ﴿ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا ﴾،، قال ابن عباس: ركعاً وهو شدة الانحناء، والمعنى (٦) منحنين متواضعين. قال مجاهد وقتادة: هو باب حطة من بيت المقدس طوطيء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوا.

وكان في زمن بني إسرائيل إذا أذنب أحد الذنب كتب على بابه أو جبينه (۷) خطيئة، أو على عتبة بابه: ألا إن فلاناً قد أذنب في ليلة كذا وكذا، فيبعدونه ويدحرونه (۸) فيأتي باب التوبة، وهو الذي عند محراب مريم، عليهما السلام، الذي كان يأتيها رزقها منه / فيبكي ويتضرع ويقيم حيناً، فإن تاب الله عليه فيمحى (۹) [۹۸] ذلك عن جبينه أو بابه فيقر به بنوا إسرائيل، وإن لم يتب عليه أبعدوه ودحروه (۱۰۰، وباب (۱۱) شرف الأنبياء (۱۲)، في جهة الشمال من المسجد، ولعله الذي دخل منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم الفتح والله أعلم، ويعرف الآن بباب حطة الدوادارية نسبة لمدرسة (۱۲) بنيت إلى جانبه وسنذكرها، إن شاء الله تعالى، فهذه (۱٤)

<sup>(</sup>١) فقالوا أب ج: وقالوا هـ: - د.

 <sup>(</sup>٢) الجبارون: هم القوم الذين كانوا في أريحا، عندما دخلها بنو إسرائيل، يُنظر: الطبري ٢٩/١؛
 المقدسي ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الجبارين أج ب: وقالوا هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) الزجاج: أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج، التقى بالخليفة العباسي المعتضد، وصار يعلم أولاده. توفي سنة ٣١٠هـ/ ٩٢٢ م، وله كتب منها معاني القرآن، كتاب الاشتقاق، كتاب العروض، كتاب النوادر. يُنظر: ابن النديم ٣٩؛ البغدادي، تاريخ بغداد ٦/ ١٩٨؛ الحموي، معجم الأدباء ١/ ١٣٠؛ ابن خلكان ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٥) حط ج هـ: \_ أب د// عنا أب ج: \_ هـ د// الباب أب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>٦) والمعنى أب ج: المعين هـ:  $- \sqrt{r}$  متواضعين أب ج: فتواضعت هـ:  $- \sqrt{r}$ 

<sup>(</sup>٧) أو جبينه أج هـ: أو على جبينه ب: \_ د// أو على عتبة بابه ب هـ: أو عتبه على أ: باب داره ج: \_

<sup>(</sup>٨) ويدحرونه أبج: يدحرجونه هـ: - د.

<sup>(</sup>٩) فيمحى ج هـ: محمي أ: ينمحي ب: -د// أو بابه هـ: - أ ب ج د.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٠٢/١

<sup>(</sup>١١) وباب أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>١٢) باب شرف الأنبياء ويسمى باب العتم وباب الملك فيصل، يُنظر: الدباغ ٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>١٤) فهذه أ: وهذه ب ج// وهي باب. . . وباب الدوادارية أب: \_ج هـ د.

الأبواب الثلاثة وهي باب الأسباط وباب حطة وباب الدوادارية في الجهة الشمالية؛ وباب الغوانمة (۱) في آخر الجهة الغربية من جهة الشمال بالقرب من المنارة المعروفة الآن (۲) بالغوانمة وسمي الباب بذلك لأنه ينتهي إلى حارة بني غانم، ويعرف قديما بباب الخليل؛ وباب الناظر (۳)، وهو باب قديم وجددت عمارته في زمن الملك المعظم عيسى، رحمه الله، في حدود الستمائة، ويعرف قديماً بباب ميكائيل، ويقال: أنه الباب الذي ربط به (٤) جبريل عليه السلام، البراق ليلة الإسراء، وباب الحديد وهو باب لطيف محكم البناء استجده أرغون الكاملي نائب الشام.

وباب القطانين سمي بذلك لأنه ينتهي إلى سوق القطانين، مكتوب عليه أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون (٥)(١) جدد عمارته في سنة V = (V) هـ (V = (V)) فدل على أنه كان قديماً، وهو باب عظيم بناه في غاية الاتقان، وبالقرب منه باب المتوضأ الذي يخرج منه إلى متوضىء المسجد كان قديماً، وتهدم (V = (V) ثم جدد عمارته علاء الدين البصير لما عمر المتوضأ (V = (V)).

وباب السلسلة وباب السكينة (١٠) وهما متحدان، ومنهما يخرج إلى الشارع الأعظم، المعروف بخط سيدنا داود، عليه السلام، وهما عمدة أبواب المسجد، وغالب استطراق الناس إلى المسجد منهما، لأنهما ينتهيان إلى معظم أسواق البلد وشوارعها، ويعرف باب السلسلة قديماً بباب داود، عليه السلام.

وباب المغاربة وسمي بذلك لمجاورته لباب جامع المغاربة الذي تقام فيه الصلاة الأولى، ولأنه ينتهي إلى حارة المغاربة، وهذا الباب في أواخر الجهة الغربية من المسجد مما يلي القبلة، ويسمى باب النبي عَلَيْكُ، في حديث (١١) المعراج الشريف

<sup>(</sup>١) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٠٤/.

<sup>(</sup>٢) الآن ب: \_أج هـ د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السيوطي، إتحاف ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) به أب هـ: في ج: ـ د.

<sup>(</sup>٥) هو السلطان الملك الناصر محمد بن اله لك المنصور سيف الدين قلاوون: الألفي الصالحي، اختير سلطاناً على مصر سنة ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٣ م، وحكم أطول فترة بين سلاطين المماليك، يُنظر: البلوي ١/٥٠٠؛ ابن تغرى بردي، النجوم ٨/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) قلاوون ج هـ: قلاون أب: \_ د// ٧٣٧ أب ج هـ: \_ د// کان ج د هـ: أب: \_ د.

<sup>(</sup>۷) ۲۳۷ هـ/ ۱۳۳۱ م.

<sup>(</sup>A) وتهدم هـ: استهدم أ ب ج: \_ د.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السيوطي، إتحاف ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>١٠) وباب السكينة ج هـ: \_ أ ب د.

<sup>(</sup>١١) في حديث. . . عليه السلام أج هـ: \_ ب د.

أن رسول الله على قال: ثم انطلق بي يعني جبريل، عليه السلام، حتى دخلنا<sup>(۱)</sup> المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد، فربط بها الدابة<sup>(۲)</sup>، يعني البراق، ودخلنا المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر، قال مؤقتو بيت المقدس: لا نعلم<sup>(۳)</sup> بالمسجد باباً بهذه الصفة إلا باب المغاربة. فهذه الأبواب الثمانية من باب الغوانمة إلى باب<sup>(۱)</sup> المغاربة في الجهة الغربية من المسجد، وثلاثة أبواب في الجهة الشمالية، والباب المسدود في السور الشرقي.

وأما الأبواب التي يتوصل منها إلى المسجد مما هو حوله (٥) من المدارس والمنازل فسنذكرها فيما بعد عند انتهاء ذكر ما حول المسجد من المدارس إن شاء (٦) الله تعالى.

وأما المسجد فهو من جهتي القبلة والشرق (٧) ينتهي إلى البرية، فالجهة القبلية مشرفة على عين سلوان (٨) وغيرها، والجهة الشرقية مشرفة على جهة (٩) طور زيتا ووادي جهنم وغيرها، والمنازل محيطة بالمسجد من جهتي الغرب والشمال فقط.

وقد تقدم أن المسجد كان في الزمان السالف (١٠) في وسط المدينة والمنازل محيطة به من الجهات الأربع، فلما خرب البناء القديم ولم يعتن أحد بإعادته، وتلاشت أحوال الدنيا صار الأمر على ما هو عليه (١١) في عصرنا.

وأما الأثمة المرتبون فيه فأولهم إمام المالكية يصلي في الجامع (١٢) الذي غربي المسجد من جهة القبلة، وقد تقدم ذكره، ثم يصلي بعده إمام الشافعية بالجامع

<sup>(</sup>١) دخلنا أج هـ: دخلت ب: \_ د// فأتى أب ج: فإنه هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) فربط بها الدابة هـ: فربط الدابة أ ج: فربط فيها الدابة به: ـ د// ودخلنا أ ج: ودخلت ب: ـ د هـ// موقتو ب ج هـ: مؤرخو أ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) نعلم أب ج: يعلم هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) باب أب: \_ج هـد.

<sup>(</sup>٥) مما هو حوله أهـ: مما حوله ب ج: \_ د// فسنذكرها أج: فنذكرها هـ: \_ ب د.

<sup>(</sup>٦) إن شاء أب ج: إنشا هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) والشرق ب ج هـ: الشرقي أ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) عين سلوان: تعرف كذلك بركة سلوان وهي بركة صغيرة تقع في الجزء الأسفل من الوادي ماؤها ليس عذباً ولا دائم التدفق، يُنظر: ابن الفقيه ٩٧؛ المقدسي ١٥١؛ ناصر خسرو ٥٧؛ بورشارد ١٣٤، ١٣٦؛ السيوطي، إتحاف ١/١٢؛ النابلسي ٤٧٦/٢.

<sup>(</sup>٩) جهة أج هـ: \_ب د// طور زيتا أب ج: الطور هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) السالف بج هـ: السلف أ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) عليه أب ج: \_هـد.

<sup>(</sup>١٢) الجامع أج هـ: المسجد ب: د .

الكبير القبلي (۱) المتعارف عليه عند الناس أنه المسجد الأقصى، ثم يصلي بعده إمام الحنفية بقبة الصخرة الشريفة، ثم يصلي بعده إمام الحنابلة، وكان قديماً إمام الحنابلة (۲) يصلي بعده بالرواق الغربي خلف منارة باب السلسلة من جهة الشمال. ومضى الزمان على ذلك وتركت الوظيفة واستقر فيها غير مستحقها لانعدام (۳) الحنابلة ببيت المقدس، فلما بنيت مدرسة مولانا السلطان الملك الأشرف، وتكاملت عمارتها، ترتب (۱) إمام الحنابلة للصلاة في المجمع الذي هو (۱) أسفل المدرسة بالمسجد وهو مكان الرواق المذكور، وذلك في شهور سنة ۸۹۰هـ (۱)(۷)، مع استمرار تلك الوظيفة القديمة بيد غير مستحقيها.

وهذا الترتيب في الصلاة (^^) يوافق ترتيب مسجد سيدنا الخليل عليه السلام ما المالكية بالرواق الغربي عدا صلاة الحنابلة/ فإن مسجد الخليل يصلي فيه أولاً إمام المالكية بالرواق الغربي الذي خلف الحجرة الشريفة الخليلية، ثم إمام الشافعية في المحراب الكبير الذي إلى جانب المنبر، ثم إمام الحنفية عند مقام آدم.

وهذا الترتيب خلاف الترتيب بالمسجد الحرام، فإن هناك يصلي أولاً إمام (٩) الشافعية في مقام إبراهيم تجاه باب الكعبة، ثم إمام الحنفية مقابل حجر إسماعيل تجاه الميزاب (١١)، ثم إمام المالكية بين الركنين (١١) اليماني والشمالي، ثم إمام الحنابلة مقابل الحجر الأسود (١٢).

<sup>(</sup>١) الكبير القبلي. . . الناس أنه المسجّد أب هـ : \_ ج د .

<sup>(</sup>٢) قديماً إمام الحنابلة يصلي أج هـ: قديماً يصلي إمام ب: ـ د.

<sup>(</sup>٣) لانعدام هـ: لعدم أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٤) ترتب ج هـ: رتب أ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) هو ج هـ: \_ أب د// أسفل: سفل أب ج هـ: \_ د// بالمسجد أج هـ: \_ ب د// وهو أج هـ: وكان ب: \_ د// شهور أب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٦) ٨٩٠ هـ/ ١٤٨٥ م.

<sup>(</sup>V) تسعين وثمانماية ب ج هـ: ٨٩٠ أ: \_ د// الوظيفة أج هـ: الوظائف ب// مستحقيها أ: مستحقها بستحقها بستحقها بستحقها بستحقها بستحقها المستحقها بستحقها المستحقها بستحقها المستحقها ا

<sup>(</sup>٨) في الصلاة أب هـ: في الصلوات ج: ـ د.

<sup>(</sup>٩) يصلي أولاً أ: أولاً يصلي ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) ميزاب: أنبوب أو مجرى من معدن أو حجر ناتىء من أعلى البناء ويهدف إلى إبعاد ماء المطر الساقط على السطح أو إيصال الماء إلى البئر إن وجد. يُنظر: ابن منظور ١/ ٧٩٦/؛ غالب ٤١٣.

<sup>(</sup>۱۲) الركنين أب ج: الركن هـ: \_ د// والشمالي أب: الشامي ج هـ: \_ د// مقابل أب هـ: مقابل - ج: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) الحجر الأسود: هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم، عليه السلام، أثناء بناء الكعبة بعد أن ارتفع البنيان ويعتقد الفرس أن روح شبوة أحد آلهتهم قد تقمصت في الحجر الأسود. وفي رواية الترمذي عن=

وقبلة أهل بيت المقدس وما جاوره (۱) من غزة والرملة وما إلى ذلك من السواحل جهة ميزاب الكعبة وحجر إسماعيل عليهما السلام، فهم يستقبلون الجهة التي يصلي إليها إمام الحنفية بالمسجد الحرام. وللمسجد الأقصى أيضاً (۲) عدة أئمة بداخل الجامع الأقصى وبمغارة الصخرة وعند أبواب المسجد، يصلون التراويح في رمضان فقط وبقية (۳) الأيام لا يصلون شيئاً، ولكن العمدة على الأئمة الأربعة، المتقدم ذكرهم.

وأما ما يوقد فيه من المصابيح في كل ليلة وقت العشاء ووقت الصبح، ففي داخل الجامع المتعارف عند الناس أنه الأقصى وعلى أبوابه سبعمائة قنديل ونحو خمسين وخمسمائة قنديل، وفي قبة الصخرة الشريفة وما حولها خمسمائة قنديل ونحو أربعين قنديلاً، وذلك خارج عما يوقد في الأروقة وغيرها من الأماكن بالمسجد، وهذه العدة لا توجد في مسجد من مساجد الدنيا في مملكتنا، والله أعلم.

وأما في ليلة النصف من شعبان فيوقد بالجامع الأقصى وبقية الصخرة ما يزيد على عشرين ألف قنديل، وهذه الليلة من الليالي المشهورة التي من عجائب الدنيا، كذلك في ليلة المعراج، وهي المسفرة (٢) عن السابع والعشرين من شهر رجب، وفي ليلة المولد الشريف وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان، يوقد (٧) فيه من التنانير وغيرها من المصابيح مما لا يوجد في مسجد من المساجد.

وأما الوظائف المرتبة فيه المدرسين (^) والمعيدين والخدام والمؤذنين والقراء وغيرهم فكثير جداً، ولم يكن فيهم من يباشر ما وجب عليه إلا بعض أناس (٩)، والله الموفق.

ابن عباس أن الحجر الأسود أنزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا ابن آدم، يُنظر: ٢٩٨/١ البتنوني ١٧٢.

<sup>(</sup>١) جاوره ب ج: \_ هـ د// إلى أب: إلا ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) أيضاً أب ج: \_ هـ د// الجامع أب هـ: المسجدج: \_ د.

<sup>(</sup>٣) وبقية أب ج: بقيت هـ: - د.

<sup>(</sup>٤) قنديل ب ج هـ: \_ أ د// قنديلا ب ج هـ: \_ أ د// عما أ ب: عن ما ج هـ: \_ د// يوقد أ: \_ ب ج

<sup>(</sup>٥) النصف من شعبان أب: نصف شعبان ج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٦) المسفرة أب ج: فيوقد هـ.

 <sup>(</sup>٧) يوقد أب: يوجد ج: فيوقد هـ: - د// فيه أج هـ: فيها ب: - د// وغيرها من ب ج هـ: - أ د.

 $<sup>\</sup>Lambda$ ) المدرسين ب: المصدرين أج: - c / المعيدين ب هـ: أج: - c.

٩) بعض أناس أبج: بعضهم هـ: ـد.

# ذكر غالب ما في بيت المقدس من المدارس والمشاهد مما هو بجوار سور المسجد الأقصى وغيره

الفارسية<sup>(١)</sup>:

بداخل المسجد الأقصى عند المكان الذي تجلس (٢) فيه النساء بالقرب من بئر الورقة، منسوبة لواقف (٣) المدرسة الفارسية، التي على شمالي المسجد، وسنذكرها ونذكر واقفها، وتاريخ وقفها إن شاء الله تعالى، والحاكورة التي بلصقها من ظاهر الجامع عند الباب الشرقى تعرف بحاكورة الفارسية.

#### النحوية (١):

على طرف صحن الصخرة من جهة <sup>(٥)</sup> القبلة إلى الغرب، وتقدم ذكرها عند ترجمة بانيها الملك المعظم عيسى، وكان بنائها (٦) في سنة ٦٠٤ هـ (٧).

#### الناصرية:

وكان على برج باب الرحمة مدرسة تعرف بالناصرية نسبة للشيخ نصر المقدسي، ثم عرفت بالغزالية نسبة لأبي حامد الغزالي، ثم أنشأها الملك المعظم عيسى وجعلها زاوية (٨) لقراء القرآن والاشتغال بالنحو، ووقف عليها كتاباً من جملتها إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت (٩). وقد وقفت على كراسة (١٠) من خط ابن الخشاب (١١)، وعلى ظاهر الكراسة الوقف، وهو مؤرخ

<sup>(</sup>١) يُنظر: سجل ٦٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) تجلس ج: يجلس أب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) لواقف آج هـ: لوقف ب: \_ د// على أ: \_ ب ج هـ د// شمالي أج هـ: شمال ب: \_ د// وتاريخ وقفها إن شاء الله تعالى أج هـ: \_ ب د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: سجل ٦٨/٦٨.

<sup>(</sup>٥) جهة أب هـ: - ج د.

<sup>(</sup>٦) بناؤها ب ج هـ: بناها أ: ـد.

<sup>.</sup> ۱۲۰۷ /مد/ (۷)

<sup>(</sup>٨) زاوية ج هـ: \_ أ ب د.

<sup>(</sup>٩) كراسة ب هـ: كرامته أج: \_ د// ظاهر أب ج: ظهر هـ: \_ د// الكراسة ب ج: كرامة أ: الكراس هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) أبو يوسف يعقوب بن إسحق، المعروف بابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق، توفي سنة ٢٤٦ هـ/ ٨٦٠ م، يُنظر: ابن النديم ٧٩؛ ابن خلكان ٦/ ٣٩٥؛ الذهبي، سير ١٦/١٢.

<sup>(</sup>۱۱) أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الخشاب البغدادي، أديب نحوي، مفسر، محدث، توفي سنة ٥٦٧ هـ/ ١١٧١ م، يُنظر: الحموي، معجم الأدباء ٤٨/١٢؛ ابن خلكان ٣/٢/٣)؛ ابن خلكان ١٠٢/٣

في التاسع من ذي الحجة سنة ٦١٠ هـ(١)، وقد دثرت الزاوية المذكورة في عصرنا، ولم يبق لها نظام وصارت من المهملات.

وأما ما حول المسجد من المدارس والزوايا، فأولها

#### الزاوية الخنثنية:

بجوار قبلة  $^{(7)}$  المسجد الأقصى خلف المنبر، أوقفها الملك صلاح الدين تغمده الله برحمته على رجل من أهل الصلاح، ترجمته  $^{(7)}$  الشيخ الأجل الزاهد العابد المجاهد صلاح الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشي  $^{(3)}$ ، المجاور في بيت المقدس، ثم بعده على من يحذو حذوه، وقد وليها جماعة من الأعيان وبنائها قديم من زمن الروم، ولكن بناء الدار التي بداخل الزاوية مستجدة، تاريخ كتاب وقفها في ثامن عشر ربيع الأول سنة  $^{(7)}$ .

## وأما المدارس المجاورة للسور من جهة الغرب ونذكرها<sup>(٦)</sup> على الترتيب

### فأولها الفخرية(٧):

وهي مجاورة لجامع المغاربة الذي (^) تقام فيه صلاة المالكية من جهة الغرب، وهي بداخل سور المسجد وبابها من داخل المسجد عند الباب الذي يخرج منه إلى حارة المغاربة، واقفها المقر العالي القاضي فخر الدين أبو عبدالله محمد بن فضل الله ناظر الجيوش الإسلامية، أصله قبطي فأسلم وحسن إسلامه، وكانت له أوقاف كثيرة وبراً وإحساناً إلى أهل العلم (٩)، وكان صدراً معظماً كبيراً، توفي سنة وبراً وإحساناً إلى منتصف رجب// وقد جاوز السبعين من العمر، رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۳ هـ/ ۱۲۱۳ م.

<sup>(</sup>٢) قبله أج: ـب هـد.

<sup>(</sup>٣) ترجمته ج: أب: ترجمه هـ: \_ د// صلاح الدين أ: جلال الدين ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) الشاشي أب: الشافعي ج هـ: \_ د// بيت المقدس أب ج: البيت المقدس هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) ٧٧٠ هـ/ ١١٩١ م.

<sup>(</sup>٦) ونذكرها أ: سنذكرها ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: البلوي ١/٢٤٨؛ ابن حجر، الدرر ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>A) الذي . . . المالكية ب: \_ أج هـ د .

<sup>(</sup>٩) إلى أهل أ: لأهل بج هـ: \_ د// معظماً كبيراً أبج: كبيراً معظماً هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۱۰) ۷۳۲ هـ/ ۱۳۳۱ م.

<sup>(</sup>١١) توفي سنة ٧٣٢ في منتصف رجب أب ج: توفي في منتصف رجب سنة ٧٣٣ هـ: \_ د// السبعين من العمر أب ج: سبعين من عمره هـ// رحمه الله أب ج: رحمة الله عليه هـ.

#### المدرسة التنكزية(١):

واقفها الأمير تنكز الناصري (٢)، نائب الشام، وهي مدرسة عظيمة ليس في المدارس (٢) أتقن من بنائها، وهي بخط باب السلسلة، ولها مجمع راكب على الأروقة الغربية بالمسجد، ولواقفها مآثر خير في المسجد وعمائر كثيرة، منها الرخام الذي في قبلة المسجد عند المحراب، ومنها جانب الجامع الأقصى الغربي، وهو الذي عمر قناة الماء الواصلة إلى القدس. وكان ابتداء عمارتها في شوال سنة ٧٢٧ هـ، ووصلت إلى القدس الشريف، ودخلت إلى وسط المسجد الأقصى في أواخر ربيع الأول سنة ٧٨٧ هـ(١٤)، وعمل البركة الرخام بين الصخرة والأقصى، وله الحمام الكائن بباب القطانين المعروف بالحديد، وغير ذلك. وعلى باب المدرسة تاريخها في سنة ٧٢٩ هـ(١٥)، وتوفي تنكز في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من المحرم سنة ١٤٧ هـ(١٥)، بقلعة إسكندرية (١٧) مسموماً، عفا الله عنه، ودفن بالإسكندرية، ثم نقل إلى تربته بدمشق (٨) وقد جاوز الستين، وكان نقله إلى دمشق في ليلة الإثنين خامس رجب سنة ٧٤٤ هـ(١٩).

## المدرسة البلدية (١٠):

بباب السكينة بجوار باب السلسلة، واقفها الأمير منكلي بغا الأحمدي نائب حلب، توفي ودفن بها في جمادى الآخرة سنة ٧٨٧ هـ(١١)، وبجوارها المدرسة الشريفة السلطانية الأشرفية داخل المسجد الأقصى الشريف بالقرب من باب السلسلة. وسبب بناؤها هو أن الأمير حسن الظاهر كان قد بنى المدرسة القديمة للملك الظاهر خشقدم، ثم بعد وفاته سأل الملك الأشرف قايتباي قبولها، فقبلها منه

<sup>(</sup>١) يُنظر: سجل ٣١٣/٥، سجل ١٩/٦٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ٥٥، ٥٥؛ سجل ٤٧٦/٩٢؛ العارف، المفصل ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في المدارس ج هـ: أب.

<sup>(</sup>٤) ۸۲۸ هـ/ ۱۳۲۷ م.

<sup>(</sup>٥) ۲۲۹ هـ/ ۱۳۲۸ م.

<sup>(</sup>۲) ۷۶۱ هـ/ ۱۳۴۰ م.

<sup>(</sup>٧) هي القلعة التي بناها السلطان قايتباي عام ٨٨٢ هـ/ ١٤٧٧ م، يُنظر: ابن إيـاس ٣/١٥٥؛ زكـي

<sup>(</sup>A) بدمشق أج هـ: إلى دمشق ب: \_ د.

<sup>(</sup>٩) ٤٤٧ هـ/ ١٣٤٣ م.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/١٣٧؛ السيوطي، إتحاف ٢/٥٠١؛ سجل ٦٨/٤٨؛ العارف، المفصل ٢٥١؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۸۲ هـ/ ۱۳۸۰ م.

ونسبت إليه، ورتب لها شيخاً وصوفيه وفقهاء، وصرف لهم المعاليم، ثم حضر الملك الأشرف قايتباي في سنة ٨٨٠ هـ (١) فلم تعجبه، ولما كان في سنة ٨٨٠ هـ جهز خاصكي لهدمها وتوسيعها بما يضاف إليها من العمائر. فكان الابتداء في حفر أساس المدرسة الموجودة الآن في رابع عشر شعبان سنة خمس وثمانين، وعمل على ظاهرها الرصاص المحكم كظاهر المسجد الأقصى، وأعظم محاسنها كونها في هذه البقعة الشريفة، وصارت جوهرة ثالثة، وهي قبة الصخرة وقبة الأقصى، وهذه المدرسة ومن جملة ما عمره الملك الأشرف قايتباي السبيل المقابل لها بداخل المسجد فوق البئر المقابل لدرج الصخرة الغربي، وكان قديماً على البئر المذكور قبة مبنية بالحجارة كغيرها من الآبار، وكذلك الفسقية التي تقرب منه قبل المسطبة المجاورة، والفسقية التي بين السلسلة وباب السكينة، وكان قديماً مكانها حوانيت فأزيلت. وسنذكرها في آخر الكتاب كما تقدم الوعد به، والله أعلم.

المدرسة العثمانية(٤):

بباب المتوضأ، واقفتها امرأة من أكابر الروم واسمها أصفهان شاه خاتون، وتدعى خانم، وعليها (٥) أوقاف ببلاد الروم وغيرها في هذه البلاد، وعلى بابها تاريخها في سنة ٨٤٠ هـ (٢). ودفنت الواقفة بها بالبوابة المجاورة لسور المسجد.

الرباط الزمني(٧):

بباب المتوضأ (^) تجاه المدرسة العثمانية، واقفة الخواجة شمس الدين محمد بن الزمن، أحد خواص السلطان الملك (٩) الأشرف قايتباي، وكان بناءه في سنة ١٨٨ هـ (١١).

<sup>(</sup>۱) ۱۲۷۰ هـ/ ۱۲۷۰ م.

<sup>(</sup>٢) ١٤٧٩ هـ/ ١٤٧٩م.

<sup>(</sup>٣) وسنذكرها... والله أعلم ى ج هــ: ــ ب د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: سجل ١٩ / ٢٢٣؛ سجل ٦٨/ ٥٤؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>٥) وعليها ب هـ: لها أج: \_ د// تاريخها أب ج: تاريخهما هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) ١٤٣٦مـ/ ١٤٣٦م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي الضوء ٨/ ٢٦٠؛ العارف، المفصل ٢٥٥؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>٨) المتوضأ ب: المتوضى أج هـ: - د// محمد ج هـ: - أب د.

٩) السلطان الملك أ: الملك السلطان ب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۸۱ هـ/ ۱٤۷٦ م. (۱۱) ۸۹۷ هـ/ ۱٤۹۱ م.

#### مدرسة الأرغونية(١):

بباب الحديد، واقفها أرغون الكاملي (٢) نائب الشام، وهو الذي استجد باب الحديد أحد أبواب المسجد، وكان الباب قديماً يعرف بباب أرغون، توفي في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ٧٥٨ هـ (٣). وأكملت عمارتها بعد وفاته في سنة ٧٥٩ هـ (٤)، وكانت وفاته بالقدس الشريف ودفن بها.

## المدرسة الخاتونية(٥):

بباب الحديد واقفتها أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين تمر (٢) القازانية البغدادية، وقفت عليها المزرعة المعروفة بظهر الجمل، واشتهرت في عصرنا وقبله (٧) بباطن جمل، وقيدت (٨) تاريخ وقف الجهة المذكورة في خامس ربيع الآخر سنة ٧٥٥هـ (٩)، ثم أكملت عمارة المدرسة المذكورة (١٠)، ووقفت عليها المرحومة وأصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه، تاريخ وقفها في العشر الآخر (١١) من جمادى الآخرة سنة ٧٨٢ هـ (١٢).

## المدرسة المزهرية(١٣):

بباب الحديد، واقفها المعز المرحوم الزيني (١٤) أبو بكر بن مزهر الأنصاري الشافعي، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية، تغمده الله برحمته، وبعضها راكب (١٥) على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ابن حجر، الدرر ١/٣٧٥؛ السيوطي، إتحاف ٢٠٤١؛ سجل ٣٧٩/٢؛ سجل ١٨/٦٨؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>٢) الكاملي أب: الكمالي ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) ٨٥٧ هـ/ ٢٥٣١ م.

<sup>(</sup>٤) ٥٩٠ هـ/ ١٣٥٧ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: سجل ٢٦٣/٥؛ سجل ٢١/٦٨.

<sup>(</sup>٦) تمر أج: ثم هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٧) وقبله آب: ج هـ: \_ د// بباطن أج: بضهر ب هـ: \_ د// جمل أج: الجمل ب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>A) وقيدت ج: أب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) ممر ١٣٥٤ م. ١٣٥٤ م.

<sup>(</sup>١٠) المذكورة ج هـ: \_ أ ب د.

<sup>(</sup>١١) الآخر هـ: الآخرة أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸۰ م.

<sup>(</sup>١٣) المزهرية: نسبة إلى ابن مزهر، يُنظر: السخاوي، الضوء ١١/ ٨٨؛ سجل ٣٩/٦٨؛ سجل ٢٩/١٩٢؛ الحسيني ٢٠.

<sup>(</sup>١٤) الزيني ب: الزمني أج: - د هـ// صاحب أب: هو صاحب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>١٥) راكب أبج: ركب هـ: د د.

ظهر الأرغونية، ولها مجمع على أروقة المسجد، وكان الفراغ من بنائها في سنة  $^{(1)(1)}$ ، وحضر واقفها إلى جهة نابلس في سنة وفاته في جمادى الأولى  $^{(2)}$  لتجهيز الرجال لتجريده ابن عثمان ملك الروم  $^{(3)}$ ، وقصد الحضور إلى بيت المقدس للزيارة ورؤية مدرسته، فحصل له توعك في رجب، وتوجه إلى القاهرة. ولم يقدر الحضور  $^{(0)}$  إلى القدس، وتوفي في يوم الخميس سادس رمضان سنة  $^{(1)}$  هـ $^{(1)}$ .

المدرسة الجوهرية(٧):

بباب الحديد، وبعضها على رباط كرد، واقفها الصوفي جوهر، زمام الأدر الشريفة في سنة ٨٤٤ م (٨).

### رباط کرد<sup>(۹)</sup>:

بباب الحديد، بجوار السور تجاه المدرسة الأرغونية، واقفة المقر السيفي كرد صاحب (١١) الديار المصرية في سنة ٦٩٣ هـ (١١).

## الزاوية الوفائية(١٢):

بباب الناظر، تجاه المدرسة المنجكية وعلوها (۱۳) دار من معالمها، تعرف بدار الشيخ شهاب الدين بن الهائم، ثم عرفت ببني أبي الوفا لسكنهم (۱٤) بها، وتعرف قديماً بدار معاوية.

<sup>(</sup>۱) ۸۵۲ هـ/ ۱۵۶۶ م.

<sup>(</sup>۲) ۸۵۰ ب ج هـ: رکب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) الأولى ب ج هـ: الأول أ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) هو السلطان الغازي بايزيد خان الثاني، وقد ولد سنة ١٥٨/١٤٤، يُنظر: محمد فريد بك ١٧٩؛ الشناوي ٢/ ٨٨٥؛ أحمد، مصطفى ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الحضور أ: حضوره بج هـ: \_ د// في بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>۲) ۸۹۳ هـ/ ۱٤۸۷ م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٥/٤٦٠؛ السخاوي، الضوء ٣/٢٨؛ سجل ٦٨/٢٨؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>٨) ١٤٤٠هـ/ ١٤٤٠م.

<sup>(</sup>٩) المقر السيفي كرد: صاحب الديار المصرية سنة ٦٩٣ ه؛ / ١٢٩٣ م، في عهد السلطان الناصر محمد قلاوون، يُنظر: كرد على ١/١٤٨؛ العارف، المفصل ٢٤١؛ نجم ١٥٣.

<sup>(</sup>۱۰) صاحب ج: حاحب أ: ـ ب د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۹۳ هـ/ ۲۹۳۱ م.

<sup>(</sup>۱۲) يُنظر: السخاوى، الضوء ۱۱/ ۸٤.

<sup>(</sup>١٣) وعلوها أب هـ: عل ج: \_ د// معالمها أج هـ: معليمها ب: \_ د// بدار ب: \_ أج هـ: \_ د// الشيخ بالشيخ أج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٤) لسكنهم ب ج هـ: لسكنتهم أ: ـ د.

#### المدرسة المنجكية(١):

بباب الناظر، واقفها الأمير منجك نائب الشام، وكان رسم له بالإقامة بالقدس الشريف طرخان، فدخل إليها في شهر صفر ٧٦١ هـ(٢) وفي بعض التواريخ أنه الشريف طرخان، فدخل إليها في شهر صفر ٧٦١ هـ(٢) وصل// إلى القدس الشريف ليبني المدرسة للسلطان الملك الناصر (٣) حسن (٤)، وكان قصد بنائها له، فلما قتل السلطان في سنة ٧٦٢ هـ، أبقاها (٥) لنفسه فنسبت إليه، ووقف عليها. ورتب لها فقهاء وأرباب وظائف، ثم تلاشت أحوالها في عصرنا، والله الموفق. فهذه المدارس في الجهة الغربية من المسجد.

## وما هو في جهة الشمال ونذكره على الترتيب أيضاً

## المدرسة الجاولية (٢):

واقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي  $^{(v)}$ ، نائب غزة، ومولده في  $^{(h)}$  سنة  $^{(h)}$  سنة  $^{(h)}$ ، وكان من أهل العلم، وله مصنفات وترجمته في طبقات الشافعية، توفي في رمضان سنة  $^{(h)}$  هـ  $^{(h)}$ . وقد صارت المدرسة في هذه الأزمنة سكناً لنواب القدس، وفيها مدفن به الشيخ درباس الكردي  $^{(h)}$  الهكاري، وكان صالحاً معتقداً نفع الله به.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/١٣٠؛ السخاوي، الذيل ١٢٩؛ النعيمي ٢٠١/١؛ سجل ٦٨/٦٨؛ الحسيني ١٨١.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۷ هـ/ ۱۳۵۹ م.

<sup>(</sup>٣) الناصر هـ: الناطر أبج: -د.

<sup>(</sup>٤) الملك الناصر حسن: هو الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، تولى السلطنة بعد مقتل أخيه حاجي، وذلك في فسنة ٧٤٨ هـ/ ١٣٤٧ م، توفي في سنة ٧٦٢ هـ/ ١٢٦٣ م؛ يُنظر: ابن كثير، البداية ٢٤/ ٢٣٦؛ ابن دقماق ٢/ ١٩٥؛ ابن تغرى بردى، النجوم ١٠/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) أبقاها أج: بناها ب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/٣٩٨؛ ابن حجر، الدرر ٢/٢٦٨؛ العارف، المفصل ٢٤٣؛ الحسيني ١٧.

<sup>(</sup>۷) هو علم الدين سنجر بن عبدالله الأمير الكبير الشافعي، ولد سنة ٦٥٣ هـ/ ١٢٥٥ م توفي ٧٤٥ هـ/ ١٣٤٤ م، أصبح مقدماً بالشام ثم ولي نيابة غزة بني جامعاً بالخليل وآخر بغزة، ووقف العديد من الأوقاف في القدس وغزة، يُنظر: المقريزي، السلوك ٣:٢/ ٢٧٤؛ ابن حجر، الدرر ٢/٢٦٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) ومولَّده في سنة ٦٥٣ أب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٩) ٣٥٣ هـ/ ٥٥٢١م.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: ابن كثير، البداية ١٤/ ٣٣٦؛ ابن دقماق ٢/١٩٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠/ ١٨٧.

<sup>(</sup>۱۱) ۷٤٥أ: ۷٤٥ بج هـ: ـد.

<sup>(</sup>١٢) الكردي أبج: ً ـ هـ د.

#### المدرسة الصبيبية:

واقفها الأمير علاء الدين علي بن<sup>(۱)</sup> ناصر الدين محمد، نائب قلعة الصبيبة<sup>(۲)</sup>، ولي نيابة القدس، وعمر بها المدرسة، وتوفي بالشام في المحرم سنة الصبيبة<sup>(۲)</sup>، بالقبيبات<sup>(٤)(٥)</sup>، ثم نقل إلى القدس الشريف بعد مدة ودفن بمدرسته<sup>(٦)</sup>.

## المدرسة الأسعردية(٧):

واقفها الخواجا مجد الدين عبد الغني بن سيف الدين أبي بكر بن يوسف الأسعردي؛ تاريخ وقفها في العشرين من شهر (١) ربيع الأول سنة ٧٦٠ هـ(٩).

## المدرسة الملكية (١١)(١١):

عمرها الحاج آل ملك (۱۲) أبو بكر الجوكندار، وكان بناؤها في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون في مستهل المحرم سنة V(1)، كذا مكتوب تاريخها في حائطها (۱۲) القبلي فوق الرواق الشمالي بالمسجد الأقصى، وأما الوقف عليها فإنه من زوجته (۱۵) ملك بنت السيفي قطلقتمر الناصري، وتاريخ وقفها (۱۲) في السادس عشر من ربيع الآخر سنة V(1) هـ (۱۲) والظاهر أن زوجها عمرها لها من مالها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) على بن ب ج هـ: \_ أ د// قلعة الصبيبة أ ب ج د: القلعة هـ.

<sup>(</sup>٢) قلعة الصبيبة، بناها الملك العزيز عثمان، يُنظر: النعيمي ١/٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) ١٤٠٦ هـ/ ٢٠٤١ م.

<sup>(</sup>٤) القبيبات: محلة في دمشق، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٤/٥٥؛ النعيمي ١/٤١؛ العارف، المفصل ٢٥٠؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>o) بالقبيبات أ د هـ: القبيبات ب ج.

<sup>(</sup>٦) بمدرسته أ: بها ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: العارف، المفصل ٢٤٨؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>A) شهر أب: جهـ: \_د// ٧٦٠ أجهـ: ٧٧٠ ب د.

<sup>(</sup>۹) ۲۲۰ هـ/ ۲۳۰۱ م.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: سجل ٦٨/ ٢٥؛ سجل ١٤١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>١١) المدرسة ج هـ: ـ أ ب د.

<sup>(</sup>١٢) آل ملك هـ: أب ج د// أبو بكر أب ج: ـ د هـ// قلاوون أب: قلاون ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) ٤١١ هـ/ ١٣٤٠ م.

<sup>(</sup>١٤) حائطها ب ج د: حائط أ هـ.

<sup>(</sup>١٥) زوجته أج هـ: زوجها ب د// ملك ب: الملك أج هـ: يملك د// قطلقتمر أ د: قطلقتم بج هـ.

<sup>(</sup>۱۷) ۵۶۷ هـ/ ۱۳٤٤ م.

#### المدرسة الفاسية:

واقفها الأمير فارس الدين (١) البكي بن الأمير قطلو ملك بن عبدالله (٢)، نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والجبلية ونائب (٣) غزة المحروسة، وهو المنسوب إليه الفارسية التي بداخل المسجد الأقصى، المتقدم ذكرها في أول الفصل، وقفت على كتاب وقف الحصة (١) من قرية طولكرم على المدرسة المذكورة تاريخه ثالث شعبان سنة ٧٥٥ (٥).

## المدرسة الأمينية (٢)(٧):

بباب شرف الأنبياء المعروف بباب الدوادارية، واقفها الصاحب أمين الدين عبدالله في سنة ٧٣٠ هـ(٨).

## المدرسة الدوادارية (٩)(١٠):

بباب شرف الأنبياء، وهي التي سمي باب المسجد بسببها (۱۱) باب الدوادارية، وقد رأيت في كتاب الوقف المنسوب لواقفها، أنها تعرف بدار الصالحين، وهي مكان مأنوس واقفها الأمير الكبير الغازي المجاهد علم الدين أبو موسى سنجر (۱۲) بن عبدالله الدواداري الصالحي النجمي، وعمارتها في سنة ١٩٤ هـ (۱۲)(۱۲)، وتاريخ وقفها في سابع شهر ربيع الأول في سنة ١٩٦ هـ (۱۵).

<sup>(</sup>١) الدين أج د: ـ ب هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السبكي ١٠/ ١٢٤؛ العارف، المفصل ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) ونائب أب ج: \_ هـ د// المحروسة أ: \_ ب ج هـ د// التي أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) الحصة ب ج هـ: لحصة أ: \_د// من أب: في ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ٥٥٥ هـ/ ١٣٥٤ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: العارف، المفصل ٢٤٥؛ الحسيني ١٧.

<sup>(</sup>٧) المدرسة الأمينية. . . في سنة ٧٣٠ أب ج د: \_ ه\_.

<sup>(</sup>٨) ۲۳۰ هـ/ ۱۳۲۹م.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: العارف، المفصل ٢٤٢؛ الحسيني ١٦.

<sup>(</sup>١٠) الدوادارية أ: الدويدارية ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) بسببها أب ج د: بها هـ// باب الدوادارية أ: باب الدويدارية ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>١٢) سنجر أب ج هـ: شيخ د// الدواداري أ: الدويدار ب: الدوايداري ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) ١٩٤ هـ/ ١٩٩١ م.

<sup>(</sup>١٤) ١٩٤أ: ١٩٥ ب ج د هـ// سابع أ ب ج: \_ د هـ// في سنة ج د: \_ أ ب هـ// ١٩٦ أ ب: ست وتسعين وتسعمائة ج د هـ.

<sup>(</sup>١٥) ١٩٦ هـ/ ١٩٢١م.

#### المدرسة الباسطية<sup>(١)</sup>:

بعضها على (7) المدرسة الدوادارية، واقفها القاضي زين الدين بن عبد الباسط بن خليل الدمشقي، ناظر الجيوش المنصورة وعزيز المملكة. وأول من اختط أساسها وقصد عمارتها شيخ الإسلام شمس الدين محمد الهروي، شيخ الصلاحية وناظر الحرمين، فأدركته المنية قبل عمارتها، فعمرها عبد الباسط ووقفها، وشرط (7) على الصوفية قراءة الفاتحة عقب الحضور وإهداء ثوابها للهروي. ووقفها في شهر جمادى الأولى (3) سنة (3) هو وتوفي واقفها في سنة يغمسين وثمانمائة.

## التربة الأوحدية (١):

بباب حطة، واقفها الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن المعظم عيسى، تاريخ وقفها في العشرين من ربيع الآخر سنة(١٠)

## المدرسة الكريمية<sup>(٩)</sup>:

بباب حطة، وقفها الصاحب الكريم (١٠) الدين عبد الكريم بن المعلم هبة الله بن مكانس، ناظر الخواص (١١) الشريفية بالديار المصرية. تاريخ كتاب وقفه في ليلة الثامن من شهر ذي الحجة سنة ٧١٨ هـ (١٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: سجل ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>۲) على  $y = x^2$  على أهـ// الدوادارية أ: الدويدارية  $y = x^2$  بن عبد الباسط أ: عبد الباسط  $y = x^2$ 

<sup>(</sup>٣) وشرط أب ج د: على شرط هـ// عقب ب هـ: عقيب أج د.

<sup>(</sup>٤) الأولى ب: الأول أج ده.

<sup>(</sup>٥) ١٤٣٠هـ/ ١٤٣٠م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: سجل ٢٤٤/ ٧٥، ١٢٢، ٢٤٤؛ الحسيني ١٦.

<sup>(</sup>٧) سنة أب ج د: \_ ه\_.

<sup>(</sup>A) VPF a\_/ VPY1 q.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: سجل ٢١/٦٨؛ سجل ١٨٨/١٨٣؛ الحسيني ١٧.

<sup>(</sup>١٠) كريم أب ج د: ناصر هـ// المعلم أب ج د: العلم هـ.

<sup>(</sup>١١) الخواص أبج د: الجيوش هـ// تاريخ أبج د: بتاريخ د// شهر أبج د: ـهـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۳۱۸ هـ/ ۱۳۱۸ م.

#### المدرسة الغادرية(١):

بداخل المسجد واقفها الأمير ناصر الدين محمد بن ذي الغادر (٢) بعد أن عمرتها من ماله زوجته مصر خاتون، ولم يوجد (٣) لها كتاب وقف، فكتب محضر بوقفها، وثبت في عصرنا في سنة  $\Lambda V = (3)$ , وبناؤها في سلطنة الملك الأشرف برسباي، في شهر ربيع الآخر سنة  $\Lambda V = (3)$ .

## المدرسة الطولونية (٦):

بداخل المسجد على الرواق الشمالي// يصعد إليها من السلم المتوصل منه إلى منارة (۱) باب الأسباط، أنشأها (۱) المقر الشهابي أحمد بن الناصري محمد الظاهري في زمن الملك برقوق، على يد مملوكه أقبغا قبل الثمانمائة، ولم يكتب لها كتاب وقف إلا في شهر رجب سنة ۸۲۷ هـ (۹).

## المدرسة الفنرية(١٠٠):

مقابل الطولونية من جهة الشرق، يصعد إليها من السلم المتوصل منه إلى منارة باب الأسباط أيضاً، وهي من إنشاء شهاب الدين بن الطولوني عمرها مع مدرسته المتقدم ذكرها، وجعلها للملك الظاهر برقوق. فلما توفي الملك الظاهر وآل (۱۱) الأمر لولده الملك الناصر فرج، رتب لها قراء وأقام نظامها وجعل لها معاليم تصرف. ولما توفيت أخته خوند (۱۲) سارة ابنة الملك الظاهر برقوق زوجة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٥/٤٩٩؛ السخاوي، الضوء ١٤١/٨؛ النابلسي ٢٣٥؛ سجل ٣/ ٣٥١؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>٢) ذي الغادر أج: الغادر ب د هـ// بعد أنّ عمرتها من ماله زوجته أ: بعد أن عمرتها زوجته ج ب د: بعد أن عمرتها من ماله زوجته هـ.

<sup>(</sup>٣) يوجد أب ج د: \_ ه\_.

<sup>(</sup>٤) ۸۷۷ هـ/ ۲۷۶۲م.

<sup>(</sup>٥) ٢٣٦ هـ/ ٢٣٤١ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: الذهبي، سير ٥/ ٢٣٥؛ السخاوي، الضوء ١/ ٢٨٩؛ سجل ٤٨/٤؛ سجل ١٨/٦٨.

<sup>(</sup>٧) منارة أب: منارت ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) أنشأها أ: التي أنشأها ب: وهي أنشأها دهـ: - إلى المقر أ: - ب جد دهـ// الشهابي أ: شهاب الدين ب ج دهـ// محمد الظاهري أ: محمد الطولوني الظاهر ب جدهـ// الملك أ: - ب جد

<sup>(</sup>۹) ۲۲۷ هـ/ ۲۲۳۱ م.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: سجل ۲/۱؛ سجل ۲۸/ ٤١.

<sup>(</sup>١١) وآل أبج هـ: أول د.

<sup>(</sup>۱۲) خوند أ: خوندة ب ج د هـ.

نوروز<sup>(1)</sup> نائب الشام، دفنت بها في شهور سنة ٨١٥ هـ<sup>(٢)</sup>، ثم لما توفي الناصر فرج لم يكن لها كتاب وقف، فاشتراها بعد وفاته رجل من الروم يقال له: محمد شاه بن الفنري<sup>(٣)</sup> الرومي، ووقفها فنسبت<sup>(٤)</sup> إليه وسميت بالفنرية. وأخبرت أن الذي باعها ولد منشئها ابن الطولوني، المتقدم ذكره.

## الحسينية (٥):

على باب الأسباط وهي آخر المدارس، ولم أطلع لها<sup>(۲)</sup> على كتاب وقف، ولم أتحقق أمرها، ولكن أخبرت أنها وقف شاهين الحسيني (۲) الطواشي وأنه من دولة الملك الناصر حسن المتوفي في سنة 777 هـ  $(^{(A)(A)})$ , ولم يكن لها حكم المدارس في النظام والشعائر وإنما صارت منزلاً يتخذ للسكن، وهي  $(^{(1)})$  من جملة جهات المسجد الأقصى يستوفي ربعها لجهة وقفه، والظاهر أن واقفها  $(^{(1)})$  توفي قبل انبرام أمرها، والله أعلم.

فهذه المدارس التي في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى الشريف والموصل (۱۲) إلى المسجد من عدة أبواب من المدارس والمنازل المجاورة له، وتقدم الوعد بذكر ذلك.

فأقول والله الموفق (۱۳): أن الأماكن المتوصل منها إلى المسجد ولها أبواب من خارج المسجد أولها الزاوية الخنثنية (۱۲)، ودار الخطابة والفخرية والمدرسة

<sup>(</sup>١) نوروز أب: نورون ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) ١٣١٥ هـ/ ١٣١٥ م.

<sup>(</sup>٣) الفنري ١ ب ج هـ: الغزي د// الرومي ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) فنسبت أ: ونسبت ب ج د هـ// بالفنرية أ: الفنرية ب ج هـ: الفريه د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: سجل ٢٤٦/١؛ سجل ٦٨/١٨.

<sup>(</sup>٦) لها على ب ج د: مطموسة في هـ.

<sup>(</sup>۷) الحسيني y = x: الحسين أهـ// الطواشي أ y = x: الطواشة هـ.

<sup>(</sup>٨) ٢٢٧هـ/ ١٣٦٠م.

 <sup>(</sup>٩) ٢٦٢ أ: اثنين وستين وسبعمائة ب ج د: \_ هـ// يتخذ أ: يتخذ ب ج د: \_ هـ// للسكن ب ج د: السكن أ: للمسكن هـ.

<sup>(</sup>١٠) وهي أب ج د: \_ هـ// قبل أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>١١) وقفت سنة ٥٨٧ هـ/ ١١٩١؛ يُنظر: الحسيني ١٤.

<sup>(</sup>١٢) والموصل د: يتوصل أبج هـ.

<sup>(</sup>١٣) والله الموفق أ: وبالله التوفيق ب ج د هـ// أن د هـ: \_ أب ج// منها أب ج: من د: بها هـ.

<sup>(</sup>١٤) الخنثنية أب ج هـ: الحنفية د/ / ٢ ـ والمدرسة التنكزية. . . والمدرسة الخاتونية أب ج د: ـ هـ// والرباط ب د هـ: ـ ورباط أ: ج .

التنكزية، والمدرسة البلدية، والرباط الزمني والمدرسة الخاتونية، والمدرسة الأرغونية (۱)، والزاوية الوفائية، والمدرسة المنجكية، ودار الشيخ جمال الدين بن غانم (۱) شيخ الحرم، وقفت على مصالح البيمارستان بالقدس الشريف تاريخ وقفها جمادى الأولى سنة ٦٨٢ هـ (۱)، ودار بني جماعة المجاورة لمنارة الغوانمة والمدرسة الجاولية (۱) والمدرسة الصبيبية (۱)، والمدرسة الأسعردية، والمدرسة الملكية، والزاوية الأمينية، والمدرسة الباسطية، والمدرسة الكريمية، والمدرسة الفنرية، وكان بالخنثنية (۱) بباب الأسباط باب وقد سد.

وأما ما في المدينة من المدارس والمشاهد (٧) فمن ذلك ما هو حول المسجد غير ملاصق للسور ولكنه بالقرب منه من جهة الشمال.

### المدرسة (٨) الصلاحية (٩):

بباب الأسباط، وقف الملك صلاح الدين، رحمة الله (۱۰) عليه، وتقدم ذكرها عند ترجمته، وهي كنيسة من زمن الروم تعرف بصندحنة (۱۱)، فإنه يقال: أن فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام، تاريخ وقفها ثالث عشر رجب سنة ٥٨٨ هـ (۱۲)، ووظيفة شيخها (۱۳) من الوظائف السنية بمملكة الإسلام.

الزاوية (١٤) الشيخونية:

بالقرب منها عند سويقة باب حطة، واقفها الأمير سيف الدين

<sup>(</sup>١) والمدرسة الأرغوانية أج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) ابن غانم بن هـ: شيخ الحرام أ ب: \_ د// وقفت على مصالح. . . ١٦٨٢: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ٢٨٢ هـ/ ٢٨٢١ م.

<sup>(</sup>٤) الجاولية أج د هــ: ــب.

<sup>(</sup>٦) بالخنثنية أب ج هـ: ـ د// وكان... باب وقد سد: أب ج هـ: ـ د// وقد سد أب ج هـ: فسد ج: ـ د.

<sup>(</sup>٧) والمشاهد ب: \_ أج د هـ// ما هو أج د: \_ ب هـ.

<sup>(</sup>A) المدرسة ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: سجل ٣٥٦/١.

<sup>(</sup>١٠) رحمة الله عليه ب ج د هـ: - أ// عند ترجمته ب ج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>١١) بصند أ دهـ: قبر بج.

<sup>(</sup>۱۲) ۸۸۰ هـ/ ۱۱۹۲ م.

<sup>(</sup>١٣) شيخها أ: مشيختها ب ج د هـ// السنية ب ج د هـ: السنة أ.

<sup>(</sup>١٤) الزاوية أب ج د: المدرسة هـ.

قطلیشة (۱) بن علی بن محمد، من رجال حلقة دمشق، كان مجاوراً بالقدس الشریف، وجعل نظرها لنفسه ثم من بعده لولده شیخو (۲)، فتسمیتها (۳) بالشیخونیة نسبة لولد الواقف، تاریخ وقفها مستهل صفر سنة ۷۷۱ هـ (3).

## المدرسة الكاملية (٥):

بخط باب حطة، بجوار الكريمية من جهة الشمال، واقفها الحاج كامل من أهل طرابلس، ولم يوجد لها كتاب وقف، فكتب محضر بوقفها (١٦)، مؤرخ في شهور سنة ٨١٦ هـ(٧).

## رباط المارديني (<sup>٨)(٩)</sup>:

بباب حطة مقابل المدرسة (۱۱) الكاملية، وهو بجوار تربة الأوحد، ووقفه منسوب لامرأتين من عتقاء الملك الصالح، صاحب ماردين، وشرطه أن يكون لمن يرد من ماردين، وقد وقفت على محضر ثابت بوقفه (۱۱)، تاريخه ٧٦٣ هـ (۱۲).

## المدرسة المعظمية (١٣):

وقف الملك المعظم عيسى، وتقدم ذكرها عند ترجمته، وهي مقابل باب<sup>(۱۱)</sup> شرف الأنبياء، المعروف بباب الدوادارية<sup>(۱۱)</sup>، تاريخ وقفها في السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ٦٠٦ هـ<sup>(۱۱)</sup>، وقد وقفت على كتاب<sup>(۱۷)</sup> الوقف وفيه جهات

<sup>(</sup>١) قطليشة أ: قطيشا ب: تطليشا د: قطليشا ج ه.

<sup>(</sup>۲) شيخو أ د ج هـ: شيخون ب.

<sup>(</sup>٣) فتسميتها أُ دَج هـ: فسميت ب// ٧٧١ أ: إحدى وستين وسبعمائة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ۲۷۱ هـ/ ۱۳۲۹ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: سجل ٦٨/ ٣١؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>٦) بوقفها أب د هـ: لوقفها ج.

<sup>(</sup>٧) ١٤١٣ هـ/ ١٤١٣ م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: العارف، المفصل ٢٥٢؛ الحسيني ١٥.

<sup>(</sup>٩) المارديني أبج د: ماردين هـ.

<sup>(</sup>١٠) المدرسة أج هـ: - ب د// تربة أج: التربة ب د هـ.

<sup>(</sup>١١) بوقفه أب د هـ: لوقفه ج// سنة أ: في سنة ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۲۷ هـ/ ۱۳۳۱ م.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: ابن واصل ٢١٩/٤؛ العارف، المفصل ٢٤٠؛ الحسيني ١٥.

<sup>(</sup>١٤) باب أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۰۹ هـ/ ۱۲۰۹ م.

<sup>(</sup>١٧) وقفت على كتاب أب ج هـ: عثر كتاب د// بأيدي أبج هـ: بايد بد.

كثيرة من القرى وقد أخذ غالبها وصار بأيدي الناس إقطاعاً وملكاً.

#### المدرسة السلامية(١):

بباب شرف الأنبياء تجاه المعظمية، وهي بجوار المدرسة الدوادارية (٢) من المدرسة الدوادارية (٢) من المدرب] جهة الشمال، واقفها الخواجة مجد الدين أبو الفدا إسماعيل/ السلامي، ولم أطلع على تاريخ وقفها، والظاهر أنه بعد السبعمائة.

### الزاوية المهمازية (٣):

بالقرب من المعظمية (١٤) من جهة الغرب، منسوبة للشيخ كمال الدين المهمازي، وقفت على مربع من الملك الصالح إسماعيل بن الناصر (١٥) بن محمد بن قلاوون، يشهد أنه وقف على المشايخ المقيمين بها، قرية بيت لقيا (٢١)(٧) من عمل القدس الشريف، تاريخ المربع في شهر ذي القعدة سنة ٧٤٥ هـ (٨)، وبها قبر رجل من ذريته اسمه الشيخ خير الدين خضر المهمازي، وفاته في شهر (٩) شوال سنة ٧٤٧ هـ (١٠)

#### المدرسة الوجيهية (١١):

بخط درج المولة (۱۲)، وقف الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد بن النجا الحنبلي، المتوفى في شعبان سنة ۷۰۱ هـ (۱۳).

<sup>(</sup>١) يُنظر: سجل ٢١/٦٨؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>٢) الدوادارية أ: الدويدارية ب ج د ه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: سجل ١٧٤/ ٤٠١؛ الحسيني ١٧.

<sup>(</sup>٤) المعظمية أب ج د: المعظمه هـ// كمال أب ج هـ: جمال د// وقفت هـ: وقف أب ج د.

<sup>(</sup>٥) الناصر أب: النصري ج د هـ// قلاوون أب: قلاون ج د هـ// أنه أ: أنها  $\psi$  ج د هـ// المشايخ ج د هـ: \_ أ  $\psi$  .

<sup>(</sup>٦) بيت لقيا: قرية فلسطينية جنوب غرب الرملة، يُنظر: الدباغ ٢/٣٧٨؛ خمار ٤١؛ أبو حمود ٣٦.

<sup>(</sup>٧) لقيا أ: ايقاه ب: انقاج د: القاه.

<sup>(</sup>٨) ٥٤٧ هـ/ ١٣٤٤ م.

<sup>(</sup>٩) شهرأبج هـ: ـد.

<sup>(</sup>۱۰) ۷٤۷ هـ/ ۱۳٤۳ م.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: الصفدي ٩١/٤؛ ابن حجر، الدرر ٤/١٥٧؛ النعيمي ١١٧١، ١١، ١١٨؛ ابن العماد ٢/٣؛ العارف، المفصل ٢٤٣.

<sup>(</sup>١٢) المولة أج دهـ: المولى ب// عثمان بن النجا أد: ابن النخاب: ابن المنجاج: المنجاهـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۷۰۱ هـ/ ۱۳۰۱ م.

## المدرسة المحدثية(١):

بالقرب من الوجيهة، عند قبو<sup>(۲)</sup> باب الغوانمة، واقفها رجل من أهل العلم، كان محدثاً واسمه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن سليمان<sup>(۳)</sup> بن إبراهيم العجمي الأردبيلي، تاريخ وقفها في رابع المحرم سنة V77 هـ<sup>(3)</sup>.

فهذه المدارس بقرب المسجد وهي من جهة الشمال.

## وما هو بالقرب من المسجد من جهة الغرب

## الرباط<sup>(٥)</sup> المنصوري<sup>(٦)</sup>:

بباب الناظر، وقف السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي في سنة ١٨٦ هـ (٧)، وسنذكر (٨) تاريخ وفاته عند ترجمته، إن شاء الله.

## رباط علاء الدين البصيري (٩)(١٠):

تجاه الرباط المنصور، واقفه الأمير علاء الدين آيدغدي (۱۱) الآتي ذكره فيما بعد، وقفه في سنة ٦٦٦ هـ (۱۲)، ولم يظهر له كتاب وقف، فكتب محضر وقفه، وثبت لدى حكام الشرع الشريف تاريخ المحضر الثابت بوقفه (۱۳) يوم الخميس ثامن عشر من ربيع الآخر سنة ٧٤٢ هـ (۱۲)، وهو مدفون بالرباط المذكور، وكان صالحاً (۱۵)، ويأتي ذكر وفاته عند ترجمته، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ٤٧٥؛ ابن حجر، إنباء ١/ ١٨٥؛ ابن العماد ٦/ ٢٧٦؛ العارف، المفصل ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) قبو أ ب ج د: قبر هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن سليمان بن إبراهيم أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۷ هـ/ ۱۳٦٠م.

<sup>(</sup>٥) الرباط أب جد: رباط ه.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: سجل ١٣٩/ ٣٢٩؛ الحسيني ١٦.

<sup>(</sup>۷) ۱۸۲ هـ/ ۲۸۲۱ م.

<sup>(</sup>٨) وسنذكر... إن شاء الله أ ب ج هــ: ــ د.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: العارف، المفصل ١٩٩، ٢٤٦، ٢٤٢؛ الحسيني ١٦.

<sup>(</sup>١٠) البصيري أ: البصير ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) ايدغدي أ: ايدعدي ب: بن عدي ج د: من عدي هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۲۲ هـ/ ۱۲۹۷ م.

<sup>(</sup>١٣) بوقفه أب ج هـ: لوقفه د// من د: \_ أب ج هـ// مدفون أب ج هــ: مقرون دا.

<sup>(</sup>١٤) ٢٤٧ هـ/ ١٣٤١ م.

<sup>(</sup>١٥) صالحاً أب ج هـ: وصالح د// إن شاء الله أب: انشا الله ج د هـ.

#### المدرسة الحسنية(١):

بباب الناظر علو  $^{(1)}$  رباط علاء الدين البصير، واقفها الأمير حسن الكشكلي، ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطان بالقدس الشريف. وكان بناؤها في سنة  $\Lambda TV$  هـ  $^{(7)}$ ، وسنذكر ترجمة واقفها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ومقابل هذه المدرسة تربة بها ضريح يقال: أنه قبر السيدة فاطمة ابنة  $^{(3)}$  معاوية.

## المدرسة القشتمرية<sup>(٥)(٢)</sup>:

بباب الناظر (۷) بالقرب من الحسينية واقفها الأمير قشتمر السيفي الملكي الناصري حسن بن محمد بن محمد بن قلاوون (۸)، تاريخ وقفها في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ٧٤٩ هـ (٩).

### المدرسة البارودية (١٠):

بباب الناظر بالقرب من القشتمرية، واقفتها الست الحاجة سفري (۱۱) خاتون ابنة شرف الدين أبي بكر بن محمود، المعروف والدها (۱۲) بالباردودي، تاريخ وقفها في يوم الأحد خامس شهر رجب الفرد سنة ۷۶۸ هـ (۱۲).

### الزاوية (١٤) المحمدية:

بجوار البارودية من جهة الغرب، واقفها محمد بك(١٥) بن زكريا الناصري،

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ١١/ ٨٤، ٨٥؛ ٧/ ١٩٦؛ سجل ٦٨/ ٤٢؛ الحسيني ١٩.

<sup>(</sup>٢) علو أج هـ: على ب د// حسن أب ج د: حسين هـ// الكشكلي أج د: الكشكلي ب: الكلكلي

<sup>(</sup>٣) ٨٣٧ هـ/ ١٤٣٣ م.

<sup>(</sup>٤) له ج: \_ أب د هـ// ابنة أ: بنت ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٣٣٣؛ سجّل ٢٨/ ٤٢؛ سجل ١٩٦/ ١١؟ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>٦) القشتمرية أج دهـ: التشتمرية ب.

<sup>(</sup>٧) بباب الناظر بالقرب من الحسينية أ ب هـ: \_ ج د// قشتمر أ ج د: تشتمر ب هـ// الملكي أ هـ: الملك ب ج د.

<sup>(</sup>٨) محمد بن قلاون أ د هـ: بن قلاون ج ب// ٧٤٩ أب: ٥٩٧ ج د هـ.

<sup>(</sup>۹) ۲٤٩ هـ/ ۱۳٤٨ م.

<sup>(</sup>١٠) خاتون، يُنظر: العارف، المفصل ٢٥٠؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>۱۱) سقري أج د هـ: سندي ب.

<sup>(</sup>١٢) والدها أب: \_ج د هـ// الفردج: \_ أب د هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۲۸ هـ/ ۲۲۳۱ م.

<sup>(</sup>١٤) الزاوية ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>١٥) بك أب ج د: بكر هـ// بن أج هـ: ـب د.

تاريخ وقفها في العاشر من شهر(١) رجب سنة ٧٥١ هـ(٢).

## الزاوية (٣) اليونسية (٤):

وهي (٥) زاوية تقابل البارودية، ونسبتها للفقراء اليونسية، قسمت إلى نصفين الأول جعل المدرسة الجهاركسية والثاني الزاوية اليونسية.

## المدرسة<sup>(١)</sup> الجهار كسية<sup>(٧)</sup>:

نسبة لوقفها الجهاركس الخليلي أمير آخور (١٠) الملك الظاهر برقوق، المتوفى قتلاً بدمشق في شهر ربيع الآخر سنة ٧٩١ هـ(٩).

#### المدرسة الحنبلية (١٠):

بباب الحديد، واقفها الأمير بيدمر (١١) نائب الشام، وكان متولياً نيابة دمشق في سلطنة الأشرف شعبان بن حسين في سنة ٧٧٧ هـ (١١). وكان بناؤها في العشر الأواخر من جمادى الآخرة (١٥)، وفرغ البناء في سلخ (١٤) شهر شوال سنة (10).

## التربة (١٦) السعدية (١١٠):

بباب (١٨) السلسلة تجاه المدرسة التنكزية بباب المسجد، واقفها الأمير سعد

<sup>(</sup>١) شهرج: \_أبده.

<sup>(</sup>۲) ۱۵۱ هـ/ ۱۳۶۰ م.

<sup>(</sup>٣) الزاوية أ ب د: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٤) نسبة ليونس المخارفي، يُنظر: ابن خلكان ٧/ ٢٥٦؛ النعيمي ٢/ ٢١٣؛ ابن العماد ٥/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) وهي أب دهـ: \_ج// ونسبتها للفقراء البونسية ج دهـ: \_ أب.

<sup>(</sup>٦) المدرسة ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٨٧؛ ابن حجر، الدرر ٢/ ٧٠؛ النعيمي ١/ ٤٦١؛ سجل ١٤٥٠/٥٠.

<sup>(</sup>٨) آخور ب ج د هـ: أخو أ.

<sup>(</sup>۹) ۷۹۱ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/٤٤؛ المفصل ٢٥٠؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>١١) بيدمر أب هـ: بيذ من د: بيد بن ج.

<sup>(</sup>۱۲) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۰ م.

<sup>(</sup>١٣) جمادي الآخرة د: حمادي الآخر أب ج: جماد ه..

<sup>(</sup>١٤) سلخ ب دج هـ: ـأ.

<sup>(</sup>١٥) ١٨٧ هـ/ ١٣٧٩ م.

<sup>(</sup>١٦) التربة أب دهـ: المدرسة ج.

<sup>(</sup>١٧) يُنظر: العارف، المفصل ١١٥.

<sup>(</sup>١٨) بباب أ هـ: وباب ب ج د// مسعود أ ب ج د: بن مسعود هـ.

الدين مسعود بن الأمير (١) الاسفهسلار بدر الدين قراسنقر بن عبدالله الجاشنكير الرومي، الحاجب بالشام المحروسة في دولة إلملك الناصر محمد بن قلاوون، تاريخ كتاب وقفه في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة (7).

## التربة الجالقية (٣):

برأس درج العين بباب السلسلة، وقف ركن الدين بيبرس<sup>(۱)</sup> المعروف بالجالق، وهو مدفون بها. توفي<sup>(۵)</sup> في عاشر جمادى الأولى سنة ٧٠٧ هـ<sup>(٢)</sup>، وكان من جملة الأمراء بالشام في دولة الملك المنصور قلاوون وبعده.

#### دار الحديث:

بجوار التربة الجالقية من جهة الغرب، وقفها (٧) الأمير شرف الدين عيسى بن بدر الدين بن أبي القاسم الهكاري (٨)، تاريخ وقفها في الخامس والعشرين من رجب سنة ٦٦٦ هـ (٩).

## دار القران الإسلامية (١١)(١١):

تجاه دار الحديث، واقفها سراج الدين عمر بن أبي بكر بن أبي القاسم السلامي (١٢)، تاريخ وقفها في العشرين / من ربيع الآخر سنة المرام ٧٦١ هـ (١٣٠).

<sup>(</sup>۱) الأمير أ  $\gamma$  - د: الآخر هـ// الأسفهسلار  $\gamma$  - الاسفهلار أ د هـ// قرأ سنقر د: قر سنقر أ: سنقر  $\gamma$  -  $\gamma$  : الجاشنكير أ  $\gamma$  - د: الجاسنكر هـ.

<sup>(</sup>۲) ۱۱۷ هـ/ ۱۳۱۱م.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: سجل ٤/ ٢٨٧؛ الحسيني ١٦.

<sup>(</sup>٤) بيبرس ج: \_ أ ب د هـ// المعروف بالجالق أ ب: المعروف بالجالوق د: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٥) توفي ب ج د: \_ أ هـ.

<sup>(</sup>٦) ٧٠٧ هـ/ ١٣٠٧ م.

٧) وقفها أب ج د: واقفها هـ// شرف الدين ج د هـ: \_أب// بدر الدين أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٨) ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٢٣٣؛ السخاوي، الضوء ٥/ ٢٦١؛ سجل ٦٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>۹) ۱۲۲۲هـ/ ۲۲۲۱م.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: سجل ۲۱/٦٨.

<sup>(</sup>١١) السلامية ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>١٢) عمر بن أبي بكر بن أبي القاسم السلامي أب دهـ: عمر السلامي ج.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۲۷ هـ/ ۱۳۵۹ م.

## المدرسة الطازية<sup>(١)</sup>:

بخط داوود بالقرب من باب السلسلة، وقف الأمير طاز، المتوفى في سنة  $^{(7)(7)}$ .

## تربة الملك حسام الدين بركة خان (٤)(٥):

مقابلة (٦) للمدرسة الطازية، تاريخ عمارتها في سنة ٧٩٢ هـ(٧)، وعمرت بعد موته.

## التربة الكيلانية (^):

بجوار الطازية من جهة الغرب، منسوبة إلى الحاج جمال الدين بهلوان بن<sup>(٩)</sup> الأمير شمس الدين نوباد<sup>(١١)</sup> شاه بن شمس الدين محمد الكيلاني الملاهجمي، المشهور بابن صاحب كيلان<sup>(١١)</sup>، وهو أنه أوصى إلى ولده الأمير نظام الدين كهشروان<sup>(١٢)</sup> يصرف من ثلث ماله مائه ألف درهم فضة، ويدفع ذلك إلى ابن أخي<sup>(١٢)</sup> الموصي الأمير علاء الدين علي بن بهاء الدين سلار بن شير ملك الكيلاني ليبتاع<sup>(١٢)</sup> بذلك مكاناً ويعمره تربة ومدفناً بالقدس الشريف إن تهيأ نقله ودفنه هناك، تاريخ الوصية في العاشر من شعبان سنة ٧٥٣ هـ<sup>(١٥)</sup>، فعمرت هذه التربة، وبها

<sup>(</sup>١) يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ١٠٠٠؛ ابن حجر، الدرر ٢/ ٣١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١/ ٤؛ سجل ٢٨ / ٢٤؛ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۷هـ/ ۱۲۲۱م.

<sup>(</sup>٣) ٣٢٧ أب دهـ: ٢٢٧ ج.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: سجل ٦٨/ ٤٤؛ الحسيني ١٧.

<sup>(</sup>٥) بركة خان أب ج د: بركخان هـ.

<sup>(</sup>٦) مقابلة أ: مقابل ب ج د هـ// للمدرسة أ: المدرسة ب ج د هـ/ ٧٩٢ أ: ٧٦٧ ج: ٣٦٧ ب د هـ.

<sup>(</sup>V) ۷۹۲ هـ/ ۱۳۸۹ م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: سجل ٦٨/٤٤.

<sup>(</sup>٩) بن أ د هـ: ابن د ج.

<sup>(</sup>١٠) نوباد أ ج هـ: قراد ب: قوباد د// الملاهجمي د: اللاهج أ: اللاهجمي ب ج هـ// كيلان ب ج د هـ: قبلان أ.

<sup>(</sup>١١) كيلان: منطقة في بلاد فارس قريبة من الري، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢٦٦/٥؛ البغدادي، مراصد ٢/١٩٢٤؛ العمري، التعريف ٥٧.

<sup>(</sup>١٢) كهشروان ب: قسحار د: كندر هـ: النهيرون أ: كنجران ج.

<sup>(</sup>١٣) أخي أب ج د: أخِر هـ// علي ب ج د هـ: \_ أ// شير ب ج د هـ: سير أ.

<sup>(</sup>١٤) ليبتاع أب ج هـ: وليشاع د// ومدفنا أج: ـب د هـ.

<sup>(</sup>١٥) ٢٥٣ هـ/ ٢٥٣١ م.

ضريحه (١)، ونقل إليها كما أوصى به.

### التربة الطشتمرية(٢):

بالقرب من  $^{(7)}$  الكيلانية، وقف الأمير طشتمر العلائي، أنشأها في سنة VAE هـ  $^{(3)}$ ، وتوفي ودفن بها في شعبان سنة VAE هـ  $^{(3)}$ .

## زاوية الطواشية (٢٠):

بحارة الشرف<sup>(۷)</sup> وتعرف قديماً بحارة الأكراد، واقفها الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن جلال الدين عرب بن فخر الدين أحمد، المجاور بالقدس الشريف<sup>(۸)</sup> في تاسع عشر رمضان سنة ٧٥٣ هـ<sup>(٩)</sup>.

## زاوية المغاربة (١٠):

<sup>(</sup>١) ضريحه ب ج د: ضريح أ هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ٣٢١؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١/ ٣٩، ١٦٤، ٢٠٤؛ سجل ٢٨/ ٤٧؛ سجل ٢٠٤، ١٦٤

<sup>(</sup>٣) بالقرب من . . . الأمير أب دهد: -ج// العلائي أب جهد: اصلاي د .

<sup>(</sup>٤) ٨٤٧ هـ/ ١٣٤٧ م.

<sup>(</sup>٥) ٢٢٧هـ/ ١٣٦٤م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: سجل ٩/١٤٠؛ سجل ١٨/٦٨.

<sup>(</sup>٧) الشرف أج هـ: الشريف ب: ـ د.

<sup>(</sup>A) الشريف أ هــ: ــ ب ج د.

<sup>(</sup>٩) ٧٥٣ هـ/ ١٣٢٥ م.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: سجل ۲۸/۳۷.

<sup>(</sup>١١) بأعلى هـ: باعلا أب ج د// بن عبد النبي ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۱۲) شهر ب ج د: \_ أ.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۰۳ هـ/ ۱۳۰۳ م.

<sup>(</sup>١٤) حوش أبج د: الحوش هـ.

<sup>(</sup>١٥) المجرد ب دج هـ: \_ أ// واقف ب هـ: أوقف أج د.

إن شاء الله تعالى في تراجم الأعيان(١).

## المدرسة الأفضلية (٢):

وتعرف قديماً بالقبة بحارة المغاربة ، وقف الملك الأفضل (٣) نور الدين أبي الحسن علي بن الملك صلاح الدين ، تغمده الله برحمته (٤) ، وقف على فقهاء المالكية بالقدس الشريف ، ووقف أيضاً حارة المغاربة على طائفة المغاربة على اختلاف أجناسهم ذكورهم (٥) وإناثهم ، وكان الوقف حين سلطنته على دمشق ، وكان القدس من مضافاته ولم يوجد لهما (٦) كتاب وقف ، فكتب محضراً بالوقف لكل جهة ، وثبت مضمونه لدى حاكم (١) الشرع الشريف بعد وفاة الواقف ، وتقدم ذكر تاريخ سلطنته ووفاته قبل ذلك ، ومن جملة (٨) أوقافه المسجد الكائن عند قمامة علو سجن الشرطة في سنة ٥٨٩ هـ (٩) ، وهي السنة التي توفي ولده فيها ، وبه منارة استجدت قبل السبعين والثمانمائة .

## وما (۱۰) هو من المدارس والزوايا بالقدس الشريف غير قريب من المسجد فمنها (۱۱)

### زاوية البلاسي:

بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة، وهي (١٢) قديمة، نسبتها للشيخ محمد البلاسي، وكان من الصالحين وقبره بها (١٣)، وهو مشهور يقصد للزيارة، ولم أطلع على تاريخ وفاته.

<sup>(</sup>١) في تراجم الأعيان ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: سجل ٣٦/٦٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٤٥؛ ابن خلكان ٣/٤١٩؛ ابن العماد ٥/١٠١؛ العارف، المفصل ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) تغمده الله برحمته أب: \_ ج د ه\_.

<sup>(</sup>٥) ذكورهم ب: ذكرهم أج د هـ:

<sup>(</sup>٦) لهما أج هـ: لها ب د// وقف أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>٧) حاكم أ: حاكم ب ج د: الحكام هـ// تاريخ ج د هـ: - أ ب.

<sup>(</sup>٨) جملة أب ج هـ: د// عند قمامة ج د هـ: - أب// علو أب ج: على د هـ.

<sup>(</sup>٩) ٨٩٥ هـ/ ١١٩٣ م.

<sup>(</sup>١٠) وما أج دهـ: وأما ب// المدارس والزوايا أ: الزوايا والمدارس بج دهـ.

<sup>(</sup>١١) فمنها ب دج: عنها أ: ـهـ.

<sup>(</sup>١٢) وهي هـ: - أب ج د// محمد أب: أحمد ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) بها هـ: به أب ج د// يقصد للزيارة أب د هـ: يقصده الزوارج.

#### زاوية الأزرق:

بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة، وهي شرقي زاوية البلاسي، نسبتها للشيخ إبراهيم الأزرق، وهي قديمة وبها قبور جماعة منهم الشيخ إسحق (١) بن الشيخ إبراهيم، ووفاته في سنة ٧٨٠ هـ (٢)(٢)، ورأيت في مستندات تتعلق بها أنها تعرف بزاوية الشرابي.

## المدرسة اللؤلؤية (٤)(٥):

بخط مرزبان بجوار حمام علاء الدين البصير من جهة الشمال، واقفها الأمير لؤلؤ غازي، عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسين، وكانت المدرسة موجودة في سنة ٧٨٧ هـ(٧).

#### المدرسة البدرية (٨):

بخط مرزبان بالقرب (٩) من اللؤلؤية ومن زاوية ولي الله تعالى الشيخ محمد القرمي، واقفها بدر الدين محمد بن محمد (١١) بن أبي القاسم الهكاري، أحد أمراء الملك المعظم، وقفها في سنة 718 = (11)، على فقهاء الشافعية، وكان يتمنى أن يستشهد، فرزقه الله الشهادة بالطور (١٣) بالقرب من نابلس (١٣) في سنة 718 = (11)، وحمل إلى تربته بالقدس الشريف.

#### زاوية الدركاة:

بجوار البيمارستان الصلاحي، وكانت في زمن الإفرنج دار الإسبتار (١٥)، وهي

<sup>(</sup>١) الشيخ إسحق ب ج د هـ: اسحق أ.

<sup>(</sup>۲) ۷۸۰ هـ/ ۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>٣) ٧٨٠ بج د: ٧٠٨أ: هـ// الشرابي أهـ: السرائي ب: السراي ج: ـد.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: سجل ٦٨/ ٤٩؛ سجل ١٤٠/ ١٧٢؟ الحسيني ١٨.

<sup>(</sup>٥) اللؤلؤية أ ب ج: اللوليه د: ـ هـ.

<sup>(</sup>٦) ٨٨١ هـ/ ١٣٨٩ م.

<sup>(</sup>V) ۸۸۷ هـ/ ۱۵۸۵ م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٠٨؛ الصفدي ٤/٣٥٠؛ سجل ٢٠١/ ١٨٦؛ الحسيني ١٥.

<sup>(</sup>٩) بالقرب أب ج هـ: بالقر د// القرمي أج د: العرمي ب هـ.

<sup>(</sup>١٠) بن محمد ج: \_ أب ج هـ// ابن أبي القاسم أب ج د: القاسم هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۱۰ هـ/ ۱۲۱۳م.

<sup>(</sup>۱۲) بالطور أج د هـ: بالغور ب.

<sup>(</sup>١٣) نابلس ب ج د هـ: نابلوس أ// ٦١٤ أب: ٦١٠ ج د: \_هـ.

<sup>(</sup>١٤) ٦١٤ هـ/ ١٢١٧ م.

<sup>(</sup>١٥) الإسبتار ب: الاستبار أج د: الاستبيارية هـ.

من بناء هيلانة أم قسطنطين (١) التي عمرت كنيسة قمامة، وعليها منارة قد تهدَّم بعضها وكان قديماً ينزل بها نواب القدس، واقفها الملك المظفر شهاب الدين غازي (٢) بن السلطان الملك العادل ((7)) أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين وما ((7)) معها، ومات بها في سنة (7) هـ.

## زاوية الشيخ يعقوب العجمي (٤):

بالقرب من القلعة، وهي كنيسة من بناء الروم، وقد اشتهرت في عصرنا بزاوية شمس الدين (٥) ابن الشيخ عبدالله البغدادي، أحد العدول بالقدس الشريف، لسكنه بها وتلاشت (٦) أحوالها بعد.

#### مسجد الحيات:

وهو الذي كان به طلسم الحيات، وتقدم ذكره، وهو بقرب من كنيسة قمامة، وهو مسجد عظيم  $^{(v)}$  من المساجد العمرية، منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

#### الخانقاه الصلاحية (٨):

علو كنيسة قمامة وقف الملك الناصر (٩) صلاح الدين على الصوفية، وتقدم ذكر تاريخ وقفها في الخامس من شهر رمضان (١٠) سنة ٥٨٥ هـ.

## الزاوية الحمراء(١١):

بالقرب من الخانقاه الصلاحية (١٢)، وهي منسوبة للفقراء الوفائية، وتعرف قديماً بالزاوية البرغلية.

<sup>(</sup>۱) قسطنطین أ: قصطنطین - د هـ- قد أج د هـ: - - تهدم هـ: استهدم أ - د د:

<sup>(</sup>٢) غازي أب ج د: ـهـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٦/٢٥٥؛ ابن العماد ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) زاوية الشيخ يعقوب. . . أحد العدول بالقدس الشريف أب: \_ج د هـ .

<sup>(</sup>٥) شمس الدين أب: -ج د هـ.

 <sup>(</sup>٦) وتلاشت أحوالها بعد ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) وهو مسجد عظیم ب د: - أج هـ.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ابن العماد، الفتح القسي ١٤٨/١٤٥؛ ابن الأثير، الكامل ١١/٥٥٥؛ ابن خلكان ٧/٢٠٠؛ سجل ١٤٤/٢٩؛ العارف، المفصل ٢٣٦؛ الحسيني ١٤.

<sup>(</sup>٩) الناصر هـ: ـأبج د// ذكر تاريخ أبج د: ذكرها بتاريخ هـ.

<sup>(</sup>۱۰) رمضان أ ب د هــ: شعبان ج.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: سجل ١٨٨/ ٩٩؛ سجل ٢٤١/ ١٦؛ العارف، المفصل ٢٥٨.

<sup>(</sup>١٢) الصلاحية ب ج د: الصلاحي أ هـ// وتعرف. . . البرغلية ج د هـ: ـ أ ب.

#### الزاوية اللؤلؤية:

بباب العمود، أحد أبواب المدينة، وهي وقف بدر الدين لؤلؤ<sup>(١)</sup> غازي واقف اللؤلؤية.

## الزاوية البسطامية (٢):

بحارة المشارقة، واقفها (۳) الشيخ عبدالله البسطامي، وكانت الزاوية موجودة قبل سنة ۷۷۰ هـ (٤)، وسنذكر ترجمته.

## المدرسة الميمونية(٥):

عندباب الساهرة، وهي كنيسة من بناء الروم، واقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد (١) ميمون ابن عبدالله القصري، خازن دار (٧) الملك صلاح الدين، تاريخ وقفها في جمادى الأولى سنة ٥٩٣ هـ (٨)، ولم يبق لها نظام في عصرنا بل صارت من المهملات.

## التربة المهمازية (٩):

وقفها الأمير ناصر الدين المهمازي، ولم أطلع لها على كتاب وقف ولا تاريخ وصارت في عصرنا مسكناً كبقية المنازل.

## زاوية الهنود (١٠٠):

بظاهر باب الأسباط، وهي قديمة، وكانت للفقراء الرفاعية (١١١)، ثم نزل بها طائفة الهنود فعرفت بهم.

## الزاوية الجراحية (١٢)(١٢):

زاوية بظاهر القدس من جهة الشمال، ولها وقف ووظائف مرتبة، ونسبتها

<sup>(</sup>١) لؤلؤ ب ج: \_ أ د ه\_.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: سجل ٢/٦٤؛ سجل ١٤٧/١٥٥؛ العارف، المفصل ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) واقفها أبج: وقفها دهـ// وكانت أ: وكان بج دهـ.

<sup>(</sup>٤) ۷۷۰ هـ/ ۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: سجل ١٨/٦٨؛ ٣٥٣/١٤٠؛ العارف، المفصل ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) أبو سعيد أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) خازن دار أب هـ: خادم الملك د: خازندار ج// الأولى أج: الأول ب دهـ.

<sup>(</sup>۸) ۹۳۳ هـ/ ۱۱۹۹م.

<sup>(</sup>٩) التربة المهمازية . . . كبقية المنازل بج هـ : \_ أ د .

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: سجل ١٥٥/١٤٥؛ الحسيني ١٥.

<sup>(</sup>١١) الرفاعية أب ج د: الوفائية هـ// فعرفت بهم ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: سجل ٢٩/١٤٣؛ العارف، المفصل ٤٩٩؛ الحسيني ١٤.

<sup>(</sup>١٣) الزاوية الجراحية . . . من جهة الشمال ب ج د هـ : \_ أ .

لواقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي، أحد أمراء الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب، ووفاته في صفر سنة ٥٩٨ هـ(١)، ودفن بزاويته المذكورة، رحمه الله، وبظاهر الزاوية من جهة القبلة قبول جماعة من المجاهدين يقال: أنهم من جماعة الجراحي، والله أعلم.

قبة محكمة البناء بظاهر القدس الشريف من جهة الشمال مما يلي الغرب<sup>(٣)</sup>، نسبتها لجماعة من الشهداء المجاهدين في سبيل الله قبورهم بها، وهم الأمير الشهيد(٤) حسام الدين أبي الحسن بن أبي الفوارس القميري، ووفاته في العشر(٥) الأوسط من ذي القعدة سنة ٦٤٨ هـ(٦)، والأمير ضياء الدين موسى بن أبي الفوارس، ووفاته في العاشر من شهر ذي القعدة سنة ٦٤٨ هـ، والأمير حسام الدين خضر القيمري، ووفاته في رابع عشر الحجة سنة ٦٦١ هـ(٧)، والأمير ناصر الدين الحسين القيمري<sup>(٨)</sup> ووفاته<sup>(٩)</sup> في عشري صفر من سنة ٦٦٥ هـ<sup>(١٠)</sup>، وبالقبة أيضاً قبر الأمير ناصر الدين محمد ابن خاير بك، أحد أمراء الطبلخانة بالشام وناظر الحرمين الشريفين بالقدس الشريف والخليل عليه السلام، ووفاته في ليلة الاثنين حادي عشر المحرم سنة ٧٧٦ هـ(١١١)، وبظاهر القبة المذكورة تربة بها قبور(١٢) جماعة من المجاهدين، رحمهم الله تعالى.

وفي المدينة عدة(١٣) أماكن من الزوايا والربط والترب لا فائدة لذكرها، وإنما ذكرت ما هو المشهور.

<sup>(</sup>۱) ۹۸ هـ/ ۱۲۰۱م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الحموي، معجم الأدباء ٤٨١/٤؛ العارف، المفصل ٥١٣.

<sup>(</sup>٣) الغرب أب ج د: المغرب ه.

<sup>(</sup>٤) الشهيد د: \_ أبج هـ// أبي د: أبو بج هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٥) العشر ب ج د: عاشر هـ: \_ أ// والأمير ضياء... ذي القعدة سنة ٦٤٨ أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٦) ١٤٥٠ هـ/ ١٢٥٠ م.

<sup>(</sup>V) ۱۲۲هـ/ ۲۲۲۱م.

 <sup>(</sup>A) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٣١٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) ووفاته في عشري صفر من سنة ٦٦٥ هــــأ ب ج هـــ: ـــد. (۱۰) ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲۲۱ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۷۷ هـ/ ۱۳۷۶ م.

<sup>(</sup>١٢) قبور ب د هـ: \_ أج// من المجاهدين. . . مدة طويلة أبج هـ: \_ د .

<sup>(</sup>١٣) عدة ب ج د هـ: - أ// لذكرها أهه: في ذكرها ب ح / ما أب ج: -هدد.

وأما ما في القدس(١١) من المنائر، فقد تقدم أن بالمسجد أربع منائر، وبظاهر المسجد منارة على المدرسة المعظمية، وهي صغيرة جداً، وعلى الخانقاه الصلاحية واحدة (٢)، وهي من إنشاء المرحوم الشيخ برهان الدين بن غانم، شيخ الخانقاه، رحمه الله تعالى (٣)، قبل العشرين والثمانمائة، وقد حكى لي الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ عبدالله البغدادي أنه (٤) لما قصد الشيخ برهان الدين بن غانم بناء المنارة المذكورة، شق ذلك على النصارى بالقدس الشريف(٥)، لكونها علو كنيسة قمامة فأجمع رأيهم على دفع مال كثير للشيخ برهان الدين على أن يترك بناءها، فلم يلتفت إلى ذلك، وزجرهم زجراً بليغاً، وعمر المنارة، ورتب لها(٦) من يقوم بشعائرها، فرأى رجل من الناس النبي ﷺ في منامه (٧)، فقال له: سلم على إبراهيم بن غانم وقل له رسول الله ﷺ يقرئك السلام، ويقول لك أنت داخل في عموم شفاعتي يوم القيامة، ببنائك هذه المنارة على رؤوس الكفار، ومنارة على المسجد (٨) المتقدم ذكره عند ذكر المدرسة الأفضلية الكائنة على سجن الشرطة تجاه قمامة من جهة القبلة، وقد تقدم (٩) أنها بنيت قبل السبعين والثمانمائة، والظاهر أن بناءها على أساس قديم، ومنارة على مسجد ملاصق لكنيسة(١١٠) اليهود من جهة القبلة، واعتصب أهل الخير وجمعوا مالاً وبنوها ووقفوا عليها، وهي (١١) مستجدة بعد الثمانمائة. ومنارة علو زاوية الدركاة وقد هدم بعضها من زلزلة وقعت في المحرم سنة ٨٦٣ هـ، فاعتصب جماعة من أهل الخير وجمعوا مالاً وبنوها وأوقفوا عُليها، وهي مستجدة بعد الثمانمائة.

وأما مدينة القدس الشريف في عصرنا فهي مدينة عظيمة محكمة البناء وهي بين جبال وأودية، وبعض بناء المدينة مرتفع على علو، وبعضه منخفض في واد،

<sup>(</sup>۱) القدس أب ج: بيت القمدس هـ: \_ د// منارة ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) واحده أ: \_ ب ج هـ.

<sup>(</sup>٣) رحمه الله تعالى ب ج: \_ أ هـ.

<sup>. (</sup>٤) أنه ب ج دهـ: لأنه أ// الدين أب ج د: \_هـ// بن غانم بن ج دهـ: \_أ.

<sup>(</sup>٥) الشريف ج: \_ أب د هـ// لكونها أب د هـ: \_ ج// علو أج د هـ: على ب.

<sup>(</sup>٦) لها ب ج: بها أه.

<sup>(</sup>٧) في منامه ب ج هـ: \_ أ د// له ج: \_ أ ب هـ د// إبراهيم أ ج هـ: برهان ب: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) لكنيسة ب ج: كنيسة أهـ: ـد.

<sup>(</sup>١١) وهي أج: ـب دهـ.

وغالب الأبنية التي في الأماكن العالية مشرفة على ما هو دونها من الأماكن المنخفضة، وشوارع المدينة بعضها سهل// وبعضها وعر، وفي الغالب الأماكن [١/١٠٣] يوجد أسفله(١) أبنية قديمة، وقد بني فوقها بناء مستجد على بناء قديم، والبناء مشحون بحيث لو تفرق على حكم غالب مدن المملكة(٢) لكان حجمها ضعف ما هو الآن، وهي كثيرة الآبار المعدة لخزن الماء، لأن ماءها يجمع (٣) من الأمطار.

وأما ما بالقدس الشريف من الأماكن المحكمة البناء(٤) فمن ذلك سوق القطانين المجاور لباب المسجد من جهة الغرب، وهو سوق في غاية الاتقان والارتفاع<sup>(ه)</sup> لم يوجد مثله في كثير من البلاد، وأيضاً الأسواق الثلاثة المجاورة بالقرب(٦) من باب المحراب المعروف بباب الخليل، وهي من بناء الروم ممتدة(٧) قبلة بشام ومن بعضها إلى بعض منافذ. فالأول منها وهو الغربي سوق العطارين، وقف الملك صلاح الدين، رحمه الله تعالى (٨)، على المدرسة الصلاحية، والذي يليه وهو الأوسط لبيع الخضروات، والذي يليه لجهة (٩) الشرق لبيع القماش، وهما وقف على مصالح المسجد الأقصى الشريف. وقد ذكر المسافرون أنهم لم يروا مثل الأسواق الثلاثة في الترتيب والبناء في بلدة من البلاد(١٠)، وأن ذلك من المحاسن التي لبيت المقدس. وروي عن سلامة بن قيصر، وكان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، خلفه يصلي (١١١) بالناس ببيت المقدس، أن عمر رضي الله عنه، لما فتح بيت المقدس وقف على رأس السوق في أعلاه، فقال: لمن هذا الصف (١٢)؟ يعني صف سوق البزازين، فقالوا: للنصارى، ثم قال(١٣): لمن هذا الصف الغربي، الذي فيه حمام السوق؟ فقالوا: للنصارى، فقال بيده هكذا: هذا لهم وهذا لهم، يعنى

<sup>(</sup>١) أسفله: سفله أب ج هـ: \_ د// فوقها بناء أب ج: فوقها فهي بنا هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) المملكة أ: مملكة الإسلام p = -c / -c حجمها أهـ: حجم المدينة p = -c

<sup>(</sup>٣) يجمع أب هـ: جمع ج: ـ د.

<sup>(</sup>٤) البناء ب ج هـ: بناها أ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) الإتقان والارتفاع أ: الارتفاع والاتقان ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) بالقرب ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٧) ممتده ب ج هـ: ممتد أ: \_ د// قبلة ب ج: \_ أ هـ د// منافذ ب ج هـ: نافذ أ: \_ د.

<sup>(</sup>٨) رحمه الله تعالى ب: أج هـ: \_ د// على المدرسة أ: على مدرسته ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) لجهة ج هـ: جهة أب: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) البلاد أج هـ: البلدان ب: \_ د// وأن ذلك ب ج هـ: وذلك أ: \_ د. (١١) يصلي أب ج: ـهـد.

<sup>(</sup>١٢) صف ب ج: \_ أ هـ د.

<sup>(</sup>١٣) ثم قال أ: فقال ب ج هـ: \_ د// هذا أ ب ج: \_ هـ د.

للنصاري(١)، وهذا لنا مباح، يعني السوق الأوسط الذي بين الصفين، يعني الكبير، الذي كان فيه قبة الرصاص، قلت: والذي يظهر أن المراد بتلك الأسواق الثلاثة الموجودة الآن، وأن تلك الأوصاف القديمة ذهبت واستجد مكانها البناء (٢) الموجود في عصرنا، والله أعلم.

وفي القدس الشريف عدة من الكنائس والديارات من زمن الروم (٣) نحو عشرين مكاناً وعمدة النصاري، منها: كنيسة قمامة(٤) فإنها عندهم بمكان عظيم وبناؤها في غاية الإحكام والاتقان، ويقصدونها في كل سنة في عدة أوقات من بلاد الإفرنج، ومن بلاد الأرمن، ومن الديار المصرية، والمملكة الشامية، وسائر الأقطار ويسمونها القيامة، ويزعمون أن حجهم إليها، وقد<sup>(٥)</sup> تقدم ذكر طرف من أخبارها وما وقع فيها من الهدم والبناء قبل استيلاء (٦) الإفرنج على بيت المقدس؛ ويليها كنيسة صهيون المختصة بالإفرنج، وهي في آخر مدينة القدس الشريف (٧) من جهة القبلة، ثم كنيسة مار يعقوب (٨) وتعرف بدير الأرمن، وهي بالقرب من صهيون؛ وكنيسة المصلبة (٩)(١٠) المختصة بطائفة الكرج (١١)(١١)، وهي بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب، فهذه الأربعة كنائس هي عمدة النصاري والنهاية عندهم كنيسة قمامة لعنهم الله(١٣٠)، وكانت كنيسة المصلبة قد أخذت من النصاري في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون، وجعل فيها مسجداً، فلما كان في سنة ٧٠٥ هـ، وصلت رسل (١٤) من جهة ملك (١٥) الكرج، ورسل من جهة ملك القسطنطينية إلى باب

<sup>(</sup>۱) للنصاري أهمـ: لنصاري بج: ـ د// السوق بج همـ: وسوق أ: ـ د.

البناء أب: البنيان ج هـ: \_ د.

الروم ب: - أج هـ د// وعمدة أ: عده بج هـ: - د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المقدسي ١٥٩؛ ناصر خسرو ٤٧؛ النابلسي ١١٩؛ سجل ١/١٤٤؛ العارف، المفصل ٥١٧.

<sup>(</sup>٥) وقد هـ.: \_أبج د.

<sup>(</sup>٦) استيلاء أب ج: استيل هـ: ـ د.

<sup>(</sup>V) الشريف أ: \_ ب ج هـ د.

يُنظر: سجل ١/١٤٤ العارف، المفصل ٥٣٩، ٥٣٠.  $(\Lambda)$ 

يُنظر: سجل ٢٤١/١٩٧؛ العارف، المفصل ٥٢٧.

<sup>(</sup>١٠) المصلبة أج هـ: المصلبيه ب: \_د// بطائفة ج هـ: \_ أب د.

<sup>(</sup>١١) الكرج ج: بالكرج أب: - د هـ.

<sup>(</sup>١٢) الكرج: منطقة في جنوب أرمينيا معظم سكانها من النصارى وهي جورجيا اليوم، يُنظر: البغدادي، مراصد ٣/ ١١٥٥؟ العمري، التعريف ٧٨؛ الدباغ ٢: ٤/ هـ ١٢٦.

<sup>(</sup>١٣) لعنهم الله أ هـ: لعنة الله عليهم ج: ـب د.

<sup>(</sup>١٤) رسل أب: رساله ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٥) ملك أ: صاحب - ج هـ: - د// القسطنطينية أ ب ج: قسطنطونية هـ: - د// باب أ هـ: نائب ب=

الملك الناصر، المشار إليه، وسألوا في إعادة الكنيسة لهم (١)، فلما توسلوا وتشفعوا في ذلك أُعيدت لهم وسلمت إليهم.

ولو شرعنا بذكر (٢) ما في بيت المقدس من الأبنية والأماكن لطال الكلام وخرجنا عن حد الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية فإن كل من صنف في فضائل بيت المقدس وفتحه (٣) لم يتعرض إلى شيء من ذلك، والله أعلم (٤).

## ذكر (٥) ما في القدس الشريف من الحارات المشهورة

فمنها حارة المغاربة (٢)، وهي بجوار سور المسجد من جهة الغرب، ونسبتها للمغاربة لكونها موقوفة عليهم وسكنهم بها وحارة الشرف وهي بجوارها من جهة الغرب ونسبتها لرجل من أكابر البلد اسمه شرف الدين موسى، وله ذرية معروفة (١) يقال لهم بنو الشرف. وكانت تعرف قديماً بحارة الأكراد، وحارة العلم نسبة لرجل اسمه علم الدين سليمان، وكان يعرف بابن المهذب (٨)، وفاته في حدود السبعين والسبعمائة، وله ذرية مشهورة (٩)، منهم ولده عمر الذي كان ناظر الحرمين الشريفين، وأخوه شرف الدين موسى المدفون بالحارة المذكورة، وهي بجوار حارة الشرف من جهة الشمال وضمنها حارة الحيادرة نسبة لزاوية الحيادرة، وحارة السلطيين (١١) بجوار حارة الشرف من جهة القبلة إلى الغرب؛ وحارة اليهود بجوار حارة السلطيين (١١) من جهة الغرب، وضمنها حارة الريشة وحارة صهيون الجوانية وهي غربي حارة اليهود (٢١)، وحارة الضوية وهي بجوار حارة صهيون من الشمال،

ج: \_ د// وسألوا أ ب ج: وسألوه هـ: \_ د.

<sup>-(</sup>١) لَهُم أَ: إلى رسلهم ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) يذكر أ: نذكر ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) وفتحه ب أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) والله أعلم ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ذكر أ: وأما ب ج هـ: \_ د// القدس أ ب ج: لبيت المقدس هـ: \_ د// الحارات المشهورة أ ب ج: حارات مشهورة هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٦) للمغاربة أ: إلى المغاربة ب ج: .. د ه..

<sup>(</sup>٧) معروفة أ: معروفون ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>A) المهذب ب ج هـ: المهدمي أ: ـ د.

 <sup>(</sup>٩) مشهورة أ: مشهورون ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) السلطيين أب: الصليتين هـ: الصلتين ج: ـ د.

<sup>(</sup>١١) السلطيين أ: الصلتين ب ج: الصلتين هـ: \_ د// وضمنها حارة الريشة. . . غربي حارة اليهود أ ب هـ: \_ ح د.

<sup>(</sup>١٢) حارة اليهود ب: أج هـ د// حارة صهيون بج هـ: \_ أ د.

 $(1)^{(1)}$  وحارة بني حارث $(1)^{(1)}$  وهي 1 خارج البلد عند القلعة .

#### خط داود عليه السلام:

وهو الشارع الأعظم، وابتداؤه من باب المسجد الأقصى، المعروف بباب السلسلة إلى باب المحراب، وهو باب المدينة المعروف الآن بباب الخليل(٢٠)، وهذا الخط على أقسام معروفة من باب المسجد إلى دار القرآن السلامية، يعرف بسوق الصاغة، ومن باب السلامية (٣) إلى باب حارة الشرف يعرف بسوق القشاش، ومن (٤) باب حارة الشرف ومنه إلى خان الفحم يعرف بسوق المبيضين، ومن باب الخان إلى قنطرة الجبيلي يعرف بسوق خان الفحم، ومن قنطرة الجبيلي<sup>(٥)</sup> إلى درج الحرافيش يعرف بسوق الطباخين، ومن درج الحرافيش (٦) إلى باب حارة اليهود يعرف بخط باب الوكالة، وهو خان عظيم، وقف على مصالح المسجد الأقصى، يؤجر في السنة بنحو أربعمائة دينار، يباع فيه أصناف البضائع، ومن باب(٧) حارة اليهود إلى خان الصوف يعرف بسوق الحرير، ومن خان الصوف إلى باب المدينة يعرف (^) بخط عرصة (٩) الغلال. فهذا كله داخل في عموم خط داود عليه السلام. والسبب في تسميته بخط داود هو أن سيدنا داود عليه السلام، كان له سرداب تحت الأرض من باب المسجد المعروف بباب السلسلة إلى القلعة التي تعرف قديماً بمحراب داود، وكان منزله بها، وهذا السرداب موجود، وفي بعض الأوقات يكشف بعضه. ويشاهد وهو أقبية مبنية (١٠) معقودة بالبناء المحكم، كان يمشي فيه من منزله إلى المسجد.

## خط مرزبان(۱۱):

وصار على أقسام ضمن سويقة باب القطانين إلى آخر العقبة يعرف بباب

<sup>(</sup>١) حارث أ: الحارث بج د هـ: \_ د// عند أبج: عن هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) بباب الخليل أب ج: بباب الخط الجليل هـ: - د// من أ: فمن ب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٣) باب السلامية أ ب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>٤) ومن أبج: ومنه هـ: \_ د// باب حارة الشرف ومنه أبج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>٥) ومن قنطرة الجبيلي أبج: ومن القنطرة هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) درج الحرافيش أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٧) باب ب ج هـ: - أ د// الحرير أ: الحريرية ب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>٨) يعرب ب ج: - أ د هـ.

<sup>(</sup>٩) عرصة: الساحة وسط الدار. يُنظر: ابن منظور ٧/٧٥.

<sup>(</sup>١٠) مبنية أ: \_ ب ج هـ د.

<sup>(</sup>١١) مزربان: كلمة فارسية معربة ويعني المزربان الرئيس، أي الخط الرئيسي، يُنظر: الجواليقي ٥٨٨.

القطانين، ومن رأس العقبة إلى خان الجبيلي يعرف بحارة حمام علاء الدين، ويليها من جهة الغرب شارع يعرف بحارة الشيخ محمد القرمي (١)، ويليه من جهة الشمال شارع يعرف بحارة الحصرية، ويليه من جهة الشرق شارع يعرف بحارة ابن الشنتير لسكنه بها، وهذا كله يدخل في عموم خط مرزبان، ولم أدر نسبته لماذا ولكنه يكتب في المستندات الشرعية هكذا، وبجوار حارة مرزبان من الغرب خط المربعة وسوق القماش، ويليه سوق الخضر، ويليه سوق العطارين، ويليه خط الدركاه، وبه البيمارستان الصلاحي وكنيسة قمامة.

ويليه حارة النصارى من جهة الغرب ممتدة قبلة بشام من باب الخليل إلى باب السرب $^{(7)}$ ، وضمن $^{(7)}$  حارة الرحبة، وحارة الجوالدة التي هي من حارة النصارى من جهة الغرب، وهي من خارج المدينة.

## خط وادي الطواحين:

وهو  $^{(3)}$  الشارع الأعظم الممتد قبلة بشام من درج العين إلى باب العمود أحد أبواب المدينة، وفي خطه  $^{(0)}$  عدة شوارع معروفة منها: حارة باب القطانين، وهو باب المسجد ونسبته لبيع القطن بالسوق، الذي عند حارة باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى، وهو بجوار باب القطانين من جهة الشمال، وحارة باب الناظر أحد أبواب المسجد، ويقابلها من جهة الغرب عقبة السوق المعروفة الآن بعقبة الست، ونسبتها لعمارة عظيمة بها عمرتها الست طنشق  $^{(1)}$  المظفرية  $^{(2)}$ ، وكانت الست طنشق موجودة في سنة  $^{(2)}$  هامة، ويليها من جهة الغرب سوق الزيت وبه زقاق من جهة الشرق ويعرف  $^{(3)}$  بأبي شامة، وبخط وادي الطواحين من جهة الشرق من جهة الغرب، نسبتها لسكن بني غانم، ويقابلها من جهة الغرب عقبة الظاهرية، نسبتها لزاوية قديمة هنا تسمى الظاهرية، وبعقبة من جهة الغرب عقبة الظاهرية، نسبتها لزاوية قديمة هنا تسمى الظاهرية، وبعقبة

<sup>(</sup>١) القرمي أج هـ: العرمي ب: \_ د// ويليه بج هـ: ويليها أ: \_ د.

<sup>(</sup>۲) السرب ب: الرب أ: -ج د هـ.

 <sup>(</sup>٣) وضمن ب ج: ضمنها أ: ومنها هـ: \_ د// الجوالدة أج هـ: الجوالقة ب: \_ د// التي هي من أ:
 تلي ب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٤) وهو هـ: \_ أب ج د// من أج هـ: \_ب د.

<sup>(</sup>٥) خطه أ: هذا الخط ب ج: \_ د هـ// عده أ ب ج: عنه هـ// ونسبته لبيع... الأقصى الشريف ب: أ ج هـ// جهة ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>٦) طنشق أ: طنسق ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: العارف، المفصل ٢٠٧.

<sup>(</sup>۸) ويعرف أ: يسمى ب ج هـ: ـ د.

الظاهرية من جهة القبلة عقبة تسمى عقبة السودان<sup>(۱)</sup>، وبها أيضاً من جهة الشمال زقاق يعرف<sup>(۲)</sup> بقناطر خضير، وبآخر العقبة من جهة الغرب سوق الفخر، نسبته لفخر الدين صاحب المدرسة الفخرية، وبه المصابن التي<sup>(۳)</sup> يعمل بها الصابون.

ويلي (أ) سوق الفخر من جهة الغرب إلى الشمال حارة بني مرة، ويليها من جهة الغرب حارة الزراعنة (أ)، وحارة الملاط وهي بظاهر البلد بلصق حارة النصارى من جهة الغرب، وحارة باب العمود، وهي انتهاء خط وادي (أ) الطواحين، وهي آخر المدينة من جهة الشمال إلى الغرب، وضمنها حارة بني سعد، وحارة القصيلة، وهي شرقي وادي الطواحين، ويليها من جهة الشمال حارة العثمانية، ويليها من جهة الشمال عقبة الشويخ (۱۷)، ويليها من جهة الشمال حارة بني زيد، وضمنها زقاق يعرف بالسعديين، وحارة باب الزاهرة (۱۸)، وهي آخر المدينة من جهة الشمال، وحارة درج المولة، وهي بجوار حارة القصيلة من الشرق، ويليها من القبلة حارة شرف الأنبياء، تعرف الآن بحارة باب الدوادارية (۱۹)، وضمنها عقبة المهمازية، وتنتهي إلى باب الساهرة، وحارة باب حطة، وهي شمالي المسجد، ويليها من الشمال حارة المشارقة، وانتها إلى سور المدينة الشمالي (۱۱)، وحارة الطورية من باب الأسباط، وتنتهي وانتها إلى // سور المدينة الشمالي، وإلى حوش هناك يعرف بالصامت (۱۱).

وفي القدس الشريف عدة شوارع وخطط لا فائدة لذكرها، فإن غالبها يدخل في عموم ما ذكرته، وإنما ذكرت ما هو مشهور، ومن أعظم الحارات وأكبرها حارة باب حطة (١٣)(١٢).

<sup>(</sup>١) السودان أج هـ: الودان ب: ـ د.

<sup>(</sup>٢) يعرف أ: يسمى بج هـ: د// وبآخر أبج: وآخر هـ: ـ د// نسبته أج هـ: ونسبه ب: ـ د.

<sup>(</sup>٣) التي أب: الذي ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) ويلَّي أب: يليه ج هـ: \_ د// من جهة ب ج هـ: \_ أ د// حارة بني مرة أب: \_ ج د هـ.

<sup>(°)</sup> الزراعنة أب + : ابن المزاعنة هـ: - د// الملاط أب + : البلاط هـ: - د// من + هـ الغرب + هـ: - أد.

<sup>(</sup>٦) وادي ب هـ: واد أج: ـ د.

<sup>(</sup>V) الشويخ أب ج: الشيوخ هـ د.

<sup>(</sup>٨) الزاهرة ب هـ: الداعية أ: الساهرة ج د// جهة أب: ـج هـ د// المولة أج: المولوية ب هـ د.

<sup>(</sup>٩) الدوادارية أ: الدويدارية ب ج هـ: ـ د// وتنتهي أ: ينتهي ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) الشمالي ب: \_ أج هـ // الطورية أج هـ: الغورية ب: \_ د.

<sup>(</sup>١١) بالصامت ب: الصّام أ: الصايب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٢) باب حطة: هو الباب الذي طلب الله من اليهود أن يدخلوه ويطلبون الرحمة، يُنظر: ابن الفقيه، مختصر ٩٧؟ المقدسي ١٥١، ١٧١؛ ناصر خسرو ٦٤؛ بورشارد ١٨١؛ السيوطي، إتحاف ١/ ٢٠٣؛ النابلسي ٩٩.

<sup>(</sup>١٢) باب حطة أب هـ: بني حطة ج: \_ د// الحارات أب ج: الحدادات هـ: \_ د.

وهذه الحارات محيطة بالمسجد من جهتي (١) الغرب والشمال كما تقدم ذكره، وأما جهة القبلة والشرق من المسجد فهما مشرفتان (٢) على البرية، كما تقدم القول في ذلك.

#### القلعة:

وهي حصن عظيم البناء بظاهر بيت المقدس من جهة الغرب، وقد<sup>(٣)</sup> تقدم ذكره، وكان يعرف قديماً بمحراب داود، عليه السلام، وكان سكنه به<sup>(٤)</sup>، ويقال أن بناء القلعة كان متصلاً إلى دير صهيون، وفي هذا الحصن برج عظيم البناء يسمى برج داود، وهو من البناء القديم السليماني.

وروى المشرف بسنده، أن رسول الله، ﷺ، لما ظهر على بيت المقدس ليلة أسري به، فإذا هو (٥) عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان، فقال: يا جبريل ما هذان النوران؟ فقال: أما هذا الذي عن يمينك فإنه محراب أخيك داود، وأما هذا الذي عن يسارك (١) فعلى قبر أختك مريم.

وقد جدد الروم والإفرنج عمارة بقية (٢) القلعة غير برج داود حين استيلائهم على بيت المقدس، وللقلعة نائب (٨) غير نائب القدس (٩)(١٠)، وكانت تدق الطبلخانة (١١) في كل ليلة، بين المغرب والعشاء على عادة القلاع بالبلاد، وقد

<sup>(</sup>١) جهتي أب: جهة ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) مشرفتان أ د: مشرفان ب ج: \_ د/ القول أ ب: ذكره ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) وقد ب ج هـ: - أ د// يعرف قديماً أ ج هـ: قديماً ب: - د.

<sup>(</sup>٤) به أب هـ: بهاج: \_ د// متصلاً أب ح: متصل هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) هو أ: بج هـ د// يمين أبج: بين هـ: - د.

<sup>(</sup>٦) يسارك أب: يساره ج: - د هـ.

<sup>(</sup>٧) بقية أب ج: بقبة هـ: - د.

<sup>(</sup>A) نائب القلعة: لبيت المقدس قلعة وصفت بأنها حصن عظيم، تقع في الجهة الغربية من القدس بجانب باب الخليل، وأعظم أبراجها برج داود، ووظيفة نائب القلعة وجدت في نيابتي صفد وبيت المقدس، وهي مستقلة عن نيابة السلطنة ويتولى مهمته بناء على مرسوم شريف، يُنظر: العمري، التعريف ٩٥، ٩٦؛ القلقشندي ٢٢/ ٣٢٤؛ غوانمة، نباية ٣٣؛ غوانمة، الإدارة ٤٠٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٩) نائب القدس: منصب يتم تسلّمه بموجب مرسوم سلطاني، وله إقطاع يشمل عدة قرى، وفي بعض الحالات يجمع إليه نظر الحرمين الشريفين القدس والخليل، فيسمى ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل، وعندما يتولى هذا المنصب أو يجدد يدخل المدينة مرتدياً خلعة النيابة، وحوله القضاة والمماليك وتدق البشائر، ويقرأ المرسوم السلطاني في المسجد، يُنظر: العمري، مسالك ١١٤/٦؛ القلقشندي ٤/١٧؛ غوانمة، نيابة ٣.

<sup>(</sup>١٠) القدس أب: المدينة ج هـ: -د.

<sup>(</sup>١١) الطبلخانة: مرتبة حربية لأرباب السيوف وصاحبها يلي أمير مائة، وسمي أمير طبلخانة لأحقيته في دق=

تلاشت أحوالها في عصرنا، وتشعثت وبطل منها دق الطبلخانة، وصار نائبها(۱) كأحد الناس لتلاشي الأحوال، وعدم إقامة النظام، وتقدم أن الوالي بالقدس كان قديماً ينزل بالقلعة المذكورة. وأما بناء بيت المقدس فهو في غاية الإحكام والاتقان، جميعه بالحجارة (۲) البيض النحيت، وسقفه معقود ليس في بنائه لبن، ولا في سقفه خشب، وقد ذكر المسافرون أنه لم يكن في جميع المملكة أتقن عمارة ولا أحسن رؤية من بناء بيت المقدس، وفي معناه بناء بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، لكن بناء القدس أمثل وأتقن (۳)، ويقرب منه بناء مدينة نابلس فهذه المدن الثلاث بناؤها متقن لكونها في الجبل، والحجارة فيها كثيرة متيسرة (۵).

وأما رؤية بيت المقدس من بعد فمن العجائب المشهورة (٢) في نورانيتها، وحسن منظرها، وأحسن رؤيتها من جهة الشرق، إذا كان الإنسان في أعلى جبل طور زيتا وكذلك من جهة القبلة، وأما من جهتي (٧) الغرب والشمال فلا يرى منها من بعد إلا القليل لموارة الجبال لها، فإن بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام (٨) في جبال كثيرة الأوعار والحجارة، والسير فيها مشق والمسافة فيها بعيدة، فإن الجبال المحيطة بالبلدتين مسافتها (٩) تقريباً ثلاثة أيام طولاً، ومثلها عرضاً، مسير الأثفال، ولكن إذا من الله على قاصد الزيارة بالوصول إلى المسجد الشريف (١٠) الأقصوي، وإلى المقام الشريف الخليلي، فمن حين رؤيته لتلك الأماكن المشرفة يحصل (١١) له من الأنس والبهجة ما لا يكاد يوصف، ويسلو ما

<sup>=</sup> الطبول على أبوابه كما يفعل السلاطين، يُنظر: العمري، التعريف ٧٤؛ القلقشندي ١٦/٤؛ المقريزي، الخطط ٢١٣/٢؛ ابن شاهين الظاهري ١١٣؛ ابن كنان ١٨٨؛ عطاالله هـ ١٣٣.

<sup>(</sup>١) وصار نايبها... إقامة النظام أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>٢) بالحجارة ج: الأحجار أب هـ: \_ د// البيض ب هـ: الفص أج: \_ د.

<sup>(</sup>٣) أمثل وأتقن أ هــ: أمكن ب: اتقن وأمكن ج: ــ د.

<sup>(</sup>٤) نابلس: مدينة فلسطينية جبلية تشتهر بصناعة الصابون، ووجود الطائفة السامرية فيها، يُنظر: الإصطخري ٤٤؛ السمعاني ٥/ ٤٤٠؛ الهروي ٣٣؛ ابن بطوطة ٨٠/١؛ كنغليك ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) متيسرة أب: ميسرة ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) المشهورة بج هـ: -أد// نورانيتها أبج: نور عينها هـ: ـد// وأحسن رؤيتها أهـ: ـبج د.

<sup>(</sup>٧) جهتي أب: جهة ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>A) عليه السلام أهـ: عليه الصلاة والسلام بج: \_ د.

<sup>(</sup>٩) مسافتها ب ج هـ: مساحتها أ: \_ د// ومثلها أب ج: \_ هـ د// مسير أ: بسير ب: سيرج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) المسجد الشريف الأقصوي أ: المسجد الأقصى الشريف بج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) يحصل أب ج: قد هـ: \_ د// من أب ج: منه هـ: \_ د.

حصل له من المشقة والتعب<sup>(۱)</sup>، وقد أنشد الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup> عند قدومه لزيارة بيت المقدس في معنى ذلك:

إلى بيت المقدس جئت أرجو جنان الخلد نزلاً من كريم (٣) قطعنا في مسافته عقاباً وما بعد العقاب سوى النعيم (٤)

وأما الأبواب التي للمدينة فأولها من جهة القبلة، باب حارة المغاربة وباب صهيون المعروف الآن بباب حارة اليهود، ومن جهة الغرب باب سر صغير بلصق دير الأرمن ( $^{(v)}$ )، وباب المحراب ( $^{(v)}$ )، وهو المسمى الآن بباب الخليل.

وروى المشرف<sup>(۹)</sup> بسنده عن علي بن سلام قال: سمعت أبي يقول: سمعت أن باب لد<sup>(۱)</sup> الذي جاء عن النبي، على أنه يقتل عليه عيسى بن مريم عليه السلام، الدجال ليس هو باب الكنيسة التي عند الرملة، وإنما هو باب داود الغربي الذي عند محراب داود، ويسمى باب لد، وباب يعرف بباب الرحبة (۱۱)، ومن جهة الشمال باب دير السرب، وباب العمود (۱۲)، وباب الداعية المتوصل منه إلى حارة بني زيد (۱۲)، وباب الساهرة (۱۶)، ومن جهة الشرق باب الأسباط (۱۳)، فهذه عشرة أبواب لمدينة القدس الشريف، وكان قبل ذلك باب عند الزاوية، المتقدم ذكرها، المعروفة بابن الشيخ عبدالله تجاه القلعة، وباب بحارة الطورية، ينتهي إلى ميدان العبيد، خارج باب الأسباط وقد سد.

<sup>(</sup>١) والتعب أب: النصب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣٦/٢.

بیت المقدس أب: البیت المقدس ج هـ: \_ د// جئت أرجو أب: قد أتینا ج هـ: \_ د// أرجو ب ج هـ: \_ د/ أرجو ب ج هـ: أرجواه أ: \_ د// جنان الخلد نزلاً من كريم أب: رجاء العفو من رب كريم ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) مسافته أ: محبته ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) باب حارة المغاربة = باب سلوان، يُنظر: بورشارد ١٤٧، ١٨١.

<sup>(</sup>٦) باب صهيون = باب داود = باب حارة اليهود، يُنظر: المقدسي ١٦٧.

<sup>(</sup>٧) دير الأرمن = كنيسة يعقوب، يُنظر: بورشارد ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) باب المحراب = باب الخليل باب بانا، يُنظر: المقدسي ١٤٤؛ الدباغ ٣/١١٦.

<sup>(</sup>٩) المشرف ب ج هـ: المتشرف أ: \_ د// سلام أ: سلامة ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) باب لَد: هو باب الوادي الّغربي الذي عند محرابه، يُنظر: المقدسي ١٤٠؛ الدباغ ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>١١) وباب يعرف بباب الرحبة ومن جهة الشمال باب دير السرب ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>١٢) باب العمود = باب دمشق = باب القديس استين، يُنظر: بورشارد ١٤٥؛ الدباغ ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>١٣) بني زيد أب ج: بني مزيد هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٤) باب الساهرة = باب هيرودوس وباب جب ارميا = باب مادلين، يُنظر: بورشارد ١٤٦؛ الدباغ ٣/٣٠.

<sup>(</sup>١٥) باب الأسباط = بوابة الوادي = بوابة الضأن، يُنظر: بورشارد ١٤٦؛ الدباغ ٣/ ٣١١.

# ذكر عين سلوان (۱)

## وغيرهما مما هو بظاهر القدس الشريف

أما عين سلوان / فهي بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة ، بالوادي يشرف عليها سور المسجد القبلي ، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي الله أنه قال: إن الله اختار من المدائن أربعاً ، مكة وهي البلدة ، والمدينة وهي النخلة ، وبيت المقدس وهي الزيتونة ، ودمشق وهي التينة (۱) ، واختار من الثغور ، أربعة إسكندرية مصر ، وقزوين خراسان ، وعبادان العراق وعسقلان الشام ، واختار من العيون أربعاً ، فيقول في محكم (۱) كتابه العزيز : ﴿ فِيما عَيْنَانِ بَعِرَيانِ ﴿ فَنَهُ مَا عَيْنَانِ مُعْرَيانِ ﴿ فَنَهُ مَا عَيْنَانِ مُعْرَيانِ ﴿ فَنَهُ مَا النضاحتان فعين زمزم وعين عكا ، واختار من الأنهار أربعة (۱) سيحان وجيحان والنيل فعين زمزم وعين عكا ، واختار من الأنهار أربعة (۱) سيحان وجيحان والنيل والفرات (۱۷) ، وعن خالد (۱۸) بن معدان أنه قال : زمزم وعين سلوان التي ببيت المقدس من عيون الجنة ، وعنه أنه قال : من أتى بيت المقدس فليأت محراب داود المشرف (۱۹) على عين سلوان ، وليصل فيه ، ويسبح (۱۱) في عين سلوان ، فإنها من الجنة ، ولا يدخل الكنائس ولا يشتر منها ، فإن الخطيئة فيها مثل ألف خطيئة ، والحسنة فيها مثل ألف حسنة (۱۱).

#### عين المقذوفات:

عن سعيد بن عبد العزيز (١٢)، أنه قال: كان في زمن بني إسرائيل في بيت

<sup>(</sup>۱) عين سلوان: مجموعة عيون منها عين أم الدرج وبركة سلوان والبركة التحتانية وبئر أيوب، يُنظر: المقدسي ١٥١، ١٦٧؛ السيوطي، إتحاف ١/٢١٢؛ الدباغ ٢/١٥١.

<sup>(</sup>۲) التينة أ: التين ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) محكم ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: [٥٠].

<sup>(</sup>٥) الرحمن: [٦٦].

<sup>(</sup>٦) أربعة أ: اربعا ب ج هـ: \_ د// وجيحان أب ج: صيحان هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: الحنبلي ١٥٦؛ السيوطي، إتحاف ٢١١/١.

<sup>(</sup>A) خالد أب: \_ ح هـ د// زمزم أبج: زم زم هـ: \_ د// سلوان : أبج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>٩) المشرف أج هـ: ـ ب د// على عين سلوان هـ: ـ أب ج د.

<sup>(</sup>١٠) ويسبح أب: يسبح ج: \_ د هـ// يشتر أب: يشتري ج: \_ د هـ// منها أ: فيها ب د هـ: \_ ج.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: السيوطي، أِتحاف ٢١٢/١.

<sup>(</sup>١٢) سعيد بن عبد العزيز التنوخي: أحد رواة الحديث في مدينة دمشق، يُنظر: بن سعد ٦/ ٤١١، ٧/ ٤٣٧.

المقدس عند عين سلوان، عين، وكانت المرأة إذا قذفت أثوابها إليها (1) فشربت منها، فإن كانت بريئة لم يضرها، وإن كانت غير بريئة طعنت فماتت، فلما حملت مريم، عليها السلام، أثوابها، وحملوها على بغلة (7)، فعثرت بها، فدعت الله تعالى (7) أن يعقم رحمها، فعقمت من يومئذ، فلما أتتها وشربت منها فلم تر إلا خيراً، فدعت الله أن لا يفضح بها امرأة مؤمنة، فغارت تلك العين من يومئذ (3).

## بئر أيوب(٥):

وهو بالقرب من عين سلوان، ينسب<sup>(۱)</sup> إلى سيدنا أيوب عليه السلام، وحكى صاحب كتاب الأنس للجليس<sup>(۱)</sup>، في معنى هذا البئر قال: قرأت بخط ابن عمي أبي محمد القاسم وأجازه لي، قال: قرأت في بعض التواريخ أنه ضاق الماء في القدس بالناس، فاحتاجوا إلى بئر هناك فنزلوها<sup>(۹)</sup>، طولها ثمانون ذراعاً، وسعة رأسها بضعة عشر ذراعاً في عرض<sup>(۱)</sup> أربعة أذرع، وهي مطوية بحجارة عظيمة، كل حجر منها خمسة أذرع، وأقل وأكثر، في سمك ذراعين وذراع، فعجبت كيف نزلت هذه الحجارة<sup>(۱۱)</sup> إلى ذلك المكان، وأما ماء العين بارد خفيف، ويستقي منها الماء طول السنة من ثمانين ذراعاً، وإذا كان زمن<sup>(۱۲)</sup> الشتاء، فاض ماؤها وفار حتى يسيح على وجه الأرض، في بطن الوادي ويدور<sup>(۱۲)</sup> عليها أرحية (۱۱)، تطحن الدقيق،

<sup>(</sup>١) إليها ب ج هـ: - أ د.

<sup>(</sup>٢) البغلة: إن دعاء ستنا مريم، عليها السلام، على البغلة لا حقيقة له، لأن البغلة هي نتاج تهجين الحمار على الفرس أو الحصان على الأتان، ومن هنا جاء العقم، «المحقق».

<sup>(</sup>٣) تعالى أ: \_ ب ج هـ د// فلم تر أ: لم تزدد ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السيوطي، إتحاف ١/٢١٢؛ النابلسي ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: المقدسي ١٥١؛ الدباغ ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٦) ينسب أهـ: نسبته ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>V) الأنس للجليس: لم أعثر له على توضيح.

<sup>(</sup>٩) فنزلوها ب ج هـ: فنزلوا لها أ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) في عرض أج: وعرضها ب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) الحجارة ب ج هـ: الأحجار أ// وأما أهـ: ـ ب ج د.

<sup>(</sup>١٢) زمن أ في ب: في زمن ج هـ: \_ د// حتى أب ج: حين هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۱۳) ویدور أ: تدور ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٤) أرحية: هي الواسطة لطحن وهرس القمح ويتم ذلك بوساطة حجرين كبيرين فوق بعضهما البعض، ومن خلال فتحة في الحجر العلوي يوضع القمح أو غيره فيكون بين الحجرين فيتم طحنه بتحريك الحجر العلوي بمقبض خاص لذلك بوساطة الماء أو حيوان، يُنظر: ابن منظور ٢١٢/٤.

هذا البئر مشهور معروف، وفي كل سنة عند قوة الشتاء وكثرة الأمطار يفور الماء منه (۱۱) حتى يصير كالنهر الجاري، ويسيح إلى مسافة بعيدة، ويستمر على هذا الحال عدة أيام، كالشهر ونحوه وهو من العجائب.

وكان في بيت المقدس ست برك عملها حزقيل (١٢)، أحد ملوك بني إسرائيل، منها ثلاثة في المدينة، بركة بني إسرائيل (١٣)، وبرك سليمان (١٤) وبركة عياض (١٥)،

<sup>(</sup>١) إليها أ: إليه بج هـ: - د.

<sup>(</sup>٢) لأقويها ج: لابقها أ: لائقاً بها ب: لائقا بها هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) نحو ب ج: ـ أ د هـ.

<sup>(</sup>٤) مطوّية أب: منطوية ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) يثبت الضوء أ: يثبت له الضوب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) فيها أج هـ: فيه ب: \_ د// وهذه ب ج هـ: هذا أ: \_ د.

<sup>(</sup>٧) وعليها ب: إليه أح هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) هذا أج هـ: هذه ب: ـ د.

<sup>(</sup>٩) السورة ص، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢١٢/١.

<sup>(</sup>١١) منه أ هـ: منها ب ج: ـ د.

<sup>(</sup>١٢) حزقيل (ابن العجوز): اسم عبري معناه (الله يقوي) وهو أحد الأنبياء الكبار ابن بوذي ومن عشيرة كهنوتية، ولد ونشأ في فلسطين، يُنظر: الطبري ١/ ٤٥٧؛ عبد الملك ٣٠١.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: المقدسي ١٦٨؛ السيوطي، إتحاف ١/٢١٦.

<sup>(</sup>١٤) تقع في واد ضيق إلى الجنوب من بيت لحم، وهي ثلاثة البركة الفوقا، والبركة الوسطى، والبركة التحتا، يجمع فيها الماء ويرسل إلى القدس بوساطة قناة، وتسمى كذلك برك البراق وبرك المرجيع، يُنظر: المقدسي ١٦٨؛ السيوطي، إتحاف ٢١٦٦؛ الدباغ ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>١٥) يُنظر: المقدسيّ ١٦٨؛ السيوطيُّ، إتحاف ٢/٢١٦.

وثلاثة خارج المدينة بركة ماملا(١) وبركتا المرجيع(٢)، جعل ذلك خزائن<sup>(٣)</sup> للماء لأهل بيت المقدس، قلت: أما بركة بني إسرائيل فهي موجودة مشهورة، وهي شمالي المسجد الأقصى بلصق سوره (٤)، بين باب الأسباط وباب حطة، ومنظرها مهول، وهي (٥) من العجائب، وأما بركة سليمان، وبركة عياض فلا أعرفهما، ولم اطلع على شيء يدل عليهما، ولكن بداخل القدس بركتان، إحداهما بخط مرزبان وهي لجمع الماء المتحصل لحمام علاء الدين البصير، وهي جواره (٦)، والثانية بحارة النصارى، لجمع الماء المتحصل لحمام البطرك (٧)، وقف الخانقاه الصلاحية، فيحتمل أنهما البركتان المذكورتان، والله أعلم، وأما بركة ماملا فهي موجودة مشهورة، وهي التي في// وسط مقبرة ماملا، وأما بركتا المرجيع فهما<sup>(٨)</sup> بالقرب [١/١٠٥] من قرية أرطاس<sup>(٩)</sup>، وهما موجودتان ينتفع بهما في خزن الماء الواصل من قناة السبيل(١٠٠) إلى القدس الشريف، ومسافتهما عن القدس نحو نصف بريد(١١١) والله أعلم، وسبب تسمية مكانهما بالمرجيع أن سيدنا يوسف عليه السلام، لما أخذه إخوته وألقوه في جب مروا به على قبر أمه، وهو بالقرب من المرجيع، فلما رأى قبرها وهم طالعون، ألقى نفسه عن الناقة، وقال: يا أماه ارفعي رأسك وانظري ما حل بولدك من البلاء، ففقدوه فرجعوا، فسمي المرجيع من ذلك اليوم، فلما رجعوا لطموا وجهه، وحملوه وألقوه (١٢) في الجب، كما هو مشهور في القصة.

وبظاهر مدينة القدس الشريف من كل جهة كروم(١٣) بها أنواع الفواكه من

<sup>(</sup>١) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٣) خزائن: آبار.

<sup>(</sup>٤) سورة ب ج هـ: صورة أ: ـ د.

<sup>(</sup>۵) وهي ب ج هـ: ـ أد.

<sup>(</sup>٦) جواره أ ب: بجواره ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٧) البطرك أهـ: البترك بج: \_ د// الصلاحية ج هـ: الصلاحي أ ب: \_ د.

<sup>(</sup>۸) فهما أب: -ج د.

<sup>(</sup>٩) أرطاس: قرية فلسطينية تقع للجنوب من بيت لحم، وهي أقرب بلدة لها، يُنظر: بورشارد هـ ١٥٧؛ الدباغ ٢/ ٤٨؛ خمار ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) السبيل أج هـ: السيل ب: \_ د// وسبب ب ح هـ: \_ أ د// تسمية أ ب هـ: تسميتها ج: \_ د .

<sup>(</sup>۱۱) بريد: كلّمة فارسية يراد بها في الأصل البرد، وأصلها بريده دم أي محذوف الذنب لأن بغال البريد محذوفة الأذناب، والبريد يساوي أربعة فراسخ والفرسخ = ٤كم، وبهذا يكون البريد ٢٤ كم، يُنظر: ابن منظور ٣/ ٨٦، التونجي ١١) هنتس ٩٤؛ هارتمان، بريد ٣/ ٢٠٩؛ Sourdel, baread I/10 .

<sup>(</sup>١٢) وأَلْقُوه ي ب ج: النخوة هـ ً// الجب ج: جب أ هـ: ـ ب د// هو ج: ـ أ ب هـ د.

<sup>(</sup>١٣) كروم أ ب ج: عدة كروم هــ: ــ د// بها أنواع أ ج هــ: بها من أنواع ب: ــ د// الفواكه أ ب: من=

العنب والتين والتفاح والمشمش(١) وغيره، وأحسن الأماكن أرض تعرف بالبقعة ظاهر القدس من جَهة الغرب إلى جهة القبلة، وقف الملك صلاح الدين على خانقاه (٢) الصوفية، وفي هذه البقعة وغيرها أيضاً قصور مبنية بالبناء المحكم، وملاكها (٣) في كل سنة يقيمون بها في زمن الصيف، مدة أشهر، إقامة استيطان وينفقون أموالاً كثيرة، ولم يكن في الزمن السالف ببيت المقدس من شجر النخل(١٠) إلا واحدة، ويقال: أنها هي المذكورة في القرآن العظيم (٥) في شأن مريم، عليها السلام، وهي منحنية، قال: القرطبي (٢) ويقال أنها غرست منذ زيادة (٧) على ألف سنة، وأما في عصرنا، فكان في المسجد الأقصى ثلاث نخلات، منها واحدة كانت عند المصطبة (<sup>(۱)</sup> التي إلى جانب سبيل <sup>(۹)</sup> السلطان، غربي الصخرة، وزالت <sup>(۱)</sup> بعد الثمانين والثمانمائة، واثنتان باقيتان إلى يومنا، إحداهما عند باب الرحمة، والثانية قبلي صحن الصخرة، تعرف بنخلة النبي، ﷺ، قيل أنه رؤى عندها، والله أعلم.

دير أبي ثور (١١):

وإلى جانب البقعة من جهة (١٢) الشمال، قرية تعرف بدير أبي ثور، وهي قرية

الفواكه ج هــ: ــ د// والتين والتفاح ب ج هــ: ــ أ د.

والمشمش ج: \_ أ ب هـ د// جهة أ ب: ً ـ ج هـ: \_ د.

خانقاه أج: الخانقاه ب هـ: ـ د قصور أب: مقورج هـ: ـ د.

وملاكها ب ج هـ: ملوكها أ: ـ د.

النخل إلا واحدة أج هـ: إلا نخلة واحدة ب: \_ د.

العظيم ب هـ: \_ أ ج د.

القرطبي: بقي بن مخلد بن يزيد إمام قدوة مفسر، أندلسي قرطبي، وضع تفسيراً للقرآن، توفي ٢٧٣ هــ/ ٨٨٦ م، يُنظر: يرى أنه توفي سنة ٢٧٦ هـ/ ٨٨٩ مَ؛ المنقري ٢/ ٤٧؛ أبو يعلي ١٢٠/١؟ ابن الجوزي، المنتظم ٢٧٤/١٢؛ الحموي، معجم الأدباء ٧٥/٧؛ الذهبي، سير ١٣/ ٢٨٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ٣/ ٨٧.

منذ زيادة على ألف أج هـ: منذ ألف سنة وزيادة ب: \_ د.

المصطبة: مكان مرتفع عن الأرض يمكن أن يتخذ للنوم أو الجلوس، يُنظر: ابن منظور ١/٣٢٥.

سبيل: مشرب يسقى منه الماء، يقام في الأماكن العامة والأحياء وأركان المساجد، يُنظر: ابن منظور ٣٢٠/١١؛ غالب ٢١٨.

<sup>(</sup>١٠) وزالت أهـ: بج: \_ د// يومنا أ: اليوم بج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١١) دير على جبل أبي ثور، وكان في هذا الموقع دير في القرن السابع وفي الدير كنيسة قديمة تعرف بكنيسة مودستسوس، يعود أصل السكان فيها إلى قبيلة كتم اليمانية، التي استقرت في نجد قبل الإسلام، وسمي بدير أبي ثور نسبة لشهاب الدين أبو العباس القرشي، ويعرف الآن بحي الثوري، وقد أقيم على أنقاض دير مارقيوص، يُنظر: العارف، المفصل ٤٤١؛ العارف، المسيحية ٤٩؛ الدباغ ٢/ ٥٠٧. (١٢) جهة أ ب ج: جانب هــ: ــ دٍ.

صغيرة بها دير من بناء الروم، يعرف قديماً بدير مارقيوص (۱)، ثم عرف بدير أبي ثور نسبة للشيخ أحمد، المشهور (۲) بأبي ثور، وكان رجلاً صالحاً، وقد وقف الدير المذكور عليه وعلى ذريته، الملك العزيز أبو الفتح عثمان بن الملك صلاح الدين في 98 هـ (10)، ولما توفي الشيخ أحمد أبو ثور، دفن بها، وقبره مشهور (10) يزار ويتبرك به، وله ذرية معروفون، وبعضهم مقيم بالقرية المذكورة، وهي قريبة من أباب المدينة، المعروف الآن بباب الخليل، ويأتي ذكر الشيخ أبي ثور، وسبب تسميته بذلك في ترجمته بين الأعيان، إن شاء الله تعالى.

## طور زیتا(۲):

وهو الجبل الشرقي من بيت المقدس، وهو جبل عظيم مشرف على المسجد الأقصى، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: أقسم ربك بالتين والزيتون، والزيتون طور زيتا، وفي رواية عنه: أقسم ربك عز وجل بأربعة أجبل، فقال (^): فقال: ﴿ وَالنِّينِ وَالزّيتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴿ وَهَلْدَا ٱلْبِلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ وَهَلَا اللَّهُ مُوسَى الله موسى الله وطور سينين حيث كلم الله موسى الله وهذا الله الأمين مكة، وتقدم عند ذكر الصحابة أن صفية (١١) زوج النبي الجبل فقالت: من المقدس فصلت (النبي المعالمة الله وصعدت طور زيتا فصلت، وقامت على طرف الجبل فقالت: من هاهنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار (١١)، وهذا الجبل هو (١١) الذي صعد

<sup>(</sup>١) مارقيوص ب: مار قبيوص أ: مار قيوس ج: مار قسوص هــ: ــ د.

٢) المشهور أهـ: الشهير بج: ـد// رجلاً أ: ـبج هـد// المذكور أب: ـج هـد.

<sup>(</sup>٣) ١١٩٧ هـ/ ١١٩٧ م.

<sup>(</sup>٤) مشهور أهـ: موصوف ب ج: \_ د// ويتبرك أهـ ج: يتبركون ب: \_ د// وبعضهم... مقيم بالقرية المذكورة أب هـ: \_ ج د// وهي قريبة أب ج: وهو قريب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) من أج هـ: عند ب: \_ د// أبى ثور أ: أحمد أبي ثور ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: المقدسي ١٥١، ١٨٩، ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) ربك أج: ربنا ب هـ: ـ د// والزيتون طور زيتا ج: ـ أ ب هـ د.

<sup>(</sup>A) فقال أب هـ: ـ د: قال ج.

<sup>(</sup>٩) التين: [٥-٩].

<sup>(</sup>١٠) صفية بنت أخطب من بني النضير توفيت سنة ٥٠ هـ/ ٢٧٠ م في المدينة، كانت يهودية قبل أن تسلم، تزوجت الرسول، على وروي عنها عشرة أحاديث، يُنظر: ابن سعد ١٢٠/١؛ ابن قتية ١٣٨ الأثير، الكامل ٢/٣٠؛ الذهبي، العبر ١٨/١؛ ابن الأثير، أسد الغابة ٦/٦٩١؛ ابن حجر، تهذيب ٤٥٨/١٢؛

<sup>(</sup>١١) فصلت أب ج: صلت هـ: \_ د// وصعدت أب ج: صور هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السيوطي، إتحاف ٢٢١/١.

<sup>(</sup>١٣) هو أب: \_ج هـ ذ// حين بج هـ: حتى أ: \_ د.

منه عيسى، عليه السلام، إلى السماء حين رفعه الله إليه، وعلى رأسه كنيسة من بناء هيلانة، وفي وسطها قبة يقال لها(۱): مصعد عيسى عليه السلام، وقد هدمت الكنيسة، والنصارى يعظمون هذا المكان تعظيماً زائداً، وبطور زيتا شجرة خروب(۲)(۳)، عندها مسجد لطيف، وتحت المسجد مغارة مأنوسة، ويقصد الناس هذا المكان للزيارة، وتسمى هذه الشجرة الخروب( $^{(1)}$ )، خروبة العشرة، ولا أدري ما السبب في تسميتها بذلك، ولكن قد( $^{(0)}$ ) اشتهر هذا الاسم عند الناس، والله أعلم بحقيقة الحال، ويسمى جبل بيت المقدس وهو طور زيتا جبل الخمر( $^{(1)}$ )، بفتح المغاء والميم( $^{(1)}$ ) وهو الكثير( $^{(1)}$ ) الشجر والظل، ولما فتح الملك صلاح الدين بيت المقدس، وقف أرض طور زيتا على الشيخ الصالح ولي الدين أبي العباس المقدس، وقف أرض طور زيتا على الشيخ الصالح ولي الدين أبي العباس أحمد( $^{(1)}$ ) بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالله الهكاري، وعلى الشيخ الإمام الزاهد أبي الحسن على  $^{(11)}$  بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالله الهكاري سوية بينهما، ثم على ذريتهما، تاريخ كتاب وقفه في السابع عشر من ذي  $^{(11)}$  الحجة سنة على هر من ذي  $^{(11)}$ ).

<sup>(</sup>۱) لها أج هـ: بها ب: \_ د// هدمت هـ: استهدمت ى ب ج: \_ د// الكنيسة أج هـ: لكنيسة ب: \_ د.

<sup>(</sup>٢) الخروب: نوع من الشجر دائم الخضرة، ثماره تشبه قرن الفول الأخضر، وتكون ناضجة عندما يصبح لونها بني، له فوائد طبية وخاصة مضمضة الأسنان التي بها ألم، ويصنع منه شراب الخروب، وسبب تسميتها بخروبة العشرة أن شخصاً شاهد في المنام العشرة المبشرين بالجنة جالسين تحتها، يُنظر: البدري ٢٠٠٥ النابلسي ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) خروب أ: خرنوب ب ح هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) الخروب أب ج: الخرنوب هـ: \_ د// خروبة أج هـ: خرنوبة ب: \_ د.

<sup>(</sup>٥) قدأ: \_ ب ج هـ د.

<sup>(</sup>٦) حبل الطور = جبل زيتا = جبل الخمر: أحد الجبال الذي تقوم عليه مدينة القدس، وهو الجبل الذي من عليه شاهد المسيح القدس، يُنظر: ناصر خسرو ١٤٨؛ بورشارد ١٢٥؛ النابلسي ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) بفتح الخاء والميم أ ب ج: \_ هـ د.

<sup>(</sup>A) الكثير أج هـ: كثير ب: ـ د.

<sup>(</sup>٩) أحمد الهكاري توفي سنة ٥٨٨ هـ/ ١١٩٢ م بنابلس، يُنظر: ابن خلكان ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبدالله ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>١١) على الهكاري: المعروف بالمشطوب، ولد سنة ٥٧٥ هـ/ ١١٧٩ أحد مماليك أسد الدين شيركوه، ثم دخل في خدمة صلاح الدين، بالقدس، يُنظر: ابن خلكان ١/٠٨١؛ الذهبي، العبر ٣/٩٧؛ ابن العماد 4/٤٤.

<sup>(</sup>١٢) ذي أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>١٣) ٨٤٥ هـ/ ١١٨٩ م.

قبر مريم عليها السلام<sup>(١)</sup>:

وهو في كنيسة في داخل جبل طور زيتا، تسمى الجسمانية (٢) خارج (٣) / ١٥٠١/١٠] باب الأسباط، وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين والنصارى، وهذه الكنيسة من بناء هيلانة (٤) أم قسطنطين، كما تقدم، وتقدم عند ذكر (٥) القلعة لفظ الأثر الوارد في قبر مريم ليلة أسرى بالنبي على وروي أن عمر، رضي الله عنه، لما فتح بيت المقدس مرّ بكنيسة مريم التي في الوادي، فصلى فيها (٢) ركعتين ثم ندم لقوله هي هذا واد من أودية جهنم، ثم قال: ما كان أغنى عمر أن يصلي في وادي جهنم، وعن كعب الأحبار (٧) أنه قال: لا تأتو كنيسة مريم التي ببيت المقدس، أي كنيسة الجسمانية والعمودين اللذين في كنيسة الطور فإنهما طواغيت، ومن أتاهما حبط عمله، وبالقرب من قبر مريم في الوادي، المعروف بوادي جهنم بذيل جبل طور زيتا، قبة من بناء الروم يسميها الناس طرطور فرعون (٨)، ويرجمونها بالحجارة (٩)، وبالقرب منها، بذيل الجبل أيضاً قبة (١٠) أخرى من الصخر يقال لها كوفية زوجة فرعون، واشتهر ذلك عند الناس، وقد قبل أن القبة الأولى قبر زكريا عليه السلام، ورأيت منقولاً بخط بعض عليه السلام، ورأيت منقولاً بخط بعض العلماء أن يحيى وزكريا عليه السلام، مدفونان ببيت المقدس بذيل جبل طور زيتا بمقابر الأنبياء، وهو مما يعضد هذا القول، وقد (١٢) قيل: أن قبر زكريا ويحيى بقرية بمقابر الأنبياء، وهو مما يعضد هذا القول، وقد (١٢) قيل: أن قبر زكريا ويحيى بقرية بمقابر الأنبياء، وهو مما يعضد هذا القول، وقد (١٢) قيل: أن قبر زكريا ويحيى بقرية بمقابر الأنبياء، وهو مما يعضد هذا القول، وقد (١٢) قيل: أن قبر زكريا ويحيى بقرية

<sup>(</sup>۱) قبر مريم: يقع في وادي جهنم، يُنظر: المقدسي ١٥١؛ بورشارد ١٨١؛ ابن الفقيه ٩٧؛ السيوطي، إتحاف ٢١٤/١؛ ابن بطوطة ١/١٨٤؛ النابلسي ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الجسمانية: هو المكان الذي أسر فيه السيد المسيح، وهي مدفن مريم عليه السلام، يُنظر: بورشارد ٧٧، ١٢٦، ١٢٠؛ العسلى، بيت المقدس ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) خارج أ ج: بخارج ب: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٤) هيلانة: والدة الامبراطور قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية رسمياً كدين للدولة الرومانية، قدمت إلى بيت المقدس وبنت كنيسة مكان قبر المسيح حسب اعتقادها سنة ٣٣٥ هـ/ ٩٤٦ م؛ يُنظر: بورشارد ١٣٧٧؛ العارف، المفصل ١٥٥؛ الدباغ ٢٤٢/٤.

 <sup>(</sup>٥) وتقدم عند. . . ﷺ ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٦) فيها أب ج: بها هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) الأحبار ب: - أج هـ د ١.

<sup>(</sup>٨) طرطور فرعون، وطنطور فرعون كوفية امرأة فرعون: ويسمى قبر بيت لوم بن داود ويلاحظ أن اليهود يرجمونه، يُنظر: الطليطلي هـ ١٠١؛ العسلي، بيت المقدس ٣٢٧؛ الدباغ ٣/١٠.

<sup>(</sup>٩) ويرجمونها بالحجارة... كوفية زوجة فرعون أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>١٠) أيضاً قبة أب ج: قبة أيضاً هـ: \_ د// لها أب: \_ هـ ح د.

<sup>(</sup>١١) عليه السلام أج هـ: \_ ب د// القبة أج هـ: \_ ب د/ عليه أج هـ: عليهما ب: \_ د.

<sup>(</sup>١٢) وقد هـ: \_ أُ بُ ج د// زكريا ويحيى أ هـ: يحيى وزكريا ب ج: \_ د.

سبسطية (١)، من أرض (٢) نابلس، وقيل: بجامع دمشق، والله أعلم. المقعة (٣):

وهو البقيع (٤) الذي إلى جانب طور زيتا من جهة الغرب، وعن إبراهيم بن أبي عبلة (٥) في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿ الله قال البقيع الذي إلى جانب طور زيتا، قريباً من مصلى عمر معروف (٧) بالساهرة، وفي حديث ابن عمر: أن أرض المحشر تسمى الساهرة (٨) وأصل الساهرة الفلاة، ووجه الأرض، وقيل: الأرض العريضة (٩) البسيطة، والساهرة عند العرب الأرض التي تبعث سالكها على السهر للسري فيها لينجو (١) منها، ومعنى الساهرة: أرض لا ينامون عليها، ويسهرون، قلت: هذا البقيع المعروف بالساهرة ظاهر مدينة القدس الشريف من جهة الشمال، وبه مقبرة يدفن فيها (١) أموات (١٢) المسلمين، وبها جماعة من الصالحين، والمقبرة مرتفعة على جبل عال.

## الأدهمية:

وأسفل (۱۳) هذا الجبل كهف من العجائب، وهو زاوية للفقراء الأدهمية، داخل تحت هذا الجبل في صخرة عظيمة، ويسمى (۱٤) مغارة الكتان، والمقبرة التي

<sup>(</sup>۱) سبسطية: قرية فلسطينية على بعد خمسة عشر كم شمال غرب نابلس وبها مشهد زكريا الذي عرف بكنيسة يوحنا المعمدان، يُنظر: الاصطخري ٤٤؛ ابن منقذ، العصا ٢/٥٢؛ السمعاني ٥/٤٤٠؛ الحموي، معجم البلدان ٢٠٨/٣؛ النابلسي ١١٢.

<sup>(</sup>۲) من أرض أ ب ج: بأرض هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) البقيع: هي الساهرة وهي ثالث مقبرة من حيث الحجم في القدس، يُنظر: العسلي، أجدادنا ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) البقيع أهـ: الساهرة بح: \_أد// جهة أبج: جانبه أله عند مبلة بج: عكرمة أ: عليه هـ: \_د.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن أبي عبلة: شيخ فلسطين، أبو إسحق العقيلي الشامي المقدسي، من التابعين روى عن واثلة بن الأسقع وأنس ابن مالك وخالد بن معدان وغيرهم، توفي سنة ١٥٢ هـ/ ٢٦٩م؛ يُنظر: البخاري ١/٣١٠؛ ابن الأثير، الكامل ٥/٨٠٠؛ الذهبي، سير ٦/٣٢٣؛ ابن حجر، تهذيب ١/٤٢١؛ ابن العماد ١/٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) النازعات: [١٤].

<sup>(</sup>٧) معروف ب ج هـ: - أ د.

<sup>(</sup>٨) الساهرة: الأرض الفلاة الموحشة الخالية من السكان، يُنظر: ابن منظور ٤/٣٨٣.

<sup>(</sup>٩) العريضة أب ج: العرض هـ: \_د// البسيطة أب هـ: البشيطة ج: \_د.

<sup>(</sup>١٠) فيها لينجو أبُّ هـ: فيما ينجوج: \_ د// ومعنى أبج: معين هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١١) فيها أب هـ: بهاج: ـ د.

<sup>(</sup>١٢) أموات أ: موتى ب: \_ج هـ د// والمقبرة مرتفعة على جبل عال هـ: أب ج.

<sup>(</sup>١٣) أسفل أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٤) ويسمى أ: تسمى بج هـ: \_ د// التي بالساهرة أ: هي الساهرة بج هـ: \_ د.

بالساهرة علو سقف المغارة، بحيث أنه لو أمكن حفر القبور<sup>(۱)</sup> من أسفلها لنفذ إلى الكهف، الذي هو زاوية الأدهمية، ولكن المسافة بعيدة فإن الصخر سمكه ضخم جداً، ويلغز في هذا بأن يقال أحياء تحت أموات، وهذا الأمر مشاهد عياناً، وقد عمر هذه الزاوية الأمير منجك نائب الشام، ووقف عليها هو وغيره من أهل الخير، وفي (٢) هذه الزاوية قبور جماعة من الصالحين، وعليها الأنس والوقار.

#### مغارة الكتان:

ومقابل الساهرة من جهة القبلة تحت سور المدينة الشمالي<sup>(٣)</sup> مغارة كبيرة مستطيلة، وتسمى مغارة الكتان أيضاً، يقال: أنها تصل إلى تحت الصخرة الشريفة، ودخلها جماعة وحكوا عنها أشياء من الأمور المهولة.

وأما ما بظاهر بيت المقدس من المقابر المعدة لدفن أموات المسلمين، فأولها مقبرة باب الرحمة، وهي بجوار سور المسجد الشرقي فوق واد جهنم، وهي مأنوسة لقربها من المسجد، وهي أقرب الترب إلى المدينة، وفيها قبر شداد بن أوس الأنصاري أن مشهور وغيره من العلماء والصالحين، وقد جدد فيها تربة في أولها من جهة الشمال عمرها الأمير قانصوه اليحياوي  $^{(1)}$  ، كافل  $^{(4)}$  المملكة الشامية حين كان مجاوراً بالقدس الشريف، وبناؤها يشتمل  $^{(6)}$  على إيوان وبه مدفنان من جهتي  $^{(6)}$  الشرق والغرب، ودفن بها من توفي من أولاده، ثم أخرج عنه وسافر من القدس الشريف في مستهل شوال سنة ۸۹۲ هـ  $^{(1)(11)}$  ، ولم تكمل عمارتها، فلما استقر في

<sup>(</sup>١) القبور ب: القبر ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) وفي هذه الزاوية قَبُور جماعة أح هـ: وفيها قبور جماعة ب: ـ د.

<sup>(</sup>٣) الشمالي ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٤) وهي ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٥) شداد بن أوس الأنصاري: ابن ثابت البخاري، أبو يعلى ويقال: أبو عبد الرحمن المولى روى عن النبي وكعب الأخبار توفي سنة ٦٤ هـ/ ٦٨٦ م، وقد اختلف في وفاته فقد تكون سنة ١٤ هـ/ ٦٦١ أو ٥٨ هـ/ ٢٧٧ م، في بيت المقدس، يُنظر: ابن حجر، تهذيب ٢٧٦/٤؛ ابن سعد ٧/ ٤٠١؛ ابن حزم ٢٤٧؛ الذهبي، سير ٢/ ٤٠١؛ الأنصاري ٧.

 <sup>(</sup>٦) قانصوه اليحياوي: تولى نيابة الشام بعد موت جاني بك وذلك في سنة ٨٨٤ هـ/ ١٤٧٩ م؛ يُنظر: ابن طولون، أعلام ٩٢.

<sup>(</sup>٧) كافل: وظيفة عسكرية ويعتبر نائب السلطان في منطقته، يُنظر: القلقشندي ١٦/٤؛ عطالله ١٣٤.

<sup>(</sup>۸) یشتمل ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٩) جهتي أبج: جهة هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۹۲ هـ/ ۲۸۶۱ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۹۲ أج هـ: ۷۲۸ ب: ـ د.

نيابة الشام ثانياً جهز مالاً لعمارتها فأكملت ببناء الحوش(١) الشمالي والبوابة وحفر الصهريج وبني كذلك المتوضأ، وكملت عمارتها في سنة ٨٩٥ هـ(٢)، وصارت مشهورة، ومقبرة الساهرة، وتقدم ذكرها وهي شمالي البلد، ومقبرة الشهداء (٣)، وهي بالقرب من مقبرة الساهرة إلى جهة الشرق، وهي مقبرة لطيفة لقلة من يقصد الدفن فيها، فإنه لا يدفن فيها من أهل البلد إلا قليل من الناس، ومقبرة ماملا(٤)، وهي ظاهر (٥) القدس من جهة الغرب، وهي أكبر مقابر البلد، وفيها خلق من الأعيان والعلماء والصالحين والشهداء، وتسميتها بماملا قيل إنما أصله مأمن الله، وقيل باب الله، ويقال: زيتون الملة وروي عن الحسن أنه قال: من دفن ببيت(٦) [١٠٦٦] المقدس في زيتون الملة فكأنما دفن في// سماء الدنيا واسمها عند اليهود بيت لو(٧)، وعند النصاري بأبيلا، والمشهور على ألسنة الناس ماملا.

## القلندرية (^):

وبوسط هذه المقبرة زاوية تسمى القلندرية، بها أبنية عظيمة، وكانت هذه الزاوية كنيسة من بناء الروم، وتعرف بالدير الأحمر، وللنصاري فيها اعتقاد، فقدم إلى (٩) بيت المقدس رجل اسمه الشيخ إبراهيم القلندري، فأقام (١٠) بها بجماعة الفقراء فنسبت إليه، وسميت بالقلندرية وكانت في عصره الست طنشق بنت(١١) عبدالله المظفرية، التي عمرت الدار الكبرى المعروفة بدار الست بالقصبة التي بالقرب من باب الناظر(١٢)، فكانت تحسن للشيخ إبراهيم، وعمرت بالزاوية المذكورة قبة محكمة البناء على قبر أخيها بهادر، وهي باقية إلى يومنا، وعمرت

<sup>(</sup>١) الحوش أ؛ \_ ب ج هـ د// الشمالي ب ج هـ: \_ أ د// كذلك أ ج هـ: \_ ب د.

<sup>(</sup>٢) ٥٩٨ هـ/ ١٤٨٩ م.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الدباغ ٣/٣١٣.

<sup>(</sup>٤) . يُنظر: الدباغ ٣/٣١٣.

<sup>(</sup>٥) ظاهر أج هـ: بظاهر ب: ـ د.

<sup>(</sup>٦) ببيت أج هـ: في بيت ب: ـ د.

<sup>(</sup>٧) بيت لو أ: بيت ملوا ب: بيت ملوج هـ: \_د// وعند النصارى. . . بأبيلا أ ب ج: \_ هـ د.

 <sup>(</sup>٨) تنسب إلى إبراهيم بن آدم من أهل بلخ ذهب إلى مكة، ثم قدم إلى القدس وأقام بمسجد الصخرة وتوفي بالشلل، يُنظر: السلمي ١٣.

<sup>(</sup>٩) فقدم إلى . . . التي بالقرب من أب هـ: -ج د .

<sup>(</sup>١٠) فأقام أج هـ: وأقام ب: ـ د// وكانت ب: كان أج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١١) بنت أ: آبن ب: \_ج د هـ// المظفرية ب: المظفر أج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>١٢) باب الناظر... زاوية الكبكية أب: \_ج د هـ// للشيخ أ: إلى الشيخ ب: \_ج د هـ// بالزاوية أ: في الزاوية ب: \_ ج د هـ.

الحوش المحيط بها، وكانت عمارته في سنة  $VAY^{(1)}$ ، وتوفيت بالقدس الشريف في يوم السبت في شهر ذي القعدة سنة  $AVA^{(1)}$ ، ودفنت بتربتها التي أنشأتها بعقبة الست اتجاه الدار الكبرى رحمها الله تعالى، وكان بالزاوية القلندرية جماعة مقيمون، ولها $^{(1)}$  وقف وقد خربت الزاوية، وسقطت في زمن قريب في سنة AAP هه $^{(1)}$ ، واستمرت خراباً إلى يومنا، وفيها يدفن الأعيان من الأمراء ممن يرد إلى بيت المقدس وغيرهم، وأرض هذه القلندرية ومعظم أرض ماملا صخر أصم $^{(0)}$  وحفر القبور فيها بمشقة زائدة.

## زوايا الكبكية (٦):

وبمقبرة ( $^{(V)}$  ماملا قبة محكمة البناء تعرف بالكبكية، نسبتها للأمير علاء الدين أمير ايدغدي بن عبدالله المدفون بها، ووفاته يوم الخميس خامس شهر رمضان سنة  $^{(\Lambda)}$ .

## بيت لحم (٩):

قرية قريبة من القدس، وهي عنها نحو ربع بريد من جهة القبلة، وبها ولد سيدنا عيسى، عليه السلام، وقد ورد في حديث المعراج الشريف أن جبريل، عليه السلام قال للنبي، عليه، حين أسري به: إنزل فصل فنزل فصلى، قال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى، عليه السلام.

وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يبعث بزيت يسرج في بيت لحم، حيث ولدعيسى، عليه السلام، وهذه القرية في عصرنا ألاناء عليه البناء بها ثلاثة محاريب مرتفعة، أحدهما موجه إلى جهة

<sup>(</sup>۱) ۷۹۲ هـ/ ۱۳۸۹ م.

<sup>(</sup>۲) ۸۰۰ هـ/ ۱۳۹۷ م.

<sup>(</sup>٣) ولها وقف لها أ: ولا وقف ب: \_ ج د هـ// وسقطت في زمن أ: وسقطت من زمن ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ۸۹۳ هـ/ ۱٤۸۷ م.

<sup>(</sup>٥) أصم: صلب، يُنظر: ابن منظور ٢١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) الكبكية ب: الكبكلية أ: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) وبمقبرة... ٦٨٨ أب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>۸) ۸۸۲ هـ/ ۱۲۸۹ م.

<sup>(</sup>٩) بيت لحم: مدينة فلسطينية على بعد ١٠ كم جنوب القدس، وهي مقدسة عند النصارى بسبب ولادة المسيح فيها، يُنظر: الإدريسي ٣٦٦/١؛ الحموي، معجم البلدان ٣١٨/١؛ المقدسي ١٧٢؛ دانيال ١٨٤؛ الصورى ١/ ٥٣٥؛ Sourdel Baytlahm I/1141؛

<sup>(</sup>١٠) في عصرنا غالب سكانها أح هـ: وهذه القرية غالب سكانها في عصرنا ب: - د// ثلاثة ب ج هـ: ثلثة أ: \_ د.

الكعبة (۱) الشريفة، والثاني إلى جهة الشرق، والثالث إلى جهة الصخرة (۲) الشريفة، وسقفها خشب مرتفع على خمسين عموداً من الصخر الأصفر الصلب، غير السواري المبنية بالحجارة، وأرضها مفروشة بالرخام، وعلى ظاهر سقفها رصاص في غاية الإحكام، وهذه الكنيسة من بناء هيلانة والدة قسطنطين كما تقدم، وفيها مكان مولد عيسى، وهو في مغارة من المحاريب الثلاثة، وللنصارى بها اعتقاد (۳)، ويرد إليها من بلاد الإفرنج وغيرها، الأموال للرهبان (۱) المقيمين بالدير المجاور للكنسة.

## قبر راحيل<sup>(ه)(٦)</sup>:

وبين (٧) بيت المقدس وبيت لحم قبر راحيل والدة سيدنا يوسف الصديق، عليه السلام، وهو إلى جانب الطريق بين بيت لحم وبيت جالا (٨) في قبة موجهة لجهة الصخرة، وهو مشهور يزار (٩)، وقد قيل: أن تسمية بيت لحم وكذلك بقية القرى مما حول بيت المقدس كبيت جالا وبيت نوبا (١١)(١١)، وكل مكان أوله (١٢) بيت، إنما سمي بذلك نسبة لنبي من أنبياء بني إسرائيل، فيقال بيت فلان نسبة لساكنه والله أعلم.

وبظاهر بيت المقدس عدة أماكن ومشاهد مشهورة ومقصودة للزيارة، يطول ذكرها ويخرجنا عن حد الاختصار (١٣)، وفيما ذكر كفاية والله الموفق، وهو حسبنا وكفي.

<sup>(</sup>١) الكعبة أ: القبلة ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) الصخرة ب: صخرة أج هـ: - د// خشب بج هـ: - أد.

<sup>(</sup>٣) اعتقاد ب ح: اعتناء أ هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) الأموال للرهبان أج هـ: الأموال لها وللرهبان ب: ـ د.

<sup>(</sup>٥) قبر راحيل أ: قبة راحيل ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) قبة راحيل: مقام إسلامي على الطريق إلى بيت لحم ويعود البناء الحالي إلى القرن الثامن عشر وينسب إلى راحيل والمدة سيدنا يوسف، يُنظر: الإدريسي ٢/ ٣٦٢؛ الدباغ ٤٤٦.

<sup>(</sup>A) مدينة فلسطينية على بعد ٢ كم شمال غرب مدينة بيت لحم، يُنظر: الدباغ ٢/ ٤٥٨؛ بيت جالا ١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٩) وهو مشهور يزار أج هـ: وهي مشهورة تزار ب: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) بيت نوبا: بلدة فلسطينية إلى الشمال الغربي من الخليل على بعد سبعة أميال، يُنظر: الدباغ ٩/ ٣٤١.

<sup>(</sup>١١) نوبا أب ج: نوبه هـ.

<sup>(</sup>١٢) أوله ب: أول أح هـ: \_ د// نسبة لنبي من أب: لأنه كان مسكناً ح هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) حد الاختصار ب: الحد للاختصار أح هـ: ـ د// حسبنا أح هـ: حسبي ب: ـ د.

## ذكر رملة فلسطين<sup>(١)</sup>:

قد تقدم في أول الكتاب، عند الكلام على تفسير أول سورة (٢) الإسراء، ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى: ﴿بَرَكُنَا حَوْلَهُ ﴾ (٣) فلسطين والأردن، وتقدم ذكر الأردن، وهو النهر المسمى (٤) الشريعة، شرقي بيت المقدس مسافته عنه نحو يوم، وروي عن سعيد بن المسيب (٥) ومقاتل (٢)(٧) في قوله تعالى: ﴿وَمَاوَيَنَهُمَا إِلَى رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ وَمَالٍ (٨)، قيل هي الرملة، وقال: السدي (٩)، وهي أرض فلسطين وتقدم قول ابن عباس (١١) وقتادة (١١)، وكعب: أنها بيت المقدس، وروي عن رسول الله، على أنه قال: ﴿أَكُرُمُوا الرملة الرملة الله عني فلسطين، فإنها الربوة التي قال الله تعالى فيها: ﴿ وَمَاوَيَنَهُمَا إِلَى رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ وَمَا يَنْ يَسِير مَن طيه السلام، ولم يَزل يسير من حديث المعراج قال على اخذني جبريل (٣١)، عليه السلام، ولم يَزل يسير من

<sup>(</sup>١) رملة فلسطين: مدينة فلسطينية جنوب شرق مدينة يافا وتقع في منطقة السهل الساحلي الفلسطيني، يُنظر: البغدادي، مراصد ٢/٦٣٣؛ الرملة ١٠٧/١٠.

<sup>(</sup>۲) على تفسير أول سورة ي ح هـ: على تفسير سورة ب: ـ د.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: [١].

<sup>(</sup>٤) المسمى ب ح هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن المسيب: بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو المخزومي القدسي المدني، سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة، كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى راوية عمر، توفي سنة ٩٤ هـ/ ٢١٧ م، يُنظر: ابن قتيبة، ٤٣٧ ؛ ابن خلكان ٢/ ٣٧٥؛ ابن العماد ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) مقاتل بن سليمان: من علماء الزيدية والمحدثين والقراء، له كتاب التفسير الكبير والناسخ والمنسوخ، توفي سنة ١٥٠ هـ/ ٧٦٧ م، يُنظر: ابن سعد ٧/ ٣٧٣؛ ابن النديم ٢٢٧؛ البغدادي، تاريخ ١٦٣/١٣؛ ابن خلكان ٥/ ٢٠٥؛ الذهبي، سير ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) ومقاتل ب ج خـ: مقابل أ: \_ د// هي ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>٨) المؤمنون: [٥٠].

<sup>(</sup>٩) السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن، صاحب تفسير ومغازي وسير من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة، توفي سنة ١٢٧ هـ/ ٧٤٤ م؛ يُنظر: ابن سعد ٦/٣٢٣؛ الذهبي، سير ٥/٢٦٤؛ ابن حجر، تهذيب ٢/٣٧١.

<sup>(</sup>١٠) ابن عباس: عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القدسي الهاشمي صحابي جليل ابن عم رسول الله على والد الخلفاء العباسيين، ولد سنة ٣ ق. هـ، قال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»، توفي في الطائف سنة، يُنظر: ابن سعد ٢/ ٣٦٥؛ ابن حزم ١٩؛ الذهبي، سير ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>١١) قتادة: ابن دعامة بن عزيز بن عمر أبو الخطاب السدوسي البصري، مفسر حافظ ضرير، توفي سنة ١١٧هـ/ ٧٣٥م، يُنظر: ابن سعد ٧/ ٢٢٩؛ ابن خلكان ٤/ ٨٥؛ الذهبي، سير ٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٢) لا يوجد في الصحاح، ولا في الأحاديث الموضوعة.

<sup>(</sup>١٣) ثم أخذني ب: أخدني أ ج هــ: ــ د// عليه السلام أ هــ: ــ ب ج د// ولم يزل أ هــ: ولم تزل ب ج: ــ د.

سماء إلى سماء، فما مررت بشيء من الجنان<sup>(۱)</sup> ولا في السموات إلا ومكتوب عليه الله إلا الله// محمد رسول الله حتى<sup>(۲)</sup> انتهيت إلى سماء الدنيا ففتح لنا بابها وإذا الليل على حاله لم ينقص شيئا<sup>(۳)</sup>، ثم نظرت إلى الأرض، وإذا بروضتين خضراوتين ونكتتين (۱۵)، سوداوتين، فقلت: يا أخي جبريل ما هاتان الروضتان الخضراوتان والنكتتان السودتان، ققال: يا محمد أما الروضتان الخضراوتان فإنهما دمشق وفلسطين، وأما النكتتان السوداوتان فأرمينية وأذربيجان، ثم حملني حتى أنزلني على جبل بيت المقدس، وإذا أنا بالبراق واقف على حاله في موضعه الذي تركته فيه لم يتقدم ولم يتأخر، وذكر تمام القصة.

وقسمت (٦) الأوائل (٧) الشام خمسة أقسام، الشام الأولى فلسطين وواسطة بلدها الرملة، والشام الثانية الحوران ومدينتها العظمى طبرية، والشام الثالثة (٨) الغوطة ومدينتها العظمى دمشق، والشام الرابعة حمص، والشام الخامسة قنسرين ومدينتها العظمى حلب.

وفلسطين بكسر الفاء وفتح اللام، وسميت بذلك لأن أول من نزلها فلسطين بن كسوحين بن لقطين بن يونان<sup>(۹)</sup> بن يافث بن نوح، عليه السلام، وأول حدود فلسطين من طريق مصر أمج قال: أبو محمود لعله (۱۱) رفح (۱۱) وهي

<sup>(</sup>١) من الجنان أج هـ: من الأرض ب: \_ د.

<sup>(</sup>٢) حتى أب ج: ً ـ هـ د.

<sup>(</sup>٣) ينقص شيئاً أح هـ: ينقص منه ب: ـ د.

<sup>(</sup>٤) خضراوتين أج هـ: خظراوين ب: ـ د// نكتتين سوداوتين أج هـ: نكتتين سوداوين ب: ـ د// جبريل أج هـ: يا جبريل ب: ـ د.

<sup>(</sup>٥) نكت: هي الندبة وهي كُل نقط في شيء خالف لونه وهو الأثر القليل مثل النقطة، يُنظر: ابن منظور

<sup>(</sup>٧) يقصد بذلك المناطق الحربية التي أسسها المسلمون بعد الفتح وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقسرين، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٨) الثالثة ج هـ: الثالث أب: ـد.

<sup>(</sup>٩) يونان أب هـ: يوفان ج: \_ د// وأول حدود أب ج: وأول من حدد هـ: \_ د// امج أب ج: رفح هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) لعله ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>١١) رفح: مدينة في جنوب فلسطين على الحدود المصرية، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/٢٠؛ البغدادي، مراصد ٢٦٣/٢؛ الدباغ ٨/ ٣٠٠؛ عيد ١/ ٢٩٢؛ الموسوعة الفلسطينية ٢/٢٣.

العريش (۱)، ثم يليها غزة، ثم رملة فلسطين. ومن مدن فلسطين إيلياء (۲) وهي مدينة بيت المقدس، بينها وبين الرملة ستة فراسخ، ثمانية عشر ميلاً صحار ووهاد، ومن مدنها (۲) أيضاً عسقلان ولد وسبسطية ونابلس، ومدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، ومسافة فلسطين طولاً من أمج (۱) إلى حد اللجون (۱) للراكب المجد يومان، وأما سير الأثقال فأكثر من أربعة أيام، وعرضاً (۲) من يافا (۷) إلى أريحا (۸) مسافة يومين.

وأما مدينة الرملة وهي واسطة بلد فلسطين فإنها في أرض سهلة، وهي كثيرة الأشجار والنخل<sup>(٩)</sup>، وحولها كثير من المزارع والمغارس، وفيها أنواع الفواكه، وظاهرها حسن المنظر، وهي من جملة الثغور، فإن البحر المالح<sup>(١١)</sup> قريب منها، مسافته منها نحو نصف بريد من جهة الغرب، وكانت في الزمن السالف في عهد بني إسرائيل مدينة عظيمة البناء متسعة، وكان جالوت<sup>(١١)</sup> أحد جبابرة الكنعانيين، ملكه بجهات<sup>(١٢)</sup> فلسطين، كما تقدم عند ذكر سيدنا داود، عليه السلام، وتقدم أن سيدنا يونس، عليه السلام، أقام بالرملة ثم توجه إلى بيت المقدس يعبد الله تعالى، وأما صفة مدينة الرملة قديماً قبل الإسلام وبعده إلى حدود الخمسمائة، فكان لها<sup>(١٣)</sup> سور محيط بها.

<sup>(</sup>۱) العريش: أول مدينة مصرية على حدود الشام على ساحل البحر المتوسط، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٨/٤؛ البغدادي، مراصد ٢/ ٩٣٥؛ الحميري ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) مدنها أبج: بيوتها هـ: \_ د// سيدنا بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٤) أمج أ ب ج: رفح ج: ـ د.

<sup>(</sup>٥) اللجون: معسكر للرومان في فلسطين جنوب مجدو وقد أقيمت فيه قلعة حصينة لقواتهم وسمي باسم فيلق لجيون، وهي الآن قرية عربية على بعد ١٨ كم شمال غرب جنين، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٢٧؟ عطا الله ٢٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٦) وعرضا أج هـ: عرضها ب: ـ د.

<sup>(</sup>٧) يافا: مدينة فلسطينية ساحلية إلى الجنوب من حيفا وتشتهر بزراعة الحمضيات، يُنظر: المقدسي ١٧٤؛ الحموي، معجم البلدان ٥/١٤؛ العيني ٢/٩١؛ دانيال ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) أريحا: وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين القدس يوم للفارس ٣٨ كم وسميت باسم أريحا بن مالك بن ارفشخد بن سام بن نوح؛ يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٩٦١؛ أبو الفدا، تقويم ٢٣٤؛ خمار ٢٠٩.

<sup>(</sup>٩) والنخل أ ب: النخيل ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) البحر المالح = بحر الرم = بحر المتوسط.

<sup>(</sup>١١) جالوت: ملك العمالقة الذين قاتلهم بني إسرائيل وهزموهم أكثر من مرة، يُنظر: البقرة: [٢٥١]؛ الطبري، رواية موسى بن هارون ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>۱۲) بجهات أج هـ: بجانب ب: ـ د.

<sup>(</sup>١٣) لها أ: بها هـ: ـ ب د.

وكان لها قلعة، واثني (۱) عشر باباً، منها: باب القدس، وباب عسقلان، وباب يافا، وباب يازور (۲)، وباب نابلس، ولها أربعة أسواق متصلة من أربعة أبواب إلى وسطها، وهناك مسجد جامعها، فمن باب يافا يدخل في سوق القماحين، وهو متصل بسوق البصالين حتى يتصل بمسجد جامعها، وهي أسواق كانت حسنة يباع فيها أنواع السلع، ويتصل بباب القدس سوق القطانين، إلى سوق "المشاطين فيها أنواع السلع، ويتصل بباب المسجد الجامع، ويتصل بسوق الخشابين من باب يازور، ثم سوق العطارين ثم البقالين إلى المسجد الجامع، ويتصل بباب آخر من أبوابها بسوق الصياقلة، ثم سوق السراجين إلى المسجد الجامع، ويقال: أن الرملة كانت أربعة آلاف ضيعة، وتقدم أن السلطان الملك الناصر صلاح الدين هدم قلعتها، وهدم مدينة لد في شهر رمضان سنة ٥٨٥ هـ أما في عصرنا فلم يبق أثر لتلك الأوصاف التي بالرملة، وقد زالت أسوارها وأسواقها القديمة لاستيلاء الإفرنج عليها نحو مائة سنة، ولم يبق من المدينة ثلثها بل ولا ربعها.

وبني فيها مساجد ومنابر مستجدة من زمن (۱) الملك الناصر محمد بن قلاوون وبعده، والموجود الآن من الأبنية في المدينة معظمه خراب مهدوم (۱) وقد صار المسجد الجامع القديم بظاهر المدينة من جهة الغرب، وصار حوله مقبرة، وقد بنى فيه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون (۱) منارة، وهي من عجائب الدنيا في الهيئة والعلو، وذكر المسافرون أنها من المفردات ليس لها نظير، وكان الفراغ من بنائها في نصف شعبان سنة VIA هـ (۱) ولم يبق حول الجامع المذكور من الأبنية القديمة سوى حارة بجواره من جهة الشمال حكمها حكم القرى، وأما المدينة القديمة من منفصلة عنه، وهذا الجامع بناه بعض خلفاء (۱۱) الأمويين / وهو بناء

١) اثني ب ج هـ: ـ د// وباب يازور أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٢) يازور: قرية فلسطينية بالقرب من الرملة، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ٤٩٧؛ البغدادي، مراصد ٣/ ٤٧١؛ الدباغ ٧/ ٣٠٣؛ خمار ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) سوق ج: لسوق أ ب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) إلى سوق العطارين ج: إلى السوق أب هـ: \_ د// الخشابين ي ج هـ: الحبابين ب: \_ د.

<sup>(</sup>٥) ٥٨٧ هـ/١١٩١ م، يُنظر: أبو شامة، الروضتين ٢/١٩٢.

<sup>(</sup>٦) زمن ب ج هـ: ـأد.

<sup>(</sup>٧) مهدوم أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>A) قلاوون ح هـ: قلاون أب: ـ د.

<sup>(</sup>٩) ۱۳۱۸ هـ/ ۱۳۱۸م.

<sup>(</sup>١٠) خلفاء أ: الخلفا ب ج هـ: ـد.

سليمان عبد الملك، المتقدم ذكره، لما ولي الخلافة في سنة ٩٦ هـ(١)، من الهجرة الشريفة، وهو جامع متسع (١) مأنوس عليه الأبهة والوقار والنورانية (٣)، ويعرف في عصرنا وقبله بالجامع الأبيض، وفي صحنه السماوي مغارة تحت الأرض مهيبة يقال: أن فيها (١) دفن سيدنا صالح النبي، الله وتقدم ذكر ذلك، ثم جددت عمارة الجامع الأبيض في زمن الملك الناصر (٥) صلاح الدين على يد رجل من دولته اسمه الياس بن عبدالله، أحد جماعة الأمير علم الدين قيصر، عين الأمراء بالدولة الصلاحية، وكانت عمارته في سنة ٥٩٠ هـ(١)، ثم لما فتح الملك الظاهر بيبرس يافا سنة ٦٦٦ هـ(١)، عمر القبة التي على المحراب والباب المقابل للمحراب، وهو المجاور للمنبر الذي يخطب عليه للعيد (١)، وعمر المنارة القديمة، وقد زالت وبني عوضها المنارة الموجودة الآن، وأما المدينة يومئذ (٩) فقد تقهقرت، ونقصت جداً وقل ساكنوها، ومع ذلك فهي مقصودة للبيع والشراء، ولا تخلو من بركة في معيشتها لبركة (١) أرضها وسكانها من الأنبياء والصحابة والعلماء والأولياء.

<sup>(</sup>۱) ۹۲ هـ/ ۱۱۷م.

<sup>(</sup>٢) جامع مسع أب هـ: جامع دمشق ج: \_د.

<sup>(</sup>٣) والنورانية أبج: ـ د هـ// بالجامع بج هـ: هو بالجامع أ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) فيها أهـ: بها بج: ـ د// صلى الله أج هـ: ـ بد.

<sup>(</sup>٥) الناصر بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٢) ٢٨٥ هـ/ ١١٩٠م.

<sup>(</sup>۷) ۲۲۲ هـ/ ۲۲۲۷ م.

<sup>(</sup>٨) للعيد أب ج: العيد هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) يومئذ أب ج: ـ هـ د.

<sup>(</sup>١٠) لبركة أهـ: ببركة ب ج: ـ د.

<sup>(</sup>١١) الفضل بن العباس: توفي سنة ١٨ هـ/ ٦٣٩ م، يُنظر: ابن سعد ٧/٣٩٩؛ ابن الأثير، الكامل ٢٥١/ النفضل بن حجر، التهذيب ٨/٢٥١.

<sup>(</sup>۱۲) الذي ب هـ: ـ أ ج د.

<sup>(</sup>١٣) طاعون عمواس: عمواس مدينة في فلسطين، والطاعون الذي وقع فيها كان سنة ١٨ هـ/ ٦٣٩ م، توفي به عدد من الصحابة منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم، يُنظر: الطبري ٤١٠؛ الحموي، معجم البلدان ٤/ ١٧٧؛ الحميري ٤١٥.

الشريفة (۱)، وهو في مشهد يقصد للزيارة، وقد بنى عليها (۲) الأمير شاهين الكمالي، استادار الرملة، منارة وجعل فيها مسجداً جامعاً تقام فيه الجمعة والجماعة، ووقف عليه أماكن ورتب فيه وظائف، وكانت عمارته في سنة  $800 \, \text{Al} \, \text{CP}$  وقد تلاشت أحوال المشهد في عصرنا وخرب معظم الوقف، وتقدم أن عبادة بن الصامت (٤)، رضي الله عنه (٥)، كان قاضياً بها، وهو أول من ولي قضاء فلسطين، ومات بها، واختلف في قبره فقيل: بالرملة، وقيل: حمل إلى القدس فدفن بها، وهو أشهر ووفاته في سنة  $80 \, \text{CP}$  من الهجرة كما تقدم.

وفيها الإمام المحدث (٧) أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي (٨)، المعروف بدحيم أحد أصحاب الإمام أحمد (٩)، رضي الله عنه، كان قاضياً بها من قبل الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله العباسي (١٠)، خليفة بغداد تغمده الله برحمته، ثم عينه لقضاء مصر، وأمره بالتوجه إليها، فعاجلته المنية فتوفي بالرملة، ولم يعرف قبره ووفاته في رمضان سنة ٢٤٥ هـ (١١).

<sup>(</sup>١) الشريفة ب ج: - أ د.

<sup>(</sup>٢) عليها أب: -د: عليه ج هـ.

<sup>(</sup>٣) ١٤٥٠ هـ/ ١٤٥٠ م.

<sup>(</sup>٤) عبادة بن الصامت: أبو الوليد عبادة بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي من الموصوفين بالورع، شهد العقبة وبدراً، وحضر فتح مصر، توفي سنة ٤٥ هـ/ ٦٦٥ م، وأكثر الروايات تذكر أنه توفي ٣٤ هـ/ ٦٥٤ م، يُنظر: ابن سعد ٣/ ٥٤٦؛ ابن قتيبة ٢٥٥؛ ابن الأثير، الكامل ٣/ ٥٦٠؛ ابن حجر، تهذيب ٥/ ٩٧؛ الأنصاري ٩.

 <sup>(</sup>٥) رضي الله عنه أب: رحمه الله ج: ـ د هـ// ومات بها. . . الفصل بذكرهم والله الموفق أب: ـ ج د ج هـ// بها أج هـ: به ب: ـ د .

<sup>(</sup>٢) ٢٤هـ/ ١٥٤م.

<sup>(</sup>٧) المحدث ب ج هـ: - أ د.

 <sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي، قاضي مدينة طبرية، ولد سنة ١٧٠ هـ/ ٢٨٦ م، حدث عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية، توفي سنة ٢٤٠ هـ/ ٨٥٤ م، يُنظر: أبو يعلى ١/٤٠٠؛ الذهبي، سير ١١/٥١٥؛ ابن حجر، تهذيب ١١٩/٦.

<sup>(</sup>٩) الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد... من بني شيبان صاحب المذهب المشهور، ولد سنة ١٦٤ هـ/ ١٠٥ م، له كتاب المسند، توفي سنة ٢٤١ هـ/ ١٠٥ م، ببغداد، يُنظر: ابن سعد ٧/٤٥٤؛ ابن خلكان ٢/٣٦؛ الصفدي ٣/٣٦٣؛ ابن كثير، البداية ١/٤٥٣؛ أبو يعلي ٢/٤٠.

<sup>(</sup>١٠) المتوكل على الله العباسي: أبو عبدالله محمد بن المعتضد بالله أبو بكر بن المستكفي بالله وقد قتل المتوكل سنة ٢٤٧ هـ/ ٨٦١ م، يُنظر: اليعقوبي ٢/ ٤٨٤؛ المسعودي ٤/ ٢٦٩؛ الطبري ٩/ ٢٢٢؛ البن دقماق ٢/ ٣٣٦؛ السيوطي، تاريخ ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۱) ۲٤٥ هـ/ ۲۵۹م.

وفيها الإمام المحدث الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (۱)، أحد أئمة الدنيا في الأحاديث (۲)، مولده في سنة أربعة عشر ومئتين، ووفاته بالرملة في ثالث عشر صفر سنة  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$  هـ  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$ . وهو (٤) الذي قدمه السبكي في طبقات الشافعية الوسطى، وقبره يقال أنه بظاهر الجامع الأبيض بلصق حائطه من جهة الشرق في حوش هناك، وقيل أنه توفي بمكة وله ثمان وثمانون سنة، والله أعلم.

وفيها من الأولياء الشيخ القدوة الزاهد العابد ولي الله تعالى أبو محمد عبدالله (٥) البطائحي، صالح مشهور، وللناس فيه اعتقاد، ووفاته في يوم الجمعة العاشر من شهر صفر سنة ٣٥٧ هـ (٦) ، وقبره في مشهد بحارة الباشقردي، وعليه من الأنس والهيبة والوقار ما لا يكاد يوصف، والدعاء عنده (٧) مستجاب، وقد جربت ذلك، وكان الضريح قبل ذلك تحت السماء، فبنى عليه إيوان في سنة ٤٧٨ هـ (٨) وقد وهم كثير من الناس في أمره، فظن أنه الشيخ عبدالله البطائحي صاحب السيد عبد القادر الكيلاني وليس كذلك فإن السيد عبد القادر، رحمه الله مولده سنة ٤٧١ هـ (٤٧) ماحب السيد عبد القادر عبد القادر غير هذا بلا إشكال.

والشيخ محمود العدوي، صالح مشهور له كرامات ظهرت، وكان موجوداً في سنة ٦٦٨ هـ (١٠٠)، وقبره في مشهد بحارة العنابة يقصد للزيارة.

والشيخ القدوة صاحب الكرامات المشهورة أبو العباس أحمد الأشموني المشهور بالقبي (١١)، صالح مشهور، من أولياء الله تعالى (١٢)، كان موجوداً في سنة

<sup>(</sup>۱) النسائي: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي، ولد بنسا سنة ٢٣٠ هـ/ ١٨٤ م، توفي سنة ٣٠٣ هـ/ ٩١٥ م، يُنظر: ابن الجوزي، المنتظم ١٣٠/١٥٥؛ ابن خلكان ١/٧٧؛ الصفدى ١٢٥/١٤؛ الأسنوى ٢/ ٤٨٠؛ الذهبي، سير ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث أ: الحديث ب: \_ ج د هـ// مولده... ومئتين ب: \_ ى ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ٣٠٣ هـ/ ٩١٥ م.

<sup>(</sup>٤) وهو الذي قدمه السبكي . . . بذكرهم والله الموفق أب: \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>٥) أبو محمد عبدالله أج هـ: أبو عبدالله محمد بد.

<sup>(</sup>٢) ٧٥٧ هـ/ ٧٢٧ م.

<sup>(</sup>V) عنده ب ج هـ: أد.

<sup>(</sup>٨) ٤٧٤ هـ/ ١٤٦٩م.

<sup>(</sup>٩) ۲۷۱ هـ/ ۱۰۷۸ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۹۸۸ هـ/ ۱۰۷۸ م.

<sup>(</sup>١١) بالقبي ب: \_ القبي أج هـ.

<sup>(</sup>۱۲) تعالی أ: \_ب ج د هـ.

٨١٥ هـ(١)، وقبره في مشهد عند سوق الفاكهين، وعليه الوقار والجلال. وفي الرملة عدة من الأولياء والعلماء والصالحين يطول الفصل بذكرهم، والله الموفق.

## ذكر لــد

روي عن النبي على أنه ذكر الدجال// فقال: يقتله (٢) عيسى بن مريم بباب لد، ففي هذا الحديث فضيلة لأهل تلك الأرض المقدسة، لأنهم يقاتلون مع نبي الله على الأعور الدجال، وتقدم عند ذكر الفضائل صفة الدجال وما ورد في أمره، وقتل المسيح له عند باب لد بأبسط (٣) من هذا.

وكانت لد في الزمن السالف<sup>(٤)</sup> منزلاً جميلاً فيه أناس يعمرونه، وفيه كانت تنزل الرفاق والقافلة الواصلة من مصر إلى الشام، وكان بلُد كنيسة<sup>(٥)</sup> محكمة البناء واسعة الفناء عليها للنصارى أوقاف كثيرة، ولهم فيها اعتقاد إلى يومنا، وقد<sup>(١)</sup> خربها الملك صلاح الدين.

وقد صارت (٧) البلد يومئذ قرية كبقية القرى، ولكنها حسنة المنظر وظاهرها بهيج، وهي بظاهر الرملة من جهة الشمال على مسافة قريبة، وفيها جامع مأنوس، وكان كنيسة، وهو من بناء الروم، وعليه الأبهة والنورانية وبه منارة مرتفعة.

وبظاهر لُد من جهة الشرق مشهد قيل (^): أن به قبر أبي محمد عبد الرحمن بن عوف (<sup>(2)</sup> الصحابي رضي الله عنه، ووفاته في سنة ٣٢ من الهجرة الشريفة، وقد نقل (١٠) أنه توفي بالمدينة الشريفة (١١) وأن قبره بالبقيع، ولكن المشهور عند أهل،

<sup>(</sup>١) ١٤٤٧ هـ/ ١٤٤٧ م.

<sup>(</sup>٢) يقتله أب: يقتل ج هدد.

<sup>(</sup>٣) بأبسط أبج: بسط هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) السالف أب دهـ: السابق ج// يعمرونه بج دهـ: يعمرنه أ.

<sup>(</sup>٥) كنيسة اللد: هي كنيسة القديس جورج، يُنظر: حجاج ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) وقد ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٧) وقد صارت البلد. . . وظاهرها بهيج أ ب د: ج هـ .

<sup>(</sup>A) قبل أ د هـ: يقال ب: -ج// أبي محمد أ ب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>٩) عبدالرحمن بن عوف بن عوف بن المحارث بن زهرة بن بن كلاب... بن كنانة، أحد صحابة الرسول عليه السلام، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، أحد المبشرين بالجنة، وتوفي بالمدينة سنة ٣١ هـ/ ١٩٥ م، يُنظر: ابن سعد ٣/ ١٩٩؛ ابن قتيبة ٢٣٥؛ الطبري ٤/ ٢٢٧، ٢٤٥؛ أسد الغابة ٣/ ٣٧٦؛ ابن الأثير، ابن منظور، مختصر ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>١٠) نقل أج هـ: تقدم ب د.

<sup>(</sup>١١) الشريفة - c أج هـ// أهل أب - c د: - a// المشهد أب - c د: المهد هـ.

تلك النواحي أنه بلد في المشهد المعروف به (١)، والله أعلم.

وبظاهر الرملة من جهة الغرب بالقرب من البحر المالح مشهد يقال: أن به ضريح سيدنا روبيل بن يعقوب<sup>(٢)</sup>، عليهما السلام، وهو مكان مأنوس يُقصد للزيارة، وفي كل سنة له موسم يجتمع الناس فيه من الرملة وغزة وغيرهما، ويقيمون أياماً وينفقون أموالاً كثيرة ويقرأ هناك القرآن العظيم، والمولد الشريف. والذي عمر المشهد سيدنا ومولانا شيخ الإسلام<sup>(٣)</sup> ولي الله تعالى الشيخ شهاب الدين بن أرسلان<sup>(٤)</sup> تغمده الله بالرحمة والرضوان.

ومن الأولياء المشهورين بأرض فلسطين السيد الجليل والولي الكبير سلطان الأولياء، وقدوة العارفين وسيد أهل الطريقة المحققين، صاحب المقامات والمواهب والكرامات والخوارق الباهرات المجاهد في سبيل الله، الملازم لطاعة الله، أبو الحسن علي بن عليل وهو المشهور عند الناس بابن عليم بالميم، وأما نسبه (٥) الصحيح الثابت عليل باللام، صاحب الكرامات المشهورة، والمناقب الظاهرة، شهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والاستقصاء (٦) في ترجمته، فإن صيته كضوء النهار (٧) لا يخفى على أحد، ونسبه متصل بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو علي بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن السيد الجليل الزاهد العابد، الصوام القوام، الصحابي عبدالله ابن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين أبي حفص (٨) عمر بن الخطاب العدوي القرشي (٩)، رضي الله عنه وعن سائر أصحاب الرسول أجمعين.

وضريح السيد علي بن عليل بشط (١١) البحر المالح بساحل أرسوف (١١) وعليه

<sup>(</sup>١) بهأد: \_ب ده\_.

<sup>(</sup>٢) روبيل بن يعقوب: هو بكر يعقوب وأمه ليئة، ولم يكن ممن تآمر على أخيه يوسف، ويكتب في قاموس الكتاب المقدس راوبين، يُنظر: الطبري ٣٥٦/١، عبد الملك ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام أج دهـ: ـب.

<sup>(</sup>٤) أرسلان أج د: رسلان ب هـ.

<sup>(</sup>٥) نسبه ج د هـ: نسبته أ ب.

<sup>(</sup>٦) والاستقصاء أب دهـ: الاقتصار ج.

<sup>(</sup>٧) صيته كضوء النهار أب د هـ: \_ج// عمر بن الخطاب أج د هـ: عبدالله ابن ب.

<sup>(</sup>A) أبي حفص أب د هـ: \_ ج.

<sup>(</sup>٩) العدوي القرشي أح د: ب هـ.

<sup>(</sup>١٠) بشط أج د: بشاطي ب: بساحل هـ.

<sup>(</sup>١١) أرسوف: مدينة فلسطينية ساحلية على بعد ١٠ كم شمال يافا، يُنظر: الإدريسي ٣٦٤/١؛ بورشارد .Beyer, Sud West 178; Gibb, Awuf I/662 . ٥٠ الحياري ٥٠ . ١٦٦٠؛ العيني ١٧٦/٢؛ ابن علي ٨٩؛ الحياري ٥٧ .

شهد مشهد عظیم مأنوس، وبه منارة مرتفعة، وأهل تلك النواحي بأسرها في خفره (۱) وبركة سره ومن مناقبه أن الإفرنج يعتقدون فيه، ويعترفون (۲) بصلاحه، وقد أخبرت أن الإفرنج إذا أقبلوا على ضريحه وهم في البحر كشفوا رؤوسهم ونكسوها نحوه (۳)، رضي الله عنه، وكانت وفاته في (۱) يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة  $3 \times 3$  هـ (۵). ولما نزل الملك (۱) الظاهر بيبرس لفتح يافا وأرسوف، زاره ونذر النذور والأوقاف ودعى عنده، فيسر الله له فتح البلاد، وفي كل سنة له موسم، ففي زمن الصيف يقصده الناس من البلاد البعيدة والقريبة، ويجتمع هناك خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى وينفقون أموالاً جزيلة (۷)، ويقرأ عنده المولد الشريف.

وفي عصرنا ولي النظر عليه سيدنا ومولانا وشيخنا ولي الله تعالى قدوة العباد (^^) وإمام الزهاد وبركة الوجود والعباد، شمس الدين أبو العون محمد الغزي القادري (٩) الشافعي، نزيل جلجوليا (١٠) شيخ السادة القادرية بالمملكة الإسلامية، أمتع (١١) الله الأنام بوجوده، فعمر المشهد وأقام نظامه وشعائره وفعل أثاراً حسنة منها: الرخام المركب على الضريح الكريم عمله في سنة ٨٦٦ هـ (١٢)(١٢)، وكان قبله يحمل عليه ضريح من خشب، وحفر البئر الذي بصحن المسجد حتى وصل إلى الماء المعين، ثم عمر برجاً على ظهر الإيوان من جهة الغرب للجهاد في سبيل الله الماء المعين، ثم عمر برجاً على ظهر الإيوان من جهة الغرب للجهاد في سبيل الله عمارته بعد التسعين والثمانمائة وغير ذلك من أنواع العمارة والخير، أثابه الله تعالى عمارته بعد التسعين والثمانمائة وغير ذلك من أنواع العمارة والخير، أثابه الله تعالى

<sup>(</sup>١) خفره أج د هـ: حفظه ب.

<sup>(</sup>٢) ويعترفون . . . أن الإفرنج أ ب: \_ج د هـ// إذا أ ب: وإذا ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٣) نحوه رضي الله عنه أبَ وكانت أب: فكانت ح.

<sup>(</sup>٤) في يوم السبت. . . من ربيع الأول أ ب: \_ ح د هـ// لاثنتي عشرة أ ج هـ: لاثنتي عشر ب: \_ د// ليلة ب ح هـ: \_ أ د// سنة أ ب: في سنة ح : \_ د هـ.

<sup>(</sup>١٠٨١ هـ / ١٠٨١ م.

<sup>(</sup>٦) الملك أب: \_ج هـ د// لفتح أج: يوم فتح ب: د هـ// عنده أج د هـ: عند قبره ب.

<sup>(</sup>٧) أموالاً جزيلة أج هـ: الأموال الجزيلة ب: ـد.

<sup>(</sup>٨) قدوة العباد. . . شمس الدين أب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٩) القادري أب ج هـ: القادي د.

<sup>(</sup>١٠) جلجوليا: بلدةً فلسطينية على مسيرة ٥ كم جنوب قلقلية، يُنظر: الدباغ ٥/٣٩٩؛ أبو حمود ٦٢.

<sup>(</sup>١١) أمتع أج دهـ: متع ب.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۲۱۸/ ۱۲۱۱ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۲۸ ب: ۲۸۸ أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٤) تعالى ب: ـ أج هـ د.

ثواباً جزيلًا، ومد في حياته أمداً طويلًا، وتوفي شيخنا(١) الإمام القدوة شمس الدين أبو العون محمد الغزي في شهر ربيع الآخر سنة عشر وتسعمائة(٢) بمدينة الرملة، وله نيف وثمانون سنة، رضى الله عنه ونفعنا به.

وبأرض فلسطين عدة من الأولياء والصالحين والأماكن المقصودة للزيارة، والمراد هنا<sup>(٣)</sup> الاختصار، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

#### ذكر عسقلان

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي على ، فقال يا رسول الله ، إني أريد الغزو في سبيل الله تعالى ، فقال عليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفل بالشام وأهله، وألزم من الشام عسقلان فإنها إذا دارت الرحا في أمتي كان أهلها في عافية ، وقد ورد فيها أحاديث غير هذا ضعفها الحافظ أبو محمود (٤٠) ، وكذب رواتها .

تقدم أن عسقلان كانت من أحسن المدن وأظرفها، وقد خربها الملك صلاح الدين الأيوبي (٥) في شهر شعبان سنة ٥٨٧ هـ(٢)، واستمرت إلى يومنا هذا (٧) لم تعمر، وبها مشهد عظيم بناه الفاطميون خلفاء مصر على ما كان زعموا أن رأس الحسين بن علي، رضي الله عنه به وبعسقلان أماكن تقصد للزيارة، وهي على شاطىء البحر المالح (٨)، وقد ألف الحافظ بن عساكر (٩) جزءاً في فضلها.

#### ذكسر غسزة

عن مصعب بن ثابت (۱۱) عن ابن الزبير (۱۱) يرفعه، «طوبي لمن سكن إحدى

<sup>(</sup>١) وتوفي شيخنا. . . ونعفنا به أ ب ج د: \_ه\_// الإمام القدوة شمس الدين أ: د ب ج د هـ// محمد أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۹۱۰ هـ/ ۱۵۰۶ م.

<sup>(</sup>٣) والمراد أ د هـ: المقصود ب ج.

<sup>(</sup>٤) أبو محمود أج د هـ: أبو محمد ب// وكذب أ هـ: أكذب ب ج د.

<sup>(</sup>٥) الأيوبي أ: \_ ب ج د ه\_.

<sup>(</sup>٦) ٧٨٥ هـ/ ١١٩١١م.

<sup>(</sup>٧) هذا أ: \_ ب ج د هـ// بناه الفاطميون أ د: بعض الفاطميين ب ج هـ.

<sup>(</sup>A) المالح ب ج: المالج هـ: \_ أ د.

 <sup>(</sup>٩) أبو القاسم علي، صاحب تاريخ دمشق، ولد سنة ٤٩٩ هـ/ ١١٠٥ م وتوفي سنة ٧١٥ هـ/ ١١٧٥ م؟
 يُنظر: ابن خلكان ٣/ ٣٠٦؛ الذهبي، العبر ٣/ ٣٠؛ الأسنوي ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>١٠) مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير أبو عبدالله الأسدي، لم يذكر له تاريخ ميلاد أو وفاة، يُنظر: ابن سعد ٥/ ٢٩٩؛ ابن قتيبة ٢٢٦؛ الذهبي، سير ٧/ ٢٩.

<sup>(</sup>١١) ابن الزبير: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبدالله القرشي الأسدي، ابن حواري رسول الله، =

القريتين (۱) عسقلان وغزة (۲)، وهي من أعظم المدن المجاورة لبيت المقدس، وفيها ولد سليمان بن داود عليهما السلام، وهي من الثغور فإن البحر قريب منها وبها كثير من الأشجار والنخل (۳)، وحولها كثير من المغارس المزارع وفيها أنواع الفواكه، وهي من أحسن (٤) مدن فلسطين، وفيها خلق ممن سلف من العلماء والصالحين، وتقدم أن الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ولد بها وموضع مولده معروف يقصد للزيارة، ولو لم يكن لغزة من الفخر إلا مولد النبي سليمان (٥) والإمام الشافعي بها لكفاها.

## ذكر أريحا

قال الله تعالى إخباراً (٢) عن رسوله وصفيه، وكليمه موسى، عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ﴿ يَنَفُومِ اَدَّخُلُوا ٱلأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنَبَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ قال ابن عباس وعكرمة والسدي: هي أريحا وهي مدينة الجبارين التي تقدم ذكرها عند قصة سيدنا موسى، عليه السلام، وفتحها يوشع عليه السلام (٧)(٨) كما تقدم في ذكره، وهي شرقي بيت القدس بالقرب من نهر الأردن، وكان النبي، على قد أخرج (٩) اليهود من المدينة، فخرجوا إلى الشام وإلى أذرعات (١٠) وأريحا، ثم (١١) أجلى آخرهم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه في أمارته من أرض الحجاز إلى تيماء (١٢) وأريحا،

يُنظر: ابن سعد ٥/ ١٧٨؛ ابن قتيبة ٢٢٢؛ الذهبي، سير ٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>١) القريتين أ ب: العروسين ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث غير موجود في الصحاح أو كتب الأحاديث الموضوعة.

<sup>(</sup>٣) والنخل أ ب ح: النخيل هـ: ـ د ث.

<sup>(</sup>٤) أحسن ب ج هـ: أعظم أ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) سليمان أج دهـ: سيدنا سليمان ب.

<sup>(</sup>٦) إخباراً عن رسوله وصفيه وكليمه موسى أج هـ: إخباراً عن رسوله موسى ب: \_ د// كليمه أ د: ب هـ.

 <sup>(</sup>٧) هو يوشع الذي خلف موسى في بني إسرائيل قيادة، وطلب منهم أن يدخلوا أريحا مدينة الجبارين،
 ولكن اليهود رفضوا ذلك، يُنظر: المائد": [٢٦]؛ الطبري ١٠/٧٥٠؛ عبد الملك ١٠٦٨.

<sup>(</sup>٨) وفتحها يوشع عليه السلام أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) قد أخرج... وأريحا ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>۱۰) أذرعات: بلدة في أطراف الشام، تجاور أرض البلقاء وعمان حيث تبعد عن عمان ٥٤ ميلاً، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٥٨/١؛ الحميري ٢٠/١٩؛ أبو الفداء، تقويم ٢٥٢؛ البغدادي، مراصد ٢٩٨/١؛ لي سترانج ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>١١) ثم ب ج د هـ: قد أ: //من ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>١٢) تيماء: بلدة في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، على طريق حاج الشام ودمشق، وكان يقال لها تيماء اليهودي، نسبة إلى حصن السموآل بن عاديا اليهودي، يُنظر: الحموي معجم البلدان ٧٨/٢؛ =

وقد صارت أريحا في (١) هذه الأزمنة قرية من جملة قرى بيت المقدس، وهي إقطاع لمن يكون نائباً بالقدس (٢)، ومن عجيب الاتفاق أنها كانت في زمن بني إسرائيل سكن (٣) الجبارين، وفي زمن الإسلام مختصة بحكام الشرطة.

#### ذكر نابلس

روى المشرف بسنده عن كعب قال: «أحب البلاد إلى الله عز وجل (1) الشام، وأحب الشام إلى الله تعالى جبل نابلس، ليأتين على الناس زمان يتماسحون (1) بالجبال بينهم»، ونابلس مدينة بالأرض المقدسة مقابل بيت المقدس من جهة الشمال مسافتها عنه يومين (1) بسير الأثقال، خرج منها كثير من العلماء والأعيان، وهي كثيرة الأعين والأشجار والفواكه، ومعظم الأشجار بضواحيها الزيتون، وبها كثير من السامرة (((1)))، فإنهم يعتقدون أن القدس جبل نابلس، وقد كذبوا وخالفوا جميع الأمم في ذلك، لعنة (((1))) الله عليهم.

وقد قيل أن سيدنا يوسف عليه السلام (٩)، قبره (١٠) بالقرب من نابلس، وتقدم ذلك عند ذكره، عليه السلام.

وبمدينة نابلس مشهد يقال أن به أولاد يعقوب (١١) عليهم السلام، وبضواحيها مشاهد كثيرة تنسب إلى جماعة من الأنبياء عليهم السلام.

ومن الأنبياء المشهورين حول بيت المقدس (١٢) السيد عازر (١٣)، ولعله

<sup>=</sup> الحميري ١٤٦؛ البغدادي، مراصد ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>١) في أب هـ: \_ج د// جملة أج د: \_ب هـ.

<sup>(</sup>٢) نائباً بالقدس الشريف ب ج هـ: نائب القدس أ د// في أ هـ: من ب ج د.

<sup>(</sup>٣) سكن أج دهـ: حسن ب/ بحكام بجهد: الحكام أد.

<sup>(</sup>٤) عز وجل أهـ د: ـ ب ج.

<sup>(</sup>٥) يتماسحون ب: يماسحون أج د ه.

<sup>(</sup>٦) يومين أب د: نحو يومين ج هـ// منها أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) لعنة أد: لعنهم بج هـ.

<sup>(</sup>٩) عليه السلام أج دهـ: عليهم السلام أجمعين ب.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: صحيفة القدس ٢٥، ٢٦/ ١٩٩٦/٩ م.

<sup>(</sup>١١) مشهد أولاد يعقوب: بئر يعقوب، شرق مدينة نابلس في قرية بلاطة.

<sup>(</sup>١٢) بيت المقدس أج دهـ: عليهم السلام أجمعين ب.

<sup>(</sup>١٣) عازر: هو الشخص الذي أعاده المسيح إلى الحياة من جديد بإذن الله، يُنظر: المائدة: [١١٠]؛ النابلسي ٢/ ٥٨٩.

العيزار بن هارون عليهما السلام، قبره بقرية العازرية (۱) بظاهر (۲) القدس الشريف من جهة الشرق بالقرب من طور زيتا (۳) على طريق المار إلى سيدنا موسى الكليم، عليه السلام، وهو ظاهر في مشهد بالقرية يقصد للزيارة، ويقال: أن العيزار بن عليه السلام، إنما هو بقرية عورتا (۱۵) من // أعمال نابلس وقيل: إنه عازر الذي أحياه المسيح بن مريم، والله أعلم.

وأما شمويل (٥)، عليه السلام، فتقدم ذكره عند ذكر سيدنا داود عليه السلام، وقبره بقرية ظاهر القدس من جهة الشمال على الطريق السالك إلى رملة فلسطين على رأس جبل هناك، وهو مشهور واسم القرية عند اليهود رامة (٦).

ولو شرعنا بذكر (٢) الأنبياء ممن كان ببيت المقدس وحوله من بني إسرائيل وغيرهم لطال الفصل، فإن بعضهم لم يعرف له مكان معين، وبعضهم مختلف (٨) فيه وإنما ذكرت من اشتهر وصار له موضع يقصد بالثوابت (٩)، فإنه لم يثبت قبر نبي من الأنبياء سوى قبر محمد، عليه، بداخل الحجرة الشريفة، وإبراهيم الخليل، عليه السلام، بداخل السور السليماني، وما عداهما فهو بالظن لا بالقطع، وقد (١٠٠٠ روي عن كعب الأحبار أنه قال ببيت المقدس من قبور الأنبياء الف قبر، قال صاحب مثير

<sup>(</sup>۱) العازرية: تنسب إلى إليعازر وتسمى كذلك بيثاني، وهي قرية فلسطينية جنوب شرق القدس، ورد اسمها في العهد القديم باسم بيت عينا، بمعنى بيت البؤس، وذكر الحاج دانيال الروسي أن الحجرة التي توفي بها إليعازر موجودة هناك، يُنظر: يوحنا ۱۲، ۲:۱؛ دانيال ۲۳؛ الإدريسي ۱/ ۳۲۱؛ بورشارد ۲۲، ۱۲۵؛ Abeut, Account, VI/28

<sup>(</sup>٢) بظاهر أب د: ظاهر ج هـ// القدس الشريف ب ج: القدس أ د هـ// طور أ ب ج د: الطور هـ.

<sup>(</sup>٣) زيتا أب ج د: \_هـ// يقصد أب ج د: يفصل هـ.

<sup>(</sup>٤) عورتا: قرية قلسطينية جنوب شرق نابلس، بها عدد من المقامات منها: مقام إليعازر، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٩٨٨؛ البغدادي، مراصد ١٩٧١؛ النابلسي ٨٨؛ الدباغ ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) شموثيل هو نفسه صموثيل: اسم عبري معناه (اسم الله)، أول أنبياً العبرانيين بعد موسى وآخر القضاة، يُنظر: عبد الملك ٥٥٢.

<sup>(</sup>٦) رامة: قرية النبي صموئيل، وهي قرية فلسطينية شمال بيت المقدس، وتسمى الآن الرام، على بعد ٦ أميال منها، وهي بلد يوسف الرامي، الذي أنزل جسد المسيح بعد صلبه حسب رواية الإنجيل، يُنظر: الدباغ ٢/ ٩٤؛ خمار ٢٣٤؛ عبد الملك ٣٩٢؛ منصور ١١٨، ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) بذكر أب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٨) مختلف أج هـ: يختلف فيه ب د.

<sup>(</sup>٩) بالثوابت أ د هـ: بالتواتر بج// قبر ب ج د: \_ أ هـ.

<sup>(</sup>١٠)وقد أب ج: د// الأحبار ب ج د هـ: ـ أ// ببيت أ د: في بيت ب ج هـ// قبور هـ: قبر أ ب ج

الغرام (١): يعني هي (٢) وما حولها، فإن ثم قبوراً ومعالم يروى أثرها ولا يعلم (٣)، وكثير منها قد اندرس وخفي لاستيلاء الإفرنج على البلاد مدة طويلة، والله أعلم.

## ذكر(1) نبذة من أخبار مدينة سيدنا الخليل عليه السلام

وقد تقدم ذكر صفة المسجد الشريف الخليلي وما هو مشتمل عليه، وأما المدينة فاسمها<sup>(٥)</sup> حبرون<sup>(٢)</sup>، وهي تجاه بيت المقدس مما يلي القبلة، فمنظرها<sup>(٧)</sup> في غاية الحسن والنورانية، وهي مستديرة حول المسجد من الجهات الأربع، وبناؤها محدث<sup>(٨)</sup> بعد بناء السور السليماني وهو المستجد بزمن طويل، فإن في زمن سيدنا الخليل عليه السلام، كانت المغارة<sup>(٩)</sup> في صحراء ولم يكن هناك بناء، وكان الخليل عليه السلام، مقيم<sup>(١١)</sup> في ممري<sup>(١١)</sup> في مخيمه وهي بالقرب من بلد الخليل من جهة الشمال، وهي أرض بها عين ماء وكروم، واستمر الحال على الخليل بعد وفاة الخليل وأبنائه الأكرمين<sup>(٢١)</sup>، عليهم السلام، إلى أن بنى سليمان خليه السلام، السور على القبور الشريفة<sup>(٣١)</sup>، ثم اختطت المدينة بعد ذلك، وكان من أمرها ما حكي أن امرأة من بني إسرائيل تسمى دبورا<sup>(١٤)</sup>، زوجة

<sup>(</sup>۱) شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال بن تميم بن سرور المقدسي: واسم كتابه «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام»، درس بالمدرسة التنكزية بالقدس الشريف، توفي سنة ٧٦٥ هـ/ ١٣٣٦ م؛ يُنظر: حاجي خليفة ١/١٣٦؛ كحالة، معجم ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) هي ٻ ڄ د هــ: ــأ.

<sup>(</sup>٣) يعلم أهدد: تعلم بج.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبج د: -هـ.

<sup>(</sup>٥) فاسمها أب: ورسمهاج ده.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ناصرخسرو ٧١؛ الحموي، معجم البلدان ٢/ ٢٤٥؛ الحميري ١٨٦؛ البغدادي، مراصد ٣٧٦/١.

<sup>(</sup>٧) فمنظرها أب ج هـ: منظرها د.

<sup>(</sup>A) محدث أب ج هـ: \_ د// المستجدة هـ: المسجد أب ج د.

 <sup>(</sup>٩) المغارة التي اشتراها إبراهيم عليه السلام من عفرون بن صوحار الحيثي، ليدفن زوجته السيدة سارة،
 يُنظر: الدباغ ٩/٧٤؛ أبو أرميلة ٨٩.

<sup>(</sup>١٠) مقيم أب: مقيماً هـ: \_ج// في ممري أ: بنمري ب د: بممري ب د هـ.

<sup>(</sup>١١) ممري هي حبرون، يُنظر: عبد الملك ٩٢٤.

<sup>(</sup>١٢) الأكرمين ب ج د: \_ أ هـ// السور أ ب ج د: السور الشريف هـ// القبور الشريفة أ هـ: القبر الشريف ب ج د.

<sup>(</sup>۱۳) قبر سيدنا إسحق، وزوجته، وقبر إبراهيم وساره، قبر يعقوب وزوجته عليهم السلام، يُنظر: ناصر خسرو ۷۱.

<sup>(</sup>١٤) هي زوجة الغيدوث، وقد أقامت تحت شجرة نخيل سميت باسمها وتقع بين الرامة وبيت إيل وهناك=

الغيدوث<sup>(۱)</sup> من سبط أقوام أفرام، ملكت تلك الأرض وأدعت النبوة وأطاعها الناس وعمرت الرامة، وكانت تجلس بين الرامة وإيلياء<sup>(۲)</sup>، وتحكم في بني إسرائيل، وكان بالرامة رجل من ذوي الأموال من بني إسرائيل اسمه يوسف الرامي<sup>(۳)</sup>، أدرك زمن عيسى عليه السلام، وآمن به، فبنى بالقرب من السور السليماني بيوتاً للسكن<sup>(۱)</sup>، تبركاً بقرب الأنبياء عليهم السلام، فهو أول<sup>(٥)</sup> من اختط البناء حول السور، ثم تتابع البناء قليلاً قليلاً فصارت هناك مدينة، وهي<sup>(۱)</sup> محيطة بالمسجد من الجهات الأربع كما تقدم، فبعضها مرتفع على رأس جبل، وهو شرقي المسجد يسمى يسلون<sup>(۷)</sup>، وبعضها منخفض في واد وهو<sup>(۸)</sup> غربي المسجد، والأماكن التي في العلو غالبها مشرف على الأماكن المنخفضة وشوارع المدينة بعضها سهل وبعضها وعر، وبناؤها على حكم بناء بيت المقدس بالحجار الفص النحيت<sup>(۹)</sup> وسقفها عقود، ليس في بنائها لبن ولا في سقفها خشب.

وقد تقدم أن الماضي من رفع (١٠) سيدنا عيسى عليه السلام، إلى السماء إلى آخر سنة تسعمائة من الهجرة الشريفة المحمدية (١١)، ألف وأربعمائة سنة وثمانية وتسعون سنة فيعلم من ذلك تاريخ (١٢) بناء مدينة سيدنا الخليل عليه السلام تقريباً، لأن الباني لها وهو يوسف الرامي أدرك زمن عيسى عليه السلام، كما تقدم، والله أعلم.

وأما السور السليماني فتقدم أنه بني عقب بناء بيت المقدس، فيعلم تاريخه (١٣) من تاريخ بناء بيت المقدس.

<sup>=</sup> كانت تقضى بين بنى إسرائيل، يُنظر: عبد الملك ٣٦٨.

<sup>(</sup>۱) الغيدوث أ: العبدوق ب: المعبدور د: الفيدوق: ج هـ// أفرام ج: أقوام أ: افرايتم ب ج: افراتم هـ.

<sup>(</sup>٢) وإيلياء أج هـ: ايله ب د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: عبد الملك ١١٨.

<sup>(</sup>٤) للسكن أب ج هـ: تسكن د.

<sup>(</sup>٥) أول أب ج د: \_ ه\_.

<sup>(</sup>٦) وهي أب ج: ده.

<sup>(</sup>٧) يسلون أب: بيلون ج د هـ.

<sup>(</sup>A) وهو أب: وهي ج: ً ـ د هـ// التي أب هـ: الذي ج د.

<sup>(</sup>٩) الفص النحيت أب ج: النحيت البيض د: الفص هـ.

<sup>(</sup>۱۰) من رفع أ هــ: من زمن رفع ب ج د.

<sup>(</sup>١١) المحمدية ب ج د هـ: \_ ألف وأربعمائة سنة د هـ: ألف وأربعمائة أ ب ج.

<sup>(</sup>١٢) تاريخ د: \_هـ: التاريخ أب ج// وهو يوسف الرامي أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) فيعلم تاريخه. . . بيت المقدس أ ب ج هـ: ـ د.

وأما الحارات المشهورة بها فمنها<sup>(۱)</sup> حارة الشيخ علي البكا<sup>(۲)</sup>، وهي منفصلة عن البلد من جهة الشمال، وحارة الأكراد<sup>(۳)</sup> وهي مرتفعة على علو في سفح الجبل، وحارة العبارنة  $(3)^{(6)}$ ، وتعرف قديماً بحارة الفستقة، وحارة المشارقة  $(1)^{(7)}$ ، وحارة السواكنة  $(1)^{(7)}$ ، وحارة الحدانبة، وضمنها حارة النصارى، وحارة الشعابنة وحارة رأس قيطون  $(1)^{(7)}$ ، وهي منفصلة عن البلد من جهة الغرب؛ وحارة الدارية  $(1)^{(7)}$ . من جملتها حارة القصاروة، وحارة اليهود، وحارة الزجاجين، وهذه الحارات محيطة بالمسجد كما تقدم، فحاراتان منهما وهما المعتمدتان هما حارة الدارية وهي حارة  $(1)^{(1)}$  غربي المسجد وفيها أسواق البلد ومنافعها وهي أحسن الحارات وحارة الأكراد وهي شرقي / المسجد وفي البلد شوارع غير ذلك، وإنما ذكرت المشهور منها.

#### وأما ما فيها من المدارس والزوايا والمشاهد:

فأحسنها زاوية الشيخ عمر المجرد (١١) وهي بحارة الأكراد، وسنذكر ترجمة واقفها وتاريخ وفاته فيما بعد؛ والمدرسة القيمرية عند باب المسجد الشمالي بالقرب من عين الطواشي (١١)، وزاوية المغاربة بجوار عين الطواشي المذكورة؛ والقلعة وهي حصن من بناء الروم بلصق المسجد من جهة الغرب، وينسب وقفها إلى الملك الناصر حسن جعلها مدرسته، وقد صارت في عصرنا مساكن لبعض أهل البلد، وضريح السيد يوسف الصديق، عليه السلام، بداخلها كما تقدم القول فيه، ووفاة واقفها الملك الناصر حسن في يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة ٧٦٣ هـ (١٣) قتلاً، وزاوية الشيخ علي البكا بالحارة المتقدم ذكرها، وسنذكر تاريخ بنائها ووفاة

<sup>(</sup>١) بها فمنها حارة الشيخ علي. . . والناس يقصدونه للزيارة أ ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) محلة من محلات الخليل اليوم، يُنظر: الدباغ ٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) محلة من محلات الخليل اليوم، يُنظر: الدباغ ٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) عرفت بحارة الفستقة قديماً وهي حارة العقابة اليوم، يُنظر: الدباغ ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٥) الجبارنة أ: الجبارية ب هـ: ـ ج د.

<sup>(</sup>٦) الآن تعرف بالمشارقة الفوقا والمشارقة تحتا وتقعان شرقى المدينة، يُنظر: الدباغ ١٠٣/٩.

<sup>(</sup>٧) يُنظِر: الدباغ ٩/ هـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: الدباغ ٩/ هـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: الدباغ ٩/ ١٠٣.

<sup>(</sup>۱۰) وهي حارة أ هـ: \_ ب ج د.

<sup>(</sup>١١) عمر المجرد ب عمر أهـ: \_ج// بحارة أ: بالحارة ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) عين الطواشي: على باب المستجد الشمالي قريباً من السوق وتنبع من قرية مجدل فضيل، يُنظر: الدباغ ١٠٥/٩.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۲۷أ: ۲۲۷ ب هـ: \_ج د.

الشيخ علي عند ذكر ترجمته إن شاء الله تعالى، وزاوية القواسمة (۱) بالقرب منها، نسبة للشيخ أحمد القاسمي الجنيدي من ذرية أبي القاسم الجنيد، وهو مدفون بها؛ ومسجد بخط سوق الخضرية (۲) والزياتين، ويعرف بمسجد ابن عثمان وعليه منارة وهو مأنوس؛ ومشهد بالقرب من باب المسجد، بخط سوق الغزل عند عين الطواشي به ضريح الشيخ يوسف النجار، صالح مشهور، والمدرسة الفخرية بالقرب من حارة الشعابنة، وقد صارت مهملة والذي يظهر أن نسبتها لصاحب الفخرية بالقدس الشريف، والله أعلم، والرباط المنصوري باتجاه (۳) باب القلعة وقف الملك المنصور قلاوون، عمره في ۲۱۹ هـ، والبيمارستان المنصوري وقف الملك المنصور قلاوون (۱) الأرزرومي أيضاً، في سنة ۱۸۰ هـ.

وفيها عدة من الزوايا فمن ذلك:

زاوية الشيخ إبراهيم المزي بين (٥) حارتي الأكراد والدارية، وما هو بحارة الأكراد زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي، وزاوية البسطامية بجوار المسجد المجاولي من جهة الشمال، وزاوية السمانية (٦) بجوار زاوية الشيخ عمر المجرد، ومسجد الشيخ بهاء الدين الوفائي، وزاوية أبي عقافه، ورباط الطواشي؛ وزاوية شيخون، ورباط مكي بحارة رأس قيطون (١) وهي المنفصلة عن البلد من جهة الغرب كما تقدم، وزاوية الشيخ رضوان، وزاوية الشيخ خضر، وزاوية الطلاطقة (٨) بجوار البركة (٩)، وهي زاوية الأدهمية، وزاوية الرامي، وزاوية الشيخ علي كهنوش الأدهمي، ومسجد مسعود (١٠٠)، وزاوية الشيخ محمد البيضة، وزاوية الموقع، وزاوية الشيخ إبراهيم الحنفي وغير ذلك، ومسجد فرعونة (١١) بحارة الزجاجين،

<sup>(</sup>١) يُنظر: الدباغ ١٠٣/٩؛ أبو سارة ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الخضرية أهـ: الحصرية ب: \_ج د// والزياتين ب: الزبابين أهـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٣) باتجاه أ: اتجاه ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) قلاوون ب ج د: \_ أ هــ// عمره في ٧٦٩ هـ. . . المنصور قلاوون: ب: \_ أ ج د هــ// الأرزرومي ب: الأزدرومي أ: ج د هـ.

<sup>(</sup>ه) بين أ: وهي بين ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) السمانية ب: السماقنة أج د: ـهـ.

<sup>(</sup>٧) بحارة رأس قيطون ب: بحارة رأس قطون أ: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) الطلاطقة أ: الصلاطقة ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) بجوار البركة ب د: \_ أج هـ// كهنوش أ د: كنعوش ب: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>١٠) هو مسجد مقام الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ويقع في حارة فرعونة، يُنظر: الدباغ ٩/١٠٥؛ أبو سارة ٢٠.

<sup>(</sup>١١) فرعونة أ د: رعونة ب: ج هـ.

وزاوية أبي كمال ظاهر المدينة، ورباط الجماعيلي بحارة النصارى؛ وزاوية الخضر بالقرب من متوضأ المسجد، وزاوية الأعنص بحارة الحدابنة، زاوية القادرية بظاهر البلد، وقبة الزاهد بين حارة الشيخ علي البكا والمدينة.

وقد تفحصت عن معرفة أسماء الواقفين لذلك، ومعرفة تواريخ أوقافهم، لأذكرها كما وقع لي في مدارس بيت المقدس، فلم أظفر لذلك لعدم وجود كتب وقف لها، ولعدم شيء يدل على الاطلاع<sup>(۱)</sup> على ذلك، فإن غالب ما ذكرته قد صار مهملاً، لا نظام له، وإنما ذكرته لإحاطة العلم به، والله الموفق.

## مشهد الأربعين:

وبظاهر البلد من جهة الغرب على رأس جبل هناك مسجد يسمى مشهد الأربعين يقال: أن به أربعين شهيداً، ولم اطلع على نقل في ذلك<sup>(٢)</sup>، والناس يقصدونه للزيارة، وهو موضع مأنوس.

وفي المدينة من أعين الماء عين الطواشي على باب المسجد الشمالي بالقرب من السور (٦) ومنبعها من خربة (٤) مجدل فضيل بقرب مدينة سيدنا المخليل، عليه السلام، والقرية وقف على مصالح قناة العين (٥) والحوض الذي على باب المسجد، ووقفها منسوب إلى الأمير بكتمر الجوكندار وله ذرية بالقاهرة لهم التكلم عليها، وهي أحسن الأعين وأطيبها ماء؛ وعين الحزام، وعين المسجد، وهي عند الباب الذي تدق عنده الطبلخانة منبعها من مكان يقال له خلة العيون بالقرب من زاوية الشيخ علي البكا، وعين سارة (٢) بظاهر البلد (٧) بين الكروم، منبعها قريب من حوضها؛ وعين السماقية، ومنبعها من وادي سارة؛ وعين/ الحمام، ومنبعها من وادي التفاح، وماؤها يجمع مع ماء عين الماماقية (١٠٩/ب) السماقية من نحو عشر سنين عند المقبرة السفلي، ومنبعها من تحت الجبل الذي على قريباً من نحو عشر سنين عند المقبرة السفلي، ومنبعها من تحت الجبل الذي على

<sup>(</sup>١) الاطلاع ب: الإطراق أد: \_جهـ.

<sup>(</sup>٢) في ذلك أهـ: لذلك ب ج د.

<sup>(</sup>٣) السور ب: السوق أج د هـ.

<sup>(</sup>٤) خربة أب: قرية ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٥) العين أب ج: السبيل د: \_ه// الذي أب ج: \_د// الجوكندار أب ج هـ: الخوكندار د.

<sup>(</sup>٦) تضم صخور منحوتة وبناصيتها عين القناة، وتحتوي على قناة، صهاريج، حمامات، معاصر، وهي منحوتة في الصخر، يُنظر: الدباغ ١٥٦/٩.

<sup>(</sup>٧) البلد أ ب ج د: المدينة هـ.

<sup>(</sup>٨) السماقية أ: السميقة ب ج هـ: السماقة د// عشر سنين أ ب ج: عشرين سنة د هـ.

رأس<sup>(۱)</sup> مشهد الأربعين، وبالقرب من زاوية الشيخ علي البكا بئر معين<sup>(۱)</sup>، وإلى جانبه حوض سبيل أنشأه الأمير سيف الدين سلار<sup>(۱)</sup> نائب السلطنة بالديار المصرية والممالك الشامية، بمباشرة<sup>(١)</sup> الأمير كيكلدي النجمي<sup>(۱)</sup> في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة  $V \cdot V$  هـ، حين بنى المنارة على زاوية الشيخ علي البكا.

وبظاهر البلد من المقابر المعدة لدفن أموات (١) المسلمين، المقبرة السفلي (١)، وهي قديمة وهي غربي البلد مما يلي حارة الدارية بالقرب من مشهد الأربعين؛ ومقبرة تسمى تربة الرأس (١)، وهي من جهة الشرق مما يلي حارة الأكراد، والمقبرة الثالثة بحارة الشيخ علي البكا تعرف بمقبرة البقيع (١).

وأما الكروم بظاهر المدينة فهي محيطة بها من كل جانب، وفيها أنواع الفواكه، ومعظمها العنب، وهي على صفة كروم بيت المقدس في غالبها قصور مبنية بالبناء المحكم، وأهلها في كل سنة يقيمون بها في زمن الصيف مدة أشهر.

وبظاهر البلد أماكن وجهات لا فائدة لذكرها، وقد اقتصرت على ما ذكرته طلباً للاختصار، والله أعلم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) رأس أب ج: رأسه د.

<sup>(</sup>٢) معين ب ج د: معون أ: \_ هـ// سيف الدين سلار أ د هـ: سيف الدين بن سلار ب: سيف الدين رسلان ج.

<sup>(</sup>٣) الأمير سيف الدين سلار، التتري، الصالحي، المنصور، من مماليك الصالح علاء الدين علي بن المنصور قلاوون، كان عنده دين، صادق السلطان حسام الدين لاجين، ونائبه بكتمر، أحضر السلطان الناصر من الكرك، توفي سنة ٧١٠هـ/ ١٣١٠م، يُنظر: الصفدي ٢١/٥٥؛ ابن حجر، الدرر ٢٧٦٠؛ المقريزي، السلوك ٢:١٧٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٦/٩.

<sup>(</sup>٤) بمباشرة أب ج: ـ د هـ// كيكلدي ب ج د: كيكدي أ: كيكلدر هـ.

<sup>(</sup>٥) الأمير كيكلدي النجمي: هو الأمير أيدغدي علاء الدين الأعمى الركني، ناظر أوقاف القدس الشريف والخليل، وعمل العمائر الكثيرة، وكان حسن السيرة وقد توفي هذا الأمير سنة ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٣ م، في دمشق، يُنظر: الصفدى ٩/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) أموات أبج هـ: الموتى د// وهي ى بج: ـ د هـ// قديمة أ: القديمة بج د هـ.

<sup>(</sup>٧) لا زالت موجودة: يُنظر: الدباغ ٩/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) لا زالت موجودة: يُنظر: الدباغ ٩/١٠٦.

<sup>(</sup>٩) لا زالت موجودة: يُنظر: الدباغ ٩/١٠٢.

<sup>(</sup>١٠) أعلم أ: الموفق ب ج د هـ.

## إقطاع تميم الداري(١)

الذي أقطعه له النبي ﷺ، وهو<sup>(۲)</sup> الأرض التي بها بلد سيدنا الخليل عليه السلام، وما حولها من الأرض وكتب له ذلك في قطعة أدم<sup>(۳)(٤)</sup> من خُف<sup>(٥)</sup> أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، بخطه<sup>(٦)</sup>.

وقد حكى المؤرخون لفظ الإقطاع<sup>(۷)</sup> على وجوه مختلفة، وقد رأيت عند التكلم على الإقطاع المشار إليه القطعة الأدم التي يقال أنها من خف أمير المؤمنين علي<sup>(۸)</sup> رضي الله عنه، وقد صارت رثة وفيها بعض أثر كتابة<sup>(۹)</sup>، ورأيت معها ورقة مكتوبة في الصندوق الذي فيه القطعة الأدم<sup>(۱۱)</sup>، منسوب خط هذه الورقة إلى أمير المؤمنين المستنجد بالله العباسي<sup>(۱۱)</sup> تغمده الله برحمته، كتب فيها نسخة الإقطاع<sup>(۱۲)</sup> وصورة ما كتبه المستنجد بخطه:

«الحمدلله هذه (۱۳) نسخة كتاب رسول الله، ﷺ، الذي كتبه لتميم الداري وإخوته في سنة ٩ من الهجرة الشريفة (۱٤) المحمدية، بعد منصرفه من غزوة تبوك، في قطعة أدم من خف أمير المؤمنين علي وبخطه، نسخته كهيئته، رضي الله تعالى

<sup>(</sup>۱) أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة بن سرور بن جذيمة اللخمي، قدم إلى الرسول سنة ٩ هـ/ ٣٠٠ م، وأسلم، توفي سنة ٤٠ هـ/ ٢٦٠ م، طلب من الرسول إقطاع فأقطعه منطقة الخليل، يُنظر: ابن سعد ١/٢٦٧؛ البلاذري ١٧٦٠؛ الطبري ٢/٣٠٧؛ ابن حزم ٣٨٤، ٢٢٤؛ السيوطي، إتحاف ٢/٩٢٧؛ دلافيدا، تميم ٥/٤٨١.

<sup>(</sup>۲) وهو أ: وهي ب ج د.

<sup>(</sup>٣) الأدم هو الجُلد، يُنظر: ابن منظور ١٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) أدم أد: أديم بج هـ.

<sup>(</sup>٥) الخف ما يلبس من الجلد في قدم الإنسان، يُنظر: ابن منظور ١٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) بخطه ب: - أج د هـ.

<sup>(</sup>٧) الإقطاع ب ج د: الاقطاأ: الانطاه/ عند ب ج د هـ: -أ.

<sup>(</sup>A) على أب ج: على بن أبي طالب د هـ.

<sup>(</sup>٩) كتابة أ د هـ: الكتابة ب ج// مكتوبة ب د هـ: مكتتبة أج.

<sup>(</sup>١٠) الأدم أج هـ: الأديم ب د// خط هذه الورقة أب د: خطها ج: هـ// العباسي. . بخطه أب ج

<sup>(</sup>۱۱) المستنجد بالله: أبو المظفر يوسف بن المقلفي محمد بن المستظهر، توفي سنة ٥٦٦هـ/ ١١٧ م. وكانت مدة خلافته ۱۱ سنة، يُنظر: ابن الطقطقي ٢٧٩؛ الكتبي ٣٥٨/٤؛ ابن كثير، البداية ٢١/ ٢٨١؛ ابن دقماق ٢٠١/،٢١، ٣٥٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٣٦٦/٥.

<sup>(</sup>١٢) الإقطاع ب د: الاقطا أج: الانطاه..

<sup>(</sup>١٣) هذه ب هـ: \_ أج د// لتميم الداري أبج هـ: لسيدنا ومولانا تميم الداري د.

<sup>(</sup>١٤) الشريفة المحمدية د: \_ أ ب ج هـ// أدم ى ج: أديم ب د هـ.

عنه وعن جميع الصحابة: بخطه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري أو إخوته، حبرون والمرطوم وبيت عينون(١) وبيت إبراهيم (٢) وما فيهن نطية بتّ بينهم (٣)، ونفذت وسلمت ذلك لهم لأعقابهم، فمن آذاهم آذاه الله(٤)، فمن آذاهم لعنه الله، وشهد على ذلك عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكتب علي بن أبي طالب وشهد»، وقد نسخت ذلك من خط المستنجد بالله كهيئته، ولعل هذا أصح ما قيل فيه، والله أعلم.

واستمر هذا الإقطاع بيد ذرية تميم الداري (٥) يأكلونه إلى يومنا، وهم مقيمون ببلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وهم طائفة كبيرة (٦) يقال لهم الدارية وهذا ببركة النبي على الله عند ذكر الصحابة أن تميم الداري كان أميراً (٧) على بيت المقدس وقد اعترض بعض الولاة على آل (^) تميم وأراد انتزاع الأرض منهم، ورفع أمرهم للقاضي أبي حامد الهروي الحنفي، قاضي القدس الشريف، فاحتج الداريون (٩) بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي، عظم، أقطع تميماً (١٠) ما لم يملك، فاستفتى الوالي الفقهاء، وكان الإمام أبو حامد الغزالي، رضي الله عنه، حينئذ ببيت المقدس قبل استيلاء الإفرنج عليه، فقال هذا القاضي كافر، فإن النبي، ﷺ، قال: زويت لي الأرض كلها (١١٠)، وكان يقطع في الجنة، فيَقُول: «قصر بي ربي . كذا لفلان»، فوعده صدق، وعطاؤه حق (١٢)، فخزي القاضي والوالي، وبقي آل تميم على ما بأيديهم.

<sup>(</sup>١) يُنظر: الدباغ ١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) بيت إبراهيم، هي حبرون، يُنظر: الدباغ ١٠/٩.

<sup>(</sup>٣) بت بينهم أب دهـ: بيت يد منهم ج.

فمن آذاهم لعنه الله أ ب ج: لعنه الله هـ د// على ذلك ج: أ ب هـ بذلك د// وشهد على ذلك عتيق ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكتب علي بن أبي طالب وشهد ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٥) الداري أبج د: \_ه\_// يومنا أبج: يومنا هذا دهـ.

<sup>(</sup>٦) كبيرة أج: كثيرة ب د هـ.

<sup>(</sup>V) أميرا أ: أمير بج دهـ// اعترض أج دهـ: تعرض ب.

على آل أج د هـ: لآل ب// للقاضي أبج د: إلى القاضي هـ// أبي حامد أج د هـ: أبي

<sup>(</sup>٩) الداريون أب د هـ: الوارثون ج.

<sup>(</sup>١٠) تميما أب ج د: بهما هـ// ما لم يملك أب ج هـ: ما لم يكن يملك د: فاستفتى أب ج د:

<sup>(</sup>١١) رواه ثوبان في صحيح مسلم في قسم الفتن وأشراط الساعة.

<sup>(</sup>١٢) وعطاؤه أب ج: قوله د: \_ هـ.

وكانت هذه الحادثة حين كان القاضي أبو بكر(١) بن العربي بالشام، وتقدم في (7) ترجمته أنه وصل (7) إلى المشرق في عام ٤٨٥ هـ (7) ، وقدم إلى الشام وبيت المقدس.

وأما حدود الأرض المقدسة فمن القبلة أرض الحجاز الشريف، يفصل بينهما جبال الشوري وهي جبال منيعة بينها وبين أيلة نحو مرحلة<sup>(١)</sup> وسطح أيلة هو أول<sup>(٥)</sup>// حد الحجاز من تيه بني إسرائيل<sup>(٦)</sup>، وبينها وبين بيت المقدس ُنحو ثمانية [١٧١٠] أيام بسير الأثقال، ومن الشرق من بعد دومة الجندل<sup>(٧)</sup> برية السماوة (<sup>٨)(٩)</sup>، وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام، ومسافتها عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة، ومن الشمال مما يلي الشرق، نهر الفرات على قول الحافظ مؤرخ الشام شمس الدين محمد الذهبي، رحمه الله، ومسافته عن بيت المقدس نحو عشرين يوماً بسير الأثقال(١٠)، فيدخل في هذا الحد المملكة الشامية بكاملها؛ ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح(١١) ومسافته عن بيت المقدس من جهة رملة فلسطين نحو يومين؛ ومن الجنوب رمل مصر والعريش، ومسافته عن بيت المقدس نحو خمسة أيام بسير الأثقال(١٢)، ثم يليه تيه بني إسرائيل وطور سيناء(١٣)، ويمتد من تلك الجهة إلى

أبو بكر بن العربي أ ب ج: أبو بكر العربي هـ: ـ د.

وصل أد: دخل ب ج هـ: المشرق أ د هـ: الشرق ب. (٢)

٥٨٥ هـ/ ١٠٩٢ م. (٣)

٥٨٥ هـ/ ١٠٩٢ م. (٤)

أول أج د هـ: \_ ب// حد أ ب ج د: \_ هـ// من تيه بني إسرائيل أ ب: وهي من تيه ج د: وهي مرتبة لعله برية بني إسرائيل هـ.

تيه بني إسرائيل: هو الموضع الذي ظل فيه موسى بن عمران، عليه السلام مع بني إسرائيل، وهي أرض بين أيله (العقبة) ومصر وبحر القلزم (البحر الأحمر) وجبال السراة من أرض الشام، يُنظر: الإدريسي ١/٣٦٦؛ الحموي، معجم البلدان ٢/ ٨١؛ الحميري ٤١٧؛ جاد المولى بك ١٧٢.

دومة الجندل: حصن بين الشام والمدينة قرب جبل طيء كانت به بنو كنانة، من أعمال المدينة المنورة، يُنظر: الإدريسي ١/ ٣٥٢؛ الحموي، معجم البلدان ٢/ ٥٥٤.

السماوة: مفازة بين الكوفة والشام، وقيل بين المحصل والشام وهي من أرض كلب، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ١٣١؛ الحميري ٣٢٢؛ أبو الفدا، تقويم ٢٧٥؛ البغدادي، مراصد ٢/ ٤٩؛ لي سترانج ۲/۲۶.

<sup>(</sup>٩) السماوة أبج هـ: السماق د.

<sup>(</sup>١٠) الأثقال أب ج د: الانقال هـ// فيدخل أج: فتدخل ب د هـ// بكاملها أب ج: كلها د: بكاملها

<sup>(</sup>١١) المالح أبج د: المالج هـ:// نحو أبج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٢) الأثقال أبج د: الانقال هـ.

<sup>(</sup>١٣) طور سينا: اسم جبل بقرب أيلة أو عنده، بلدة فتحت في زمن النبي ﷺ، وقد ذكر اسمه في القرآن =

تبوك<sup>(١)</sup> ثم دومة الجندل المتصلة<sup>(٢)</sup> بالحد الشرقي.

وأما الحدود المنسوبة لبيت المقدس عرفاً ( $^{(7)}$  مما يطلق عليه عمل القدس الشريف ويسوع لقضاة القدس الحكم فيه: فمن القبلة عمل بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، يفصل بينهما قرية سيعير ( $^{(3)}$ ) وما حاذاها، وهي من عمل القدس؛ ومن الشرق نهر الأردن، وهو المسمى بالشريعة؛ ومن الشمال عمل مدينة بنابلس يفصل بينهما قرية ( $^{(7)}$ ) سنجل ( $^{(8)}$ ) وهما من أعمال القدس وتتمة الحد ( $^{(6)}$ ) رأس وادي بني زيد، وهو من أعمال الرملة؛ ومن الغرب مما يلي رملة فلسطين قرية بيت نوبا ( $^{(1)}$ ) وهي من أعمال القدس، ومما يلي مدينة غزة قرية عجور ( $^{(1)}$ )، وهي من أعمال غزة.

وأما الحدود المنسوبة عرفاً لبلد سيدنا الخليل، عليه السلام: فمن القبلة منزلة الملح (١٢) على درب الحجاز الشريف، وقباب الشاورية، وهي خربة منسوبة لبني شاور أمراء عرب جرم (١٣)، ومن الشرق قرية عين جدي (١٤) من عمل بلد الخليل،

<sup>=</sup> الكريم، يُنظر: التين: [١]؛ الحموي، معجم البلدان ٤/٥٤؛ أبو الفدا، تقويم ٦٩.

 <sup>(</sup>١) موضع بين وادي القرى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة، وهي تبعد عن المدينة اثنتي عشرة مرحلة، يُنظر: الإدريسي ١/ ٣٥١؛ الحموي، معجم البلدان ٢/ ١٧؛ الحميري ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المتصلة أبج: المستقلة ده.

<sup>(</sup>٣) عرفا ب ج هـ: غرباً أ د.

<sup>(</sup>٤) سيعير أهـ: سعير بج: -د// حاذاها أب د: حوالهاج هـ.

<sup>(</sup>٥) سيعير: قرية فلسطينية من أعمال محافظة الخليل، إلى الشمال الشرقي منها على مسافة ٨ كم، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٤٩٠؛ الدباغ ٩/ ١٧٣؛ لي سترانج ٢/ ٤٠٠؛ خمار ١٢٤.

 <sup>(</sup>٦) قرية أبج هـ: -د// وعزون أج هـ د: عرزن ب.

 <sup>(</sup>۷) سنجل: قرية فلسطينية تقع على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وهي شمال رام الله بمسافة ١٢
 كم، القزويني ٢٨٣، ٢٠٣؛ الحموي، معجم البلدان ٣/ ٣٠٠؛ جبر ١٣٧.

<sup>(</sup>٨) عزون: قرية فلسطينية من أعمال قلقيلية، يُنظر: الدباغ ٢١٧/١؛ طوطح ١٤٨؛ أبو حمود ١٤٤.

<sup>(</sup>٩) وتتمة الحد. . . بيت نوبا بج دهـ: \_أ// رأس أبج د: \_هـ// الرملة أبج: القدس د: \_هـ.

<sup>(</sup>١٠) بيت نوبا: قرية فلسطينية من أعمال الخليل، إلى الشمال الغربي على بعد ٧ أميال، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١/ ٧٨١؛ البغدادي، مراصد ١٨٦/١؛ الدباغ ٩/ ٢٤١.

<sup>(</sup>١١) قرية عجور: قرية فلسطينية من قرى الخليل إلى الشمال الغربي من الخليل، احتلت سنة ١٩٤٨ م؛ يُنظر: الدباغ ٢٥٨/٩؛ طوطح ١٠٥؛ أبو حمود ١٣٨.

<sup>(</sup>١٢) الملح أ بَ ج د: المسلح هـ// الشاورية أ ج د هـ: الساوية ب// خربة أ ب ج: قرية د: ـ هـ// لبني شاور أ ج د هـ: بني ساوه ب// أمراء أ ب ج هـ: ـ د// عرب ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>١٣) عرب جرم: بطن من بني طيء القحطانية، يُنظر: ابن منظور ٩٠/١٢؛ كحالة، معجم قبائل العرب ١٨٠/١؛ الدباغ ٩/هـ ١٢؛ عطا الله ٨٢.

<sup>(</sup>١٤) عين جدي: تقع على المنطقة الغربية للبحر الميت وبها مياه جيدة، يُنظر: الدباغ ٨٤/١؛ أبو حمود=

وبحر لوط<sup>(۱)</sup> وهذا الحد هو<sup>(۲)</sup> الفاصل بين عمل بلد الخليل وعمل مدينة الكرك؛ ومن الشمال عمل القدس الشريف يفصل بينهما قرية سيعير<sup>(۳)</sup> وما حاذاها كما تقدم؛ ومن الغرب من الجهة المحاذية لرملة فلسطين قرية زكريا<sup>(٤)</sup> وهي من أعمال الخليل، عليه السلام، ومن جملة الوقف الشريف المبرور<sup>(٥)</sup> من الجهة المحاذية لمدينة غزة<sup>(٢)</sup> قرية سيمح<sup>(۷)</sup> المجاورة لقرية السكرية<sup>(٨)</sup>، وبلاد بني عبد<sup>(٩)</sup>، وهي من أعمال بلد الخليل، عليه السلام.

وأما المسافة من بيت المقدس إلى بلد الخليل، عليه السلام، فهي تقرب من بريدين (١٠٠)، وقيل أنها ثلاثة (١١١) عشر ميلًا، وقيل: ثمانية عشر ميلًا، والله أعلم.

وقد تقدم في (۱۲) أول الكتاب عند الكلام على تسمية المسجد الأقصى، أنه سمي بذلك لأنه وسط المدينة لا يزيد شيئاً ولا ينقص، وتقدم عند ذكر الفضائل أن قوله تعالى (۱۲): ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِيبِ (نَّ المنادي هو إسرافيل، عليه السلام، ينادي من صخرة بيت المقدس بالحشر، وهي وسط الأرض (۱۵)،

<sup>=</sup> ۱٤۹ ؛ عيد ۲/۲۰۳.

<sup>(</sup>١) بحر لوط: هو البحر الميت يقع في أعمق نقطة في الغور، وله عدة أسماء منها بحر العربة، بحر الملح، البحيرة المتنتنة وبحيرة لوط، نسبة إلى النبي لوط، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٩/١؛ الدياغ ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو أب: \_ ج د ه\_.

<sup>(</sup>٣) سيعير أج دهـ: سعير ب.

<sup>(</sup>٤) زكريا: قرية فلسطينية إلى الشمال من بيت جبرين، على مسيرة ٩ أميال، وهي موقوفة على الحرم الإبراهيمي، يُنظر: الدباغ ٢٥٦/٩.

<sup>(</sup>٥) الشريف المبرور أب ج د: المبرور هـ.

 <sup>(</sup>٦) لمدينة غزة أب: لغزة ج د: \_ هـ// سيمح ب: سيسنح هـ: سيسمح ج: غير واضحة في د// بلد أ ج د هـ: \_ ب.

<sup>(</sup>٧) سيمح: لم أتمكن من تحديد موقعها.

<sup>(</sup>٨) السكرية: تلال غربي جبال الخليل، وهي من محطات البريد بين غزة والكرك وقد مر بها السلطان الأشرف برسباي في زيارته للشام سنة ٦٣٦/ ١٤٣٢ م؛ يُنظر: خمار ١٢٥؛ عطا الله ٧٣.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: الدباغ ١٢/٩.

<sup>(</sup>۱۰) بريدين أج د هـ: بريد ب.

<sup>(</sup>١١) ثلاثة ب ج د هـ: ثلثة أ.

<sup>(</sup>١٢) في أب ج هـ: - د// الكلام أب ج: ذكر د: - هـ.

<sup>(</sup>۱۳) تعالی أ ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٤) ق: [٤١].

<sup>(</sup>١٥) الأرض أ د: الدنيا ب ج هـ.

وروي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنه قال: وسط الأرضين بيت المقدس، وأرفع الأرضين كلها إلى السماء بيت المقدس؛ وعن ابن عباس ومعاذ ابن جبل: أقرب السماء إلى الأرض بيت المقدس باثني عشر ميلاً، وعن قتادة عن كعب: «بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً».

والقول بأن بيت المقدس وسط الدنيا() ظاهر فإن بيت المقدس إذا اعتبر أمره وجد في وسط الدنيا، وسائر الممالك محيطة به من كل جهة، فإنه يقابله من جهة القبلة أقاليم() الحجاز الشريف وبلاد اليمن ومملكة الهند وما والاها، ومن جهة الشرق بغداد والعراق ومملكة العجم وما والاها، ومن جهة الشمال البلاد الشامية ومملكة الروم وما والاها، ومن جهة الغرب() الديار المصرية ومملكة الغرب وما والاها، فظهر من هذا أن مدينة بيت المقدس() في وسط الدنيا، والله أعلم.

## ذكر جماعة من أعيان (٥) ملوك الإسلام ممن ولي على بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وفعل فيهما الخير من أنواع البر والعمارة

قد تقدم ذكر جماعة ممن ولي على بيت المقدس من الخلفاء أعظمهم وأجلهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الذي<sup>(1)</sup> فتحه وأنقذه من أيدي الكفار، وذكر بعض ما كان بعده من بني أمية وبني العباس وجميع الفاطميين<sup>(۱)</sup>، وتقدم ذكر جماعة من السلاطين بمصر أمثلهم وأعلاهم الملك الناصر<sup>(۱)</sup> صلاح الدين يوسف بن أيوب، تغمده الله برحمته، وهو أول الملوك// بالديار المصرية بعد انقراض دولة<sup>(1)</sup> الفاطميين، ومن بعده من ملوك بني أيوب بمصر وغيرها، وذكر ما فعله كل منهم من الخير والعمارة، وفعل المعروف إلى زمن الملك الصالح نجم

<sup>(</sup>١) الدنيا أ: الأرض ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) أقاليم أ: إقليم بج ده.

<sup>(</sup>٣) ومن جهة الغرب... وما والاها أب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٤) بيت المقدس في وسط الدنيا أب ج: بيت المقدس الشريف والمعبد المنيف وسط الدنيا دهـ.

<sup>(</sup>٥) أعيان أب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٦) الذي أب د: \_ج هـ// ما كان أب ج: من كان د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٧) الفاطميين أ: الفاطمين ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) الملك الناصر ب دهـ: الناصر أج// تغمده الله برحمته بج دهـ: \_أ.

<sup>(</sup>٩) دولة ب: \_ أج د هـ.

الدين أيوب، الذي فتح القدس الفتح الأخير، ثم بعد ذلك الملك (۱) الصالح، وولي جماعة على الديار المصرية، لنذكرهم بأجمعهم من غير إخلال بأحد منهم، فكل (۲) من له بالمسجد الأقصى ومسجد الخليل فعل خير وآثار حسنة، ذكرت تاريخ ولايته، والخليفة الذي كان في زمن خلافته (۱) وتاريخ وفاته وما فعل في أيامه من الخير فيهما، أو (٤) في الأرض المقدسة ومما حولها، ومن لم اطلع له على شيء من أفعال القربات، ذكرت اسمه فقط، لكونه ولي أمر بيت المقدس، ودعى له على منبره من غير (٥) تعرض إلى ذكر تاريخه، فإنه تطويل بلا فائدة، فأقول وبالله أستعين.

وممن ولي الملك بالديار المصرية بعد الملك الصالح نجم الدين أيوب ولده الملك المعظم توران شاه، وتقدم ذكره.

ثم ولي بعده الملك المعز أيبك التركماني  $^{(7)}$ ، أول ملوك الترك بمصر في سنة  $^{(8)}$ ، فأقام خمسة أيام ثم خلع.

وولي بعده الملك الأشرف موسى آخر (٩) ملوك بني أيوب بمصر ثم خلع في سنة ٦٥٢ هـ (١١)، وأعيد الملك المعز أيبك، ثم توفي قتلاً (١١).

وولي بعده ولده الملك المنصور نور الدين علي (١٢) ثم خلع، وولي بعده الملك المظفر (١٣) قطز ثم قتل.

وولي بعده السلطان الملك الظاهر بيبرس، وهو ركن الدين أبو الفتح بيبرس

<sup>(</sup>١) ثم بعد ذلك الملك أ: ثم بعد الملك بج ده.

<sup>(</sup>٢) فكل أ د: وكل ب ج هـ.

<sup>(</sup>٣) زمن خلافته أ: زمنه ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) أو في ب ج د: وفي أ.

<sup>(</sup>٥) من أب ج د: ممن هـ// أستعين أ: المستعان ب هـ: التوفيق والمستعان ج د.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ابن دقماق ٢/٢٥؛ المقريزي، السلوك ١:١/٣٦٨؛ العيني ٣٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/٣؛ ابن العماد ٥/٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) الترك ب ج د هـ: - أ// في سنة ب ج: - أ د هـ.

<sup>(</sup>٨) ٨٤٦ هـ/ ١٢٥٠ م.

<sup>(</sup>٩) آخر أ: وهو آخر ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۵۲ هـ/ 30۲۱ م.

<sup>(</sup>۱۱) قتلا أ: قتيلا د هـ: ـ ب ج.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: ابن دقماق ٢/٥٥؛ المقريزي، السلوك ٢:١/ ٥٠٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/٣٠.

<sup>(</sup>١٣) يُنظرَّ: ابن دقماق ٢/٩٥؛ المُقريزي، السلوك ٢/١/٤١٧؛ المقريزي، الخطط ٢٣٣/٢؛ العيني ١/ ٢٢٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/٦٧؛ ابن إياس ١: ١/٣٣؛ ابن العماد ٥/ ٢٩٣.

الصالحي النجمي البند قداري(١)، كان مملوك(٢) ايدكين البندقداري الصالحي، ثم أخذه الملك الصالح من البندقدار، فانتسب إليه دون أستاذه، واستقر في السلطنة في شهر ذي القعدة سنة ٦٥٨ هـ $^{(7)}$ ، وكان من الملوك المعتبرين، وتلقب أولاً $^{(3)}$ بالملك القاهر فقيل له: أنه لقب غير مبارك وما تلقب به أحد فطالت مدته، فغيره وتلقب بالملك الظاهر، وهو الذي أقر الخلفاء من بني العباس بالديار المصرية في سنة ٢٥٩ هـ(٥)، وأولهم المستنصر بالله أبو القاسم (٦) أحمد بعد انقراض دولتهم من بغداد، وخرابها في ٦٥٦ هــ(٧).

وفي سنة ٦٦١ هـ أرسل عسكراً هدموا كنيسة الناصرة (^)، وهي من أكبر مواطن عبادات النصاري لأن منها خرج دين النصرانية، وأغاروا(٩) على عكا، ثم ركب بنفسه وأغار عليها ثانياً، وهدم برجا خارج البلد، وفتح قيسارية بنفسه سنة ٦٦٣ هــ(١١)(١١)، في تاسع جمادى الأولى، وفتح أرسوف في جمادى الآخرة منها.

وفي سنة ٦٦٤ هـ (١٢) خرج بعسكره (١٣) من الديار المصرية وفتح صفد وغيرها، وكان فتح صفد في تاسع عشر من شعبان(١٤) من السنة المذكورة بالأمان، بعد حصرها، ثم قتل أهلها عن آخرهم.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن دقماق ٢/٦٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/٨٦؛ ابن عبد الظاهر ٤٥.

مملوك ايديكن أج د: مملوكا ايديكن ب هـ// الملك الصالح أب هـج: الملك الصالح النجمي د.

<sup>(</sup>٣) ٨٥٦ هـ/ ١٢٥٩ م.

وتلقب أولاً... فغيره أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد، كان مسجوناً أثناء غزو التتار لبغداد ثم هرب ووصل إلى مصر عندما تسلطن الظاهر بيبرس فأثبت نسبه على يد قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز، فبويع له بالخلافة، وكان ذلك في سنة ٦٥٩ هـ/ ١٢٦٠ م وهو أول الخلفاء في مصر. يُنظر: الصفدي ٧٤/٣٪؛ ابن كثير، البداية ١٤٤/١٣؛ ابن دقماق ١/ ٢٢٤؛ السيوطي، تاريخ ٣٨١؛ ابن إياس ٣١٨/١.

<sup>(</sup>٦) أبو القاسم بج د: أبو القسم أ هـ.

<sup>(</sup>٧) ١٢٦١ هـ/ ٢٢٢١ م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: الهروي ٥٢؛ الحموي، معجم البلدان ٥/٢٩١؛ عيد ٢/٥٧٣؛ عبد الملك Poloner ٩٤٧ . VI/46; Avi younh, Nazareth, 12/902

<sup>(</sup>٩) وأغاروا عليها... وفتح قيسارية بنفسه ٦٣٦ أبج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۲۹۴ هـ/ ۱۲۹۶ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۲۳ أب دهـ: ۲۰۳ج.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۲۶ هـ/ ۱۲۳۵ م.

<sup>(</sup>۱۳) بعسكره د هـ: بعساكره أبج.

<sup>(</sup>١٤) من شعبان أج: شعبان ب د هــ// من السنة المذكورة ب د هــ: ــ أج.

وفي سنة ٦٦٦ هـ(١) توجه بعساكره إلى الشام وفتح يافا في شهر رجب وأخذها من الإفرنج، وفتح أنطاكية (٢) بالسيف في يوم السبت رابع رمضان منها، وقتل أهلها.

وفي سنة 777 هـ (3) حضر إلى القدس الشريف، وعمر مقام سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام كما تقدم عند ذكر قصته، أنه توجه لزيارته ومر على دير (3) السنيق (4) ومسافته عن بيت المقدس نحو نصف بريد، وهو للنصارى، فوجد حول الدير قلالي الرهبان (4) عامرة مسكونة وأحضروا له ضيافة فاستكثرها، فقيل له: إن هنا (4) جماعة من الرهبان في القلالي المذكورة نحو ثلاثمائة راهب، فأمر بهدم القلالي المذكورة خوفاً على بيت المقدس من العدو المخذول.

وفي سنة ٦٦٩ هـ (٩) فتح حصن الأكراد (١٠)، وحصن عكا (١١)، والقرين (١٢) (١٣)، وغير ذلك.

وله بالقدس الشريف حسنات منها: أنه اعتنى بعمارة المسجد الأقصى (١٤)،

William of Tyre I/1992; Gibb, Antakiya 1/516; Dawnez 36.

<sup>(</sup>۱) ۲۲۲هـ/ ۲۲۲۱م.

<sup>(</sup>٢) أنطاكية: مدينة شمال سوريا ضمن لواء الإسكندرية، احتلها الإفرنج سنة ٤٩١ هـ/ ١٠٩٨، واستعادها المسلمون سنة ٢٩١، ١٢٦٧؛ يُنظر: الإدريسي ٢/ ٢٤٥؛ الهروي ٦؛ القزويني ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) ٧٧٢ هـ/ ١٢٦٨ م.

<sup>(</sup>٤) ١٢٦٨ هـ/ ١٢٦٩ م.

<sup>(</sup>٥) ومر على دير السنيق أب هـ: ومشى في طريقه على درء السيف ب: على دير السيف د: ومر في طريقه على دير السيف ج.

<sup>(</sup>٦) دير السنيق: يقع ضمن منطقة القدس، يُنظر: خمار ٩٨.

<sup>(</sup>٧) الرهبان أب ج: الذي د هـ.

<sup>(</sup>A) هنا أب: ها هناج د// المذكورة أب: \_ج د هـ// ثلاثمائة د هـ: ثلثمائة أب: \_ج.

<sup>(</sup>۹) ۲۲۹ هـ/ ۱۲۷۰م.

<sup>(</sup>١٠) حصن الأكراد: هٰو قلعة الحصن وهو حصن الاسبتارية، وهو عبارة عن قلعة وخربة في شعاب النصيرية، ترتفع ١٠٠ قدم عن سطح البحر، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٣٢٠؛ مولر ٧٦.

<sup>(</sup>١١) حصن عكا: مرفأ بحري شمال فلسطين يقع فوق بقعة من الأرض بارزة قليلاً في البحر إلى جوار خليج حيفا وكانت مرفأ رئيسي للفرنجة، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٤٣؛ مولر ٩٤.

<sup>(</sup>١٢) والقرين أج هـ: القرني ب: ـد.

<sup>(</sup>١٣) قلعة القرين: قلعة متهدمة في شمال فلسطين تبعد عشرين ميلاً عن عكا فوق جرف شديد الانحدار في الشعاب الخارجية إلى الشمال الغربي من طبرية، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٤) الأقصى أد: ب ج: \_ هـ.

وجدد فصوص الصخرة الشريفة التي<sup>(۱)</sup> علو الرخام من الظاهر، وعمر الخان الكائن بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب إلى الشمال، المعروف بخان الظاهر، وكان بناؤه في سنة ٦٦٢ هـ<sup>(۲)</sup>، ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين، ووقف عليه نصف قرية لفتا<sup>(۳)</sup>، وغيرها من القرى بأعمال دمشق، وجعل بالخان فرناً وطاحوناً، وجعل للمسجد الذي فيه إماماً، وشرط فيه بأشياء من فعل الخير<sup>(٤)</sup> من تفرقة الخبز وجعل بابه للفقراء<sup>(٥)</sup>، وإصلاح// نعال النازلين به، وأكلهم، وغير ذلك.

وقد أُخذ الوقف الذي بالشام<sup>(٦)</sup>، وانقطع ما كان شرطه فيه من الخبز وغيره، لفساد الزمان وتلاشى الأحوال.

وهو الذي جدد القضاة الثلاثة بالمملكة بعد أن لم يكن بها سوى القاضي الشافعي فقط، وكان يستخلف من بقية المذاهب، وكانت ولايته للقضاة الثلاثة بمصر في سنة ٦٦٣ هـ وفي الشام سنة ٦٦٤ هـ (٧).

وكان ملكاً جليلاً شجاعاً، أبطل المظالم، وأسقط تشفيع<sup>(^)</sup> الأملاك، وكان جملة ما يحمل منها إلى الديوان ألف ألف دينار، واهتم بعمارة المسجد الشريف النبوي حين احترق، ووضع الدربزينات<sup>(٩)(١)</sup> حول الحجرة الشريفة، عمل فيه منبراً، وسقفه بالذهب، واهتم بكسوة الكعبة الشريفة، وفتح الفتوحات، وجدد قبر الخليل<sup>(١١)</sup>، عليه السلام، وزاد في روايته ما يصرف إلى المقيمين، وبنى على المكان<sup>(١١)</sup> المنسوب إلى قبر موسى الكليم، عليه السلام، فيه كما تقدم، وجدد بالقدس الشريف أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة، ورمم

<sup>(</sup>١) التي أب ج: الذي د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۲ هـ/ ۱۲۷۳م.

 <sup>(</sup>٣) لفتا: قرية فلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة القدس، يُنظر: الدباغ ٢١٠٢ ؛ خمار ٢١٠؛ أبو حمود
 ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) الخير أبج: الخيرات د هـ.

<sup>(</sup>٥) للفقراء أدهم: - بج// نعال أج دهم: حال ب.

<sup>(</sup>٦) بالشام ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٧) وفي الشام سنة ٦٦٤ أب ج: \_ د.

<sup>(</sup>A) تشفيع أبج د: نقيع هـ.

<sup>(</sup>٩) قوائم منتظمة يعلوها متكأ وقد تكون من جفت أو خشب أو حديد، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢٦٨/٢؛ غالب ٨٤.

<sup>(</sup>١٠) الدربزينات أج: الدربزين ب هـ د// فيه أج هـ: فيها ب: ـ هـ.

<sup>(</sup>١١) الخليل أب: سيدنا الخليل ج د: \_ه\_.

<sup>(</sup>١٢) على المكان أب: المكان ج: \_ د هـ// إلى قبر موسى أ: لسيدنا موسى ب ج: \_ د هـ.

شعث (۱) الصخرة وغيرها، وبنى على قبر أبي عبيدة بن الجراح (۲) مشهداً (۳)، ووقف عليه أشياء (٤) للواردين، وتوفي رحمه الله، بدمشق في يوم الخميس 77 من المحرم سنة 777 هـ ( $^{(0)}$ )، ودفن بها، وكانت مدة ملكه نحو سبع عشر سنة وشهرين وعشرة أيام، رحمه الله وعفا عنه.

وولي الملك<sup>(٢)</sup> بعده، ولده الملك السعيد محمد بركة<sup>(٧)</sup>، ثم خلع، وولي أخوه الملك العادل سلامش<sup>(٨)</sup> ثم خلع.

وولي بعده السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي (٩)(١٠)، هو سيف الدين قلاوون الألفي، وجنسه قفجاقي (١١)(١١) وهو أول مملوك بيع بألف دينار، استقر في السلطنة في يوم الأحد ٢٢ من رجب سنة ٦٧٨ هـ (١٣)، وكان الخليفة الحاكم بأمر الله، أبو العباس أحمد العباسي (١٤).

<sup>(</sup>١) شعث أب د: تشعث ج: \_هـ// الصخرة أب ب ج: الصخرة الشريفة د: هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن سعد ٧/ ٣٨٤؛ ابن قتيبة ٢٤٨؛ ابن حزم ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع الناس محضرهم، وهو المكان الذي يزار، ومن هنا جاء اسم مدينة مشهد الإيرانية، حيث استشهد الإمام علي الرضى بن موى، يُنظر: ابن منظور ٣/ ٢٣٨؛ غالب ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) أشياء ج: شيئاً أب د: ـهـ// في يوم أ: يوم ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ٢٧٦ هـ/ ٧٧٢٨.

<sup>(</sup>٦) الملك أبج: \_دهـ// محمد بنج د: أهـ.

<sup>(</sup>٧) ناصر الدين بن الملك الظاهر بيبرس، والذي قام بتدبير دولته الأمير بدر الدين بيلك الخازندار، نائب والده، وعزل في سنة ٢٧٨ هـ/ ١٢٧٩، وتسلم الكرك، وتوفي في السنة نفسها، يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٣٣٩؛ ابن كثير، البداية ٣/ ٣٠٦؛ ابن دقماق ٢/ ٨٥؛ المقريزي، السلوك ٢: ١/ ٦٤٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>۸) بدر الدین شلامش بن الظاهر بیبرس (۲۷۸ هـ/ ۱۲۷۹ م) سلطان مملوکي، تولی الحکم وعمره سبع سنوات، ودبر مملکته المقر السیفي قلواون أتابك العسکر، وقد كانت مدة حکمه خمسة شهور وأیاماً، یُنظر: ابن کثیر، البدایة، ۱۳/۳۰۶؛ ابن دقماق ۹/۲؛ المقریزی، السلوك ۲:۱/۳۰۲؛ ابن تغری بردی، النجوم ۷/۳۲۲؛ العینی ۲۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٩) الملك المنصور قلاوون الصالحي، سيف الدين، تولى سنة ٢٧٩/ ١٢٨٠ ولقب بالصالحي الألفي، وتوفي سنة ٦٨٩ هـ/ ١٢٩٠ م، يُنظر: ابن كثير، البداية ١٣/ ٥٠٥؛ المقريزي، السلوك ٢:٣/٣٢، ابن دقماق ٢/ ٢٤، ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>١٠) الصالحي هو سيف الدين قلاوون أ ب ج د: ــهــ.

<sup>(</sup>١١) قفجاق: فرع من الترك مسكنهم حوض أرتش وتنقلوا حتى استقروا بحوض الفولغا في روسيا فعرفت باسمهم، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٠٦؛ المقريزي، السلوك ٢٦٣/١:٣؛ القلقشندي ٤٦٧/٤.

<sup>(</sup>١٢) قفجاقي أج د: قبجاني ب: \_هـ// في ب د هـ: \_ أج.

<sup>(</sup>۱۳) ۸۷۸ هـ/ ۱۲۷۹ م.

<sup>(</sup>١٤) أحمد بن أبي علي بن أبي بكر بن الحسن بن علي القبي بن الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر بالله، =

وأقام منار الدين (١) والعدل، وفتح الفتوحات ففتح حصن المرقب (٢)، وهو حصن الإسبتار (٣)، وهو في غاية العلو والحصانة، فحضره ثم فتحه بالأمان في ربيع الأول سنة ٦٨٤ هـ (١)، وفتح طرابلس (٧) بعد أن نزلها (٨) بعسكره يوم الجمعة مستهل ربيع الأول سنة ٦٨٨ هـ (٩)، ويحيط البحر بغالبها (١١)، وليس عليها قتال في البر إلا من جهة الشرق، وهو مقدار قليل، فحصرها حتى (١١) فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر بالسيف، ودخلها العسكر عنوة، وقتل غالب رجالها، وسبيت (١٦) ذراريهم، وكانوا الإفرنج قد استولوا عليها في سنة ٥٠١ هـ (١١)(١٤)، فبقيت في أيديهم إلى هذا التاريخ، فتكون مدى لبثها مع الإفرنج نحو ١٨٥ سنة وشهوراً، ولم يجرؤ (١٥) أحد من الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض إليها، ولا المرقب، فيسر الله فتحهما (١٦) على يديه.

ومن حسناته بالقدس الشريف: أنه عمر سقف المسجد الأقصى من جهة القبلة

بويع بالخلافة في مصر سنة ٦٦١ هـ/ ١٢٦٢ م، في سلطنة الملك الظاهر بيبرس، وكانت خلافته في مصر أربعون سنة، توفي سنة ٧٠١ هـ/ ١٣٠١ م؛ يُنظر: الذهبي، ذيول ٤/٤؛ ابن الوردي ٣٥٦/٢؛ المقريزي، السلوك ٣:١/٩١٩؛ السيوطي، تاريخ ٣٨٢.

<sup>(</sup>١) الدين هـ: - أبج د// حصن المراقب ب: - أج د هـ.

<sup>(</sup>٢) المرقب: اسم لقلعة حصينة عمرها المسلمون سنة ٤٥٤ هـ/ ١٠٦٢ م على الساحل السوري بالقرب من مدينة بانياس، وهو عبارة عن قلعتين حصينتين جداً، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الإسبتار أب: الاستبارية ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ٨٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م.

 <sup>(</sup>٥) قلعة صهيون: قلعة حصينة ويمكن مشاهدتها من اللاذقية في سوريا، وتسمى قلعة صلاح الدين، يُنظر:
 الحميري ٣٧٠؛ مولر ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ٢٨٦ هـ/ ١٢٨٧ م.

<sup>(</sup>٧) طرابلس: مدينة لبنانية ومرفأ على القسم الشمالي من الساحل اللبناني وتحتل موقعاً لمستوطنة قديمة، يُنظر: الحميري ٣٩٠؛ أبو الفدا، تقويم ٢٥٣؛ مولر ٤٧.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) نزلها أب: نازلها ج د هـ// بعسكره أب ج د:  $_{-}$  هـ// يوم الجمعة أب ج د: يوم الخميس هـ.

<sup>(</sup>٩) ٨٨٦ هـ/ ١٢٨٩ م.

<sup>(</sup>١٠) بغالبها دهـ: مقابلها أب// في البر إلا أبجهـ: ـد.

<sup>(</sup>١١) حتى أب ج د: \_ هـ// الثلاثاء هو أب ج د: \_ هـ// ودخلها أب: فدخلها ج: فدخل د.

<sup>(</sup>١٢) وسبيت أب: سبى ج د هـ// وكانوا أ: كان ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۳۰۰ هـ/ ۱۱۰۹ م.

<sup>(</sup>١٤) ٥٠٣ ج د هـ ٥٦٣ : أب// فتكون ب: فيكون أج د: \_هـ// مع أب هـ: بيدج د// ١٨٥ أب ج د: ١٨٠ هـ.

<sup>(</sup>١٥) يجرؤ ؤ هـ: يحر ب ج د// على التعرض أب: يتعرض ج د هـ.

<sup>(</sup>١٦) فتحهما ب د: بفتحهما أج هـ.

مما يلي الغرب عند جامع النساء (۱)، وله الرباط المنصوري المشهور بباب الناظر، وهو رباط في غاية الحسن والبناء المحكم، ورخم (۲) داخل الحجرة الخليلية في سنة ست وثمانين وستمائة، وعمر بمدينة الخليل الرباط (۲) والبيمارستان، وله غير ذلك.

توفي رحمه الله، في سادس ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة، ومدة ملكه نحو<sup>(٤)</sup> إحدى عشرة سنة وثلاثة <sup>(٥)</sup> أشهر وأياماً، وكان ملكاً مهيباً حليماً، قليل سفك الدماء، شجاعاً، عفا الله عنه.

ثم تسلطن بعده ولده (٢) السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل (٧)، وكان الخليفة الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (٨) أبو العباس أحمد العباسي، وفتح عكا بالسيف، وقتل أهلها وأخربها، ودكها دكاً بليغاً (٩)، وفتح عدة حصون ومدن وأخلى الإفرنج من صيدا (١٠) وبيروت (١١)، وتسلمها السلطان الملك (١٢) الأشرف، وكذلك هرب أهل مدينة صور (١٣) فأرسل السلطان وتسلمها وتسلم

<sup>(</sup>١) النساء أد: الأنبياء ب: -ج هـ.

 <sup>(</sup>۲) الرخام: حجر أبيض سهل رخو، والفعل من رخم، أي وضع الرخام، يُنظر: ابن منظور ١٢/٤٣٤؛
 غالب ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الرباط: نقطة تعني إعداد الخيل وربطها وملازمة الثغور، استعداداً للجهاد، يُنظر: الأنفال: [٦٠]؛ ابن منظور ٧/ ٣٠٢؛ غالب ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) نحو أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) وثلاثة ب ج د هـ: ثلثه أ// وأياماً أب: أيام ج د هـ// مهيباً أب ج هـ: مهاباً د// قليل أب ج د هـ: \_هـ.

<sup>(</sup>٦) ولده ب ج د هـ: - أ// خليل ب ج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/٩٧٣؛ أبن الوردي ٢/٣٤٠؛ ابن دقماق ٢/١٠٥؛ المقريزي، السلوك ٣٤٠/١:٣

<sup>(</sup>A) أمير المؤمنين أب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>٩) بليغا أ: - ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) صيدا: مدينة لبنانية ساحلية على بعد ٩ كم عن صور، يُنظر: ناصر خسرو ٤٩؛ ابن القلانسي ٢٧٣؛ بورشارد ٤٨؛ الحميري ٣٧٣؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٨؛ مولر ٩٠.

<sup>(</sup>١١) بيروت: عاصمة لبنان، وميناء رئيسي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وكانت مقر الإقطاعية (فرنجية). يُنظر: ابن القلانسي ٢٦٨؛ الصوري ٥٣٨/١؛ الحموي، معجم البلدان ٦٢٣/١ هـ، Elisseeff, Bayruit I/137

<sup>(</sup>١٢) الملك أب: \_ج د هـ// هرب أهل أب ج: هرب أهلها د: \_هـ// مدينة صور أب ج: إلى مدينة صور هـ.

<sup>(</sup>١٣) صور: مدينة ساحلية لبنانية، اشتهرت بصناعة الزجاج وصك النقود، والتي عرفت بالدنانير الصورية نسبة إليها. يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٤٩٢؛ الحميري ٣٦٩؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٢.

عثلیت (۱) وأنطرسوس (۲)(۳)، وذلك جمیعه في سنة ۱۹۰ هـ (۱)، واتفق لهذا السلطان من السعادة ما لم يتفق لغيره بفتح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغير قتال ولا تعب، وأمر بها فخربت عن آخرها، وتكملت بهذه (۱) الفتوحات جمیع البلاد الساحلیة الإسلامیة، وكان أمراً لا یطمع فیه ولا یرام، وتطهرت الشام (۱۱) والسواحل من الإفرنج بعد أن كانوا أشرفوا على الدیار المصریة، وعلى ملك دمشق وغیرها من الشام فلله الحمد والمنة.

رجوع (۱) بعده، في هذه السنة (۱)، وهي سنة ١٩٠ هـ على يد الملك الأشرف رجوع (۱۹ بعده، في هذه السنة (۱۹ هـ وهي سنة ١٩٠ هـ على يد الملك الأشرف خلل بن قلاوون تغمده الله برحمته، وكان ابتداء تغلبهم على مملكة بلاد الشام، وتسلطهم على بلاد (۱۹ الإسلام في سنة ٤٩٠ هـ (۱۱)، كما تقدم، واستمروا إلى هذا التاريخ، فكانت مدتهم جملتها مائتا (۱۱) سنة كاملة، لعنة الله عليهم، ثم فتح قلعة الروم (۱۲) في سنة ١٩٦ هـ (۱۳).

وقتل الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون (١٤) في ثاني عشر المحرم

<sup>(</sup>١) عثليث: قصر الحجيج، الحصن الأحمر، قلعة تقع فوق شبه جزيرة صخرية، على بعد عشرة أميال جنوب حيفا، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٩٦/٤؛ أبو الفدا، تقويم ٢٩؛ مولر ٩٢.

 <sup>(</sup>٢) انطرسوس: حصن على بحر الروم (البحر المتوسط) وهي ثغر لأهل حمص، وتسمى طرسوس في المراجع العربية، وقديماً اسمها انطرسون، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢١/٤؛ القزويني ١٥١؟ مولر ٦١.

<sup>(</sup>٣) انطرسوس أب دهـ: انطرسون ج// هذا أ: لهذا ب ج د.

<sup>(</sup>٤) ١٢٩١مـ/ ١٢٩١م.

<sup>(</sup>٥) بهذه أب ج: بيده د هـ// فتوحات ب ج د هـ: الفتوحات أ// الإسلامية ج د هـ: للإسلام أ ب// وكان أمراً لا يطمع فيه أب ج: وكان بعد الآن لا يرام ولا يطمع فيه د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٦) الشام أب ج// بلاد الشام د.

<sup>(</sup>٧) رجوع أب د هـ: رجع ج.

 <sup>(</sup>A) في هذه السنة ج د هـ: \_ أ ب// قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ.

<sup>(</sup>٩) بلاد هـ: \_ أب ج د// في أ: من ب: \_ج دهـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۹۹۰ هـ/ ۱۰۹۳ م.

<sup>(</sup>١١) ماثنا أب ج د: ميئنا هـ// لعنة الله عليهم أب ج: لعنهم الله د هـ.

<sup>(</sup>١٢) قلعة الروم: قلعة عليها بساتين، والفرات يمر بتلك القلعة، وهي حصينة جداً، وهي شرق سيمساط وجنوب الرها، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٤٤٣/٤؛ أبو الفدا، تقويم ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱۳) ۱۹۱ هـ/ ۱۲۹۱ م.

<sup>(</sup>١٤) قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ.

سنة ٦٩٣ هـ (١) بظاهر القاهرة عند تروجة (٢) (٣)، قتله جماعة من مماليك والده والأمراء، ثم حمل إلى القاهرة فدفن بها في تربته، وانتقم الله من قاتليه (٤) عاجلاً وآجلاً، فأمسكوا وقتل بعضهم عاجلاً وأحرقت جثته، وبعضهم حبس ثم قطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا على الجمال وطيف بهم، وأيديهم معلقة في أعناقهم جزاء بما كسبوا، وشنق بعضهم فسبحان المنتقم بعدله.

وتسلطن بعده الملك القاهر بيدرا(٥) يوماً واحداً وقتل.

وولي بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون(٢)(٧) سلطنته الأولى وخلع.

ثم ولي بعده السلطان الملك العادل كتبغا<sup>(۸)</sup>، وهو زين الدين كتبغا المنصوري، استقر في السلطنة يوم<sup>(۹)</sup> الأربعاء تاسع المحرم سنة ٦٩٤ هـ<sup>(١١)</sup> وكان الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي.

وفي أيامه جدد عمل فصوص الصخرة الشريفة، وجدد عمارة السور الشرقي المطل على مقربة باب الرحمة في شهور سنة ٦٩٥ هـ (11)، وخلع من السلطنة في المحرم سنة ٦٩٦ هـ (11) وهو بأرض (11) الشام عند نهر العوجا(11)، وكانت مدته

<sup>(</sup>۱) ۱۹۳ هـ/ ۱۲۹۳ م.

<sup>(</sup>٢) تروجة: قرية تابعة لمديرة البحيرة كانت موجودة في القرن التاسع الهجري، يُنظر: ابن دقماق ١٠٨/٢؛ المقريزي، السلوك ٢:١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) عند تروجة أج د هـ: تزوج: ب// فدفن أب: ودفن ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) قاتليه د: قاتله أب ج: ـهـ.

<sup>(</sup>٥) الملك القاهر بيدرا، أمير مملوكي نازع السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل على الحكم وقد كان ناثبه، يُنظر: ابن دقماق ٢/٨٠١؛ المقريزي، السلوك ٢:٣/ ٧٩٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/٥٤.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ابن الوردي ٤٦٨/٢؛ ابن دقماق ١٤/، ١٢٩، ١٢٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ// وخلع أ ج د هـ: خلع ب.

<sup>(</sup>٨) كتبغا المنصوري: السلطان المملوكي العاشر من المماليك البحرية، تسلم الحكم سنة ٦٩٤/ ١٢٩ م، وتوفي سنة ٦٩٩ هـ/ ١٢٩٩ م؛ يُنظر: ابن دقماق ١١٨/١، ١١٠٠ ابن حجر، الدرر ٣٤٨/٣؛ ابن الفرات ١٩٣٨، المقريزي، السلوك ٢٠٦/١،١٠٨.

<sup>(</sup>٩) يوم أب: في يوم ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۹۶ هـ/ ۱۲۹۲ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۹۵ هـ/ ۱۲۹۵ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۹۹ هـ/ ۱۲۹۱ م.

<sup>(</sup>١٣) وهو بأرض الشام عند نهر العوجا أب ج: عند نهر بأرض الشام د هـ.

<sup>(</sup>١٤) نهر العوجا: هو نهر بفلسطين نهر أبي فطرس شمالي مدينة الرملة باثني عشر ميلاً، ويسمى نهر البركون أو نهر يافا، يُنظر: الطبري ٧/ ٤٣٩؛ أبو الفدا، تقويم ٤٨؛ البغدادي، مراصد ٣/ ١٣٩٩؛ الدباغ ٢/ ٢٩.

نحو سنتين، وأعطاه حسام الدين لاجين<sup>(۱)</sup>، الذي تسلطن بعده صرخد<sup>(۲)</sup>، فسار إليها واستقر فيها، ثم في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون<sup>(۳)</sup> استقر في نيابة حماه<sup>(٤)</sup>، في سنة ٦٩٩ هـ<sup>(٥)</sup>، وتوفي بها في ليلة الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ٧٠٢ هـ<sup>(٦)</sup>.

ولما خلع العادل كتبغا ولي بعده السلطان الملك المنصور لاجين، هو حسام الدين لاجين المنصوري، استقر في السلطنة بعد خلع العادل كتبغا، وهو بدهليزه على نهر العوجا، ثم سار إلى الديار المصرية، وكان الخليفة الحاكم بأمر الله، المتقدم ذكره، وفي أيامه جددت عمارة محراب داود الذي بالسور القبلي، عند مهد عيسى، عليه السلام  $(^{(V)})$ , بالمسجد الأقصى الشريف، وفتح عدة بلاد منها سيس  $(^{(A)})$  وغيرها من بلاد الأرمن، وقتل في ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر سنة وغيرها من بلاد الأرمن، وقتل في ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر سنة  $(^{(P)})$  عليه جماعة من المماليك الصبيان، فقتلوه وهو يلعب بالشطرنج، وكانت مدة ملكه سنتين وثلاثة أشهر.

ثم تولى بعده (١١) الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطنته الثانية، ثم خلع. وولي بعده الملك العادل المظفر بيبرس الجاشنكير (١٢)(١٢)، في العشر

<sup>(</sup>۱) حسام الدين لاجين المنصوري، سلطان مملوكي تولى الحكم سنة ٦٩٦ هـ/ ١٢٩٦، وقتل سنة ٦٩٨ هـ/ ١٢٩٨، وقتل سنة ٦٩٨ هـ/ ١٢٩٨ م، يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٣٩١؛ ابن دقماق ٢/ ١٢٢؛ المقريزي، الخطط ٢/ ٢٣٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/ ٨٦.

 <sup>(</sup>۲) صرخد: بلدة من أعمال حوران بدمشق وهي قلعة حصينة وتسمى الآن صلخد، يُنظر: الحموي،
 معجم البلدان ٣/ ٤٥٥؛ الحميري ٥٧٥؛ النعيمي ٤/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ.

<sup>(</sup>٤) حماة: بلدة من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة واسعة، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٤٥٥؛ الحميري ٥٧٥؛ أبو الفدا ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) ١٢٩٩ هـ/ ١٢٩٩ م.

<sup>(</sup>٢) ٢٠٧هـ/ ٢٠٣١م.

<sup>(</sup>V) عيسى عليه السلام ج د هـ: \_ أ ب// الشريف أ ب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>A) سيس: ضبطها الحموي سيسة، ذات قلعة تحيطها أسوار ثلاثة على جبل مستطيل، ولها بساتين ونهر صغير، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٣٣٨؛ أبو الفدا، تقويم ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) ١٢٩٠ هـ/ ١٢٩٠ م.

<sup>(</sup>۱۰) وثب ب ج هد: شب أ د.

<sup>(</sup>١١) بعده الملك الناصر... ثم خلع وولي أب ج: ـ د// قلاوون أ هـ: قلاون ب ج د.

<sup>(</sup>۱۲) الملك المظفر بيبرس بن عبدالله المنصوري الجاشنكير، أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون أبو جيه جركسي الجنس، وهو أول جركسي يحكم مصر، تسلطن سنة ۷۰۸، ولقب الجاشنكير هو المتحد على ذوات مأكول السلطان ومشروبه، يُنظر: ابن دقماق ۲/۱۳۹؛ القلقشندي ۱/۵،۵ المتحد على ذوات مأكول السلطان ومشروبه، النحوم ۱/۸۳۸؛ ابن تغري بردي، المتهل ۲/۲۷۳.

<sup>(</sup>١٣) الملك العادل المظفر بيبرس الجاشنكير ثم خلع أب ج د: \_هـ.

الأوسط من المحرم سنة ثلاث وتسعين وستمائة وعمره نحو تسع سنين، وكان الخليفة الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد، فأقام سنة وخلع.

وتسلطن بعده العادل كتبغا ثم المنصور لاجين، المتقدم ذكرهما، ثم تسلطن ثانياً في يوم السبت رابع عشر جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وستمائة، والخليفة الحاكم بأمر الله، المتقدم ذكره وأقام عشر سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم نزل عن السلطنة باختياره وتوجه إلى الكرك.

وتسلطن بعده الملك العادل المظفر بيبرس الجاشنكير، المتقدم ذكره، وأقام أحد عشر شهراً وخلع، وأعيد بعده إلى السلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون، وهي سلطنته الثالثة التي ثبت قدمه فيها، وصفى له الوقت، وجلس على سرير الملك بعد العصر من نهار الأربعاء مستهل شوال سنة ٧٠٩هـ، وكان الخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين أبو الربيع سليمان، وكان الملك الناصر من الملوك المعتبرين أصحاب التواريخ، حج إلى بيت الله الحرام ثلاث مرات الأولى في سنة اثنتي عشر وسبعمائة، والثانية في سنة تسعة عشرة، والثالثة في سنة اثنتي وثلاثين وسبعمائة.

ووقع له وقعات<sup>(۱)</sup> كثيرة مع التتر وغيرهم، وله غارات على بلاد سيس، وفتح جزيرة أرواد<sup>(۲)</sup> وهي في بحر الروم قبالهٔ<sup>(۳)</sup> أنطرسوس، وفتح ملطيه<sup>(٤)</sup> وغير ذلك.

وله في المسجد<sup>(٥)</sup> الأقصى خيرات كثيرة منها: أنه عمر في أيامه السور القبلي الذي عند محراب داود عليه السلام، ورخم صدر المسجد الأقصى، ومسجد سيدنا الخليل عليه السلام بإشارة تنكز نائب الشام، وفتح بالمسجد الأقصى الشباكان اللذان<sup>(٦)</sup> عن يمين المحراب وشماله وكان فتحهما في سنة ٧٣١ هـ، وجدد تذهيب القبتين<sup>(٧)</sup> قبة المسجد الأقصى، وقبة الصخرة الشريفة، ومن العجب<sup>(٨)</sup> أن تذهيب

<sup>(</sup>١) وقعات أ ب ج: وقائع د: ـ هـ.

<sup>(</sup>٢) أرواد: جزيرة في البحر المتوسط، غزاها المسلمون وفتحوها في سنة ٥٤ هـ/ ٦٧٣ م؛ مع جنادة بن أبي أمية في أيام معاوية، يُنظر: الحموى، معجم البلدان ١٩٤١.

<sup>(</sup>٣) قبالة ج دهد: قبله أب.

<sup>(</sup>٤) ملطية: من الثغور في بلاد الشام، فتحها عنوة حبيب بن مسلمة الفهري، يُنظر: البكري، معجم ٤٩١؛ أبو الفدا، تقويم ٣٨٤؛ الحميري ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) في المسجد أج د: بالمسجد ب: ـ هـ.

<sup>(</sup>٦) الشباكان اللذان أد: الشباكين اللذين بج ه.

 <sup>(</sup>٧) القبتين أب ج هـ: \_ د// قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة الشريفة أب ج: قبة الصخرة وقبة الأقصى د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٨) العجب أب: العجيب ج هـ: العجائب د.

قبة الصخرة كان قبل العشرين والسبعمائة، وقد مضى عليه إلى عصرنا هذا، أكثر من مائة وثمانين سنة، وهو في غاية الحسن والنورانية، ومن رآه يظن أن الصانع قد فرغ منه الآن وعمر القناطر على الدرجتين الشماليتين بصحن الصخرة التي إحداهما(١) مقابل باب حطة والأحرى مقابل باب الدوادارية(٢)، وعمر باب القطانين بالبناء المحكم وتقدم ذكر ذلك، وكل مكان من هذه الأماكن مكتوب عليه تاريخ عمارته، المحكم وتقدم ذكر ذلك، وكل مكان من هذه الأماكن مكتوب عليه تاريخ عمارته، وعمر قناة السبيل التي عند بركة السلطان بظاهر// القدس الشريف من جهة الغرب، وله غير ذلك من العمائر والقربات بالقدس الشريف وغيره من البلاد من عمارة الحصون والقلاع، فإن سلطنته الثالثة أقام بها اثنتين وثلاثين (٣) سنة وشهرين وتسعة عشر يوماً.

كانت مدة ملكه في ولاياته (٥) الثلاث ثلاثاً وأربعين سنة وسبعة أشهر، وتخلل بين ولاياته ولاية العادل كتبغا(٦) والمنصور لاجين، والمظفر بيبرس نحو خمس سنين وشهرين، فكانت المدة من حين ابتداء سلطنته إلى حين وفاته تسعاً وأربعين سنة (٧).

وتوفي في يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة سنة ٧٤١ هـ بالقلعة، وصلى عليه عز الدين ابن جماعة (^) إماماً، وأنزل ليلة الخميس إلى المدرسة المنصورية بخط بين القصرين (٩)، ودفن بها مع أبيه قلاوون (١٠)، رحمهما الله تعالى، وكان ملكاً معتبراً أخباره مشهورة، عفا الله عنه.

ولما توفي تسلطن بعده ثمانية من أولاده لصلبه، فأولهم الملك المنصور

<sup>(</sup>١) إحداهما ب هـ: أحديهما أ د: \_ج.

<sup>(</sup>٢) الدوادارية أ: الدويدارية - ج - - - - وتقدم ذكر ذلك - ج - وقد تقدم ذكره - - أ هـ - - وكل - - ح - - وكل - ح - - د هـ - وكان أ.

<sup>(</sup>٣) اثنتين وثلاثين ب ج د: اثنين وثلاثين أ هـ.

<sup>(</sup>٤) شهرين أبج: شهر هـ.

<sup>(</sup>٥) ولاياته ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>٦) كتبغا أب د هـ: \_ ج// والمظفر أب د هـ: \_ ج// بيبرس أب د هـ: \_ ج// فكانت أب هـ: وكانت د// المدة أب ج هـ: مدته د.

<sup>(</sup>٧) تسعاً وأربعين أبج: تسعين د: \_ه\_.

<sup>(</sup>٨) محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني أصولي، محدث، متكلم، أديب، يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/١٢١٧.

 <sup>(</sup>٩) كان في عهد الفاطميين فسيحاً يقف فيه عشرة آلاف فارس وفي عهد الأيوبيين صار سوقاً، وكانت تعقد فيه حلقات لقراءة السير والأخبار وإنشاد الأشعار، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ// رحمهما الله تعالى أ هـ: رحمه الله عليهما ب ج د.

<sup>(</sup>١١) الملك أ: \_ د ج د هـ.

أبو بكر<sup>(۱)</sup> وخلع، ثم الملك الأشرف كجك وخلع<sup>(۲)</sup>، ثم الناصر محمد وخلع، ثم الصالح إسماعيل<sup>(۳)</sup> وتوفي، ثم الكامل شعبان<sup>(٤)</sup> وخلع، ثم المظفر حاجي<sup>(ه)</sup> وقتل، ثم الملك الناصر حسن<sup>(۲)(۲)</sup> وخلع، ثم الملك الصالح صالح<sup>(A)</sup> وخلع، وأعيد الناصر حسن، وتوفي قتلا<sup>(P)</sup> وتقدم ذكر تاريخ وفاته في أخبار مدينة السيد الخليل، عليه السلام.

وولي بعده ابن أخيه الملك المنصور محمد بن الملك المظفر حاجي (١٠) وخلع.

ثم ولي السلطان الملك الأشرف شعبان (۱۱) بن الأمير حسن بن الملك الناصر (۱۲) محمد بن قلاوون (۱۳) مولده في ۷۵۷ هـ (۱۲)، استقر في السلطنة في

<sup>(</sup>۱) الملك المنصور أبو بكر بن الملك الناصر محمد بن قلاوون، وهو السلطان الثالث عشر من السلاطين المماليك، اختلف مع المقر السيفي فوجدت أتابك العسكر فعزله وأرسله إلى قوص، فكان آخر العهد به، فكانت مدة ملكه شهرين، وقبل ثمانية وخمسون يوماً، يُنظر: الصفدي ۲۰/۱۰؛ ابن دقماق ٢/٣٠/.

<sup>(</sup>٢) الملك الأشرف علاء الدين كجك بن الملك الناصر محمد بن قلاوون: أحد سلاطين المماليك، ولي الحكم وعمره ثمان سنوات وكان ذلك في سنة ٧٤٦ قتل سنة ٧٤٥ هـ على يد منجب اليوسفي وأزاله عن العرش الأمير أيدغمي، وكلمة كجك تعني الصغير. يُنظر: ابن دقماق ٢/٤٧١؛ المقريزي، السلوك ٢:٣/ ٥٧١؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠/١/١؛ ابن تغري بردي، المنهل ٢٦٣/٢، ٢٦٣؟ ابن إياس ١/١/ ٤٤٠؛ ابن العماد ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن السلطان محمد، سلطان مملوكي تولى الحكم سنة ٧٤٣هـ/ ١٣٤٢ م، وتوفي سنة ٧٤٦هـ/ ١٣٤٨ م، فكانت مدة ملكه ثلاث سنين، يُنظر: الصفدي ٢١٩/٩؛ المقريزي، السلوك ٢١٩:٣:٢؛ ابن تغرى بردى، المنهل ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المقريزي، السلوك ٢:٣/ ٦٨١؛ ابن تغرى بردي، النجوم ١١٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن دقماق ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: المقريزي، السلوك ٢:٣/ ٧٤٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠/ ١٨٧.

<sup>(</sup>V) الناصر حسن أج د هـ: الناصر أحمد ب// ثم الملك الصالح صالح وخلع + هـ: - أ د.

 <sup>(</sup>٨) يُنظر: المقريزي، السلوك ٢:٣/٣٤٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠/٢٥٧؛ ابن إياس ١/٥٣٨.
 (٩) قتلا أ: قتيلا ب ج د هـ// تاريخ أ ب ج د: \_ هـ// في أخبار ب ج د هـ: فاخبار أ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: المقريزي، السلوك ٣: ١/ ٦٤؛ ابن تغرى بردي، النجوم ١١/٣.

<sup>(</sup>۱۱) يُنظر: ابن كثير، البداية ١/٣٠٢؛ المقريزي، السلوك ٣:١/٣٨؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١/٢٤؛ ابن إياس ٢:١/٣.

<sup>(</sup>١٢) الملك الناصر أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٣) قلاوون ب ج د: قلّاون أ هـ// ٧٥٤ أ ب ج هـُ ٧٦٤ د// استقر... سنة ٧٦٤ أ ب ج: ـ د هـ// النصف أ ب د هـ: نصف ج.

<sup>(</sup>١٤) ٥٤٧ هـ/ ١٣٤٤ م.

النصف من شعبان سنة V78 = (1)، وله من العمر عشر سنين، وكان الخليفة المتوكل على الله (7)، أبو عبدالله محمد (7).

وفي أيامه عمرت المنارة التي عند باب الأسباط، وتقدم أن عمارتها بمباشرة السيفي قطلوبغا ناظر الحرمين الشريفين، وعمارتها في سنة ٧٦٩ هـ(٤)(٥)، وجددت الأبواب الخشب المركبة على أبواب الجامع الأقصى، وجددت عمارة القناطر التي (٢) على الدرجة الغربية في صحن الصخرة المقابل (٧) لباب الناظر في سنة ٧٧٧ هـ(٨).

وتوفي قتلاً <sup>(٩)</sup> في يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة ٧٧٨ هـ <sup>(١٠)</sup> وكان رحمه الله من حسنات الدهر، هيناً ليناً حليماً، محباً لأهل الخير، مقرباً للعلماء والفقراء، معتنياً بالأمور الشرعية، عفا الله عنه.

ثم ولي بعده ولده (١١) الملك المنصور علي (١٢)، وتوفي.

ثم ولي أخوه حاجي سلطنته الأولى، الملقب فيها بالملك الصالح<sup>(١٣)</sup> ثم خلع.

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷هـ/ ۱۳۲۲م.

<sup>(</sup>۲) على الله أب ج د: على هـ.

<sup>(</sup>٣) المخليفة المتوكّل على الله أبو عبدالله محمد بن المعتضد، وهو الخليفة السابع من بني العباس في مصر تولى المخلافة سنة ٧٦٣هـ/ ١٤٠٥م، يُنظر: المعاد ١٤٠٥هـ/ ١٤٠٥م، يُنظر: السيوطي، تاريخ ٤٠١؛ ابن إياس ٢: ١٩٠١، ابن العماد ٧/٧٧.

<sup>(</sup>٤) ٢٦٩ هـ/ ١٣٦٧ م.

<sup>(</sup>٥) ٧٦٩ أب هـ: ٢٩ ج د.

<sup>(</sup>٦) التي بج دهـ: الذي أ// صحن الصخرة أبج د: هـ.

<sup>(</sup>٧) المقابل هـ: المقابلة أبج د// لباب لناظر أب د: باب القطانين جه// ٧٧٧ أج دهـ: ٧٧٨ ب.

<sup>(</sup>٨) ٧٧٧ هـ/ ١٣٧٥ م.

<sup>🤄</sup> قتلا أب: د قتيلاج هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۷۸ هـ/ ۱۳۷۰ م.

<sup>(</sup>١١) ولد به ج د هـ// وتوفي أ ج د: ثم توفي ب هـ.

<sup>(</sup>١٢) الملك المنصور علي: هو الملك المنصور علاء الدين علي بن السلطان الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمجد حسين بن الناصر محمد بن قلاون الصالحي، تسلطن سنة ٧٧٨ هـ/ ١٣٧٦ م وتوفي سنة ٧٨٢ هـ/ ١٣٨٠ م، يُنظر: ابن دقماق ٢/٤٣٢؛ المقريزي، السلوك ٢:٣/ ٢٨٤؛ ابن حجر، إنباء ١/١٩٥، ابن تغري بردي، النجوم ١/١/١١.

<sup>(</sup>١٣) الملك الصالح: هو السلطان الملك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون، تولى السلطنة سنة ٧٨٧هـ/ ١٣٨١م، وعزل ثم أُعيد إليها، توفي سنة ٧٨٣هـ/ ١٣٨١، يُنظر: ابن دقماق ٢/ ٢٥٩، ٢٧٤؛ المقريزي، السلوك ٣: ٢/ ٤٣٩؛ ابن حجر، إنباء ٢/ ٤٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٦٨/١١.

واستقر في السلطنة الملك<sup>(۱)</sup> الظاهر برقوق<sup>(۲)</sup>، وهو أبو سعيد برقوق بن أنص بن عبدالله، الجهاركسي الأصل، وهو أول دولة<sup>(۲)(٤)</sup> الجهاركسة، وهو من مماليك يلبغا العمري الناصري حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون<sup>(٥)</sup> استقر في السلطنة يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة VAR = (T)(V)، وكان الخليفة المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو عبدالله محمد، وخلع في شهر جمادى الآخرة سنة VAR = (T)(V)، وتولى الملك المنصور، ثم خلع.

وأعيد برقوق إلى السلطنة (٩) يوم الاثنين رابع عشر صفر سنة ٧٩٢ هـ (١) في خلافة المتوكل على الله أيضاً، وفي أيامه عمرت دكة المؤذنين التي بالصخرة الشريفة تجاه المحراب إلى جانب باب المغارة، بمباشرة ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف الناصري محمد بن السيفي بهادر الفخري (١١) الظاهري في مستهل شوال سنة ٧٨٩ هـ (١١)، وعمر البركة التي بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب المعروفة ببركة السلطان، وعمارتها في سنة وفاته وهي سنة ٨٠١ هـ (١٣)، وهي الآن خراب لا يتفع بها.

ووقف قرية دير استيا(١٤)(١٥)، من أعمال نابلس، على سماط(١٦) الخليل،

<sup>(</sup>١) الملك أب: السلطان الملك ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن دقماق ٢/ ٢٦١، ٢٨٠؛ المقريزي، الخطط ٢/ ٢٤١؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١/ ١٨١؛ ابن العماد ٧/٦.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن دقماق ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) دولة أب ج د: \_ هـ الجهاركسة أب: الجراكسة ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) قلاوون أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٢) ۱۹۷۱ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>٧) ۸۸۹ أب ج: ۷۷۹ هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) ٧٩١ أبج: ٧٧٩هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) السلطنة أب ج د: سلطنه هـ// يوم الاثنين أ د: يوم الثلاثاء ب ج هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۹۷ هـ/ ۱۳۸۹ م.

<sup>(</sup>۱۱) الفخري أ ب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>۲۱) ۹۸۷ هـ/ ۱۳۸۷ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۱۰۸ هـ/ ۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>١٤) دير استيا: وهي قرية دير استيا من قرى نابلس باتجاه الجنوب الغربي على بعد ٢٥ كم جنوب غرب مدينة نابلس، يُنظر: الدباغ ٩/ ٥٢٦؟ أبو حمود ٨٧.

<sup>(</sup>١٥) دير استيا أ: ادير استيا ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٦) السماط: هو الصف، أو ما يبسط على الأرض للأطعمة وأطلقت اصطلاحاً على الأكل نفسه، وكان السماط يقسم ثلاثاً: الأول والثاني لا يأكل منهما السلطان، والثالث يأكل منه. يُنظر: ابن منظور =

عليه السلام، وشرط أن لا يصرف ريعها  $|V^{(1)}|$  في السماط الكريم فقط، وكتب الوقف على عتبة باب مسجد الخليل عليه السلام، وهو الباب الشرقي من الأبواب الثلاثة التي داخل السور، وهو خلف مقام السيدة سارة (7) من جهة الشرق.

وفي أيامه في شهر رجب سنة ٧٩٦ هـ(١)، ورد الأمير شهاب الدين أحمد اليغموري(٥)، ناظر الحرمين الشريفين، ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا [٢١١/ب] الخليل، عليه السلام، إلى القدس// الشريف، وأبطل المكوس<sup>(٦)</sup> والمظالم والرسوم التي أحدثها(٧) النواب قبله بالقدس الشريف، ونقش بذلك رخامة وألصقت على باب الصخرة(٨) من جهة الغرب، وله غير ذلك من الحسنات.

توفي بقلعة الجبل في ليلة الجمعة خامس عشر شوال سنة ٨٠١ هـ (٩) عن ستين سنة أو قريب منها.

ثم ولي بعده ولده الملك الناصر فرج وهو زين الدين أبو السعادات فرج بن الملك (۱۲) الظاهر برقوق (۱۱)، استقر في السلطنة وعمره اثنتا (۱۲) عشرة سنة في صبيحة يوم الجمعة النصف من شوال سنة ۸۰۱ هـ، والخليفة (۱۳) المتوكل على الله، وفي أيامه كانت وقعة تمرلنك المشهور في سنة ۸۰۳ هـ.

۲۱۰/۲ المقریزي، الخطط ۲۱۰/۲.

<sup>(</sup>١) إلا في ب: إلى في أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) التي ج د هـ: الذي أب/ في داخل أج د: بداخل ب هـ.

<sup>(</sup>٣) السيدة سارة أب ج د: السيد زاده هـ.

<sup>(</sup>٤) ٢٩٧ هـ/ ١٣٩٣ م.

<sup>(</sup>٥) أحمد اليغموري أج د هـ: أحمد بن اليغموري ب.

<sup>(</sup>٦) المكوس: جمع مكس أي الضريبة، وقد قررت في عهد المماليك على كل شيء تقريباً من حوانيت أو مراعي أو صيد ومراكب. . . الخ، وسميت أيضاً بالحقوق السلطانية، يُنظر: ابن منظور ٢/٠٢٠؛ ابن دقماق ٢/٠١٠؛ القلقشندي ٣/٢٠؛ المقريزي، الخطط ١٩١/١.

<sup>(</sup>V) أحدثها أب ج د: أخذها هـ.

<sup>(</sup>٨) الصخرة ب: الجنة ى ج د هـ.

<sup>(</sup>۹) ۱۰۱ هـ/ ۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>١٠) الملك أب: السلطان الملك ج هـ: السلطان د.

<sup>(</sup>١١) الملك الناصر فرج: أحد سلاطين المماليك، ولي الحكم عام ٨٠١ هـ/ ١٣٩٨، ولم تزد فترة حكمه عن خمسة عشر عاماً، حيث قتل عام ٨١٥ هـ/ ١٤١٢ م؛ يُنظر: المقريزي، السلوك ٣:١/١٥٠٠ السخاوي، الضوء ٢/٨١٠؛ ابن العماد ١٢/١١؛ عطالله ١٣٠.

<sup>(</sup>١٢) اثنتا أب دهـ: اثنا ج// النصف أج دهـ: للنصف ب.

<sup>(</sup>١٣) والخليفة. . . ٨٠٣ أَ ب هـ: \_ج د/ً / وقعة تمرلنك ب ج د هـ: وقعة تمر أ.

وخلع من السلطنة بأخيه الملك المنصور عبد العزيز (۱) في سنة ۸۰۸ هـ وأقام أخوه نحو شهرين وتسعة أيام وخلع، ثم أعيد الناصر فرج إلى السلطنة في يوم الاثنين سابع جمادى الأولى (۲) سنة ۸۰۸ هـ، ونزل الشام (۳) مراراً، ووصل إلى حلب مرتين، ودخل بيت المقدس، ونزل بالمدرسة التنكزية، وفرق مالاً كثيراً على (٤) الناس، ومن جملة ما رسم به القدس أن نائب بالقدس لا يكون ناظر على الحرمين الشريفين (۵)، ولا يتكلم بالنظر بالجملة الكافية. ونقش بذلك بلاطه وألصقت بحائط (۱) باب السلسلة عن يمين الداخل من الباب، وعلق بمسجد سيدنا الخليل عليه السلام الستائر الحرير على الأضرحة (۱) الشريفة. وتوفي قتلاً في ليلة السبت سابع عشر صفر سنة ۸۱۵ هـ، ودفن بمقابر المسلمين بدمشق، رحمه الله تعالى (۸)

وولي بعده الملك المؤيد شيخ<sup>(٩)</sup> وتوفي، وولي بعده ولد<sup>(١١)</sup> الملك المظفر أحمد<sup>(١١)</sup> وخلع.

وولي بعده الملك الظاهر ططر (١٢) وتوفي، وولي بعده ولده الملك الصالح محمد (١٣) وخلع.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن برقوق؛ سلطان مملوكي ولد بقلعة الجبل قرب القاهرة ولقب بالمنصور وتولى السلطنة سنة ۱۸۰۸ ۱۶۰۸ م، في الإسكندرية، يُنظر: السخاوى، الضوء ۲۱۷/۶.

<sup>(</sup>٢) جمادي الأولى أد: جمادي الآخرة بج هـ.

<sup>(</sup>٣) الشام أب د: للشام أج هـ.

<sup>(</sup>٤) على أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>٥) الشريفين أب: ـ ج د هـ// بالنظر أب: على النظرات ج د هـ// الكافية أب د: الكافة ج هـ// وألصقت أب د هـ: الحقت ج.

<sup>(</sup>٦) الخليل أج: إبراهيم ب: - دهـ// الستائر أب دهـ: الاستارج.

<sup>(</sup>٧) الأضرحة ب: الأضرح أج د هـ// قتلا أ: قتيلا دج د هـ// في ليلة ج د هـ: ليلة أب.

<sup>(</sup>A) رحمه الله تعالى ب: \_ أ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي الظاهري سلطان مملوكي، ولد سنة ٧٧٠ هـ/ ١٣٦٨ م تقريباً، وتولى الحكم في سنة ٨١٥ هـ/ ١٤١٢ م، وبقي حتى توفي سنة ٨٢٤ هـ/ ١٤٢١ م، يُنظر: المقريزي، السلوك ٤:٢/٣٤٢؛ السخاوي، الضوء ٣/٣٠٪ ابن أياس ٢/٣؛ ابن العماد ٧/١٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) ولده أج هـ: \_ ب د. ( د د ۱ الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

<sup>(</sup>١١) المظفر أحمد: كان عمره سنة ونصف عندما تسلطن بعد والده فقام بأمره الأمير طاهر الذي تسلطن بعد خلع أحمد المذكور، يُنظر: المقريزي، السلوك ٤: ٢١/٣٥، ابن تغري بردي، النجوم ١٤/١٤.

<sup>(</sup>١٢) الظاهر ططر: ططر الظاهري برقوق، كان من صغار مماليك أستاذه، ثم من خاصكيه ولده الناصر فرج تسلطن سنة ٨٢٤ هـ/ ١٤١٢ م، وتوفي في السنة، المقريزي، السلوك ٢:٢/ ٥٨٢، ابن تغري بردي، النجوم ١٤/ ٥٠٠؛ السخاوي، الضوء ٤/٧؛ ابن إياس ٢/ ٧٠؛ ابن العماد ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>١٣) الملك الصالح محمد: تسلطن وعمره نحو عشر سنين، فقام بأمره الأمير برسباي الدقماقي، ثم خلعه=

وولي بعده السلطان الملك الأشرف برسباي (۱)، هو أبو النصر برسباي الدقماقي (۲) الظاهري، من عتقاء الظاهر برقوق، استقر في السلطنة في سنة  $\Lambda$  ۲۵ هـ، في شهر ربيع الأول، وكان الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داود (۱۳ في أيامه، كان ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف الأمير أركماس (۱۶) الجلباني (۵)، وكان حاكماً معتبراً، عمر الأوقاف ونماها، وصرف المعاليم، واشترى للوقف مما أرصده من المال جهات من القرى والمسقفات، وورد مرسوم (۱۳) لأشرف بصرف معاليم المستحقين فيها (۷) وإرصاد ما بقي لمصالح الصخرة الشريفة، ونقش بذلك رخامة (۸) وألصقت بحائط الصخرة، تجاه قبة المعراج في سنة  $\Lambda$   $\Lambda$ 

ومن حسنات الملك الأشرف بالمسجد الأقصى، المصحف الشريف الذي وضعه (۱۱) بداخل الجامع تجاه المحراب، بإزاء دكة المؤذنين، وهو مصحف شريف (۱۱) عظيم كبير أهدي إليه بدمشق حين سافر (۱۲) إلى آمد (۱۳) في سنة ۸۳٦ هـ، فجهزه وصحبة خازنداره (۱٤)

<sup>=</sup> بعد أربعة شهور، يُنظر: المقريزي، السلوك ٤: ٢/ ٥٩٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٤/ ٧١.

<sup>(</sup>۱) الأشرف برسباي: أحد مماليك الظاهر برقوق، تسلطن سنة ۸۲۰هـ/۱٤۲۱م، وتوفي سنة ۱۴۳۷ه م، يُنظر: المقريزي، السلوك ٢:٢/٧٠٤؛ ابن حجر، أنباء ١٦/٩؛ السخاوي، الضوء ٣٨٠؛ ابن إياس ٢/٨؛ ابن العماد ٢٣٨/٧.

<sup>(</sup>٢) الدقماقي أج هـ: الدقاقي ب: ـد.

<sup>(</sup>٣) الخليفة المعتضد بالله: أبو الفتح داود بن المتوكل، وهو الخليفة الحادي عشر من بني العباس في مصر، بويع خليفة سنة ٨٤٥ هـ/ ١٤٤١ م، يُنظر: مصر، بويع خليفة سنة ٨٤٥ هـ/ ١٤٤١ م، يُنظر: ابن حجر، إنباء ٩/ ١٧٣؛ السيوطي، تاريخ ٤٠٠؛ ابن أياس ٢/ ١٢، ٢٣٠؛ ابن العماد ٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) أركماس أد: اركماس بجه.

<sup>(</sup>٥) أركماس الجلباني: قرأ سنقر الظاهري جقمق، ولي نظر القدس والخليل ونيابة القدس، وكان سيء السيرة، ويمنع الناس من الشرب من الآبار إلا بثمن، توفي سنة ٨٣٣ هـ/ ١٤٢٩ م، وقبره في القدس، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) مرسوم دهـ: المرسوم أب ج.

<sup>(</sup>٧) فيها أ: منها ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٨) رخامة أبج هـ: برخامة د// المعراج أج: المحراب أج د هـ.

<sup>(</sup>٩) ٢٣٨ هـ/ ٢٣٤١م.

<sup>(</sup>١٠) وضعه بداخل الجامع أ بج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١١) شريف أبج د: -هـ.

<sup>(</sup>۱۲) حين سافر ب ج د هـ: حينسافرا.

<sup>(</sup>١٣) آمد: بلدة حصينة على دجلة في العراق وتحيط بها الأسوار، وقد فتحت آمد في سنة ٢٠ هـ/ ٦٤٠ م، على يد عياض ابن غنم، وتبعد عن ميافارقين خمسة فراسخ، يُنظر: البلاذري ٢٤٢، الحموي، معجم البلدان ٢١/١؛ أبو الفدا، تقويم ٢٨٦؛ الحميري ٢.

<sup>(</sup>١٤) خازندار أو الخزندار: هو المتولِّي على خزانة السَّلطان، ويكون في عهدته ما بها من نقد وقماش وهو =

إلى القدس الشريف، ووقف عليه جهة (١) للقارىء والخادم، وشرط النظر لمن يكون شيخ المدرسة (٢) الصلاحية بالقدس الشريف، وقرر في القراءة فيه الشيخ شمس الدين محمد بن قطلوشاه (٣) الرملي المقرىء وكان من القراء المشهورين في الحفظ وحسن الصوت وله محاسن كثيرة، توفي إلى (3) رحمه الله في يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة ١٨٤١ هـ.

وولي بعده ولده الملك الصالح محمد  $(^{(0)(7)})$  وخلع، وولي بعده ولده الملك العزيز يوسف $(^{(V)})$  وخلع.

وولي بعده السلطان<sup>(۸)</sup> الملك الظاهر جقمق، هو أبو سعيد جقمق العلائي نسبة إلى الملك الظاهر برقوق، تسلطن وجلس على سرير الملك في يوم<sup>(۹)</sup> الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة ٨٤٢ هـ، وكان الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح<sup>(۱۱)</sup> داود، وكان الظاهر على قدم عظيم من الصيانة والديانة والعفة والشجاعة ومحبة العلماء، الذي أنعم<sup>(۱۱)</sup> على الوقفين بالقدس والخليل في زمن شمس الدين الحموي الناظر<sup>(۱۲)</sup>، مبلغ ألفي دينار وخمسمائة دينار ذهباً ومائة وعشرين قنطاراً من

من مقدمي الألوف، وهو من الفعل خزن، يُنظر: ابن منظور ١٣٩/١٣؛ السبكي، معيد ٢٦؛ ابن طولون، نقد ٢٠؛ ابن كنان ١٢٥.

<sup>(</sup>١) جهة أبهـ: جهته ج د.

<sup>(</sup>٢) المدرسة أب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٣) قطلوشاه أج د: قطلوبغا ب: قطلوشا هـ// الرملي المقرىء أب ج هـ: المقرىء الرملي د.

 <sup>(</sup>٤) إلى أد: \_ ب ج هـ// في يوم أب د: يوم ج هـ/ السبت أب د هـ: \_ ج.

<sup>(</sup>٥) الملك العزيز يوسف بن برسباي: ولد بقلعة الجبل سنة ٨٢٧ هـ/ ١٣٢٤ م، وأصبح أحد سلاطين المماليك، وعمره خمسة عشر سنة، فكانت مدته نحو ثلاثة أشهر في عهد الخليفة العباسي المنتصر بالله داود العباسي، يُنظر: المقريزي، السلوك ٢٠٥٣/٣٤٤ ابن تغري بردي، النجوم ٢٥/٥٠٤ السخاوى، الضوء ٢٠/٣٠١؛ ابن أياس ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٦) وولي بعده ولده الملك الصالح محمد وخلع أ: ـب دج هـ.

<sup>(</sup>٧) الظاهر جقمق: سلطان مملوكي تولى الحكم سنة ٨٤٢ هـ/١٤٣٨ م، توفي سنة ٨٥٧ هـ/١٤٥٣ م؛ يُنظر: المقريزي، السلوك ٤:٣/ ١٠٨٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٥/ ٣٣؛ ابن تغري بردي، المنهل ٤/ ٧٧٧؛ السخاوي، الضوء ٣/ ٧١؛ ابن أياس ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٨) السلطان أج د هـ: \_ ب// الظاهر جقمق أب د: الظاهر ب هـ// العلائي أج// العلائي الظاهري ب د هـ.

<sup>(</sup>٩) في يوم أب ج: يوم د هـ.

<sup>(</sup>١٠) التَّخليفةُ المعتضد بالله أبو الفتح داود أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١١) الذي أنعم أبج د: وأنعم هـ// الوقفين أبج د: الموقعين هـ.

<sup>(</sup>١٢) الناظر د هـ: \_ أب ج// ألفي دينار وخمسمائة دينار ذهباً أب ج هـ: ألفي دينار ذهباً د.

الرصاص برسم العمارة، ثم في أيام القاضي أمين الدين عبد الرحمن الديري أنعم بمائة وعشرين غرارة من القمح، القيمة عنها ثلاثة (١) آلاف وستمائة دينار، ولما توفي ابن الديري تحمل على الوقف ثمن الغلال(٢) فأنعم بتوفيه الثمن وهو أربعة آلاف وسبعمائة دينار.

وكان في أيامه ناظر الحرمين الشريفين بالقدس الشريف والخليل القاضي (٣) غرس الدين خليل السخاوي (٤)، وهو الذي أقام نظام الحرمين الشريفين ورتب فيهما (٥) الوظائف وكان المؤذنون قبل ذلك نوبتين (٦) فزادهما نوبة ثالثة، وعمر الأوقاف ونماها، وكان سماط سيدنا الخليل، عليه السلام، يعمل فيه (٧) ليلة الجمعة الأرز المفلفل والحب وكان سماط سيدنا والحليل، عليه السلام، يعمل فيها (١٨) الأطعمة الفاخرة.

وفي أيامه، أعني الملك الظاهر، في شهور<sup>(٩)</sup> سنة ٨٥١ هـ، حرق جانب من سقف الصخرة الشريفة بصاعقة نزلت من السماء، ودخلت من باب الصخرة القبلي، فاحترق<sup>(١١)</sup> بعض السقف من جهة الغرب<sup>(١١)</sup> من جانب القبة، واجتمع الناس لإطفاء الحريق وحصل بذلك ضجة كبيرة<sup>(١١)</sup>، ويقال: أن الحريق لم يكن بصاعقة، وإنما بعض أولاد الأكابر دخل ليصيد طيوراً بين الأسقف من الحمام، ومعه شمعة موقدة<sup>(١٢)</sup>، فعلقت النار من ضوء الشمعة في الخشب، فكان سبباً للحريق<sup>(١٤)</sup>، والله أعلم بحقيقة الحال.

<sup>(</sup>١) ثلاثة ب ج دهـ: ثلثه أ.

<sup>(</sup>٢) الغلال أبِّ ج د: غلال هـ// أربعة آلاف وسبعمائة دينار أب ج د: أربعة آلاف دينار هـ.

<sup>(</sup>٣) القاضي غرس الدين خليل . . الحرمين الشريفين ب ج د هـ : \_ أ .

<sup>(</sup>٤) خليل السخاوي: خليل بن أحمد بن علي غرس الدين السخاوي القاهري، ولي نظر القدس والخليل سنة ٨٤٣هـ عوضاً عن طوغان نائب القدس، وأحسن إلى سكان تلك المدن، توفي سنة ٨٤٧هـ/١٤٤٠، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٩٥/٥٣٠؛ السخاوي، الضوء ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) فيهما ب دهـ: فيها أج.

<sup>(</sup>٦) نوبتين أب ج هـ: يومين د

<sup>(</sup>٧) يعمل فيه. . العدس أبج هـ: - د.

<sup>(</sup>٨) فيها أب د: \_ج هـ// الفَّاخرة أ ب: المفتخرة ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) شهور ۸۵۱ أهـ: شهر رجب ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) فاحترق أ ب ج: فأحرقت د هـ.

<sup>(</sup>١١) من جهة الغرب أب ج هـ: - د// من جانب ب ج د هـ: في جانب أ.

<sup>(</sup>١٢) كبيرة أ: عظيمة ب ج د هـ// ليصيد طيوراً بين الأسقف من الحمام أ: بين السقف ليتصيد طيوراً من الحمام ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) موقدة د هـ: موقوده أب ج// فعلقت أب: فشعلت ج د هـ// فكان أب ج هـ: وكان د.

<sup>(</sup>١٤) للحريق أبج د: للحرق هـ.

ومن حسنات السلطان<sup>(۱)</sup> الظاهر: المصحف الشريف، الذي وضعه بالصخرة الشريفة تجاه المحراب ورتب له قارئاً، وهو موجود إلى عصرنا، ورسم بإبطال المظالم من القدس الشريف، ونقش بذلك بلاطة وألصقت<sup>(۲)</sup> بحائط المسجد الغربي عند باب السلسلة.

وفي أيامه جهز خاصكيا<sup>(1)</sup> اسمه إينال باي، وكان الساعي في أمره الشيخ محمد المشمر، أحد جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، فحضر إلى القدس الشريف بمرسوم الملك الظاهر<sup>(3)</sup>، بالكشف على الديارات<sup>(6)</sup>، وبهدم ما استجد بدير صهيون وغيره، وانتزاع قبر داود<sup>(7)</sup>، عليه السلام، من أيدي<sup>(۷)</sup> النصارى، فهدم البناء المستجد، وأخرج قبر<sup>(۸)</sup> داود من أيدي النصارى، ونبشت عظام الرهبان المدفونين بالقبو الذي به قبر داود، وكان ذلك في يوم<sup>(۹)</sup> الاثنين يكمل ثاني عشر جمادى الآخرة سنة 80 هها مشهوداً.

وفي تلك السنة وقع البطش في النصارى، وأخرج (١١) المسجد من دير السريان (١٢) وسلم للشيخ محمد المشمر وصار (١٣) زاوية، وهدم البناء المستجد ببيت لحم وبالقمامة، وخلع درابزين (١٤) الخشب المستجد بالقمامة، وأخذ إلى

<sup>(</sup>١) السلطان أد: الملك ب ج هـ.

<sup>(</sup>۲) وألصقت أب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>٣) خاصكي: هو الشخص المقرب من الملك والملازم له في خلواته ليلاً ونهاراً، وجمعهم خاصكية، يُنظر: العمري، التعريف هـ ١٠٣؛ ابن كنان ٤٨، ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الملك الظاهر أب دهـ: ٢ج// الديارات أج دهـ: الديوره ب// وبهدم أب جهـ: وهدم د.

<sup>(</sup>٥) الديارات: أديره وأديار وديوره وديارات، وهي خانات النصارى ومقام الرهبان والراهبات، يُنظر: ابن منظور ٤/ ٣٠٠؛ المقريزي، الخطط ٢/ ٥٠١؛ غالب ١٩٢؛ فولتن، ديارات ٩/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: النابلسي ١/٤٤٦، ٤٤٧.

<sup>(</sup>٧) أيدي أب ج د: ـ هـ.

<sup>(</sup>٨) وأخرج أبّ ج د: أخرج هـ// بالقبو أج هـ: بالقرب ب د// الذي به قبر داود أج: بالقرب من قبر السيد هـب د.

<sup>(</sup>٩) في يوم أب ج د: يوم هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۵۲ هـ/ ۲۵۶۲ م.

<sup>(</sup>١١) وأخرج ب د: وإخراج هـ: فأخرج أج// المسجد أبج د: المشهد هـ.

<sup>(</sup>۱۲) دير السريان: السريان قسمان، السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك، والمقصود هنا السريان الأرثوذكس، حيث أن السريان الكاثوليك لم يكن لهم تواجد إلا في سنة ١٩٠٩ هـ/ ١٩٠١ م، وما بعدها، ودير السريان هو دير مار مرقس، ويقع في حارة الشرف بين حارتي الأرمن واليهود، يُنظر: العارف، المسيحية ١١٤، ١١٦؛ العارف، المفصل ٥٣٥.

<sup>(</sup>١٣) وصار أب د هـ: وصارت ج// البنا أب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>١٤) درابزين أج هـ: الدرابزين د// المستجد أب ج: ـ د هـ.

المسجد الأقصى بالتكبير والتهليل، وكشفت (١) جميع الديارات، وهدم جميع ما استجد بها، وكان ذلك في أواخر عمر السلطان، فختم الله أعماله بالصالحات وإزالة المنكرات، وسنذكر ما وقع في أمر قبر داود وصهيون في عصرنا، فيما بعد في ترجمة الملك الأشرف قايتباي (٢)، في حوادث سنة ٨٩٥ هـ (٣)، إن شاء الله تعالى.

وتوفي الملك الظاهر في ليلة يسفر صاحبها عن يوم الثلاثاء<sup>(١)</sup> ثالث صفر سنة ٨٥٧ هـ<sup>(٥)</sup>، وصلي عليه بالمسجد الأقصى<sup>(٦)</sup> صلاة الغائب في يوم الجمعة حادي عشري صفر، وتوفي بعد أن خلع نفسه من الملك، وعهد إلى ولده الملك المنصور أبي السعادات عثمان<sup>(٧)</sup>، استقر بعده في الملك ثم خلع.

وولي بعده السلطان الملك الأشرف إينال<sup>(٨)</sup>، هو أبو النصر إينال الناصري<sup>(٩)</sup>، نسبة إلى الناصر فرج بن برقوق، واستقر في السلطنة في يوم الاثنين ثامن ربيع الأول سنة ٨٥٧ هـ<sup>(١١)</sup>. وكان الخليفة الأمير المؤمنين القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة (١١)(١١)، ووليَ نظر الحرمين الشريفين في السنة المذكورة

<sup>(</sup>١) وكشفت أب ج: كشف د هـ// الديورة ب ج د: الديارات أ هـ.

<sup>(</sup>٢) الأشرف قايتباي له ترجمة حاصة في آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ١٤٨٩ هـ/ ١٤٨٩ م.

<sup>(</sup>٤) الثلاثاء دج هـ: الثلث أب.

<sup>(</sup>٥) ۸۵۷ هـ/ ۱٤٥٣ م، يُنظر: ابن إياس ٢/٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) بالمسجد الأقصى صلاة الغائب أب ج هـ: صلاة الغائب الأقصى د.

<sup>(</sup>٧) الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان ابن الظاهر جقمق محمد العلائي، وهو الخامس والثلاثون من ملوك الترك، والحادي عشر من ملوك الجراكسة، بويع بالسلطنة في حياة والده بعهد منه، وذلك في سنة ٨٥٧ هـ/ ١٤٥٣ م، وقد خلع من الملك بالأشرف اينال في عهد الخليفة العباسي حمزة، وكان ذلك في نفس السنة التي بويع فيها، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢١/٣؛ السخاوي، الضوء ٥/١٧٠؛ ابن إياس ٢/١٣.

<sup>(</sup>٨) الأشرف إينال أبج هـ: إينال مشرف د// إينال الناصري أبج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٩) هو الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال العلائي، وهو الثاني عشر من ملوك الجراكسة، وكان يتبع الظاهر برقوق، وأعتقه الناصر فرج بن برقوق، وقد خلع نفسه من السلطنة لولده المؤيد شهاب الدين أبي الفتح أحمد بن إينال، ثم أن خشقدم خلع الملك المؤيد، وقد توفي إينال سنة ٨٦٥هـ/ ١٤٦٠ م، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢١/٥٥؛ الضوء ٢/٨٢٠؛ ابن العماد ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۵۷ هـ/ ۱٤۳٥ م.

<sup>(</sup>۱۱) الخليفة القائم بأمر الله أبو البقا حمزة ابن المتوكل محمد ابن المعتمد من خلفاء العباسيين بمصر، بويع له بالقاهرة بعد وفاة أخيه المستكفي الثاني سنة ٨٥٥ هـ/ ١٤٥١ م، وخلع سنة ٨٥٥ هـ/ ١٤٥٤ م، وسجن إلى أن توفي سنة ٨٦٣ هـ/ ١٤٥٨ م؛ يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٤٠٠ / ٢٨٠؛ السيوطي، تاريخ ٤١٠ ؟ ابن إياس ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>١٢) القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة: أبج هـ: \_ د.

للأمير (١) عبد العزيز العراقي المشهور ابن المعلاق، فحصل للأوقاف والمستحقين ما لم يحصل لهم قبل ذلك من العمارة، وصرف المعاليم كاملة من غير قطع ولا محاصصة، وأقام نظام السماط الكريم الخليلي.

وولي بعده السلطان (١٢) الملك الظاهر خشقدم (١٣)، هو أبو سعيد خشقدم

<sup>(</sup>١) للأمير أ: الأمير ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) الملك أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) تجاه الشباك. . . ووقف عليه جهة أ ب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>٤) وكسى أب ج د: كسر هـ// الأضرحة ب ج د هـ: الأضرح أ// ضريح أب ج د: ـهـ.

<sup>(</sup>٥) سيدنا الخليل أب ج د: لسيدنا هـ.

آ) الستور المزركشة أبج دهـ: ستور مزركشة د// وجهز أب د: جهزها هـ: -ج// الكسوة أ: -ب
 ج دهـ// الدوادار أهـ: الدويدار بج د.

<sup>(</sup>٧) هو سيف الدين بردبك بن عبدالله الأشرفي الدوادار الثاني، أصله من قبرص ولد قبيل سنة ٨٣٠ هـ/ ١٤٢٦ م، واشتراه الملك الأشرف قايتباي ورباه، ثم أعتقه وجعله خازنداره، وزوجه ابنته، ثم جعله دواداره، قتل في سنة ٨٦٨ هـ/ ١٤٦٣ م؛ يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٢/ ٣٠٠ السخاوي، الضوء ٣/٤.

<sup>(</sup>٨) إحسان أ ب ج د: إحسانات هـ// جهتي أ: جهة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) ٥٢٨ هـ/ ١٤٦٠م.

<sup>(</sup>١٠) عهد أب د: عهده ج ه.

<sup>(</sup>١١) الملك المؤيد أحمد بن الأشرف إينال، تسلطن في سنة ٨٦٥ هـ/ ١٤٦٠ م، وخلع بعد أربعة أشهر من ذلك، وهو السلطان السابع والثلاثون من ملوك الترك، والثالث عشر من الجراكسة، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢٤٦/١؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٨٩/١٠؛ السخاوي، الضوء ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>١٢) بعده السلطان أب ج: \_ د هـ// أبو سعيد خشقدم ب ج د هـ: \_ أ// المؤيدي أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين خشقدم بن عبدالله الناصري المؤيدي، السلطان الثامن=

المؤيدي من عتقاء المؤيد شيخ، استقر في السلطنة يوم الأحد ثامن عشر<sup>(۱)</sup> رمضان سنة ٨٦٥ هـ، وكان الخليفة أمير المؤمنين المستنجد بالله أبو المظفر يوسف<sup>(٢)</sup>.

ومن حسناته بالقدس// الشريف عمارة ( $^{(7)}$  قناة السبيل الواصلة إلى القدس الشريف من عين العروب ( $^{(3)}$ )، وعمارة البركة الشرقية من برك المرجيع، وكانت العمارة على يد الأمير دولة باي الخاصكي ( $^{(0)}$ )، جهزه إلى القدس الشريف، واهتم بعمارتها، وقام بذلك أعظم قيام.

وأنعم الظاهر خشقدم على جهة الوقف الخليلي بستين غرارة قمح، القيمة (٢) عنها ثمانمائة (٧) وأربعون ديناراً، وجدد عمارة رخام مسجد الجاولي (٨) بالخليل في ٨٦٧ هـ، بمباشرة الأمير ناصر الدين محمد بن الهمام (٩) الناظر (١٠)، وله في الصخرة الشريفة مصحف شريف (١١) كبير، وضعه بإزاء مصحف الملك الظاهر جقمق من جهة الغرب، وفي أيامه ولي الأمير ناصر الدين محمد (١٢) بن الهمام نظر الحرمين الشريفين ثم عزله، وولي بعده الأمير حسن

والثلاثون من ملوك الأتراك سنة ٨٦٥ هـ/ ١٤٦٠ م ـ ٨٧٢ هـ/١٤٦٧ م، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٢٤٤؟ ابن تغري بردي، النجوم ٢١/ ٢٢٢؛ السخاوي، الضوء ٣/ ١٧٥؛ ابن إياس ٢١/ ٢٢٢؛ ابن العماد ٧/ ٣١٥.

<sup>(</sup>١) ثامن عشر أبج هـ: ثاني عشر د// سنة د: \_ أبج هـ.

<sup>(</sup>٢) الخليفة المستنجد بالله أبو المظفر يوسف أبو عمار بن المتوكل على الله محمد، تولى الخلافة بعد خلع أخيه حمزة في سلطنة الأشرف إينال سنة ٨٥٩ هـ/ ١٤٥٤ م، وقد توفي ٨٨٤/ ١٤٧٩ م، وهو الثالث عشر من خلفاء بني العباس بمصر، يُنظر: السيوطي، تاريخ ٤١١؛ ابن إياس ٣١؛ ابن العماد ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) عمارة أبج هـ: - د// الواصلة أبج د: الحاصلة هـ.

<sup>(</sup>٤) العروب أب د: العروم ج هـ// بوك أج د هـ: بركتي ب.

<sup>(</sup>٥) دولة باي الخاصكي ج: دولات وكانت الخاصكي ب:  $_{-}$  القدس الشريف أ ب ج د هـ: القدس د// بعمارتها أ ب: بعمارته ج د هـ// وقام أ ب هـ: وأقام ج د// بذلك أ ب ج: في ذلك د هـ.

<sup>(</sup>٦) القيمة عنها أبج هـ: عنها القيمة د.

<sup>(</sup>٧) ثمانمائة وأربعون ديناراً أب ج هـ: ثمانمائة وستين ديناراً د.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: أبو رميلة ٧١.

<sup>(</sup>٩) محمد بن الهمام أبج هـ: محمد الهمام د// وله في الصخرة الشريفة مصحب أبج هـ: وله المصحف الشريف د.

<sup>(</sup>١٠) ناصر الدين محمد بن الهمام: من أعيان بيت القمدس، تولى نظرالحرمين في سنة ٨٦٩ هـ/ ١٤٦٤ م، ودفن بماملا، يُنظر: العارف، المفصل ٢٣٠.

<sup>(</sup>۱۱) شریف أ ب ج هـ: کبیر د هـ.

<sup>(</sup>١٢) محمد أب ج هـ: ـ د// نظر ج هـ: ناظر أب د.

الظاهري (١) ، وهو الذي بنى المدرسة بجوار منارة باب السلسلة برسم الملك الظاهر خشقدم، وآل أمرها إلى مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي، وكان من خبرها ما سنذكره فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

وكان الظاهر خشقدم رسم بإبطال المظالم من القدس الشريف، ونقش رخامتين بذلك وجهزهما إلى القدس الشريف في أواخر عمره، وألصقتا بحائط المسجد الأقصى من جهة الغرب، وتوفي في حادي عشر ربيع الأول ۸۷۲هـ، وتسلطن بعده (۳) الملك الظاهر يلباي (٤)(٥) واستمر ستة وخمسون يوماً وخلع.

ثم تسلطن الملك الظاهر تمربغا<sup>(٦)</sup> واستمر سبعة وخمسين يوماً، وخلع في سادس رجب ٨٧٢ هـ<sup>(٧)</sup>، وتسلطن بعده<sup>(٨)</sup> مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي، وسنذكر ترجمته فيما بعد، كما تقدم الوعد به في أول الكتاب، والله حسبنا ونعم الوكيل (٩).

وممن فعل الآثار الحسنة بالصخرة الشريفة من ملوك الروم، السلطان مراد الثاني خان بن السلطان محمد بن أبي يزيد خان (١٠)، رتب قراء له في الصخرة الشريفة (١١) يقرأون في ربعة شريفة، بتاريخ ثامن رجب سنة ٨٣٣ هـ.

<sup>(</sup>١) هو البدري حسن بن أيوب نائب القدس في فترة الملك الظاهر خشقدم، يُنظر: ابن إياس ٦١

٢) وجهزهما أب دهـ: جهزها ج// وألصقتا أب جد: ألصقت هـ.

<sup>(</sup>٣) بعده أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) الملك الظاهر يلياي أبو النصر الإينالي المؤيدي، التاسع والثلاثون من ملوك الترك، تسلطن ٨٧٢ هـ/ ١٤٦٧ م، بعد الظاهر خشقدم، أصله جركسي، جلبه الأمير إينال، ثم اشتراه الملك المؤيد وأعتق، تقلب في المناصب حتى تسلطن في السنة المذكورة، وخلع في السنة نفسها بالظاهر تمريغا، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٣١٨/١٦؛ ابن إياس ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) يلباي أبج هـ: بلباي د// ستة أد: سنة بج هـ// وخلع أهـ: -بج د.

<sup>(</sup>٦) الملك الظاهر تمربغا أبو سعيد الظاهري، وهو الأربعون من ملوك الترك، رومي الجنس، اشتراه الظاهر جقمق السلطان في ٨٧٢ هـ/ ١٤٦٧ م، وخلع بخايربك، الذي يلقب بالملك الظاهر في السنة نفسها، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢١/ ٣٣٤؛ السخاوي، الضوء ٣/ ٤٠؛ ابن إياس ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) في سادس رجب ۸۷۲ أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>٨) بعده د: \_ أبج هـ// مولانا أبج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٩) والله حسبنا ونعم الوكيل أب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>١٠) السلطان مراد بن السلطان محمد بن السلطان بايزيد خان الثاني ٨٠٦ هـ/١٤٠٣ م، وتولى الحكم سنة ٨٢٤ هـ/ ١٤٢١ م بعد أخوه، توفي ٨٥٥ هـ/ ١٤٥١ م؛ يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٥/ ٢٨١؟ السخاوي، الضوء ١٠/ ١٥٢؛ ابن إياس ٢٨٨/٢؛ المحامي ١٥٣.

<sup>(</sup>١١) في الصخرة الشريفة يقرأون ب ج د هـ: ـ أ.

والسلطان إبراهيم بن السلطان محمد بن قرمان (١)، رتب أيضاً قراء يقرؤون له ربعة شريفة، بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ٨٥ هـ (٢)، وغيرهما من الملوك والأعيان، رتبوا أسباعاً تقرأ (٣) لهم، ووقفوا أوقافاً على مصالح المسجد الأقصى وخدمته، طلباً لثواب (١) الله تعالى، رحمة الله عليهم أجمعين.

وأكثر من فعل الخير بالمسجد الأقصى، ومقام سيدنا الخليل، عليه السلام، من الملوك السالفة، الملك المعظم عيسى صاحب دمشق، ثم الملك أناصر محمد بن قلاوون، رحمهما الله تعالى، وقد ذكرت جميع ملوك الديار المصرية، وأولهم السلطان (٦) الملك الناصر صلاح الدين يوسف ( $^{(1)}$ ) بن أيوب، تغمده الله برحمته، ومن بعده إلى عصرنا من غير إخلال بأحد منهم، غير من ذكرته من بني أيوب من ملوك الشام كما تقدم القول في أول الفصل.

## ولنذكر الآن أسماء العلماء في بيت المقدس (^) الشريف فأقول وبالله التوفيق

ذكر ما تيسر من أعيان العلماء بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل<sup>(٩)</sup> من المذاهب الأربعة، ومن ولي فيهما من المناصب الحكمية، والوظائف الدينية، ومن عرف بالزهد والصلاح، وبعض ما وقع فيهما من الحوادث والأخبار، فأذكر كل طائفة<sup>(١١)</sup> من المذاهب الأربعة على حده، ليسهل على المطالع إذا أراد الكشف، ويقرب عليه الاطلاع، فكل من وقفت له على ترجمة، أو تاريخ مولده (١١) أو وفاة، ذكرت ما تيسر من ذلك على وجه الاختصار، واقتصر على

<sup>(</sup>۱) السلطان إبراهيم بن محمد بن قرمان صاحب بلاد قونية ولارندة وقيارية وغيرها، نسبه متصل بعلاء الدين السلجوقي، حكم أكثر من خمس وأربعين سنة، كان عدواً للسلطان عثمان، توفي ٨٦٨ هـ/١٤٦٣ م؛ يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢٩٩/١٦؛ السخاوي، الضوء ١/٥٥١.

<sup>(</sup>۲) ۱٤۸۰ هـ/ ۱٤۸۰ م.

<sup>(</sup>٣) تقرأ أب ج د: يقرأ هـ// الأقصى ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٤) لثواب أب ج د: لحب الثواب هـ.

<sup>(</sup>٥) الملك أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٦) السلطان أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) يوسف أب ج د هـ: بن يوسف ج// تغمده الله. . . من بني أيوب ب ج د هـ: \_ أ.

 <sup>(</sup>A) في بيت المقدس أب دهـ: -ج// الشريف دهـ: - أب ج.

<sup>(</sup>٩) الخليل أبج هـ: خليل الرحمن د.

<sup>(</sup>١٠) كل طائفة من المذاهب أبج هـ: فأذكر كل من واحد من المذاهب د.

<sup>(</sup>۱۱) مولده أب ج د: مولده ه.

ترجمة (١) الرحل على ما عُرف من محاسنه، وأحواله المحمودة، من غير تعرض إلى شيء فيه انتقاصه أو مذمته، فإن ذلك إثم لا فائدة فيه، وقد أعتمد هذا الفعل القبيح غالب المؤرخين، وهو خطأ كبير، ولا أرى أن (٢) ذلك إلا غيبة للأموات يأثم مرتكبها (٣)، خصوصاً في حق العلماء، وطلبة العلم الشريف، والله يعلم المفسد من المصلح، ومن لم اطلع له على ترجمة ذكرت اسمه والعصر الذي كان موجوداً فيه (٤) إن علمته.

## فأبدأ أولاً بذكر علماء (٥) الشافعية فأقول (٢) وبالله التوفيق

وقد تقدم (٧) أن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، تغمده الله برحمته، كان شافعي المذهب، وهو الذي أقام الشافعية بالديار المصرية، وولى منهم القضاة، بعد أن كان القصد بمصر شيعة، على مذهب الفاطميين (٨)، ولما فتح الله بيت المقدس على يديه، وقف المدرسة الصلاحية، المتقدم ذكرها، وجعلها للشافعية.

فأبدأ أولاً بمن ولي (٩) مشيختها من العلماء الأعلام مشايخ الإسلام فأذكر مشايخ المدرسة (١٠) الصلاحية، وأذكرهم على ترتيب ولاياتهم من زمن الملك صلاح الدين إلى عصرنا، فأقول والله الموفق (١١).

قاضي// القضاة شيخ الإسلام بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن [١/١١٤] رافع بن تميم الأسدي، الموصلي المولد، والحلبي المنشأ الشافعي، المعروف بابن شداد، ولد في (١٢) ليلة الأربعاء العاشرة من رمضان (١٣) سنة ٥٣٩

<sup>(</sup>١) على ترجمة أب: في ترجمة ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) أن أ: ب ج د هـ// إلا ب د: ذلك ج: \_ أهـ// للأموات أ ب هـ: للأموات ج: الموتى د.

<sup>(</sup>٣) مرتكبها أب ج د: من يرتكبها هـ.

<sup>(</sup>٤) كان موجوداً فيه ب دُّهـ: كان فيه موجود أج// إن علمته أبج هــ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) علماء أبج هـ: العلما د.

٦) فأقول هـ: \_ أ ب ج د// وبالله التوفيق د: \_ أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>٧) وقد تقدم أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الفاطميين  $\gamma$  و هـ: الفاطمين أ// الله أ  $\gamma$  هـ:  $\gamma$  الله أ  $\gamma$  هـ: القدس د.

<sup>(</sup>٩) بمن ولي أب ج هـ: بذكر من ولي د// من العلما الأعلام مشايخ الإسلام د: \_ أب ج هـ.

<sup>(</sup>١٠) المدرسة أب ج د: \_هـ// وأذكرهم أب: وذكرهم ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) والله الموفق أب ج: وبالله التوفيق د هـ.

<sup>(</sup>١٢) في أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٣) رمضان أب ج هـ: صفر د// ٥٣٩ أب ج د: ٧٣٩ هـ// أبوه أج: والده ب د هـ.

هـ(١), وتوفي أبوه وهو صغير السن، فنشأ عند أخواله بني شداد، فنسب إليهم (٢), وكان شداد جده لأمه، وكان يكنى أولاً أبا العز، ثم غير كنيته وجعلها أبا المحاسن، تفقه وحصل وتفنن، وكان إماماً فاضلاً وجيهاً في الدنيا، وكان (٣) يشبه بالقاضي أبي يوسف (٤) في زمانه من نفاذ الكلمة وسعة المال.

وحج إلى بيت الله الحرام (٥) سنة ٥٨٣ هـ(٢) ، وهي السنة التي فتح الله فيها بيت المقدس، وزار القدس والخليل عليه السلام بعد الحج وزيارة النبي الله واتصل بخدمة الملك صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة ٥٨٤ هـ(٧) وحضر عنده وولاه قضاء العسكر، وبيت المقدس والنظر على أوقافه، كما تقدم ذكره، وتوجه رسولاً منه الخليفة ببغداد، وفوض إليه تدريس المدرسة الصلاحية ، وجعل النظر فيها وفي أوقافها إليه، ونص على ذلك في كتاب وقفه، وقال فيه: رضاءً بأمانته (٩)، واعتقاداً في كفائته، واعتماداً على دياناته (١٠).

وتقدم أن تاريخ كتاب الوقف (١١) في ثالث عشر رجب سنة ٥٨٨ هـ (١٢)، وصنف ابن شداد للسلطان كتاباً في فضل الجهاد.

ولما توفي السلطان رحل من القدس بعد مدة، واتصل بولده الملك الظاهر (١٤٠) المغيث (١٤٠) غياث الدين أبي الفتح غازي صاحب حلب (١٤٠)، وولاه قضاء

<sup>(</sup>١) ٢٩٥ هـ/ ١١٤٤ م.

<sup>(</sup>٢) إليهم أب ج د: إليه هـ// وكان يكنى... وتفنن أب ج هـ: ـ د// يكنى أب ج: يكثر هـ.

<sup>(</sup>٣) وكان أب د: فكان ج هـ// يشبه أب ج د: نسبة هـ// في زمانه أب د هـ: من زمانه ج.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، ولد ١١٣ هـ/ ٧٣١ م، حفظ التفسير والمغازي وأيام العرب، تسلم القضاء للرشيد والوزارة، وحج معه، توفي ١٨٢ هـ/ ٧٩٨ م، يُنظر: ابن قتيبة ٤٩٩؛ ابن النديم ٢٠٣؛ ابن خلكان ٦/ ٣٧٨؛ الذهبي، سد ٨/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) إلى بيت الله الحرام ب ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>۲) ۳۸۰ هـ/ ۱۱۸۷ م.

<sup>(</sup>۷) کمه هے/ ۱۱۸۸م.

<sup>(</sup>A) وحضر أب دهـ: حضر ج// وبيت المقدس أب جهـ: ـد.

<sup>(</sup>٩) رضاء بأمانته ج: رضا بأمنته أب دهـ.

<sup>(</sup>١٠) واعتماداً على ديانته أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۱۱) كتاب الوقف أ ب ج: وقفها د هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۸۸۰ هـ/ ۱۱۹۲ م.

<sup>(</sup>١٣) الظاهر أبج هـ: ـد.

<sup>(</sup>١٤) المغيب د: \_أبج هـ// والنظر أبج هـ: \_د// على هـ: \_أبج د.

<sup>(</sup>١٥) غياث الدين: الملك الظاهر غياث الدين غازي بن صلاح الدين يوسَف الأيوبي، ولد بمصر سنة =

حلب والنظر على أوقافها، وعظم شأن الفقهاء في زمانه لعظم قدره، وارتفاع منزلته، وكان ذا صلاح وعبادة، واجتمعت الألسن على مدحه (۱) والثناء عليه، وهو شيخ القاضي شمس الدين بن خلكان صاحب التاريخ، وقد أطنب في ترجمته في وفيات الأعيان (۲).

توفي في حلب  $(^{7})$  في يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة  $(^{2})$  بعد أن ظهر عليه أثر الهرم، ومن تصانيفه: دلائل الأحكام على التنبيه في مجلدين، وكتاب الموجز  $(^{(0)})$  الباهر في الفقه، وكتاب ملجأ الحكام في الأقضية في مجلدين، وسيرة الملك صلاح الدين، أجاد فيه  $(^{(7)})$  وأفاد، رحمه الله.

شيخ الإسلام مجد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل ( $^{(V)}$  بفتح الجيم وبالباء الموحدة الحلبي الشافعي ( $^{(A)}$ ) الشيخ الإمام العلامة، كان إماماً في الفقه والحساب والفرائض، صنف للسلطان نور الدين الشهيد كتاباً في فضل الجهاد ( $^{(P)}$ ) ودرس بحلب بالنورية ( $^{(V)(V)}$ ) وقال العلامة قاضي القضاة تقي الدين بن قاضي شهبة ( $^{(V)}$ ) في ترجمته في طبقات الشافعية، وهو أول من درس بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف، وهو والد بني جهبل ( $^{(V)}$ ) الفقهاء الدمشقيين، توفي بالقدس الشريف في سنة ، رحمه الله.

<sup>.</sup> ٥٦٨ هـ/ ١١٧٧ م، توفي سنة ٦١٣ هـ/ ١٢١٦ م، يُنظر: أبو شامة، الذيل ٩٤؛ الذهبي، العبر ٣٠/ ١٦٠؛ ابن كثير، البداية ٢/ ٧٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>١) مدحه أب ج هـ: محبته د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن خَلكان ٧/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في حلب أج: بحلب ب: \_ د هـ// يوم أ: نهار ب ج د هـ// بعد أن ظهر عليه أثر الهرم أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٤) ٢٣٢ هـ/ ١٣٣٤ م.

<sup>(</sup>٥) وكتاب الموجز... في مجلدين أبج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٦) فيه أب ج: فيها د هـ.

<sup>(</sup>٧) بن جهبل. . . الحلبي الشافعي أب ج هـ: ـ د .

 <sup>(</sup>A) يُنظر: أبو شامة، الذّيل ١٧؛ الذهبي، العبر ٣/١١٥؛ الأسنوي ١١٨١.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٢٧٥.

<sup>(</sup>١١) بن قاضي شهبة أج د هـ: ابن شهبه ب.

<sup>(</sup>١٢) جهبل ب د هـ: جبيل ج// الدمشقيين ب ج د هـ// عن أربع وستين سنة رحمه الله أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) أبو العباس أ ب ج هـ: أبا العباس د.

<sup>(</sup>١٤) ٩٩٦ هـ/ ١١٩٩ م.

وقد وهم بعض المؤرخين فيه، فظنه أبو العباس (١) أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقي، وذكر أنه أول من درس بالصلاحية، وذكر تاريخ وفاته ومقدار عمره كما هُنا (٢)، وليس كذلك، فإن ذلك يعرف ابن زين التجار، وكان مدرس المدرسة الناصرية (٦) الصلاحية المجاورة للجامع العتيق (١)، بمصر وبه تعرف المدرسة، ذكره السبكي في الطبقات الوسطى وأرّخ وفاته في ذي القعدة سنة المدرسة، فاشتبه الحال على بعض المؤرخين بكونه مدرس المدرسة الصلاحية بمصر، فظنها التي بالقدس، والله أعلم.

شيخ الإسلام فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد (١) بن الحسين بن عساكر الدمشقي (١) ، شيخ الشافعيين (١) بالشام، ولد في رجب سنة ٥٥٠ هـ (٩) وولي تدريس الصلاحية بالقدس الشريف، ثم التقوية (١١)(١١) بدمشق، فكان يقيم بدمشق أشهراً وبالقدس أشهراً، وكان لا يخلو لسانه من ذكر (١٢) الله تعالى في قيامه وقعوده، وكان زاهداً عابداً ورعاً منقطعاً إلى العلم والعبادة، حسن الأخلاق، قليل الرغبة (١٢) في الدنيا، أكثر أوقاته في نشر العلم، كثير التهجد، قليل التعصب، مطرح التكلف (١٤) ، عُرضت عليه مناصب وولايات دينية فتركها.

<sup>(</sup>١) كما هنا أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۲) الناصرية أب ج د: \_ه\_.

<sup>(</sup>٣) المدرسة أ  $+ = - \frac{1}{2}$  بالقدس أ  $+ = - \frac{1}{2}$  المقدس هـ.

<sup>(</sup>٤) الجامع: بمدينة الفسطاط، ويسمى تاج الجوامع، وجامع عمرو بن العاص، وهو أول مسجد أسلامي أسس بعد الفتح في مصر، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ١٩٥ هـ/ ١١٩٤ م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن محمد أهـ: عبد الرحمن محمد ب ج: ـ د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٣٦؛ ابن خلكان ٣/ ١٣٥؛ الذهبي، العبر ٣/ ١٨١؛ الأسنوي ٢/ ٩٧؛ ابن العِماد ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>A) الشافعيين أ + د: الشافعين هـ// ٥٥٠ أ + د: ٥٠٥ د.

<sup>(</sup>٩) ٥٥٠ هـ/ ١١١١ م.

<sup>(</sup>١٠) التقوية: تقع داخل باب الفارسي شمال الجامع شرقي الظاهرية، بنيت سنة ٧٤ه هـ/١١٧٨ م على يدالملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، ونسبت له التقوية، يُنظر: النعيمي ٢١٦/١.

<sup>(</sup>١١) التقوية أب ج د: التقوابه هـ// فكان أب ج هـ: وكان د// أشهرا أب ج: أشهر هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٢) من ذكر أج د: عن ذكر ب هـ// عابدا أج هـ ب: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) قليل الرغبة. . . نشر العلم أب ج هـ: \_ د/ / في نشر أ ج : ينشر ب: \_ هـ.

<sup>(</sup>١٤) التكليف ب ج د هـ: التكليف أ.

توفي بدمشق في شهر<sup>(۱)</sup> رجب سنة ٦٢٠ هـ<sup>(۲)</sup>، ودفن بطرف مقابر الصوفية الشرقى، رحمه الله، ومن شعره:

خف إذا أصبحت ترجو وأرج إن أصبحت خائفاً كم أتى الدهر بعسر فيه لله لطائف

شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم ( $^{(n)}$ ) عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي / النصر، بالنون والصاد [ $^{(1)}$ 118] المهملة، نسبة إلى جده بن أبي نصر  $^{(3)}$  الشهرزوري الأصل الموصلي المربى، الدمشقي الدار والوفاة، المشهور ابن الصلاح  $^{(0)}$ ، ولد سنة  $^{(0)}$  هـ  $^{(7)}$  بشهرزور  $^{(8)}$  وسمع الكثير من خلائق، وولي التدريس بالمدرسة  $^{(A)}$  الصلاحية، فلما خرب المعظم أسوار القدس، قدم دمشق وكانت العمدة في زمانه على فتاويه  $^{(8)}$ .

وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه، وكان في الدين والعلم على قدم حسن، وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة، وكان عديم النظير (١١٠ في زمانه، حسن الاعتقاد على مذهب السلف، يرى الكف (١١١) عن التأويل ويؤمن بما جاء عن رسول الله على مرادهما ولا يخوض ولا يتعمق، وكان كثير العبادة (١٢١) كبير الهيبة يتأدب معه السلطان فمن دونه.

ومن تصانیفه (۱۳) مشکل الوسیط في مجلد کبیر، نکت علی مواضیع

<sup>(</sup>١) شهر د: \_أبج هـ.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۰ هـ/ ۱۲۲۳ م.

<sup>(</sup>٣) القاسم ب د هـ: القسم أج// النصر هـ: النصيري أب ج د.

<sup>(</sup>٤) بن أبي نصر هـ: ابن أبي النصر أب ج د// الشهرزوري أب ج د: السهرزوري هـ// الموصلي أب ج هـ: المولى د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٧٥؛ ابن خلكان ٣/٣٤؟ الذهبي، العبر ٣/٢٤٦؛ الأسنوي ٢/٤١؟ ابن كثير، البداية ٣/١٦٨؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) ٧٧٥ هـ/ ١١٨١ م.

<sup>(</sup>٧) بشهرزور أب ج د: بشهروز هـ.

<sup>(</sup>٨) بالمدرسة أ: \_ ب ج د هـ// القدس أ: بيت المقدس ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) فتاويه بج هـ: فتواه أ د.

<sup>(</sup>١٠) النظير ج د هـ: النظر أ ب.

<sup>(</sup>۱۱) عن أج: من عند ب د هـ.

<sup>(</sup>١٢) كثير العبادة ب ج د: \_ أ هـ.

<sup>(</sup>١٣) تصانيفه أب ج هـ: مصنفاته هـ// مواضيع أب ج: مواضع د هـ.

متفرقة (۱) , أدب المفتي والمستفتي (۲)(۳) , ونكت على المهذب ، وفوائد الرحلة (٤) , وهي أجزاء كبيرة مشتملة على فوائد غريبة من أنواع العلوم ، نقلها في رحلته إلى خراسان (٥) , عن كتب غريبة ، وطبقات الفقهاء الشافعية (٢) , واختصره النووي واستدرك عليه ، أهملا (٧) فيه خلائق من المشهورين فإنهما كانا يتبعان التراجم الغريبة (٨) ، وأما المشهورة فإلحاقها سهل فاخترمتهما المنية ، رضي الله عنهما قبل إكمال الكتاب ، وشرح قطعة من صحيح مسلم اعتمدها (٩) النووي في شرحه ، وله مصنفات على مسائل مفردة .

توفي رحمه الله بدمشق في حصار الخوارزمية، في ربيع الآخر سنة 75% هـ (۱۱)، ودفن بمقابر الصوفية. ومن مشايخ الصلاحية بعد أبي عمرو (۱۱) بن الصلاح.

القاضي محيى الدين قاضي غزة، وهو الإمام العالم العامل (١٢) الورع، محيى الدين أبو حفص عمر بن القاضي السعيد عز الدين موسى بن عمر الشافعي (١٦) بن جماعة الكناني، وكان موجوداً متولياً قضاء غزة وما معها والأعمال الساحلية، في شهور سنة ٧٧٧ هـ(١٤)، وكان قضاء القدس من مضافاته، وكان يستخلف عنه فيه، ولم أطلع له على ترجمة ولا تاريخ وفاة. وولي بعده قضاء غزة وتدريس الصلاحية، الشيخ جمال الدين الباجربقي (١٥) بن تقي الدين، الآتي ذكره، وهو (١٦) شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) نكت على كتاب علوم الحديث، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حاجي خليفة ٨/١.

<sup>(</sup>٣) أدب المفتي والمستفتي أبج هـ: \_د// كبيرة أبج: كثيرة دهـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حاجي خليفة ٢/١٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) خراسان: تعني بلاد الشمس، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/ ٤٠١؛ ايوار، خراسان ٨/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية، يُنظر: حاجي خليفة ٢/١١٠٠.

<sup>(</sup>٧) أهملا أبج هـ: أهمل د.

<sup>(</sup>A) الغريبة ب ج د: القريبة أ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) اعتمدها ب هـ: اعتمد أج د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۶۳ هـ/ ۱۲٤٥ م.

<sup>(</sup>١١) أبي عمرو هـ: ابن عمرو أبج د.

<sup>(</sup>١٢) العامل أب ج هـ: الكامل د.

<sup>(</sup>١٣) عمر الشافعي أب ج هـ: عمران الشافعي د// بن جماعة الكناني د: \_ أب ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) ٧٧٢ هـ/ ١٢٧٨ م.

<sup>(</sup>١٥) الباجربقي ب ج هـ: الباجر أ: الباجي د// ابن تقي الدين د: \_ أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>١٦) وهو أبج هـ// أبو محمد أبج هـ: أبو عبدالله د.

جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي (۱) تقي الدين، بالباء الموحدة قبل القاف، الموصلي، الإمام المفتي الزاهد (۲) ، اشتغل بالموصل وأفاد، ثم قدم دمشق في سنة 70 هـ (۳) ، فخطب بجامع دمشق نيابة، ودرس بالفتحية (۱) والدولعية (۱) ، وحدث بجامع الأصول (۷) لابن الأثير عن والده عن المصنف (۱) ، وفي شهر ذي الحجة سنة 70 هـ (۹) ، ولاه القاضي شمس الدين ابن خلكان، قاضي (۱۱) الممالك الشافعية والحلبية، الحكم بغزة وتدريس الصلاحية بالقدس عوضاً عن القاضي محيي (۱۱) الدين قاضي غزة، المتقدم ذكره، وكان شيخاً فقيها، محققاً نقالاً مهيباً ساكناً (۱۲) ، كثير الصلاة، ملازماً لشأنه، حافظاً للسانه، منقبضاً عن الناس على طريقة واحدة، وله نظم ونثر وسجع ووعظ، وقد نظم كتاب التعجيز، وعمله (۱۱) برموز، توفي في شوال سنة 70 هـ (۱۵) رحمه الله.

ومنهم الشيخ نجم الدين (۱۵) داود الكردي، كان مدرس المدرسة الصلاحية نحو ثلاثين سنة، ولم اطلع له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) الباجربقي أبج هـ: الباجي د// بالباء الموحدة قبل القاف ج د هـ: \_ أ ب// المفتي أ ب ج د: \_

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٤٠٠؛ ٥/ ٦٦؛ اوسنوي ١/ ١٣٦؛ ابن العماد ٥/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) ١٣٧٤ هـ/ ١٣٧٤ م.

<sup>(</sup>٤) الفتحية: أنشأها الملك الغالب فتح الدين صاحب ماردين صهر صاحب حماه، يُنظر: النعيمي ٤٠) الفتحية: أنشأها الملك الغالب فتح الدين صاحب ماردين صهر صاحب حماه، يُنظر: النعيمي

<sup>(</sup>٥) بالفتحية والدولعية هـ: بالمنجقية والدولعية ب: بالفتحية أج د.

<sup>(</sup>٦) الدولعية: أنشأها العلامة جمال الدين محمد بن يزيد بن ياسين التغلبي الدولعي، يُنظر: النعيمي ٢٤٢/١

<sup>(</sup>٧) جامع الأصول لأحاديث الرسول: هذا الكتاب لابن الأثير، المتوفى سنة ٦١٣ هـ/١٢١٦ م، يُنظَر: حاجي خليفة ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>A) عن المصنف أبج هـ: \_ د// الدين أبج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>۹) ۹۷۶ هـ/ ۹۲۲۱ م.

<sup>(</sup>١٠) قاضي أج د هـ: قضا ب. (١١) محي أب د: فخر ج هـ// محققاً أب ج هـ: ــد// مهيبا أب ج هـ: مهابا د.

ربع المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطق

<sup>(</sup>١٣) وعمله أب ج هـ: - د// برموز د: برفوز أب ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) ١٩٩ هـ/ ١٢٩٩ م.

<sup>(</sup>١٥) نجم الدين أب هـ: ـج د.

وولي بعده الشيخ شهاب الدين بن جهبل (۱)، الآتي ذكره، وهو شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ محيى الدين يحيى ابن الشيخ الإمام تاج الدين إسماعيل ابن ظاهر بن نصر الله بن جهبل (۲)، الحلبي الأصل، الدمشقي المنشأ، ولد سنة  $7.7 \, \mathrm{a}$ ، وكان من أعيان (۱) الفقهاء وفضلائهم، توفي يوم الجمعة، ثالث ذي القعدة سنة  $7.7 \, \mathrm{a}$ ، عين لتدريس الصلاحية، عوضاً عن الشيخ نجم الدين داود الكردي، المتقدم ذكره، وسافر إليها بعد عيد الأضحى في أواخر السنة، ودرس بها مدة (۱)، ثم تركها في سنة  $7.7 \, \mathrm{a}$  وانتقل إلى دمشق، وتوفي بها في يوم الخميس بعد عصر (۱) التاسع من جمادى الآخرة سنة  $7.7 \, \mathrm{a}$  ودفن بمقابر الصوفية.

<sup>(</sup>١) جهبل ب: جبيل أ: جميل ج د: \_ هـ// الآتي ذكره. . . بن جهبل أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأسنوي ١٨٨/١؛ ابن حجر، الدرر ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) من أعيان أب ج هد: أعيان د.

<sup>(</sup>٤) مدة أب ج هـ: مجده د.

<sup>(</sup>٥) ۲۲۷هـ/ ۲۲۵م.

<sup>(</sup>٦) بعد عصر أب: بعد العصرج ده.

<sup>(</sup>۷) ۲۳۷ هـ/ ۱۳۳۱ م.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٩) أَ٦٦٦ هـ/ ١٢٦٧ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۲ أهـ: ۲۲۷ بُ ج: ۲۹۲ د.

<sup>(</sup>١١) تدريس ج: التدريس ب: \_ أ د ه\_.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۹۲ أب ج هـ: ۱۹۹ د.

<sup>(</sup>١٣) أواخر أب: آخر ج د// وجف ب هـ: خف أج د// ٧٤٧ أب د هـ: ٤٢ ج.

<sup>(</sup>١٤) يحضر أب ج هـ: حضره د// جيداً أب ج هـ: جداً د.

<sup>(</sup>۱۵) ۸٤٧ هـ/ ۱۳٤٧ م.

شيخ الإسلام صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي ثم المقدسي (۱) الإمام البارع المحقق نخبة (۲) الحفاظ، ولد بدمشق في ربيع الأول سنة 79.8 = (7), وسمع الكثير ورحل وبلغ عدد (۱) شيوخه بالسماع سبعمائة، وأخذ عن مشايخ الدنيا وأجيز بالفتوى، وجد واجتهد حتى فاق أهل عصره ودرس (۱) بدمشق، ثم انتقل إلى القدس مدرساً بالصلاحية سنة (70) هـ (7)، انتزعها من الشيخ علاء الدين بن أيوب (۱) المذكور قبله، وأضيف إليه تدريس (۱) الحديث في التنكزية بالقدس، وحج مراراً.

وأقام بالقدس مدة طويلة، يدرس ويفتي ويحدث ويصنف إلى آخر عمره، ومن تصانيفه القواعد المشهوره (١٠٠٥)، وهو كتاب نفيس يشتمل على علمي الأصول والفروع، الوشي المعلم فيمن (١١) روي عن أبيه عن جده عن النبي، علي مجلد عقيلة الطالب في ذكر أشرف (١٣) الصفات والمناقب (١٤) في مجلد لطيف، وجمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي علي والمراسيل (١٥) والكلام على حديث ذي اليدين، في مجلد (١٢)، وتحفة (١٢) الفرائض بعلوم آيات الفرائض (١٨)، وكتاب في

<sup>(</sup>١) ينظر: المقريزي، السلوك ١:٣/٥٥؛ ابن حجر، الدرر ١٧٩/٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠٩/٠؛ النعيمي ١/٩٥.

<sup>(</sup>۲) نخبة أ: بقية ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ١٩٤ هـ/ ١٢٩٤ م.

<sup>(</sup>٤) عدد أ: عدة بج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ودرس بدمشق أب ج هــ: ــد.

<sup>(</sup>٦) ۷۳۱ هـ/ ۱۳۳۰ م.

<sup>(</sup>٧) ابن أيوب أ ب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>A) تدریس د: درس أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>٩) ينظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ١٨٠؛ حاجي خليفة ١٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) المشهوره د: مشهوره أب ج: مشهور هـ: ـ// علمي أب ج د: ـد.

<sup>(</sup>١١) فيمن أ ب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ١٨٠؛ حاجي خليفة ٤/ ٧١٠.

<sup>(</sup>١٣) أشرف أب د: أشراف ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: حاجي خليفة ١١٧/٤.

<sup>(</sup>١٥) يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>١٦) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>١٧) تحفة دهـ: منحة أب ج// الرائض بعلوم آيات الفرائض أب جهد: مبحث الرافض بعلوم آيات الفرائض د.

<sup>(</sup>۱۸) ينظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ١٨١.

المدلسين، وكتاب سماه مصطلح (١) الفهوم في منبع العلوم (٢)، وشرع في أحكام كبرى علق منها قطعة نفيسة، وغير ذلك من المصنفات النفيسة المحررة.

وتوفي بالقدس الشريف في المحرم سنة ٧٦١ هـ(٣)، ودفن بمقبرة باب الرحمة إلى جانب سور المسجد ونزل عن الصلاحية لزوج ابنته الشيخ تقي الدين إسماعيل (٤) القلقشندي علامة الزمان فلم يتم له ذلك.

قاضي القضاة شيخ الإسلام برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن الخطيب زين الدين أبي محمد عبد الرحيم بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله (٥) ابن جماعة الكناني (٦) قاضي مصر والشام، وخطيب الخطباء، وشيخ الشيوخ، وكبير طائفة الفقهاء، وبقية رؤساء الزمان، ولد بمصر في شهر (٧) ربيع الآخر سنة VY هه (٨) وقدم دمشق صغيراً فنشأ عند أقاربه بالمزة (٩) وسمع وطلب الحديث بنفسه، واشتغل في فنون العلم وتوفي والده وهو صغير في سنة الحديث بنفسه، واشتغل في فنون العلم واستناب (١١) له مدة، ثم باشر بنفسه وهو صغير، وانقطع ببيت المقدس باسمه، واستناب (١١) له مدة، ثم باشر بنفسه وهو صغير، وانقطع ببيت المقدس، ثم أضيف إليه تدريس الصلاحية بعد وفاة العلائي، ثم خطب إلى قضاء الديار المصرية في جمادى الآخرة سنة VV هه (١٠٠٠)، وباشر بنزاهة وعفة ومهابة (١٤) وحرمة، وعزل نفسه فسأله السلطان وترضاه حتى عاد. ثم عزل نفسه ثانياً، وعاد إلى القدس على وظائفه (١٠٠٠)، ثم أعيد إلى القضاء

<sup>(</sup>١) مصطلح أ: تنقيح ب ج د هـ// الفهوم في صيغ العلوم د هـ: المفهوم أ ب هـ.

<sup>(</sup>٢) ذكره حاجي خليفة هكذا تنقيح الفهوم في صيغة العلوم ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ٢٦١ هـ/ ١٣٥٩ م.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد الله أبج هـ: سعد الله د.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ابن الفرات ١:٩/١٩؛ المقرزي، السلوك ٣:٢/٢٥٥؛ ابن حجر، الدرر ١/٣٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٥٨/١١.

<sup>(</sup>٧) شهر ب ج هـ: -أد// ٢٢٩ أب: ٧٢٥ ج د هـ.

<sup>(</sup>۸) ۲۲۹ هـ/ ۱۳۲۸ م.

<sup>(</sup>٩) المزة: قرية سورية قريبة من دمشق، على بعد نصف فرسخ منها، وبها قبر دحية الكلبي صاحب رسول الله، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ١٤٤؛ القزويني ٢٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۳۹ هـ/ ۱۳۰۸ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۳۹ أب د: ۷۲٥ ج هـ.

<sup>(</sup>۱۲) واستناب أ ب ج د: استنیب هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۷۷۳ هـ/ ۱۳۷۱ م.

<sup>(</sup>١٤) ومهابة أج د: كفايه هـ: ـ بج.

<sup>(</sup>١٥) على وظائفه . . . وعاد إلى القدس أب ج هـ : \_ د .

بمصر، ثم عزل نفسه وعاد إلى القدس، ثم ولي قضاء دمشق والخطابة بها، وأضيف إليه مشيخة الشيوخ، وكان محبباً إلى الناس (۱)، ولم يكن أحد يدانيه في سعة الصدر، وكثرة البذل، وقيام الحرمة والصدع بالحق، وقمع (۲) أهل الفساد، وله مجاميع وفوائد بخطه، وجمع تفسيرات ( $^{(7)}$  في نحو عشر مجلدات، وكان لا ينظر بإحدى عينيه.

وقد أخبرت أنه الذي عمر المنبر الرخام (٤) بالصخرة الشريفة الذي يخطب عليه للعيد، وأنه كان قبل ذلك من خشب يحمل على العجلة (٤)، توفي شبه الفجأة في شعبان سنة ٧٩٠ هـ(٦)، ودفن بتربة أقاربه بالمزة ظاهر دمشق، رحمه الله.

وولي بعده تدريس الصلاحية وخطابة المسجد الأقصى ولده محب الدين أحمد وهو دون البلوغ وناب عنه ابن عمه الشيخ الإمام العالم (۱) العلامة شيخ الإسلام نجم الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الخطيب برهان الدين إبراهيم بن الشيخ (۱) زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي (۹)، ومولده بحماة سنة الدين إبراهيم بن سعد الله بن عمه، قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة في الخطابة وتدريس الصلاحية مدة طويلة وفوض إليه نظرها وتدريسها، وكتب في توقيع ولد قاضي القضاة برهان الدين أن ولد عمه الشيخ نجم الدين محمد بن جماعة يكون (۱۱) نائباً عنه في حياته مستقلاً // بعد وفاته، وكان صالحاً ناسكاً كثير العبادة، [۱۱/ب وأخبر عنه بعض خدام المسجد الأقصى أنه كان يخرج في الليل من دار الخطابة هو وزوجته، فيصليان بجامع النساء طول الليل، فإذا قرب وقت الشمس (۱۲) دخلا،

<sup>(</sup>١) إلى الناس أبج هـ: للناس د.

<sup>(</sup>٢) وقمع أ: وردع ب: صدع ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاجي خليفة ١/٣٥.

<sup>(</sup>٤) الرخام بالصخرة أبج هـ: الرخام بصحن الصخرة د.

<sup>(</sup>٥) العجلة أب ج هـ: العجل د.

<sup>(</sup>٦) ٧٩٠ هـ/ ١٣٨٨ م.

<sup>(</sup>٧) العالم أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) إبراهيم بن الشيخ أب ج هـ: \_ د// بن الشيخ زين الدين. . . إبراهيم أب ج د: \_ هـ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: أبن تغري بردي، النجوم ١٠٦/١٢؛ السخاوي، الضوء ٧/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) ٥٧٧ هـ/ ١٣٢٤ م.

<sup>(</sup>۱۱) نائبا أبج د: ناب هـ.

<sup>(</sup>١٢) يكون أب ج د: ـ هـ.

<sup>(</sup>١٣) الشمس أ: الشعل بج د: الشغل هـ.

وهو الذي قلع عين قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة، وهما صغيران يلعبان من شق الباب، فلما توفي قاضي القضاة برهان الدين واستقر بعده فيهما (١) ولده محب الدين، باشر نيابة عنه إلى أن توفي محب الدين في سنة ٧٩٤ هـ (٢)(٣)، فتوجه الشيخ نجم الدين إلى القاهرة ليسعى في الوظيفتين لنفسه، فرسم له بهما ووليهما، فتوفي بالقاهرة قبل خروجه منها في ذي القعدة من نفس (١) السنة المذكورة، وهي سنة ٧٩٤ هـ.

قاضي القضاة عماد الدين أبو عيسى أحمد (١) ابن القاضي شرف الدين عيسى بن موسى العامري الأزرقي الكركي الشافعي (٢)، ولد بالكرك في شعبان سنة ٧٣٧ هـ، واشتغل بها وحفظ المنهاج، وقرأ على والده وغيره، وكان أبوه من تلامذة (٨) الشيخ تقي الدين السبكي، ومات في سنة ٧٦٣ هـ (٩)(١٠)، ورحل إلى الشام والقاهرة في طلب الحديث، وأخذ عن جماعة، وولي قضاء الكرك بعد والده، وعظم قدره، وصحب الملك الظاهر برقرق حين سجن بالكرك، فلما عاد إلى السلطنة ولاه قضاء الديار المصرية عوضاً (١١) عن بدر الدين بن أبي البقاء (١٢)، فباشر بصرامة وإنفاذ للحق، وحكم بالعدل، ثم صرف عن القضاء في ثاني المحرم (٣١) سنة وإمامته في سابع عشر رجب سنة ٧٩٥ هـ (٤١)، وتوفي في صبيحة (١٦) يوم الجمعة وإمامته في سابع عشر رجب سنة ٧٩٥ هـ (١٥)، وتوفي في صبيحة (١٦) يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) فيهما هـ: \_أب ج د.

<sup>(</sup>٢) ٤٩٧ هـ ١٣٩١ م.

<sup>(</sup>٣) ٧٩٤ أ: ٧٩٥ ب ج د هـ// ليسعى أبج د: ليس هـ.

<sup>(</sup>٤) نفس أ: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) أحمد ب ج: محمد أد ه.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عيسى: يُنظر: ابن حجر، إنباء ٤١/٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢١/ ٢٥٩؛ السخاوي، الضوء ٢٠٢؛ ابن العماد ٧/٤.

<sup>(</sup>٧) بالكرك أبج هـ: الكوفه د// ٧٣٢ أب د: ٧٤١ج هـ.

<sup>(</sup>٨) وكان أبوه من تلامذة ب د هــ: ــ أج.

<sup>(</sup>٩) ٣٦٧هـ/ ٢٣٣١م.

<sup>(</sup>١٠) ٧٦٣ أ ب ج هـ: إحدى أو اثنين وستمائة د.

<sup>(</sup>١١) عوضاً عن أب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>١٢) بدر الدين أبي البقاء. . . نجم الدين ابن جماعة ج : أ ب د هـ .

<sup>(</sup>١٣) ثاني المجرم أج دهـ: ثاني المحرم ب// المدرسة دهـ: \_ أب ج.

<sup>(</sup>١٤) ٥٩٥ هـ/ ١٣٩٢ م.

<sup>(</sup>١٥) ٩٩٧ هـ/ ١٣٩٦ م.

<sup>(</sup>١٦) في صبيحة أ ب ج د: \_ هـ.

سادس عشر ربيع الأول سنة  $1.1 \, \text{ه.}^{(1)}$ ، ودفن بماملا عند الشيخ أبي بكر الموصلي (7).

شيخ الإسلام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري<sup>(۳)</sup> الدمشقي المقرىء الشافعي<sup>(3)</sup>، مولده في ليلة<sup>(٥)</sup> السبت سادس عشر رمضان سنة ٧٥١ هـ<sup>(٢)</sup>، واعتنى بالقراءات العشر<sup>(۷)</sup>، فاتقنها<sup>(۸)</sup> ومهر فيها، وله مصنفات جليلة منها: كتاب النشر في القراءات العشر، ونظم العشرة<sup>(٩)</sup>، وذيل على طبقات القراء للذهبي، والحصن الحصين في الأدعية والأذكار<sup>(۱۱)</sup>، والتوضيح في شرح المصابيح وغير ذلك، وجميع مصنفاته<sup>(۱۱)</sup> نافعة مفيدة، وعين لقضاء الشام فلم يتم له ذلك، ولي تدريس الصلاحية بعد الشيخ<sup>(۱۲)</sup> نجم الدين ابن جماعة، المتقدم ذكره، وأقام بها نحو السنة، ثم توجه<sup>(۱۲)</sup> إلى القدس، وتحول إلى بلاد الروم، ثم عاد إلى بلاد فارس، وولي قضاء شيراز<sup>(۱۱)</sup>، حضر إلى القاهرة في سنة ٨٢٨ هـ<sup>(١٥)</sup>)، ثم سافر رسولاً من سلطان مصر إلى سلطان شيراز<sup>(۱۲)</sup> في السنة المذكورة، وتوفي

(۱) ۸۰۱ هـ/ ۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الموصلي بن علي بن عبدالله بن محمد الشيباني الموصلي الدمشقي الشافعي، ولد في الموصل سنة ٧٣٤ هـ/ ١٣٣٣ م، ونزل بالقدس، فقرأ القرآن، وحفظ الحاوي، وعنده ديانة عاليه، توفي سنة ٧٩٧ هـ/ ١٣٩٤ م، ودفن بماملا بالقدس، يُنظر: ابن حجر، الدرر ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد الجزري أ ب ج د: محمد بن محمد بن محمد الجزري هـ: محمد بن أحمد الجزاري د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/٢٤٠؛ السخاوي، الضوء ٩/ ٢٥٥؛ ابن العماد ٧/٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) ليلة أ: في ليلة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) ٥١١ هـ/ ١٣٥٠ م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٩٥٢.

 <sup>(</sup>٨) فأتقنها... العشر أب ج د: \_ هـ// ومهر فيها أب ج هـ: \_ د// النشر هـ: \_ أب ج د// منها ب
 ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٩) نظم العشرة أبج هـ: نظم الغره د.

<sup>(</sup>١٠) ضبطه حاجس حاجي خليفة هكذا، «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين»، ١٦٩٩١.

<sup>(</sup>١١) وجميع مصنفاته. . . فلم يتم له ذلك أب ج هـ: \_ د// نافعة مفيدة أ: مفيدة نافعة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) بعد الشيخ. . . المتقدم ذكره أب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>١٣) توجه أ: سافر ب: سار ج د هـ// وتحول أج د: ـب هـ// إلى أ د: من ب ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) شيراز: يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٤٣١؟ البغدادي، مراصد ٢/ ٨٢٤؛ الحميري ٣٥١؛ ايوار، شيراز ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>۱۵) ۷۲۸/ ۲۲۱۲ م.

<sup>(</sup>١٦) ٨٢٧ أبج د: ٨٤٧ هـ.

<sup>(</sup>١٧) كان الأشرف برسباي سلطان مصر في سنة ٨٢٧ هـ/ ١٤٢٣ م، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٤/ ٢٩٦.

بشيراز في (١) نهار يوم عيد الأضحى سنة ٨٣٣ هـ، رحمه الله.

الشيخ العلامة زين الدين أبو بكر بن عمر بن عرفات القمني المصري الخزرجي ( $^{(7)(7)}$ ) أصله من قمن  $^{(3)}$  من الريف، وقدم مصر واشتغل على الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره، ولما سافر الشيخ شمس الدين الخزرجي ( $^{(8)}$ ) إلى بلاد الروم، ولي تدريس المدرسة  $^{(7)}$  الصلاحية عوضاً عنه في سنة  $^{(8)}$  هـ  $^{(8)}$  واستمرت بيده مدة وهو مقيم بالقاهرة  $^{(6)}$ ، واستناب الشيخ شهاب بن الهائم فيه، واستمر الأمر على ذلك إلى حدود سنة  $^{(8)}$ .

وولي (۱۱) نوروز نائب الشام فيها شخصاً، كان مشد الدواوين (۱۱) عنده يسمى بدر الدين محمد بن الشهاب محمود، ولم يخرج من دمشق (۱۲) فسمع ابن الهائم فبعث يسعى لنفسه، وسكت الشيخ زين الدين (۱۳) القمني عنه في ذلك لما بلغه أن الغير استطال لها، وقال: أنت أحق بها من غيرك.

توفي القمني في ثالث عشر رجب سنة ٨٣٣ هـ(١٤) شهيداً بالطاعون وقد قارب الثمانين (١٥) أو جاوزها، وكانت له جنازة عظيمة مشهودة، رحمه الله.

شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان (17) بن عماد الدين ابن علي المصري ثم المقدسي المشهور ابن الهائم (17)، ولد سنة

<sup>(</sup>١) في أبج د: \_هـ// يوم أب هـ: نهارج د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ١١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الخزرجي أب د هـ: -ج// من الريف أب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>١٤) قمن: مدينة تقع جنوب أصفهان، يُنظر: أبو الفداء، تقويم ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) الخزرجي أب د: الجزري ج هـ.

<sup>(</sup>٦) المدرسة أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۷) ۷۹۷ هـ/ ۱۳۹۶ م.

<sup>(</sup>٨) بالقاهرة بج هـ: ' ـ أ د.

<sup>(</sup>۹) ۱۱۰ هـ/ ۱٤۰۷ م.

<sup>(</sup>١٠) وولي ب ج د هـ: \_ أ// نوروز أب ج هـ: نور الدين د// مشد أب ج د: مسند هـ.

<sup>(</sup>١١) مشد الدواوين: وظيفته استخلاص ما يتقرر في الديوان على من يعسر استخلاصه منه، يُنظر: السبكي، معيد ٢٨؛ ابن طولون، نقد ٢٨؛ ابن كنان ١٣٧.

<sup>(</sup>١٢) ولم يخرج من دمشق أ: ولم يخرج من الشام ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) زين الدين أ د: بدر الدين ب ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) ٣٣٨ هـ/ ١٤٢٩ م.

<sup>(</sup>١٥) وقد قارب الثمانين ٰي: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٦) بن عثمان أ: بن محمد بن عثمان ب: \_ أج د هـ// عماد الدين بج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>١٧) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٧/ ٨١؛ السخاوي، الضوء ٢/ ١٥٧.

٧٥٦ هـ(١)، واشتغل بالقاهرة، ومهر في الفرائض والحساب، ولما ولي القمني تدريس الصلاحية، أحضره إلى القدس واستنابه في التدريس، وصار من شيوخ المقادسة، ثم اشتغل بتدريس الصلاحية، واستمر إلى أن جاء الشيخ شمس الدين الهروي من هراة، وكان حنفياً فرأى// هذه الوظيفة ومعلومها، ولم ير(٢) للحنفية [١١١١] شيئاً فسعى فيها وأخذها من ابن الهائم، ثم سعى ابن الهائم جهده حتى اشتركا(٣) بينهما، وولى الأمير نوروز نائب الشام الاثنين.

وجمع ابن الهائم في الفرائض والحساب تصانيف، وله العجالة في  $^{(1)}$  استحقاق الفقهاء أيام البطالة  $^{(0)}$ , وكان قد نشأ له ولد نجيب اسمه محب الدين، كان نادرة الدهر فتوفي قبله في شهر رمضان سنة  $^{(1)}$ , فصبر واحتسب، وكانت  $^{(1)}$  له محاسن كثيرة، وعنده ديانة متينة  $^{(1)}$ , وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكلامه وقع في القلوب، توفي بالقدس الشريف في شهر رجب سنة  $^{(1)}$  هـ  $^{(1)}$  ودفن بماملا، وقبره مشهور، رحمه الله.

قاضي القضاة، شيخ الإسلام، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي<sup>(۱۱)</sup> الأصل من ذرية الفخر الرازي<sup>(۱۱)</sup>، وكان يقتصر عليها الهروي ثم المقدسي، الإمام العلامة، ولد بهراة (۱۱٬۵۳۱ في سنة ۷۲۷ هـ، واشتغل بالعلوم ببلاده، ثم دخل بلاد الشام غير مرة، وسكن القدس فأكرمه الأمير نوروز نائب الشام، وفوض إليه تدريس الصلاحية بالقدس سنة ۸۱۵ هـ، ودرس بها وتصدى (۱۲)

<sup>(</sup>١) ٢٥٧هـ/ ١٣٥٥م.

<sup>(</sup>٢) يرأب دهـ: -ج// شيئاً فسعى أب دهـ: شافعي ج// فيها دهـ: - أب ج.

<sup>(</sup>٣) اشتركا أ: اشتركواً ب ج د هـ// نوروز أ ب هـ د: نور الدين ج// نائب أ ب ج د: أمير هـ.

<sup>(</sup>٤) في أب ج د: من هـ.

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: حاجي خليفة ١١٢٥/٢.

<sup>(</sup>۲) ۸۰۰ هـ/ ۱۳۹۷ م.

<sup>(</sup>٧) وكانت أ ب هـ: وكان د: \_ج// محاسن أ ب ج هـ: مجالس د.

<sup>(</sup> $_{\Lambda}$ ) وعنده دیانة متینة أب ج هـ: \_ د// وکان أب د: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٩) ١٤١٧ هـ/ ١٤١٢ م.

<sup>(</sup>١٠) شمس الدين أبو عبدالله، ولمي نظر القدس والخليل، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٤/٣٠٧.

<sup>(</sup>١١) بن محمد الرازي أب: الرازي ج: بن محمد ج: ـ هـ.

<sup>(</sup>١٢) هراة: مدينة عظيمة في خراسان، يُنظر: البكري، معجم ١٤٣/٣؛ أبو الفدا، تقويم ٤٥٤؛ Frye (١٢)

<sup>(</sup>١٣) بهراة أ ب ج: ـ د هـ// بالعلوم أ ب ج هـ: بالعلم د هـ.

<sup>(</sup>١٤) وتصدى أ ب ج هـ: تصدر د.

للأخذ عنه، ثم ولي قضاء الديار المصرية من قبل الملك المؤيد شيخ مرتين أن عن الشيخ جلال الدين البلقيني، ثم ولي نظر القدس والخليل، وتدريس الصلاحية وغيرها، ثم ولي من قبل الأشرف برسباي كتابة السر أن بالديار المصرية مدة يسيرة، ثم ولي القضاء عن شيخ الإسلام ابن حجر مدة يسيرة، ثم رجع إلى القدس على تدريس ألا الصلاحية، ج في تلك السنة، وعاد إلى القدس، وأقام به ملازماً للاشتغال والفتوى والتص .

وكان إماماً عالماً، رئيساً (٤) مهاباً، حسن الشكالة ضخماً، لين الجانب على ما فيه من طبع الأعاجم، وكان يقرأ المذهبين مذهب أبي حنيفة والشافعي، صنف شرح مسلم، وشرح تلخيص الجامع للحنيفة (٥)(٢)، فإنه لما دخل إلى القدس كان حنفياً، قال: فلما رأيت الرئاسة بهذه البلاد للشافعية صرت (٧) شافعياً، وانتزع من الشيخ شهاب الدين بن الهائم تدريس الصلاحية بجاه (٨) نوروز، وتخرج به جماعة ببيت المقدس.

وتوفي بالقدس ليلة الاثنين تاسع عشر ذي الحجة سنة ٨٢٩ هـ (٩)، ودفن بماملا بالبسطامية وكان شرع في بناء مدرسته (١٠) فلم يتمها، فأكملها القاضي عبد الباسط (١١)، وهي المشهورة يومئذ بالباسطية (١٢) عند باب الدوادارية، أحد أبواب المسجد الأقصى، وشرط عبد الباسط في وقفه على الصوفية إذا فرغوا من الحضور، قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها في صحائف الهروي، رحمه الله.

شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الدائم (١٣) بن موسى

<sup>(</sup>١) مرتين أج د هـ: تصدر د// ولي ب ج: \_ أ د هـ. أ

<sup>(</sup>٢) كتابة السر: وصاحبها يقرأ الرسائل الواردة إلى السلطان، ويقوم بحفظها، يُنظر: العمري، التعريف ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) على تدريس أ ب د هــ: ــج.

<sup>(</sup>٤) رئيسا أب دهـ: \_ج.

<sup>(</sup>٥) تلخيص الجامع الكبير في الفروع لمحمد بن عباد وسماه الهروي التمحيص، يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) وشرح تلخيص الجامع للحنفية أب ج د: شرح المختصر للحنفيه ه..

<sup>(</sup>٧) صرت أب ج د: جرت هـ// شهاب الدين بن الهائم أب ج هـ: شهاب الدين الهائم د.

<sup>(</sup>٨) بجاه أبج د: تجاه هـ// نوروز أهـ: نور الدين ج: ـ ب د.

<sup>(</sup>P) PYA/ 0731 g.

<sup>(</sup>۱۰) مدرسته أ د: مدرسه ب ج هـ.

<sup>(</sup>١١) عبد الباسط بن خليل الدمشقي ناظر الجيوش المصرية، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٤/٤.

<sup>(</sup>١٢) يومئذ بالباسطية ب ج: بالباسطية أهـ: الباسطية أهـ: ـ د// الدوادارية أج) الدويدارية ب د هـ.

<sup>(</sup>١٣) عبد الدائم أ: بن عبد الدائم بج د هـ// العسقلاني أبج د: الفضلامي هـ.

العسقلاني الأصل(۱) البرماوي المصري(۲) ، الشيخ الإمام العالم المتفنن ، مولده في ذي القعدة سنة 77 هـ( $^{(7)(3)}$ ) وأخذ عن أئمة الإسلام وفضل وتميز، وحج من مصر سنة 77 هـ( $^{(9)}$ ) وجاور بمكة ، ورجع إلى مصر في سنة 77 هـ( $^{(7)}$ ) وقد عين لتدريس الصلاحية ونظرها بمساعدة القاضي نجم الدين بن حجر ، فجاء  $^{(7)}$  إلى القدس ، فأقام يسيراً وتعلل ومات في يوم الخميس 7 شهر جمادى الآخرة سنة هذه الوظيفة ، وحصل له سعة الرزق ، أدركته المنية ، ودفن بمقبرة  $^{(9)}$  ماملا عند الشيخ أبي عبدالله القرشي ، وكتب شرحاً على البخاري  $^{(7)}$  ولم يبيضه ، وجمع  $^{(11)}$  شرحاً على العمدة  $^{(71)}$  وله الألفية في الأصول  $^{(31)}$  وشرحها ، وله منظومة في الفرائض  $^{(91)}$  ، وشرح خطبة المنهاج للنووي ، في مجلد كبير ، ونظم ثلاثيات البخاري  $^{(71)}$  ، وغير في مجلد كبير ، ونظم ثلاثيات البخاري  $^{(71)}$  ، وغير خماعة ، وحكم بذلك ، القاضي شهاب الدين عوجان المالكي في ظهر  $^{(71)}$  كتاب الوقف ، فلم يفد ذلك ، كما وقع للعلائي ، واستقر فيها الشيخ عز الدين المقدسي  $^{(91)}$  ،

<sup>(</sup>١) الأصل أبج هـ: المصري د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، أنباء ١٦١/٨؛ السخاوي، الضوء ٧/ ٢٨٠؛ ابن العماد ٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ٢٦٧ هـ/ ١٣٦٠ م.

<sup>(</sup>٥) ۸۲۸ هـ/ ۱٤۲٤ م.

<sup>(</sup>٢) ١٤٢٦ هـ/ ١٤٢٦ م.

<sup>(</sup>٧) فجاء ب ج د هـ: فجاه أ.

<sup>(</sup>٨) ١٣١١ هـ/ ١٤٢٧ م.

<sup>(</sup>٩) بمقبره أبج هـ: في المقبره د.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: حاجي خليفة ٧/١٥.

<sup>(</sup>١١) وجمع أب ج هـ: \_ د// شرحا أب د هـ: شرح ج.

<sup>(</sup>۱۲) يُنظر: حاجي خليفة ٩٥٨/٢١.

<sup>(</sup>۱۳) يُنظر: حاجي خليفة ۲/ ۱۱۷۰.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: حاجي خليفة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>١٥) يُنظر: حاجيَ خليفة ٢/ ١٨٨١.

<sup>ُ (</sup>١٦) يُنظر: حاجي خليفة ٢٢/١.

<sup>(</sup>١٧) التدريس أ: تدريس الصلاحية ب ج د هـ// والنظر أب د: ـج هـ.

<sup>(</sup>١٨) ظهر أب ج د: ظفر هـ.

<sup>(</sup>١٩) المقدسي . . . بها إلى : أب ج هـ : ـ د .

وسنذكر ترجمته فيما بعد إن شاء الله تعالى، واستمر الشيخ عز الدين بها إلى سنة ATA هـ(١)(١).

قاضي القضاة شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الصلاح محمد بن عثمان الأموي/ المصري المشهور بابن المحمرة ( $^{(7)(3)}$ )، الإمام العالم العلامة، الجامع بين أشتات العلوم، فقيه ( $^{(9)}$ ) العلماء، مولده في صفر سنة  $^{(7)}$  سمع الكثير وكتب الطباق والأجزاء، وخطه حسن حلو، وأخذ عن مشايخ الإسلام، وتفنن ودرس وأفتى وناب في القضاء، وحج وجاور، ثم ولي قضاء دمشق مسؤولاً في ذلك سنة  $^{(8)}$  هـ ( $^{(8)}$ ) وباشر بعفة وسار سيرة مرضية، وعزل في سنة  $^{(8)}$  ورجع إلى بلده ( $^{(1)}$ ).

ثم توفي في آخر سنة ٨٣٨ هـ (١١) ولي تدريس الصلاحية عوضاً عن الشيخ عز الدين القدسي وأقام بها إلى أن توفي في سنة ٨٤٠ هـ (١١)(١٢)، وكان شكلاً حسناً فاضلاً حسن المحاضرة (٤١٠)، لطيف المفاكهة، يكتب على الفتاوى كتابة مليحة، وله أوراد من صدره وذكر وغيرها، توفي نهار السبت سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة أربعين وثمانمائة ودفن بماملا، وخلف ديناً طائلاً رحمه الله.

شيخ الإسلام رحلة الأفاق والمحقق على الإطلاق، عز الدين بن عبد السلام (١٦٠

<sup>(</sup>١) ٨٣٨ هـ/ ١٤٣٤ م.

<sup>(</sup>۱) ۸۳۸ أبج د: ۸۸۸ هـ.

<sup>(</sup>٣) شهاب اللين أبو العباس أحمد، يُنظر: ابن حجر، إنباء ١٨/ ٤٣٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٨٦/ ١٣٠؛ السخاوي، الضوء ١٨٦/ ١٨.

<sup>(</sup>١) المحمرة أبج د: الحمرة هـ.

 <sup>(</sup>٥) فقيه أج: بقيه ب.

وا) ۲۷۷هـ/ ۱۳۲۵م.

<sup>(</sup>٧) ٨٣٢ أب: ٣٥ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) ٢٣٨ هـ/ ١٤٢٨ م.

<sup>(</sup>۵) ۲۵۸ هـ/ ۱۶۳۱م.

<sup>(</sup>١٠) بلده أبج هد: بلاده د.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۳۸ هـ/ ۱۲۳۶ م.

<sup>(</sup>۲۱) ٤٠٨ هـ/ ٢٣٦١ م.

<sup>(</sup>١٣) في سنة ٨٤٠ ب: '\_ أج د هـ.

<sup>(</sup>١٤) المحاضرة أبج هـ: المناظرة د// المفاكهة هـ: الفاكهة أبج د.

<sup>(</sup>١٥) ربيع الآخر أبج هـ: ربيع الأول د// أربعين وثمانمائة أبج د: ٨٧ هـ.

<sup>(</sup>١٦) عبد السلام أبج هـ: بن عبد السلام د.

بن داود بن عثمان بن عبد السلام السعدي (١) المقدسي (٢) مولده بقرية كفر الماء (٣) من عجلون في سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وسبعمائة (٤) وحفظ بها كتباً من فنون شتى، واشتغل وحصل وبرع في العلوم، وارتحل واشتغل، وناظر الفحول، وقدم القدس وتوجه إلى دمشق وسمع الكثير، وأجاز جماعة، ودرس وأفتى وحدث، وحج إلى بيت الله الحرام، واستنابه (٥) الجلال البلقيني في الحكم بالديار المصرية في سنة ٨١٤ هـ (١)

وولي التدريس الصلاحية في سنة  $^{(V)}$  هـ $^{(V)}$  بعد البرماوي، ثم عزل بقاضي القضاة ابن المحمرة  $^{(\Lambda)}$  المذكور قبله في شهر ذي القعدة سنة  $^{(\Lambda)}$  هـ، ثم ولي بعده في سنة أربعين وثمانمائة  $^{(P)}$ , واستمر بها إلى أن توفي في يوم الخميس خامس شهر رمضان سنة  $^{(V)}$  رحمه الله، وولي بعده شيخ الإسلام جمال الدين بن جماعة، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

قاضي القضاة شيخ الإسلام، سراج الدين أبو حفص عمر بن موسى بن محمد الحمصي المخزومي الشافعي، مولده تقريباً في بادىء (۱۱) سنة ۷۷۷ هـ (۱۲)، ورأيت في طباق الحديث، مولده في ربيع الأول سنة ۷۸۱ هـ (۱۲) بمدينة حمص، سمع على الحافظ ابن الجزري (۱۲)، وأجازه الجلال البلقيني، والحافظ ابن حجر، وكان رجلاً ذكياً فصيحاً، وولي قضاء دمشق وغيرها، ثم ولي تدريس

<sup>(</sup>١) السعدي أبج هـ: السميدي د// كفر الماء أبج د: كف الماء هـ.

<sup>(</sup>٢) عز الدين عبد السلام: ضبط في النجوم الزاهرة عز الدين عبد العزيز، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢٠٥/ عز الدين عبد السخاوي، الضوء ٢٠٣/٤.

 <sup>(</sup>٣) كفر الماء: قرية في الأردن، تقع في ظاهر دير أبي سعيد الجنوبي من مقاطعة عجلون، يُنظر: الدباغ
 ٢: ٣ - ٤٩٣ /٣ .

<sup>(</sup>٤) ٧٧١ هـ/ ١٣٦٩ م.

<sup>(</sup>٥) واستنابه أج هـ: واستناب ب د.

<sup>(</sup>٢) ١٤١٤ هـ/ ١١٤١١م.

<sup>(</sup>V) ۱٤۲٧ هـ/ ۱٤۲۷ م.

<sup>(</sup>٩) أربعين وثمانمائة أبج د: ٨٩٠ هـ// الخميس أهـ: الجمعة بج د.

<sup>(</sup>۱۰) ۵۰۰ هـ/ ۱۲۲۱م.

<sup>(</sup>۱۱) بادیء أج دهد: مبادي بج دهـ// طباق أج: طبقات ب دهد.

<sup>(</sup>۱۲) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۵ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۱۸۷ هـ/ ۱۳۷۹ م.

<sup>(</sup>١٤) الجزري أب دهـ: الجرزي ج.

المدرسة (۱) الصلاحية بالقدس الشريف عوضاً عن الشيخ جمال الدين بن جماعة في سنة ۸۵۲ هـ (۲) ثم عزل وأعيد الشيخ جمال الدين، وولى (۳) الحمصي تدريس الشافعية، ثم عزل بالشيخ شرف الدين يحيى المناوي (۱) قاضي القضاة لما ولي هو (۵) دمشق، ثم عزل وقدم بيت المقدس، وأقام به إلى أن توفي في نهار الثلاثاء (۱) ثاني عشر صفر سنة ۸٦۱ هـ (۷) و دفن بباب الرحمة، بقرب سيدي شداد بن أوس الصحابي، رحمه الله.

قاضي القضاة، شيخ الإسلام، أحد الأئمة، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الإمام العلامة نجم الدين أبي عبدالله محمد بن الخطيب زين الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله بن جماعة الكناني الشافعي  $^{(\Lambda)}$ , من ولد مالك بن كنانة  $^{(P)}$ , مولده ببيت المقدس في ذي القعدة سنة  $^{(P)}$  هـ  $^{(P)}$  نشأ في عفة وصيانة وانقطاع عن الناس، واشتغل في العلوم على الشيخ شمس الدين القلقشندي وغيره، ورحل إلى القاهرة وأخذ عن مشايخها، ومن أجل شيوخه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، أخذ عنه العلم وأذن له في الإفتاء، وصارت الفتاوى تأتي إليه من نواحي القدس، وبلاد السلط  $^{(P)}$ )، وعجلون  $^{(P)}$ ، والكرك، وصار المشار إليه لعفته وديانته، لم تضبط  $^{(P)}$  له صبوة، قليل الكلام في المجالس.

باشر الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف في سنة ٨٠٩ هـ (١٦) ثم سعى عليه

<sup>(</sup>١) المدرسة أ: ـ ب ج د هـ// بالقدس الشريف أ ج: ب د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۲۵۸ هـ/ ۱۶۶۸ م.

<sup>(</sup>٣) وولي أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبج هـ: \_د// في نهار أبج هـ: \_د.

<sup>(</sup>٦) الثلاثاء أب ج هـ: الاثنين د// ثاني عشر أب ج: عاشر د: ثاني عشري هـ.

<sup>(</sup>٧) ١٢٨ هـ/ ٢٥٤١م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٥١.

<sup>(</sup>٩) يُنظرُ: ابن حزم ١١، ١٨٨.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۸۰ هـ/ ۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>١١) وصارت أب ج د: وصف هـ// نواحي أ هـ: ضواحي ب ج د.

<sup>(</sup>١٢) السلط: مدينة أردنية، تقع في جبل الغور الشرقي جنوب عجلون مقابل أريحا، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٤٤؛ عبيدات ١٩.

<sup>(</sup>١٣) السلط أب ج د هـ// لعفته هـ: لفقه أب ج د.

<sup>(</sup>١٤) عجلون: أو الباعون، وحصنها من بناء عز الدين أسامة بن منقذ، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٤٤.

<sup>(</sup>١٥) تضبط أبج هـ: تعلم د.

<sup>(</sup>١٦) ٨٠٩ هـ/ ١٤٠٦م.

الشيخ زين الدين عبد الرحيم (١) القلقشندي (٢) فأشرك بينهما، وولي قضاء الشافعية بالقدس الشريف في خامس عشر ربيع الآخر سنَّة ٨١٢ هـ (٣)، في سلطنة الناصر فرج بن برقوق، وعزل مراراً ثم يسأل ويعاد، ثم بعد وفاة القاضي ناصر الدين البصروي، ولي القضاء بالقدس الشريف في سنة ٨٤٢ هـ(١)(٥)، فباشر بقوة وصيانة ونزاهة وديانة، إلى أن عزل بين السائح في سنة ٨٤٤ هـ(٢)، ثم ولي تدريس الصلاحية في سنة ٨٥٠ هـ، بعد وفاة الشيخ عز الدين المقدسي، وكان تقدم له تفويض من والده ليلة وفاته بالقاهرة المحروسة//، وهو صغير في سنه ٧٩٥ هـ(٧)، [١١١/أ] وكتب له إشهاداً بذلك، ثم فوض ابن البرماوي في سنة ٨٣١ هـ(٨) كما تقدم في ترجمته، فلم يتم له ذلك إلا في سنة ٨٥٠ هـ (٩٦)، فباشر على أحسن الوجوه، وحمدت سيرته.

واتفق أن بعض الحسدة أغرى الشيخ سراج الدين الحمصي (١٠) على السعي عليه، فبذل مالاً لبعض مباشري السلطان، فطلب (١١) الشيخ جمال الدين إلى مصر، وعقد له مجلس للمناظرة بينه وبين الحمصي، فتغيب (١٢) الحمصي، فأستقر الشيخ جمال في المشيخة وأكرمه الظاهر جقمق، وعاد إلى القدس معاملًا بالجميل، ثم سعى الحمصي في المشيخة وأعطيها (١٣١)، وباشر مدة يسيرة، ثم عزل وأعيد الشيخ جمال الدين واستمر بها إلى أن توفي، وكان عنده ورع وظهر له كرامات، وكان مستجاب (١٤) الدعوة.

عبد الرحيم أج: عبد الرحمن ب: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٨٤/٤.

٨١٢ هـ/ ١٤٠٩ م.

<sup>(</sup>٤) ١٤٣٨ هـ/ ١٤٣٨ م.

٨٤٢ أب د هـ: ٨٤٣ ج// وصيانة أب ج د: بعفة هـ.

٨٤٤ هـ/ ١٤٤٠ م.

٥٩٥ هـ/ ١٣٩٢ م.

۸۳۱ هـ/ ۱٤۲۷ م.

۰۵۸ هـ/ ۲۶۶۱ م.

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن أحمد بن محمد بن خضر الشمسي أبو الوفاء الغزي الشافعي ويعرف بابن الحمصي، ولد بغزة سنة ٨١٢ هـ/ ١٤٠٩ م، وتوفي ٨٨١ هـ/١٤٧٦ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/٦١؛ السخاوي، التبر ٦١، ١٩٩.

<sup>(</sup>۱۱) فطلب أ د هـ: وطلب ب ج.

<sup>(</sup>١٢) فتغيب أب: فغيب ج د هـ// فاستقر ج: فاستمر أج هـ: واستمر ب.

<sup>(</sup>١٣) وأعطيها أ: فاعطيها ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۱٤) مستجاب أ: مجاب ب ج د هـ.

فلما توفي جده شيخ الإسلام جمال الدين، كان ولده قاضي القضاة برهان الدين والد شيخ الإسلام نجم الدين المشار إليه  $^{(\circ)}$  حين ذاك متولياً قضاء الشافعية، فتكلم له في تدريس الصلاحية عند الملك الظاهر خشقدم، فأنعم له بذلك، وكتب له التوقيع بولايتها، ثم عين  $^{(\circ)}$  القاضي برهان الدين أن يكون التدريس لولده الشيخ نجم الدين، لاشتغاله هو بمنصب القضاء والنظر في أحوال الرعية، فروجع السلطان في ذلك فأجاب، وولي الشيخ نجم الدين، وكتب توقيعه بذلك، فباشرها أحسن مباشرة وحضر معه يوم جلوسه قاضي القضاة حسام الدين بن العماد الحنفي  $^{(\lor)}$  قاضى دمشق.

وكان في ذلك العصر ببيت المقدس جماعة (١) من أعيان العلماء، شيوخ الإسلام المعتمد عليهم، منهم الشيخ تقي الدين القلقشندي (٩) والشيخ كمال الدين بن أبي شريف، وأخوه الشيخ برهان (١) الدين الأنصاري (١١)، والشيخ أبو

<sup>(</sup>١) وتوفي بمدينة أب ج د: \_ ه\_.

<sup>(</sup>۲) ۲۰۵ هـ/ ۲۰۵۱ م.

<sup>(</sup>٣) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان الرملي المقدسي، توفي سنة ٨٤٤ هـ/١٤٤٠ م، بالزاوية الخنثنية ودفن بماملا، يُنظر: السخاوي، الضوء ١/٨١؛ الشوكاني ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) ابن أرسلان أ: بن رسلان = c د هـ: = 1 ابن أرسلان ب بن رسلان هـ// له = 1 اب.

<sup>(</sup>٥) والد شيخ الإسلام نجم الدين المشار إليه أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>٦) عين أ: عن ب م هـ: ـ د// القاضي أج هـ: للقاضى ب د.

<sup>(</sup>V) ابن العماد الحنفي أ  $\psi$  د: ابن العماد الناصري  $\psi$ 

<sup>(</sup>٨) جماعة أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>٩) عبدالله بن محمد بن إسماعيل تقي الدين القلقشندي المقدسي الشافعي، ولد في القدس سنة ٧٨٣ م، وتوفي سنة ٨٦٧ هـ/ ١٤٦٢ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٩/١١؛ السيوطي، نظم ٢٩؛ ابن العماد ٧/٣٠٦.

<sup>(</sup>١٠) برهان الدين أ ب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>١١) هو إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري الحنبلي الشافعي، ولد سنة ٨١٩ هـ/ ١٤١٦ م، امتحن بسبب كنيسة اليهود في القدس، وذهب إلى القاهرة حتى سنة ٨٨٨ هـ/ ١٤٨٣ م، وتوفي سنة =

العباس المقدسي<sup>(1)</sup>، والشيخ ماهر المصري<sup>(۲)</sup>، والشيخ برهان الدين العجلوني<sup>(۳)</sup>، وغيرهم من الأماثل المعتبرين، وحضر غالبهم معه<sup>(3)</sup> الدرس وأعادوا عنده وأثنوا عليه ثناء حسناً. ولم تزل الوظيفة بيده إلى أن توفي والده<sup>(۵)</sup> قاضي القضاة برهان الدين في شهر صفر سنة  $4 \times 1$  هه<sup>(۲)</sup>، واستقر بعده في وظيفة قضاء الشافعية بالقدس وأصبح<sup>(۷)</sup> له منصب القضاء وتدريس الصلاحية، وخطابة المسجد الأقصى الشريف، وذلك في أواخر<sup>(۸)</sup> دولة الظاهر خشقدم في شهر ربيع الأول سنة  $4 \times 1$  هه، فباشر القضاء بعفة ونزاهة وصيانة مع لين جانب ولم يلتمس على القضاء الدرهم الفرد<sup>(۱)(۱)</sup> حيث تنزه عن معاليم النظار مما يستحقه شرعاً.

ثم في أواخر سنة ٨٧٢ هـ صرف عن التدريس بالصلاحية وقضاء (١١) الشافعية واستقر في الوظيفة (١١) / عوضه قاضي القضاة غرس الدين خليل بن عبدالله[١١٧]ب] الكناني (١٣)، أخو الشيخ أبي العباس المقدسي، فانقطع في منزله بالمسجد الأقصى،

٨٩٣ هـ/ ١٤٨٧ م، بالخليل، يُنظر: السخاوي، الضوء ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبدالله بن محمد الكناني المجدلي المقدسي، ولد سنة ٨٠٩ هـ/ ١٤٠٦ م بالمجدل، وأعاد بالصلاحية، ثم ولي خطابة المسجد الأقصى، توفي سنة ٨٧٠ هـ/ ١٤٦٥ م في مصر ودفن بالقرافة، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن حسن بن أحمد بن إبراهيم العجلوني الأصل المقدسي الشافعي، ويعرف بابن أبي الحسن، ويكنى أبا العزم، ولد سنة ٨٤٧ هـ/ ١٤٤٣ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/٧١٧.

<sup>(</sup>٤) معه أبج د: \_ هـ// وأعادوا ب: وأعاد أج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>a) بيده إلى أن توفي والده أ ب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>٢) ۲۷۸ هـ/ ١٤٦٧ م.

<sup>(</sup>٧) وأصبح أ: واجتمع ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) أواخر أج د هـ: ــب.

<sup>(</sup>٩) الدرهم الفرد: وحدة من وحدات العملة الفضية عند المسلمين وأصلها مأخوذ من الدراخما اليونانية، يُنظر: هنتس ٩- ايوار، درهم ٢٦٦/٩.

<sup>(</sup>١٠) الدرهم الفرد أب ج د: الدين هم الفرد هـ// النظار ب: الأنظار أج د هـ.

<sup>(</sup>١١) وقضاء ب ج د هـ: ـأ.

<sup>(</sup>١٢) في الوظيفة أ: فيهما ب ج د هـ: الوظيفتين د// عوضه أب: \_ج د هـ// الكناني أج د هـ: \_ب.

<sup>(</sup>١٣) خليل بن عبدالله بن محمد بن داود الكناني العسقلاني الأصل المجدلي المقدسي الشافعي، كنيته غرس الدين، أخو أبو العباس أحمد المقدسي المتقدم ذكره، مولده سنة ٨٢٥ هـ/ ١٤٢١ م، توفي بمكة سنة ٨٩٥ هـ/ ١٤٨٦ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/١٨٩.

يفتي ويدرس ويشغل الطلبة، ويباشر وظيفته الخطابة بالمسجد الأقصى، وقد عرضت عليه في شهر ربيع الأول سنة  $^{(1)}$  هـ $^{(1)}$ ، قطعة من كتاب المقنع $^{(1)}$  في الفقه وأجازني، واستمر القاضي غرس الدين إلى  $^{(1)}$  هـ $^{(2)}$ ، ووقعت حادثة أوجبت عزله، وسنذكرها فيما بعد في ترجمة السلطان الملك الأشرف، في حوادث السنة المذكورة.

واستقر بعده في تدريس المدرسة (٥) الصلاحية ، شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف، وسنذكر ترجمته فيما بعد كما تقدم الوعد به في أول الكتاب، وكانت ولايته في شهر صفر سنة ٨٧٦ هـ (٢) ، واستمر بها إلى سنة ٨٧٨ هـ (٧) ، ثم أعيد شيخ الإسلام النجمي ابن جماعة إلى تدريس الصلاحية في شهر (٨) ربيع الآخر من السنة المذكورة، ووصل إليه التوقيع الشريف والتشريف السلطاني في شهر جمادى الأولى، وقرىء توقيعه بالمسجد الأقصى الشريف حين دخوله وهو لابس التشريف، وكان يوم الخميس سابع شهر (١٠) جمادى الأولى، ولم تجر بذلك عادة، لأن المصطلح قراءة التوقيع عقب صلاة الجمعة، ثم جلس للدرس (١١) بعد ذلك، وحضر معه خلق كثير، وكنت حاضراً ذلك المجلس، فقرأ خطبة بليغة بألفاظ فائقة من معناها، أن هذه الوظيفة كانت بيده وخرجت عنه، فمن الله بعودها والعودُ أحمد (٢١). ثم معناها، أن هذه الوظيفة كانت بيده وخرجت عنه، فمن الله بعودها والعودُ أحمد (٢١). ثم تكلم على قوله تعالى: ﴿ وَلِمَا فَتَحُوا مَتَعَهُمُ وَجَدُوا بِصَاعَتَهُمُ رُدَّتَ إِلَيْمٍ فَالُوا يَكَأَبُانَا مَا الشيخ سعدالله (١١) الحنفي إمام المقصى الشريف والناس في خدمته، ومن جملتهم الشيخ سعدالله (١١) الحنفي إمام المقسي الشريف والناس في خدمته، ومن جملتهم الشيخ سعدالله (١١) الحنفي إمام المقول المقريف والناس في خدمته، ومن جملتهم الشيخ سعدالله (١١) الحنفي إمام المقبود المقريد والناس في خدمته، ومن جملتهم الشيخ سعدالله (١١) الحنفي إمام

<sup>(</sup>۱) ۳۷۸ هـ/ ۱۶۱۸ م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) ١٤٧٠ هـ/ ١٤٧٠م.

<sup>(</sup>٤) ووقعت أبج د: فوقعت هـ.

<sup>(</sup>٥) المدرسة أهـ: \_ ب ج د/ / كمال الدين بن أبي شريف أ ب ج هـ: كمال الدين أبي شريف د.

<sup>(</sup>٢) ٢٧٨ هـ/ ١٤٧١م.

<sup>.</sup> ۱٤٧٣ /هد/ ۱٤٧٣ (٧)

<sup>(</sup>A) شهرج د: \_ أب هـ// ووصل أب: أرسل ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٩) التوقيع الشريف. . . وكان أب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>١٠) شهر آج د هـ: ـ ب// جمادي الأولى ب: جمادي الأول أج د هـ// تجر أ د: يجر ب ج هـ.

<sup>(</sup>۱۱) للدرس أ ب ج: للتدريس د هـ.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: الميداني ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>۱۳) يوسف: [٦٥].

<sup>(</sup>١٤) سعد الله أبج هـ: سعد الدين د// المشرقة أ: الشريفة بج د// وتنزه أ: ثم تنزه بج د هـ.

الصخرة المشرفة (١)، وتنزه عن منصب القضاء، فلم يلتفت إليه بعد ذلك، ولم يكن (٢) بعده من القضاة من هو في معناه في العفة والحشمة، ثم تنزه (٣) عن حصته في الخطابة، وانجمع عن الناس، فلم يتكلم في شيء من أمور الدنيا لفساد الزمان.

## القضاة (٤) الشافعية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل

قد تقدم ذكر القاضي بهاء الدين (٥) بن شداد (٦) الذي ولاه الملك صلاح الدين قضاء بيت المقدس بعد الفتح، ورأيت أيضاً على كتاب وقف المدرسة الصلاحية خط القاضي المثبت له، واسمه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب (٧) وأرّخ خطه بالحكم في تاسع عشري رجب سنة ٥٨٨ هـ (٨) والظاهر أنه كان نائباً عن ابن شداد والله أعلم، فإن ابن شداد كان قاضياً في ذلك الوقت بلا خلاف، وتقدم ذكر بعض القضاة من مشايخ المدرسة الصلاحية، ويأتي ذكر (٩) بعضهم أيضاً من خطباء المسجد الأقصى.

وقد (١٠) كان القضاة في الزمن السالف بالقدس وغزة وبلد الخليل والرملة ونابلس وهذه المعاملة يوليهم قاضي دمشق، فلم (١١) يزل الأمر على ذلك إلى بعد الثمانمائة، ثم صار الأمر من الديار المصرية، ولم يكن قديماً بالقدس (١٢) الشريف

<sup>(</sup>۱) سعد الدين أبو السعادات سعد بن محمد بن عبدالله الديري العبسي الحنفي الإمام، ولد بالقدس سنة ٧٦٨ هـ/ ١٤٦٢ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٣٠٣ ٩٠)؛ السيوطي، نظم ٥/١١٥؛ ابن العماد ٨/٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) يكن ب: يلي أج د هـ: // العفة أج د هـ: لصفة ب.

<sup>(</sup>٣) تنزه أج دهد: تنزل ب.

<sup>(</sup>٤) القضاه أبج هـ: ذكر القضاه د.

<sup>(</sup>٥) بهاء الدين أبج هـ: شهاب الدين د.

<sup>(</sup>٦) ابن شداد: هو يوسف بن رافع بن تميم بن عقبة بن محمد بن عتاب الأسدي، ولد سنة ٥٣٥ هـ/١١٤٤ م، حدث بمصر وحلب، واشتهر صنف دلائل الأحكام، حج سنة ٥٨٣ هـ/١١٨٧ م، واتصل به السلطان صلاح الدين الأيوبي، وألف له كتاب في فضائل الجهاد في ثلاثين كراسة، وقد تسلم قضاء عسكر صلاح الدين وشهد معه فتح القدس، وألقى بها أول خطبة، توفي سنة ٢٣٢ هـ/١٢٣٤ م؛ يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٦٣٠؛ ابن واصل ٥/٩٨؛ ابن خلكان ٧/٤٨؛ الذهبي، سير ٢٢/ ٣٨٣؛ الأسنوي ١١٥٧.

<sup>(</sup>V) أحمد بن الحباب، لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٨) ٨٨٥ هـ/ ١١٩٢ م.

<sup>(</sup>٩) ذكر أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠٠) وقد ب ج د هـ: - أ// وغزة أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>١١) فلم أ: ولم ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) بالقدس أ: قديماً بالقدس ب ج د هـ.

سوى قاض شافعي فقط، فأول ما تجدد (۱) منصب قضاء الحنفية سنة ٧٨٤ هـ (٢) وليه القاضي خير الدين الحنفي من الملك الظاهر برقوق، ثم تجدد منصب في سنة ٨٠٨ هـ (٣)، فوليه القاضي جمال الدين ابن الشحاذة، ثم تجدد منصب الحنابلة سنة ٨٠٤ هـ (٤)(٥)، فوليه القاضي عز الدين قاضي الأقاليم، وكلاهما (١) بتولية الملك الناصر فرج بن برقوق، وسنذكر تراجمهم فيما بعد إن شاء الله تعالى، وقد ولي قضاء الشافعية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام، جماعة فمنهم من اطلعت على ترجمته وتاريخ وفاته، فأذكر من اطلعت على وجه الاختصار، ومنهم من لم (١) اطلع له على ترجمة، ولا تاريخ وفاة، فأذكر من اطلعت عليه على وجه الاختصار، ومنهم من لم اطلع له على ترجمة، وإنما عرفت اسمه من اطلاعي على وجه الاختصار، ومنهم من لم اطلع له على ترجمة، وإنما عرفت اسمه من اطلاعي على إسجاله في المستندات الشرعية أو غير ذلك، فأذكر اسمه والعصر الذي بذلك أحد من المؤرخين كتبت له ذلك، ومن لم أر في أسجاله ولا ترجمته ذلك كتبت له القاضى، فأقول بالله أستعين (٩).

قاضي القضاة، صدر الدين أبو إسحق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم (١٠) الشهرزوري (١١) الشافعي، وهو المثبت بكتاب وقف الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، وثبوته (١٢) بعد وفاة الواقف الملك صلاح الدين، رحمه الله تعالى، تاريخ أسجاله بالحكم، وهو بمحله بالقدس الشريف، حين مباشرته الحكم نيابة (١٣) عن قاضي القضاة بهاء الدين بن شداد، في يوم الأحد سابع عشري رمضان سنة ٥٩٠ هـ (١٤).

<sup>(</sup>١) ما تجدد ب ج د هـ: من تجد أ// وليه أج د هـ: ولي ب// خير الدين أج د هـ: جمال الدين ب.

<sup>(</sup>۲) ۸۸۶ هـ/ ۱۳۸۲ م.

<sup>(</sup>۲) ۲۰۸ هـ/ ۱۳۹۹ م.

<sup>(</sup>٤) ٤٠١ هـ/ ١٤٠١ م.

<sup>(</sup>٥) ٨٠٤ أج د هـ: ٨٨ ب.

<sup>(</sup>٦) وكلاهما أب ج هـ: وهما د// بتولية ب ج د هـ: \_ أ// تراجمهم أب: ترجمتهم ج هـ: ترجمته د.

<sup>(</sup>٧) من لم بج دهد: ما لم أ.

<sup>(</sup>٨) أسجاله ب ج د هـ: أسجايله أ.

<sup>(</sup>٩) أستعين أح دهـ: المستعان ب.

<sup>(</sup>١٠) ابن إبراهيم أ: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) الشهرزوري ج: الشهروزي أب هـ: الشهرزوي د// بكتاب أ: لكتاب ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) وثبوته بعد. . . بمحله بالقدس الشريف أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) نيابة أبج هـ: \_ د// بهاء الدين أبج هـ: شهاب الدين د هـ.

<sup>(</sup>١٤) ١٩٥٠ هـ/ ١١٩٣ م.

قاضي القضاة شمس الدين أبو الغنائم سالم بن يوسف بن صاعد (۱) بن سالم الباهلي، الحاكم بالقدس الشريف خلافة عن قاضي القضاة بهاء الدين (۲) أبي العباس طاهر ابن محمد بن علي الدمشقي (۳)، الحاكم للدولة القاهرة النبوية الإمامية المقدسة المكرمة العباسية الناصرة لدين الله، كان متولياً عنه (۱۶ في صفر سنة 7.7 = (0.5)، ثم اشتغل بالقضاء عن الإمام (۱۰) الناصر لدين الله العباسي خليفة بغداد (۷)، وكان متولياً عنه وكتب له في إسجاله قاضي القضاة في سنة 7.7 = (0.5)

قاضي القضاة شمس الدين أبو نصر (٩) محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى بن بندار (١٠) بن مميل (١١)، بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وسكون الياء آخر الحروف وآخره لام، الشيرازي الدمشقي الشافعي، ولد سنة ٥٤٩ هـ (٢١)، وأجاز له أبو الوقت التنجري (٣١)(١٤) وغيره، وسمع من جماعة وحدث بمصر والقدس ودمشق، وكان متولياً بالقدس في سنة ٤٩٥ هـ (١٥) وقبلها، نيابة عن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد بن الزكي (٢١) قاضي دمشق، وطال عمره،

<sup>(</sup>١) صاعد بن سالم الباهلي أج: صاعد الباهلي ب د هـ.

٢) بهاء الدين أ: زكي الدين ب: ولي الدين ده.

<sup>(</sup>٣) الدمشقى أج: القرشى بج: القدسى د: الدمشقي القرشي القدسي: هـ.

<sup>(</sup>٤) عنه أج دهـ: منه ب.

<sup>(</sup>٥) ٢٠٦هـ/ ١٢٠٩م.

<sup>(</sup>٦) الإمام أد: من ب ج هـ// العباسي أ: ـبج د هـ// عنه أج د هـ: منه ب// كتب... القضاة أ ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>۷) هو أحمد أبو العباس بن المستضيء بأمر الله، ولد سنة ٥٥٣ هـ/١١٥٨ م، بويع له في الخلافة سنة ٥٧٥ هـ/ ١١٧٥ م؛ ولي الخلافة مدة سبع وأربعين سنة، وتوفي سنة ٦٢٦ هـ/ ١٢٢٥ م، يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٤٥٠؛ ابن واصل ١٦٣٤؛ الذهبي، سر ٢٢/ ١٩٢؛ الذهبي، العبر ٣/ ١٨٥؛ الصفد ٢/ ٣١٠؛ السيوطي، تاريخ ٣٥٨.

<sup>(</sup>۸) ۲۰۷ هـ/ ۱۲۱۰م.

<sup>(</sup>٩) أبو نصر أج د هـ: أبو النصر ب// بن محمد بن هبة الله أ: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) بندار د: بندارس أ ب ج: مدار ه.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٦٦؛ الذهبي، سير ٢٣/ ٣١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/٢٦٧؛ ابن العماد ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>١٢) ٩٤٥ هـ/ ١١٥٤ م.

<sup>(</sup>١٣) التنجري أ: السجري - : الشجري - د هـ// وكان متولياً بالقدس. . . وإلقاء الدروس على أصحابه أب د هـ: - .

<sup>(</sup>١٤) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٥) ١٩٧ هـ/ ١١٩٧ م.

<sup>(</sup>١٦) محمد بن علي بن محمد القرشي العثماني الدمشقي المعروف بابن الزكي، كان فقيهاً وأديباً وخطيباً =

وتفرد في زمانه، ولي قضاء دمشق بعد القدس، وكان رئيساً نبيلاً فاضلاً<sup>(١)</sup>، ماضي الأحكام عديم المحاباة، يستوي عنده الخصمان، ساكناً وقوراً، يذهب غالب زمانه في نشر العلم، وإلقاء الدروس على أصحابه، وتوفي في ثاني جمادى الآخرة<sup>(٢)</sup> سنة ٦٣٥ هـ<sup>(٣)</sup> رحمه الله.

قاضي القضاة شمس الدين أبو البركات يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد الثعلبي الدمشقي الشافعي (٤)، المعروف ابن سبي الدولة، وهو لقب جده الحسن، ولد سنة ٥٥٢ هـ(٥).

وتفقه على ابن أبي عصرون (٢)(٧)، واشتغل بالخلاف على القطب النيسابوري (٨)، وسمع من جماعة، وولي قضاء القدس (٩) من قبل قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد الزكي، وكان متولياً عنه سنة ٥٨٩ هـ (١١)، ثم ولي القدس من قبل زكي الدين أبي العباس ظاهر القرشي، المتقدم ذكره (١١)، وكان متولياً عنه في سنة 3.1 هـ (١٢) وبعدها، ولي قضاء دمشق وحمدت سيرته، وكان

تولى قضاء دمشق، وكذلك أبوه وجده، وكانت منزلته عند السلطان صلاح الدين عظيمة، ولد سنة
 ٥٠٥ هـ/ ١١١١ م؛ وتوفي سنة ٥٩٨ هـ/ ١٢٠٢ م؛ يُنظر: أبو شامة، الذيل ٣١؛ ابن خلكان
 ٢٢٩ ؛ الذهبي، العبر ٤/ ٣٠٥؛ الأسنوي ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>١) فاضلاً ب ج د هـ: \_ أ/ الستوي . . . الخصمان أب هـ: \_ ج د .

<sup>(</sup>٢) جمادي الآخرة أبج: جماد الأخر د هـ.

<sup>(</sup>٣) ممر ١٢٣٧ م.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٦٦؛ الذهبي، سير ٢٣/٢٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/٢٦٨؛ ابن العمدة ٥/١٧٧.

<sup>(</sup>٥) ٢٥٥ هـ/ ١١٥٧ م.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عصرون: عبدالله بن محمد هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون بن أبي السري، بالقاضي المرتضي، وبابن الشهرزوري، وأبي عبدالله الحسين بن خميس الموصلي، ولد سنة ١٩٥ هـ/ ١١٨٩ م، وتوفي سنة ٥٨٥ هـ/ ١١٨٩ م، يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٩١ ؛ الأسنوي ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>V) ابن أبي عصرون أب ج هـ: \_د// بالخلاف ب ج د هـ: بالحلاوة أ.

<sup>(</sup>٨) القطب النيسابوري: أبو سعد محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري، الملقب محيى الدين الفقيه الشافعي، تفقه على حجة الإسلام الغزالي، وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي، برع في الفقه، ولد سنة ٤٧٦ هـ/ ١١٥٣ م، وتوفي شهيداً بيد الغزو سنة ٥٤٨ هـ/ ١١٥٣ م؛ يُنظر: ابن خلكان ٤/ ٢٢٣؛ الذهبي، العبر ٣/٧؛ السبكي، طبقات ٤/ ١٩٧؛ ابن العماد ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٩) وولي قضاء القدس الشريف من قبل قاضي القضاة . . . ٥٩٨ أ ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۹۸ هـ/ ۱۲۰۱م.

<sup>(</sup>١١) المتقدم ذكره أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۰۱ هـ/ ۲۰۱۶ م.

إماماً فاضلاً، مهيباً جليلاً، حدث بمكة وبيت المقدس وحمص، توفي في ذي القعدة سنة ٦٣٥ هـ.

وولي القضاء ببلد سيدنا الخليل عليه السلام، وكانت أمه عالمة كبيرة القدر، تحفظ القرآن وشيئاً في الفقه والخطب، ولولدها أشعار مليحة، روى عنه ولده قاضي القضاة زين الدين قاضي حلب، وتوفي سنة ٦٧٢ هـ(١).

القاضي شرف الدين موسى بن جبريل الشافعي، قاضي القدس الشريف والرملة ولُدْ، كان متولياً في سنة ٦٧٨ هـ<sup>(٢)</sup> نيابة (٣) عن القاضي محيي الدين عمر بن موسى بن عمر الشافعي الحاكم بمدينة غزة (٤) والأعمال// الساحلية. [١١٨/ب]

القاضي الإمام العلامة تاج الدين أبو محمد بن أبي حامد الجعبري الشافعي (٥) كان متولياً قضاء القدس في سنة ٦٨٠ هـ (٢)(٧).

القاضي جلال الدين أبو محمد عبد المنعم ابن الشيخ جمال الدين بن أبي الفرج (٨) أبي بكر بن رشيد الدين (٩) أبي العباس أحمد الخزاعي الأنصاري الشافعي، كان متولياً قضاء القدس في سنة ٦٩١ هـ (١٠)،

قاضي القضاة صدر العلماء شهاب الدين أبو عبدالله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن خليل بن سعاده بن جعفر الخويي (١١) الشافعي قاضي دمشق وابن قاضيها، ولد في شوال سنة  $777 = (71)^{(31)}$  بدمشق، مات والده وله إحدى عشر سنة فحفظ عدة كتب، وحدث ودرس بمصر والشام، وهو شاب  $(01)^{(10)}$ ، ولي

<sup>(</sup>۱) ۲۷۲ هـ/ ۱۲۷۳ م.

<sup>(</sup>۲) ۸۷۲ هـ/ ۱۲۷۹ م.

٣) نيابة أب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٤) بمدينة غزة أب ج د: بمدينة غزة الساحلية هـ.

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: الأسنوي آ/١٨٦؛ ابن حجر، الدرر ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>۲) ۱۸۰ هـ/ ۱۸۲۱م.

<sup>(</sup>٧) ١٨٠ أهـ: إحدى وثمانين وستمائة ب ج د.

<sup>(</sup>A) بن أبى الفرج أهـ: أبي الفرج ب ج د.

<sup>(</sup>٩) رشيد الدين ب ج د هـ: سعيد الدين أ.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۹۱ هـ/ ۱۲۹۱ م.

<sup>(</sup>١١) الخوبي أج: الخوبي ب: الخوي د: ـهـ.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٣٨٠؛ الصفدي ٢/ ١٣٧؛ الأسنوي ١/ ٢٤١؛ ١٣٧.

<sup>(</sup>١٣) في شوال ٦٢٦ أبج هـ: في شهور سنة ٦٢٦ د// مات أبج هـ: ما د.

<sup>(</sup>١٤) ٢٢٦ هـ/ ٢٢٨ م.

<sup>(</sup>١٥) شاب أ ب ج: شباب هـ: - د.

القضاء بالقدس الشريف، وكان متولياً به في سنة  $707 \, \text{a.}^{(1)}$ , ثم قضاء المحلة (7) وبهنسا (7), ثم قضاء حلب، ثم قضاء الديار المصرية، ثم نقل إلى قضاء الشام، وكان أحد الأئمة الفضلاء، كثير التواضع، حسن الخلق، شديد المحبة لأهل العلم، علامة وقته وفريد عصره، أحد الأئمة الأعلام، جامعاً لفنون من العلم، صنف كتاباً في مجلد كبير يشتمل على عشرين فناً من العلم، وشرح الفصول لابن معطي (3), ونظم علوم الحديث لابن الصلاح (6), والفصيح لثعلب (7)، وكفاية (7) المحتفظ (8), وشرح منه أول الملخص للقابسي (8) خمسة عشر حديثاً في مجلد، توفي يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة (8) هـ بدمشق، ودفن عند والده بسفح جبل (8) قاسيون رحمهما الله تعالى والخويي بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وبعدها ثم الياء آخر الحروف، وهي نسبة إلى وبعدها ثم الياء آخر الحروف، وهي نسبة إلى

<sup>(</sup>۱) ۲۵۷ هـ/ ۲۵۲۱م.

 <sup>(</sup>۲) المحلة: مدينة مصرية، وهي عدة مواضيع، مثل محلة أبو الهيثم، ومحلة شرقيون، ومحلة منوف،
 يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/٧٦؛ أبو الفدا، تقويم ١١٦؛ البغدادي، مراصد ١٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٣) بهنسا: مدينة مصرية في الصعيد الأدنى غربي النيل، بها مشهد يقال أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢١٢/١؛ أبو الفدا، تقويم ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الفصول الخمسون: تأليف ابن معطي، وهو يحيى بن عبد المعطي النحوي، توفي سنة ٦٢٨ هـ/ ١٢٣٠ م، يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٢٠١؛ حاجي خليفة ٢/ ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن موسى الشهرزوري الكردي، الشرخاني أبو عمرو، ولده بشرخان سنة ٧٧٥ هـ/١١٨١ م، وتوفي سنة ٦٤٣ هـ/١٧٤٥ م، يُنظر: ابن خلكان ٢/٨٠٤؛ ابن قنقذ ٣١٦؛ ١/٣٩٧؛ الأسنوي ٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) الفصيح: في اللغة لأبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب الكوفي النحوي، توفي سنة ٢٩١ هـ/ ٩٠٦ م؛ يُنظر: الحموي، معجم الأدباء ٥/١٠٢؛ الذهبي، العبر ٢/١٠١؛ ابن كثير، البداية ١/١/٤٠؛ حاجى خليفة ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) وكفاية أبج د: كفاته هـ// المحتفظ أ د هـ: المتحفظ بج// للقابسي أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) كفاية المحتفظ في اللغة: تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد بن تحليل الخولي، توفي سنة ٢٩٣ هـ/١٢٩٣ م، يُنظر: الصفدي ٢/١٣٧؛ الأسنوي ١/٢٤١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/٤٦؟ حاجى خليفة ٢/١٥٠٠.

 <sup>(</sup>٩) الملخص في الحديث: لأبي الحسن على بن محمد بن خلف القابسي المعافري المالكي، توفي سنة
 ٤٠٣ هـ/١٠١٢م؛ يُنظر: ابن خلكان ٢/ ٣٢٠؛ الذهبي، سير ١٥٨/١٧؛ الصفدي ٢١/ ٢٥٧؛
 حاجى خليفة ١٨١٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) جبل ب ج: \_ أ ب هـ// والخويي... أذربيجان أ ب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>١١) خوى: مُوضع في بلاد فارس، يُنظِّر: الحموي، معجَّم البلدان ٢/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>١٢) مدن أج د هـ: أعمال ب.

القاضي جمال الدين أبو عبدالله محمد بن قاضي القضاة نجم الدين أبي عبدالله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي الغنائم سالم بن يوسف بن صاعد بن مسلم القرشي الشافعي (۱) ولي الحكم بالقدس الشريف، ونابلس، وقاقون (۲) وجنين وأعمالها من قبل قاضي القضاة بدر الدين أبي عبدالله محمد بن جماعة (۱) الحاكم الشرعي بدمشق المحروسة وضواحيها، والبلاد الشامية والحلبية من العريش إلى الفرات، كان متولياً في سنة  $197 \, \text{ه}^{(1)}$  وكان ينوب عنه الإيوان القاضي شرف الدين موسى، رحمهما الله تعالى.

القاضي شرف الدين منيف بن سليمان بن كامل السلمي، الشافعي الإمام العالم العامل، الصدر الكبير، قاضي بيت المقدس ( $^{(P)}$ ), مولده في يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر سنة  $^{(11)}$  هـ  $^{(11)}$  بزرع  $^{(11)}$ ، كان مشكور السيرة فقيها من أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري  $^{(11)}$ ، باشر قضاء القدس الشريف، وكان متولياً في سنة  $^{(11)}$  وبعدها، وتوفي ليلة السبت ثالث عشري جمادى الأولى سنة

 <sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن سالم بن يوسف: ولد سنة ٦٢٠ هـ/١٢٢٣ م، وتوفي سنة ٦٩٤ هـ/١٢٩٢ م؛
 يُنظر: الصفدي ١/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) قاقون: بلدة فلسطينية تقع غرب مدينة طولكرم كانت إحدى محطات الحمام الزاجل في عهد المماليك، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢٣٤/٤؛ الدباغ ٢٣٤/١؛ عطالله هـ ٥٩؛ أبو حمود ١٦٥؛ خمار ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) وجنين ب ج: جينين أ د هـ.

<sup>(</sup>٤) جنين: مدينة فلسطينية تقع بين نابلس وبيسان، وتشرف على مرج ابن عامر، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/ ٢٣٥؛ الدباغ ٢/١٣/١؛ أبو حمود.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني، ولد سنة ١٣٤١/٦٣٩ بحماة، وتوفي سنة ٧٣٣ هـ/ ١٣٣٧ في مصر، يُنظر: الصفدي ١٨/٢؛ ابن حجر، الدرر ٣٦٧٣؛ ابن العماد ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٦) الرعي أ: ـ ب د ج هـ.

<sup>(</sup>٧) الشَّامَّية أب ج هـ: - د// الفرات ب د هـ: الفرة أج.

<sup>(</sup>٨) ١٩٣ هـ/ ١٢٩٣ م.

<sup>(</sup>٩) متيف بن سليمان، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/٧٥.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۶۲ هـ/ ۱۲۶۶ م.

<sup>(</sup>١١) زرع: قاعدة من قواعد حوران في سوريا، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٢) تاج الدين الفزاري: لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٣) ٨٩٨ هـ/ ١٢٩٨ م.

<sup>(</sup>١٤) ۲۹۸ أب ج هـ: ۷۹۸ د.

<sup>(</sup>١٥) جمادى الأولى أب ج هـ: جمادى الآخرة د// ودفن من الغد أج د هـ: ـب.

٧١٣ هـ (١)، ودفن من الغد بماملا عند أبي عبدالله القرشي.

القاضي فخر الدين عثمان بن علم الدين  $(^{(7)})$  بن على الهلالي الشافعي، قاضي بلد سيدنا الخليل عليه السلام، كان متولياً في ذي القعدة  $(^{(7)})$  سنة  $(^{(7)})$ .

القاضي شمس الدين محمد (٥) بن القاضي نجم الدين أحمد بن القاضي شمس الدين محمد جلال الدين الأنصاري الشافعي، قاضي القدس الشريف، توفي في شهر المحرم سنة ٧٢٦ هـ (٦)، ودفن بماملا عند القلندرية.

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القاضي جلال الدين ( $^{(v)}$  أبي محمد عبد المنعم بن جلال الدين أبي الفرج أبي بكر بن أحمد الأنصاري الشافعي، قاضي القدس الشريف، وكان متولياً في سنة  $^{(h)}$  هـ  $^{(h)}$ ، خلافة عن قاضي القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن صقري الثعلبي الشافعي، قاضي دمشق والفتوحات الساحلية والعساكر المنصورة، وتوفي في سنة  $^{(h)}$  هـ  $^{(h)}$ ، ودفن بماملا عند القلندرية  $^{(h)}$ .

القاضي نجم الدين أحمد بن عبد المحسن بن حسن (١١) بن معالي الدمشقي الشافعي (١٢)، ولد سنة ٦٤٩ هـ (١٢)(١٤)، واشتغل وحصل وبرع، وولي القضاء بالقدس الشريف، وكان متولياً في سنة ٦٨٣ هـ (١٥)، خلافة عن قاضي القضاء بهاء الدين أبو الفضل يوسف القرشي الشافعي، قاضي دمشق، ثم عاد إلى دمشق، وناب في الحكم بها (١٦)، وتوفي في يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة

<sup>(</sup>۱) ۱۳۱۳ هـ/ ۱۳۱۳ م.

<sup>(</sup>٢) علم الدين بج هـ: علم أ: العلم د.

<sup>(</sup>٣) ذي القعدة أج د: العقدة ب ه.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۱ هـ/ ۱۳۲۱ م.

<sup>(</sup>٥) القاضي شمس الدين محمد ب د هـ: \_ أ ج.

<sup>(</sup>٦) ٢٢٧ هـ/ ١٣٢٥ م.

<sup>(</sup>٧) جلال الدين أج د: جمال الدين ب هـ.

<sup>(</sup>٨) ٤١١ هـ/ ١٣١٤ م.

<sup>(</sup>٩) ۲۲۷ هـ/ ۱۳۲٥ م.

<sup>(</sup>١٠) وتوفي. . . القلندرية أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١١) بن حسن أب ج هـ: أبو حسن د.

<sup>(</sup>١٢) أحمد بن عبد المحسن، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>١٣) ١٤٩ هـ/ ١٥٢١ م.

<sup>(</sup>١٤) ٦٤٩ بج دهد: ١٩٤١ أ.

<sup>(</sup>١٥) ١٨٧٣ هـ/ ١٧٧٤ م.

<sup>(</sup>١٦) ثم عاد... بها أب ج هـ: \_ د.

٧٢٦ هـ (١)، ودفن بالباب الصغير.

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن كمال الدين بن حامد $^{(7)}$  بن بدر الدين تمام الشافعي، قاضي القدس الشريف $^{(7)}$ ، كان متولياً في سنة  $^{(2)}$ .

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن الشيخ كمال الدين كامل التدمري الشافعي (٥)، ولي الخطابة والإمامة بحرم سيدنا الخليل، عليه السلام، في سنة ٧٢٥ هـ (٢)، وباشر نيابة الحكم بدمشق، ثم ولي قضاء القدس من دمشق، وسافر إلى القدس متولياً / في مستهل شهر ربيع الأول سنة ٧٣٤ هـ (٧)، وله مصنفات منها [١١١٩] شرح الأربعين والفروق، والأشباه والنظائر وغير ذلك، كان موجوداً متولياً قضاء القدس الشريف سنة ٧٤١ هـ (٨).

القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد ابن كامل بن شرف الدين تمام<sup>(٩)</sup> التدمري الشافعي، ولي قضاء بلد سيدنا الخليل وبيت جبريل والخطابة والإمامة والميعاد والتصدير للإقراء ببلد الخليل، عليه السلام، عن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي السبكي الشافعي (١٠)، قاضي دمشق بمقتضى توقيع، وقفت عليه مؤرخ في العشر الأوائل من جمادى الآخرة سنة ٧٤٣هـ (١٢).

القاضي زين الدين أبو محمد (١٣) عبد الله بن محمد بن محمد القمولي الشافعي (١٤)، قاضي القدس الشريف، ولي عن قاضي القضاة تقي الدين السبكي،

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷هـ/ ۱۳۲۵م.

<sup>(</sup>٢) بن حامد ج د هـ: حامد أب.

<sup>(</sup>٣) الشريف ب ج د: \_ ه\_.

<sup>(</sup>٤) ۲۹ هـ/ ۱۳۲۸ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ۲۷۰ هـ/ ۱۳۲٤ م.

<sup>(</sup>۷) ۲۳۲۰ هـ/ ۱۳۳۳ م.

<sup>(</sup>٨) ١٤٧هـ/ ١٣٤٠م.

<sup>(</sup>٩) تمام أب ج هـ: بن تمام د// وبيت جبريل . . . ببلد الخلل أ: \_ ج ب د هـ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: الأسنوي ١/١٤٦؛ ابن حجر، الدرر ٣/٦٣.

<sup>(</sup>١١) الأوائل أب ج: الأول دهـ// ٧٤٣ ب ج دهـ: ٧٤٧ أ.

<sup>(</sup>١٢) ٧٤٣ هـ/ ١٣٤٢ م.

<sup>(</sup>١٣) أبو محمد أب ج هد: أبو عبدالله محمد د// بن محمد بن محمد أب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: الأسنوي ٢/ ١٧٠.

قاضي دمشق، وكان متولياً عنه في سنة ٧٤٣ هـ (١).

القاضي علاء الدين أبو الحسن (٢) بن الشيخ شهاب الدين أبي المعالي محمد شريف ابن الشيخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن الوحيد الشافعي، كان متولياً قضاء القدس الشريف في سنة ٧٤١ هـ (٣)، وتوفي قبل الخمسين والسبعمائة.

القاضي أمين الدين (٤) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زين الدين عبد الرحمن الشافعي، كان متولياً قضاء بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، في سنة ٧٥٠ هـ(٥).

القاضي بدر الدين أبو عبدالله محمد بن القاضي برهان الدين أبي إسحق (٢) إبراهيم ابن الشيخ جمال الدين أبي المواهب (٧) هبة الله الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٥٧ هـ (٨).

القاضي شمس الدين محمد بن أمين الدين سالم بن ناصر الدين عبد الناصر الكناني القونوي (٩) الشافعي (١١٠)، سمع الحديث من جماعة، وأفتى ودرس وولي قضاء القدس الشريف (١١)، وحدث، وكان متولياً في سنة ٧٢٩ هـ (١١)، ومات سنة بضع وخمسين وسبعمائة.

القاضي (۱۳) علم الدين أبو البيع سليمان (۱۶) بن أمين الدين أبو الغنائم سالم الشافعي، قاضي بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وبيت جبرين، كان متولياً في سنة ستين وسبعمائة.

القاضي علم الدين سليمان بن عبد القادر بن سالم بن محمد الغزي الشافعي،

<sup>(</sup>١) ١٣٤٧ هـ/ ١٣٤٢ م.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن أب دهـ: \_ج// محمد شريف أبجهـ: \_د.

<sup>(</sup>٣) ١٤١ هـ/ ١٣٤٠ م.

<sup>(</sup>٤) أمين الدين... سنة ٧٥٠ ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٥) ٥٠٠ هـ/ ١٣٤٩ م.

<sup>(</sup>٦) القاضي برهان الدين أبي إسحق أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) أبى المواهب أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) ٧٥٧ هـ/ ٢٥٣١م.

<sup>(</sup>٩) القونوي أبج: الغوي د: العنوي هـ// الشافعي أ هـ: ـج ب د.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: أبن حجر، الدرر/ ٦٢.

<sup>(</sup>١١) الشريف أ د: \_ج ب هـ// ٧٢٩ أب ج د: تسع وعشرين وسبعمائة هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۷۹ هـ/ ۱۳۲۸ م.

<sup>(</sup>١٣) القاضي علم الدين أبو الربيع. . . كان متولياً في سنة ٧٦٠ج د هـ : \_ أ ب.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٤٧/٢.

ولد في حدود التسعين والستمائة (۱) وسمع على على بن محمد بن هارون (۲) الثعلبي (۳) وزينب بنت أحمد بن عمر بن شكر (٤)(٥) والتقي سليمان (۲) والمطعم (۷) وحفظ المنهاج (۸) وأفتى ودرس وولي قضاء غزة وبلد سيدنا الخليل وبيت جبرين، وكان متولياً في سنة 77 هـ (۹) سمع صحيح (۱۱) البخاري على الملك الأوحد نجم الدين يوسف (۱۱) بسماعه له عن ابن الليحي بسنده في سنة 77 هـ (71)(71) ، توفي بالقدس الشريف في رمضان سنة (11) هـ (11)(71) ، توفي بالقدس الشريف في رمضان سنة (11)

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ الإمام العالم (١٥) العلامة علم الدين أبي الربيع (١٦) سليمان الحكري الشافعي (١٧)، ولي الحكم والخطابة بمدينة

<sup>(</sup>۱) ۲۹۰ هـ/ ۱۲۹۱ م.

<sup>(</sup>٢) ابن هارون أج دهـ: برهان الدين ب// الثعلبي أ: التغلبي بج دهـ.

 <sup>(</sup>٣) ابن هارون التغلبي: ولد سنة ٦٢٦ هـ/ ١٣٢٨ م، وتوفي سنة ٧١٧ هـ/ ١٣١٢ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/٢١٠؛ السيوطي، تذكرة ١٠١؛ ابن العماد ٦/٦٥.

<sup>(</sup>٥) شكر أبج: سكر د هـ// والتقي سليمان د هـ: - أبج.

 <sup>(</sup>٢) سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، القاضي تقي
 الدين، ولد في رجب سنة ٦٢٨ هـ/ ١٢٣٠ م؛ درس وأفتى وولي القضاء لأكثر من عشرين سنة، توفي
 سنة ٩١٥ هـ/ ١٣١٥ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) المطعم: عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد أبو محمد المقدسي الصالحي الحنبلي السمسار المطعم ولد سنة ٦٢٦ هـ/ ١٣١٧ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٨) المنهاج في فقه الشافعي للشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، توفي سنة ٦٧٦ هـ/ ١٢٧٧، يُنظر:
 حاجي خليفة ٢/ ١٨٧٣.

<sup>(</sup>۹) ۲۰ هـ/ ۱۳۵۸ م.

<sup>(</sup>١٠) الصحيح: صحيح البخاري لصاحبه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري الجعفي أبو عبدالله، ولد سنة ١٩٤ هـ/ ٨٠٠ م، توفي ٢٥٦ هـ/ ٨٧٠ م، يُنظر: ابن النديم ٢٨٦؛ ابن خلكان ١٨٨/٤ الذهبي، سير ١٨١/١٣.

<sup>(</sup>۱۱) الملك الأوحد: نجم الدين يوسف بن الملك داود ابن المعظم عيسى، ناظر القدس، توفي سنة ١٩٨ هـ/ ١٢٩٨ م، ودفن برباطه عند باب حطة، يُنظر: العبر ٣/ ٣٩٤؛ ابن كثير، البداية ١٠/٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/ ١٥٠؛ ابن العماد ٥/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲۳۲ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۷٦٤ أب ج د: ۲۲۳ هـ.

<sup>(</sup>١٤) ٧٦٩ هـ/ ١٣٦٧ م.

<sup>(</sup>١٥) بن الشيخ الإمام العالم أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٦) أبي الربيع أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>١٧) أبو عبدالله محمد بن علم الدين، يُنظر: ابن حجر، الدرر ١١/٤.

النبي عَيْرٌ، ثم ولى القضاء بالقدس الشريف وكان متولياً به سنة ٧٦٩ هـ(١).

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ شرف الدين (٢) أبي البركات موسى بن بدر الدين ياسين الشافعي (٣)، قاضي القدس الشريف (٤)، كان متولياً في سنة VVY هـ (٥).

القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن كمال الدين بن عبد الله بن محمد بن علاء الدين أبي العباس أحمد الأموي الشافعي، قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة ٧٧٨ هـ(٢).

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ زين الدين أبي محمد حامد بن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد المقدسي الأنصاري الشافعي  $^{(\Lambda)}$ ، قاضي القدس الشريف، مولده في سنة اثنتين أو ثلاث وسبعمائة، ولي تدريس المدرسة الطازية بالقدس، وناب في الحكم بالقاهرة عن قاضي القضاة برهان الدين.

القاضي تاج الدين أبو الانفاق أبو بكر بن علي بن أحمد بن كمال الدين محمد الأموي المقدسي الشافعي، المعروف بالمعبد، حفظ المنهاج وتفقه، وأعاد، ثم ولي قضاء القدس الشريف، ودرس وكان سمع من الحجار وزينب بنت شكر وغيرهما، وسمع صحيح البخاري على الملك الأوحد نجم الدين يوسف بسماعه له عن ابن الليثي بسنده في سنة 79 هـ وسمع على القاضي شمس الدين الديري بن جماعة، وناب في الخطابة في المسجد الأقصى، وكان متولياً للحكم بالقدس الشريف في سنة 79 وتوفي في شعبان سنة 70 هـ ودفن بباب الرحمة.

القاضي زين الدين أبو المكارم عبد الرحمان ابن القاضي شمس الدين أبي

<sup>(</sup>۱) ۲۲۹ هـ/ ۱۳۲۷ م.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين أب ج هـ: سري الدين د.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله محمد بن شرف الدين، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الشريف وكان متولياً في أ ب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٥) ۲۷۷ هـ/ ۱۳۷۰م.

<sup>(</sup>٦) ۸۷۷ هـ/ ۱۳۷۰ م.

<sup>(</sup>٧) زين الدين ب: بدر الدين أ: نصر الدين د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٨) أبو عبدالله محمد بن زين الدين، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٤/٣٧.

<sup>(</sup>٩) في المسجد أب: بالمسجد ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۳۷۹ هـ/ ۱۳۷۹ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸۰ م.

عبدالله محمد الزرعي الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٨٢ هـ(١).

القاضي شمس الدين محمد بن جلال الدين ابن القاضي نجم الدين أحمد الأنصاري الشافعي، قاضي القدس الشريف<sup>(٢)</sup>، توفي في سادس شوال ٧٨٤ هـ، ودفن بماملا عند باب القلندرية.

قاضي القضاة<sup>(٣)</sup> بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الهكاري<sup>(٤)</sup>، السلطي<sup>(٥)</sup> الشافعي، الإمام العالم الفاضل قاضي حمص، اشتغل بالقدس وكتب وقرأ، وولي قضاء السلط<sup>(٢)</sup>، ولم// يزل ينتقل في قضاء البر، وولي قضاء القدس [١١٩]/ب] الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، ونابلس وآخر ما ولي حمص، وبها توفي في رجب سنة ٧٨٦ هـ (٧) ولم يبلغ الخمسين سنة، اختصر ميدان الفرسان (٨) في ثلاثة مجلدات.

القاضي بدر الدين أبو عبدالله محمد بن (٩) القاضي جمال الدين أبي بكر بن شجرة التدمري الأصل (١٠) الدمشقي (١١) الفقيه المفتي، اشتغل وتقدم واشتهر وولي القضاء بمعاملة الشام، وآخر ما ولي قضاء القدس، وقد (١٢) رأيت إسجاله في بعض المستندات مؤرخاً في شهور سنة ٩٧٩ هـ (١٢) (١٤)، ثم عزل وقدم دمشق، وتوفي بها في شهر ربيع الأول سنة ٧٨٧ هـ (١٥)، في عشر السبعين ظناً، ودفن بسفح قاسيون.

<sup>(</sup>۱) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸۲ م.

<sup>(</sup>٢) الشريف أبج د: \_هـ// ودفن... القلندرية دهـ: \_ أبج.

<sup>(</sup>٣) قاضى القضاة أب ج د: شيخ الإسلام هـ// الهكاري أب ج د: الحكاري هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) السلطي: الصلتي أب ج د هـ// اشتغل أب ج د: يشغل هـ.

<sup>(</sup>٦) السلط: الصلت أبج دهـ// الشريف أبج: -دهـ.

<sup>(</sup>۷) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸۶ م.

<sup>(</sup>٨) ميدان الفرسان: تأليف شمس الدين محمد بن خلف الغزي الشافعي، المتوفى سنة ٧٧٠هـ/ ١٣٦٨ م، كتاب نفيس في خمسة مجلدات جمع فيه أبحاث الرافعي وابن الرفعة والسبكي واختصره القاضى بدر الدين محمد الهكاري، يُنظر: حاجي خليفة ١٧١٦/٢.

<sup>(</sup>٩) القاضى بدر الدين أبو عبدالله محمد بن أب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>١٠) القاضي أبو عبدالله محمد، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٤/٤؛ ابن حجر، إنباء ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>١١) الأصل الدمشقى. . . بمعاملة الشام أب ج هـ: \_ د// بمعاملة أج هـ: بأعمال ب: \_ د .

<sup>(</sup>۱۲) وقد أ: ـ ب د هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۷۹۹ هـ/ ۱۳۲۸ م.

<sup>(</sup>١٤) ٧٩٩ أ: ٧٦٩ ب ج د هـ// في ربيع أ: في شهر ربيع ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٥) ٧٨٧ هـ/ ١٣٨٥ م.

القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين أبي عثمان سعيد بن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن، الأنصاري الزواوي الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٨٨ هـ (7).

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الخطيب زين الدين أبي عبد الرحمن (٤) أحمد بن محمد التدمري الشافعي، قاضي بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، كان متولياً في حدود (٥) سنة ٧٨٩ هـ(٦).

القاضي عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن العدل (٧) شهاب الدين أبي العباس أحمد بن نور الدين أبي الحسن (٨) علي البارزيني الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٩١ هـ (٩) وبعدها.

القاضي تقي الدين أبو محمد عبد اللطيف بن بهاء الدين (١٠) أبي عبدالله محمد بن علم الدين أبي عبدالله محمد البهنسي (١١) الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٩٤ هـ(١٢).

القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف الدين أبي محمد عبدالله السليماني (١٢) الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٩٦ هـ(١٥) (١٥).

القاضي شرف الدين أبو الروح عيسى بن شيخ الشيوخ جمال الدين أبي الجود

<sup>(</sup>١) أبي عثمان أب دهـ: بن عثمان ج.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري الزواوي أب د: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٣) ۸۸۷ هـ/ ۱۳۸۰ م.

<sup>(</sup>٤) أبي عبد الرحمن أ د: أبي محمد - = - = -

<sup>(</sup>٥) حدود أ: \_ ب ج د ه\_.

<sup>(</sup>٦) ٩٨٧ هـ/ ١٣٨٧ م.

<sup>(</sup>۷) ابن العدل أ ب د هـ: \_ ج .(Δ) الحسن أ ب ح د : الحسن ه

<sup>(</sup>٨) الحسن أبج د: الحسين هـ// البارزيني أب: الباريني ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) ٧٩١ هـ/ ١٣٨٨ م.

<sup>(</sup>١٠) بهاء الدين أب هـ: شهاب الدين ج د// بن علم الدين أبي عبدالله محمد ب هـ: \_ أج: علاء الدين د.

<sup>(</sup>١١) البهنسي أج د هـ: البرلسي ب.

<sup>(</sup>۱۲) ۷۹٤ هـ/ ۱۳۹۱ م.

<sup>(</sup>۱۳) السليماني أب ج د: السلماني هـ.

<sup>(</sup>۱٤) ۷۹۲ أب ج د: ۷۵۱ هـ.

<sup>(</sup>۱۵) ۲۹۷ هـ/ ۱۳۹۳ م.

غانم الأنصاري الخزرجي الشافعي (١)، قاضي القدس الشريف، وشيخ الخانقاه الصلاحية، وهو الذي حكر أرض البقعة ظاهر القدس الشريف، الجارية في وقف الخانقاه المذكورة في سنة Vay هـ $^{(7)}$ ، وصارت  $^{(7)}$  كروماً وزاد بذلك ربعها لجهة الوقف، ورغب الناس فيها، وكثر  $^{(3)}$  الانتفاع بها بعد أن كانت أرضاً مزدرعة، توفي في شوال سنة Vay هـ $^{(0)}$  شبه الفجأة.

القاضي تقي الدين أبو محمد وأبو البقاء صالح ابن الشيخ صلاح الدين أبي الصفاء خليل ابن الشيخ أمين الدين أبي الضنائم سالم الكناني الشافعي (٢)، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٧٩٨ هـ(٧) وقبلها (٨).

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن الشيخ فخر الدين أبي عمرو عثمان (٩) قاضي بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، كان متولياً قبل الثمانمائة.

القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد (١٠) الحلاوي الشافعي (١١)، قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة ٨٠١ هـ (١٢).

القاضي تقي الدين أبو الأيادي أبو بكر بن جمال الدين أبي إسحق إبراهيم البصروي (۱۳) الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة (۱۲).

القاضي زين الدين أبو محمد عبد اللطيف بن بدر الدين أبي محمد الحسن بن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>۲) ۷۹۳ هـ/ ۱۳۸۹ م.

<sup>(</sup>٣) صارت... ۷۹۷ شبه الفجاة أ ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٤) وكثر أب د: مشتى ج: \_ هـ// مزدرعة أب د: مزروعة ج: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) ۷۹۷ هـ/ ۱۳۹٤ م.

<sup>(</sup>٦) القاضي تقي الدين أبو محمد صالح توفي سنة ٨٠٤ هـ/ ١٤٠١ م؛ يُنظر: ابن حجر، إنباء ٥/٣٤ السخاوي، الضوء ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>۷) ۷۹۸ هـ/ ۱۳۹۰م.

<sup>(</sup>٨) وقبلهاج د: ـ أب هـ.

 <sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن حجر، إنباء ١٦٥/٤چ

<sup>(</sup>١٠) بن محمد أب: \_ج د هـ// الحلاوي أ: السلاوي ب د: بن السلاوي ج السلاري هـ.

<sup>(</sup>١١) أبو العباس أحمد، توفي سنة ٨١٣ هـ/ ١٤١٠ م؛ يُنظر: ابن حجر، إنباء ٢/٤٤٢؛ السخاوي، الضوء ١٨١٠). ٨١/٢

<sup>(</sup>۱۲) ۸۰۱ هـ/ ۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>١٣) البصروي القدس الشريف أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٤) ٨٠٢ هـ/ ١٣٩٩ م.

خلف البلبيسي الشافعي، ولي قضاء القدس الشريف (۱)، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وبيت جبريل، ونظر الأوقاف والمساجد عن قاضي القضاة علاء الدين أبي الحسن علي السبكي الشافعي (۱)، قاضي دمشق بمقتضى توقيع كتب له، وقاضي القضاة حين ذاك بالقدس الشريف، وقفت عليه وهو مؤرخ في ليلة يسفر صباحها عن السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 8.7 هـ (1)، وكان والده بدر الدين خلف بن حسن (۱) البلبيسي رجلًا صالحاً زاهداً، وكان موجوداً في سنة 8.7 هـ (1)

القاضي سعد الدين سعد بن إسماعيل بن يوسف النواوي الدمشقي الشافعي (1) الشيخ الإمام، مولده (۷) في سنة ۷۲۹ هـ (۱) قدم دمشق صغيراً، ولازم الشيخ تاج الدين المراكشي (۱) و و و فقه على الشيخ شمس الدين بن قاضي شبهة، وقرأ على الشيخ عماد الدين ابن أبي كثير (۱۱) كتاب علوم الحديث (۱۱) الذي ألفه، وأذن له بالفتوى، واشتغل بالجامع الأموي، وأعاد بالناصرية (۱۱) والقيمرية ((11)) و وكتب في الإجازات وعلى الفتاوى، ودرس في آخر عمره، وناب في القضاء، وولي قضاء

<sup>(</sup>١) قضاء القدس الشريف أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) على السبكي: على بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن يوسف أبي البقاء الأنصاري الخزرجي السبكي، ولد سنة ٧٥٧هـ/١٣٥٦م بدمشق، وتوفي مختفياً من الناصر فرج بن برقوق سنة ٨٠٩هـ/١٤٠٦م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) ١٤٠٠ هـ/ ١٤٠٠ م.

<sup>(</sup>٤) خلف بن حسن أ: حسن بن خلف ب ج هـ: مسند بن خليل د// البلبيسي أ ب ج هـ: الباسلي د.

<sup>(</sup>٥) ٥٥٧ هـ/ ١٣٢٧ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ابن حجر، أنباء ٢/٣٤؟؛ السخاوي، الضوء ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) مولده أب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>٨) ٢٧٩ هـ/ ١٣٢٨ م.

<sup>(</sup>٩) تاج الدين المراكشي: محمد بن إبراهيم بن يوسف المراكشي، ولد في مصر وتفقه على علاء الدين القونوي، توفي ٧٥٢هـ/ ١٣٥١؛ يُنظر: الأسنوي ٢/ ٢٦٠؛ ابن حجر، الدرر ٣/ ٣٨٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٩٨١٠.

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي كثير أج: ابن كثير ب: \_ د هـ// كتاب ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) كتاب علوم الحديث: هذا الكتاب لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح الشهرزوري الشافعي، المتوفي سنة ٦٤٣ هـ/١٢٤٥ م، واختصره وعلق عليه عدد من العلماء منهم برهان الدين الأنباسي في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، وكذلك أبو الفدا إسماعيل بن كثير، يُنظر: حاجي خليفة ١١٦١١.

<sup>(</sup>١٢) الناصرية: دار للحديث بها رباط بسفح قاسيون وهذه هي الناصرية البرانية والناصرية الجوانية داخل باب الفراديس شمال الجامع الأموي، يُنظر: النعيمي ١/١١٥، ٤٥٩.

<sup>(</sup>١٣) القيمرية: أنشأها الأمر ناصر الدين الحسين بن علي القيمري، وقفها على القاضي شمس الدين علي الشهزوري، يُنظر: النعيمي ١/ ٤٤١.

 $^{(1)}$  سيدنا الخليل، عليه السلام، مدة يسيرة، وتوفي بها في ربيع الأول $^{(7)}$  سنة  $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ سعد (١٤) بن أبي الصفا سعد بن قرموز (٥) الزرعي الشافعي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في سنة (٦٠ هـ (٦)).

القاضي بدر الدين أبو محمد// الحسن بن الشيخ شرف الدين أبي البركات [١/١٢٠] موسى بن مكي الشافعي (٧)، ولي قضاء القدس الشريف مراراً ورأيت أسجاله في ظاهر كتاب وقف المدرسة الصلاحية، مؤرخ في شهر رمضان سنة ٨٠٩ هـ(٨)، وكان متولياً قبل التاريخ المذكور.

القاضي جمال الدين أبو محمد عبدالله بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد العراقي الشافعي<sup>(٩)</sup>، قاضي<sup>(١١)</sup> القدس الشريف، كان متولياً في سنة ٨١٢ هـ<sup>(١١)</sup>.

القاضي شرف الدين أبو المناقب موسى ابن شيخ الإسلام، مفتي العراق (۱۲)، برهان الدين أبي إسحق بن إبراهيم القلقشندي الشافعي، كان متولياً قضاء القدس الشريف في سنة ٨١٥ هـ (١٣)، وقد أخبرت قديماً أنه كان هو والقاضي شهاب الدين ابن الحكمة في عصر واحد، وكل منهما كان متولياً القضاء مشاركاً للآخر، وكان القاضي برهان الدين ابن القلقشندي (١٤) يجلس بالمدرسة الظاهرية، والقاضي شهاب

<sup>(</sup>١) بلد أب: مدلته ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) ربيع الأول أ: ربيع الآخر ب ج: ـ د هـ// ٨٠٤ أب: ٨٠٥ ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ٨٠٤ هـ/ ١٤٠١م.

<sup>(</sup>٤) الشيخ سعد أب: سعد الدين ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) قرموز أب: قوموزج د هـ.

<sup>(</sup>٢) ٢٠٨هـ/ ١٤٠٣م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٨) ١٤٠٦هـ/ ٢٠٤١م.

 <sup>(</sup>٩) جمال الدين أبو محمد عبدالله، ولد سنة ٨٠٥ هـ/ ١٤٠٢ م، وتوفي سنة ٨٧٨ هـ/ ١٤٧٣ م، يُنظر:
 السخاوي، الضوء ٥/٤٤.

<sup>(</sup>١٠) قاضي أب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۱۲ هـ/ ۱٤۰۹ م.

<sup>(</sup>١٢) العراق ب: الفرق أج: الوقت د: مفتى الفرق هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۸۱۵ هـ/۱٤۱۲ م.

<sup>(</sup>١٤) القلقشندي ج: بن القرقشندي أب د هـ// الظاهرية أب: \_ج د هـ// يجلس أب د هـ: \_ج.

الدين ابن الحكمة يجلس بدار الحديث، وتوفي القاضي شرف الدين بن القلقشندي (١) مطعوناً في ليلة الاثنين المسفر صباحها عن العشرين من شعبان سنة ٨٢٧ هـ (٢)، ودفن بماملا.

القاضي برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن شمس الدين محمد ابن قاضي السلط<sup>(۳)</sup> الشافعي، وقفت على توقيعه بقضاء القدس من الملك<sup>(٤)</sup> المؤيد في ثاني عشر من جمادى الأولى سنة ٨١٨ هـ<sup>(٥)</sup>.

القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ بدر الدين أبي عبدالله محمد ابن القاسم المشهور ابن الحكمة، قاضي القدس الشريف، كان متولياً سنة ٨٢٠ هـ(٦).

القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن رشيد (٢) السعدي الحسباني (٨) الشافعي، قاضي القدس الشريف، كانت الوظيفة بينه وبين القاضي بدر الدين بن مكي دولاً، ووقع بينهما أمور لا فائدة في ذكرها، وكان متولياً في سنة ٨٢٤ هـ (١)، ورأيت أسجاله في مستند بخط نفسه في سنة ٨٢٦ هـ (١)، كتب فيه خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، فالظاهر أنه بعد استقلاله بالقضاء باشر نيابة، والله أعلم.

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشرح أبي الثناء محمود بن الشيخ صفي الشيخ صفي الشيخ صفي الشيخ صفي الثنيان أبي بكر الشافعي الشيخ عطيب مدينة قارا، كان متولياً قضاء القدس الشريف في شهر شعبان سنة ٨٢٤ هـ.

<sup>(</sup>١) القلقشندي أ ب د: بن القرقشندي ج هـ.

<sup>(</sup>۱) ۸۲۷ هـ/ ۱٤۲۳ م.

<sup>(</sup>٣) السلط: الصلت أب ج ده.

<sup>(</sup>٤) من الملك أج دهـ: ـب.

<sup>(</sup>۵) ۱۸۱۸ هـ/ ۱۶۱۵ م.

<sup>(</sup>١٤١٧ هـ/ ١٤١٧ م.

<sup>(</sup>٧) رشيد ب ج: دمر شيده أ: رشيد الدين د: رشيده هـ.

<sup>(</sup>٨) الحسباني أج دهـ: الحسائي ب.

<sup>(</sup>٩) ١٤٢١ هـ/ ١٤٢١ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۸ هـ/ ۲۲۶۱ م.

<sup>(</sup>١١) أبي الإنفاق أب ج هـ: أبي الاتقان د// قارا أب ج هـ: قاري د.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/٤٤.

القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ برهان الدين أبي إسحق إبراهيم البرماوي (١) الشافعي (٢)، كان متولياً قضاء القدس الشريف في سنة ٨٢٨ هـ (٣)، وبعدها إلى سنة ٨٣٤ هـ (٤).

قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي  $^{(0)}$  بن شرف الدين أبي الفدا إسحق ابن شمس الدين أبي عبدالله محمد التميمي الشافعي  $^{(7)}$ ، قاضي بلد سيدنا الخليل، كان متولياً في شهر شوال سنة ٧٩٨ هـ $^{(7)}$  وبعدها، ثم ولي قضاء بيت المقدس مضافاً لقضاء بلد الخليل، عليه السلام، في دولة الملك الناصر فرج بن برقوق في سنة ٥٨٠ هـ $^{(\Lambda)}$ ، وكان من المعيدين بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف في زمن الشيخ شمس الدين الهروي، توفي في سنة ٨٣٠ هـ $^{(8)}$ .

القاضي شمس الدين آبو عبدالله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبدالله محمد القومي الصوفي الشافعي، كان قد باشر قضاء بلد سيدنا الخليل عليه السلام قبل الثمانمائة، ثم ولي قضاء القدس الشريف، وكان متولياً به في سنة ٨٣١ هـ(١٠).

قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله (۱۱) محمد البصروي الأنصاري الشافعي (۱۱)، ولي قضاء القدس الشريف، بعد القاضي علاء الدين البرماوي (۱۳)، وكان له سطوة وهيبة، ووقع له وقائع بالقدس الشريف لا فائدة في ذكرها.

وكان أركان الدولة بالقاهرة يهابونه ويخشون عاقبته، ويقال أنه كان وزير

<sup>(</sup>١) البرماوي هـ: الريادي أ: الرماوي ب د: الرباوي ج.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ٨٢٨ هـ/ ١٤٢٤ م.

<sup>(</sup>٤) ٤٣٤ هـ/ ١٤٣٠ م.

<sup>(</sup>٥) قاضي القضاه علاء الدين أبو الحسن علي. . وكانت مدة ولايته بالقدس الشريف نحو سبع سنين والله أعلم أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٩٢/٥.

<sup>(</sup>۷) ۸۹۷ هـ/ ۱۳۹۰ م.

<sup>(</sup>٨) ٥٠٨ هـ/ ١٤٠٢ م.

<sup>(</sup>۹) ۲۲۰۰ هـ/ ۱٤۰۰ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۱ هـ/ ۱٤۲۷ م.

<sup>(</sup>١١) ابن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>۱۲) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩ / ٨٥.

<sup>(</sup>۱۳) البرماوي أج د هـ: الرماوي ب.

نوروز، وتعين لكتابة السر<sup>(۱)</sup> بمصر، وأنعم له بها فلم يتم له ذلك، توجه من القدس الشريف إلى الديار المصرية بعد محنة حصلت له، فسعى المباشرون بالقاهرة في <sup>(۲)</sup> توليته القدس، وعوده إليه اتقاء شره فاستقر في الوظيفة، وعاد حتى وصل إلى مدينة غزة، فأكل طعاماً مسموماً ممن كان يثق به، وهو مقرب عنده، فمات بغزة، وحمل إلى القدس الشريف، ودفن بماملا سنة  $\Lambda E = \frac{1}{2}$ ، عفا الله عنه، وكانت مدة ولايته بالقدس الشريف نحو سبع سنين، والله أعلم.

قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن علي بن أيوب بن عبد العزيز بن عثمان بن العباس أحمد بن الحسن بن علي بن أيوب بن عبد العزيز بن عثمان بن الطان بن عسكر  $^{(3)}$  بن عبد الله بن السائح / ، والسائح من أجداده المذكورين هو أيوب على ما أخبر به القاضي علم  $^{(6)}$  الدين، ويعرف قديماً بالشامي الرملي الأصل ، ثم المقدسي الشافعي ، مولده \_ أعني القاضي علاء الدين \_ في سنة  $^{(7)(V)}$  ، وتوفي والده وله ست سنين ، فاستجاز له الشيخ شهاب الدين بن أرسلان ، وزين الدين عبد الرحمن القلقشندي  $^{(A)}$  مشايخ ذلك الزمن ، وسمع وقرأ وفضل .

باشر قضاء الرملة نيابة عن عمه جمال الدين، أكثر من عشرين سنة، ثم استقل (٩) بالقضاء بها في سنة ٨٣٢ هـ (١٠)، وكان أسلافه قضاة بمدينة الرملة من زمن الملك (١١) الظاهر بيبرس، وقد وقفت على أسجال من إسجالات أسلافه، ذكر

<sup>(</sup>۱) كتابة السر: وظيفته التوقيع عن الملك والاطلاع على أسراره التي يكاتب بها، وعنه تصدر التواقيع بالولايات والعزل، وينقل كل شيء إلى الملك، يُنظر: السبكي، معيد ٣٠؛ ابن طولون، نقد ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في أ: إلى ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۳) ۲۶۸ هـ/ ۱۶۳۸ م.

<sup>(</sup>٤) عسكر أج دهـ: عساكر ب.

<sup>(</sup>٥) علم أ: علاء ب ج ده.

<sup>(</sup>٢) ٢٨٦ هـ/ ١٣٨٤ م.

<sup>(</sup>V) ۲۸۲ ب ج د هـ: ست وستين أ.

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي بن صالح بن سعيد الزين بن الشمسي أبي عبد الله بن التقي أبي الفدا القلقشندي الأصل المقدسي الشافعي، ولد سنة ٧٨٦هـ/ ١٣٨٠ م، توفي سنة ٣٨٦ هـ/ ١٤٢٢ م ودفن بماملا، يُنظر: ابن حجر، أنباء ٨/ ٢٩؛ السخاوي، الضوء ٤/ ٢٢٢؛ ابن العماد ٧/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٩) استقل أب هـ: اشتغل ج: استقر د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۳۸ هـ/ ۱٤۲۸ م.

<sup>(</sup>١١) الملك أب: \_ج د هـ.

فيه المؤلف وكان (١) القاضي بمدينة الرملة، نيابة عن قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان الحاكم بالمملكة الشامية، مؤرخ بعد الستين والستمائة (١)، واستمر منصب القضاء بالرملة ( $^{(7)}$ ) بأيديهم من ذلك العصر، يتلقونه واحداً بعد واحد إلى أن وصل إلى القاضي علاء الدين في التاريخ المتقدم ذكره، فباشره بعفة ونزاهة، وحسنت سيرته، وحمدت طريقته.

ثم قدر الله تعالى  $^{(3)}$  توليته وظيفة القضاء بالقدس الشريف عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين بن جماعة ، استقر فيها في دولة الملك الظاهر جقمق  $^{(\circ)}$  في صفر سنة  $^{(\circ)}$  هو صادفت توليته تولية القاضي غرس الدين خليل السخاوي  $^{(\wedge)}$  نظر الحرمين الشريفين فدخلا إلى القدس في يوم واحد ، وهو مستهل ربيع الأول سنة  $^{(\circ)}$  ها هو معهود منه من العفة والسيرة الحسنة والأحكام المرضية ، إلى أن توفي في شهور سنة  $^{(\circ)}$  هو دفن بماملا بحوش البسطامية ، وكان من قضاة العدل .

وقد رأى بعضهم في منامه الشيخ داود الهندي وهو يقول له قل لابن السائح (۱۱) أني رسول الله (۱۱) إليه، أبشره أنه من قضاة العدل الناجين.

قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ فخر الدين عثمان السعدي الشافعي، ابن أخي شيخ الإسلام عز الدين المقدسي، وكان يعرف ابن أخي شيخ الصلاحية، ولي القضاء بالقدس الشريف عوضاً عن القاضي علاء الدين بن السائح مدة يسيرة، في شهور سنة ٨٥٤ هـ (١١٠)، ثم عزل وأعيد القاضي علاء

<sup>(</sup>١) وكان ب ج د هـ: وقال أ// وكان القاضي هـ: وكان الحاكم ب ج: وقال الحاكم أ د.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۰ هـ/ ۱۲۲۱ م.

<sup>(</sup>٣) بالرملة أ ب: \_ ج د هـ.

 <sup>(</sup>٤) الله تعالى أب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>a) جقمق ب ج د هـ: شقمق أ.

<sup>(</sup>۲) ۲۶۳ هـ/۱۶۶۰ م.

<sup>(</sup>٧) ٨٤٣ أ: ٤٤ ب ج هـ: \_د// غرس الدين أج هـ: عز الدين ب: \_د.

خليل بن أحمد بن علي بن عز الدين السخاوي، ولي نظر القدس والخليل سنة ٨٤٣ هـ/ ١٤٣٩ م،
 عوضاً عن طوغان نائب القدس، توفي سنة ٨٤٧ هـ/ ١٤٤٣ م؛ يُنظر: المقريزي، السلوك
 ٤:٣/ ١١٩٢ ابن تغرى بردى، النجوم ١٥٠/ ٢٣٠؛ السخاوي، الضوء ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٩) ۸٥٧ هـ/ ١٤٥٣ م.

<sup>(</sup>١٠) لابن السائح أب ج هـ: لابن د.

<sup>(</sup>١١) رسول ب بج د هـ: \_ أ// رسول أب ج د: ابن رسول هـ.

<sup>(</sup>١٢) ١٤٥٠ هـ/ ١٤٥٠ م.

الدين بن السائح، ولم يل بعد ذلك، ولحقه صمم، وكان الناس سالمين من يده ولسانه وعمر، وكانت وفاته في خامس عشر صفر سنة ٨٨٦ هـ (١)(٢)، ودفن بباب الرحمة، رحمه الله.

قاضي القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن القاضي المفتي علاء الدين أبي الحسن علي ابن القاضي شرف الدين إسحق التميمي الداري الخليلي الشافعي (7), مولده في 7 شهر ربيع الآخر (3) سنة 19 هه وسمع الحديث على جماعة، واشتغل قديماً وحصل، ولي قضاء بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وكان حسن الملتقى، مشكور السيرة في القضاء، عفيفاً في الأحكام، ثم ولي قضاء الرملة، ثم غزة، ثم ولي قضاء القدس الشريف عوضاً عن القاضي برهان الدين بن جماعة (7) في مستهل شهر جمادى الآخرة سنة (7) هه وانتقل (7) في رابع عشري شهر شعبان منها. وتوفي بالقدس الشريف في نهار الاثنين العشرين من شهر (7) رمضان من السنة المذكورة، وهي سنة (7) هه (7)

القاضي زين الدين عبد الرحمن التميمي الشافعي الناظم، مولده في أحد (١١) الجمادين سنة ٧٩٢ هـ، سمع على جماعة وقرأ الصحيح على جده لأمه، المحدث برهان الدين إبراهيم بن يوسف بن محمود الحنفي، وسمع المسلسل بالأولية على سبعة وعشرين شيخاً مجتمعين، ولبس خرقة التصوف، واشتغل في النحو على الشيخ شهاب الدين بن الهائم، وفي الفقه على والده وغيره، وحصل وفضل ومهر، وله مصنف سماه بمدد (١٦) الرحمن في أسباب نزول القرآن، نظمه نظماً جديداً، وولي القضاء بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، ومن جملة ولاياته لبلد سيدنا

<sup>(</sup>۱) ۲۸۸ هـ/ ۱۸۶۱م.

<sup>(</sup>٢) ٨٨٦ أبج هـ: ثلاثون وثمانمائة د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) ٢٨ ربيع الأولَّ أ د هـ: ثامنَ عشر ربيع الأول بج: ثاني عشر ربيع الآخر د: ثامن عشر ربيع الآخر هـ.

<sup>(</sup>٥) ١٣٨٨ مـ/ ١٣٨٨ م.

<sup>(</sup>٦) ابن جماعة في مستَّهل شهر جمادى الآخرة سنة ٨٦٢ هـ وانتقل أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) ٢٦٨ هـ/ ١٤٥٧ م.

<sup>(</sup>A) وانتقل أب: وانفصل ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) شهر أج هـ: ـب د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۸ هـ/ ۱٤٥٧ م.

<sup>(</sup>۱۱) أحد أب: إحدى ج ده.

<sup>(</sup>١٢) بمدد أبج هـ: نجده د// الرحمن بج دهـ: الرحمان أ.

الخليل مرة في سلطنة الملك الأشرف إينال في رمضان سنة ٨٦٣ هـ(١)، ثم ولي في زمن الظاهر خشقدم في رمضان سنة ٨٦٧ هـ(٢)، وليّ أيضاً في رمضان سنة ٨٦٧ هـ(٣)، وتوفي يوم الجمعة سادس شعبان سنة ٨٧٦ هـ(٥).

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن القاضي شهاب الدين أبي العباس أحمد التميمي الشافعي المتقدم ذكر والده، ولي القضاء بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، بعد وفاة والده// وكانت له حرمة وشهامة ومروءة تامة، واستمر على [١/١٢١] القضاء إلى أن كف بصره بعد سنة ٠٧٠ هـ (٢)، وانقطع في منزله ومع ذلك كانت كلمته نافذة، ثم توجه إلى القاهرة مطلوباً لحادثة أوجبت ذلك، فتوفي بالقاهرة في شهور سنة ٨٩٢ هـ (٧)، وصلي عليه بالمسجد الأقصى الشريف، صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر.

قاضي القضاة خطيب الخطباء، برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن قاضي القضاة، شيخ الإسلام جمال الدين أبي محمد عبدالله ابن الإمام العلامة نجم الدين أبي عبدالله محمد بن جماعة الكناني الشافعي (١٠)، مولده بالقدس الشريف في أحد الجمادين سنة ٨٠٥هـ (١٠٠٠)، أجازه جماعة، وأدرك أصحاب الحجار، ولم يأخذ منهم، وقرأ بنفسه على مشايخ عصره، ودرس في مشيخة (١٠) الداودارية، وباشر خطابة المسجد الأقصى نيابة عن والده، وكان يخطب (١٠) من إنشائه بفصاحة لفظ وصوت عال صقيل، وناب في الحكم عن والده حين ولي قضاء القدس الشريف.

ثم ولي قضاء القدس الشريف استقلالاً بعد وفاة القاضي علاء الدين بن السائح في دولة الملك الأشرف إينال، في سادس عشري شعبان سنة ٨٥٧

<sup>(</sup>۱) ۱۲۸ هـ/ ۱٤۸۰ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۸ هـ/ ۱۲۲۱ م.

<sup>(</sup>۱) ۱۷۸ هـ/ ۱۲۶۱م.

<sup>﴿ ﴾</sup> ٨٧١ ب ج: ٧٩ أ: \_ د هـ// وتوفي يوم الجمعة سادس شعبان أ ب: وتوفي في رمضان ج د هـ.

<sup>(</sup>۵) ۲۷۸ هـ/ ۱۷۷۱م.

٣) ٧٠٠ هـ/ ١٤٦٥م.

<sup>(</sup>٧) ۲۹۸ هـ/۲۸۱۱م.

 <sup>(</sup>A) برهان الدين أبو إسحق إبراهيم، يُنظر: السخاوي، الضوء ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٩) أحد أب: إحدى ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۵۰۸ هـ/ ۱٤۰۲ م.

<sup>(</sup>١١) ٨٠٥ أج د هـ: خمسين وثمانمائة ب// أجازه ب ج د هـ: أخبره أ// منهم أ ب: عنهم ج د هـ.

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> مشيخة آج د هـ: مدرسة ب// الدوادارية أ هـ: الويدارية ب د.

<sup>🧢 😁</sup> وكان يخطب . . . عن والله أ ب ج د: ـ هـ .

 $a_{-}^{(1)}$  فباشر بشهامة وحرمة زائدة وحشمة وافرة، وعلت كلمته ونفذ أمره، وكان شكلًا حسناً، بسط اليد مع قلة المال، وله اعتقاد في الفقراء على طريقة آبائه المتقدمين، وهو آخر قضاة بيت المقدس المعتبرين فيما أدركناه، توفي رحمه الله وهو باق على القضاء بعد عشاء (٢) الآخرة من ليلة الثلاثاء ثاني عشر (٣) صفر سنة  $\Lambda V = (3)$ , ودفن بتربة ماملا بالحوش الذي به الشيخ أبو عبدالله القرشي، والشيخ شهاب الدين بن أرسلان (٥)، وكانت جنازته حافلة، وسنذكر من ولي بعده قضاء الشافعية بالقدس الشريف في ترجمة السلطان الملك الأشرف قايتباي.

## الخطباء بالمسجد الأقصى الشريف ومقام سيدنا الخليل

قد تقدم عند ذكر (٢) فتح بيت المقدس أن الذي خطب به عقب الفتح ابن الزكي وهو قاضي القضاة، محيي الدين أبو المعالي، محمد ابن قاضي القضاة زكي (٧) الدين أبي الحسن علي ابن قاضي القضاة أبي المعالي محمد بن الزكي القرشي الشافعي (٨)(٩)، ونسبه متصل بسيدنا عثمان بن عفان، رضي الله عنه، مولده في 00 = (11), ولي قضاء دمشق في شهر ربيع الأول سنة 00 = (11), وكان والده وجده أيضاً قاضيين (11) بها، وعلت منزلته عند الملك صلاح الدين، وكان عالماً حازماً حسن الخط 11 واللفظ، شهد فتح بيت المقدس، وخطب به الخطبة المتقدم ذكرها، وهي من إنشائه وأثنى عليه العلماء، توفي في سابع شعبان سنة 00

<sup>(</sup>۱) ۲۵۷ هـ/ ۱٤٥٣ م.

<sup>(</sup>٢) عشاء أج دهد: العشاء ب.

<sup>(</sup>٣) ثاني عشر أ ب ج هـ: عشرين د.

<sup>(</sup>٤) ۲۷۸ هـ/ ۱۶۲۷ م.

<sup>(</sup>ه) والشيخ شهاب الدين بن أرسلان وكان جنازته حافله أ  $\nu$  ج هـ: - c / أرسلان  $\nu$  هـ: رسلان أ ج : - c .

<sup>(</sup>٦) ذكرج دهـ: -أب// عقب ب ج دهـ: عقيب أ.

<sup>(</sup>٧) ابن قاضي القضاة زكي... المعالي محمد أج د: \_ ب.

 <sup>(</sup>٨) يُنظر: أبو شامة، الذيل ٣١؛ ابن خلكان ٤/ ٢٢٩؛ الذهبي، سير ٢١/ ٣٥٨؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٦٢/٦.

<sup>(</sup>٩) القرشي الشافعي. . . عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ب ج : \_ د// ونسبه أ ب د هــ: ونسبته ج .

<sup>(</sup>۱۰) ٥٥٠ هـ/ ١١٥٥ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۷ هـ/ ۱۱۹۱ م.

<sup>(</sup>۱۲) قاضيين ب ج د هـ: قاضين أ.

<sup>(</sup>١٣) الخط أبج هـ: الحفظ د// واللفظ أ: التلفظ بج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٤) ٨٥٨ هـ/ ١٢٠١ م.

بقاسيون، وتقدم ذكر جماعة من الخطباء من مشايخ الصلاحية.

وممن ولى الخطابة بالقدس الشريف:

الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حميد بن سعد الدين المغافري المالقي (۱)، كان محدثاً جيداً، سمع كتاب الجامع المستقصى في فضل (۲) المسجد الأقصى، على مصنفه الحافظ بهاء الدين القاسم بن عساكر ((7)) في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة ٥٩٦ هـ (٤).

وكان خطيب<sup>(٥)</sup> المسجد الأقصى الشريف بعد فتحه، ولم اطلع على تاريخ وفاته ووفاة ابن عساكر في سنة ٦١١ هـ<sup>(٢)(٧)</sup>، في أيام الراضي بالله محمد بن المقتدر العباسي خليفة بغداد.

## ومن خطباء مقام سيدنا الخليل عليه السلام

الخطيب محمد بن بكران بن محمد، وكان قاضياً بالرملة في أيام الراضي بالله، محمد بن المقتدر العباسي، خليفة بغداد، في سنة نيف وعشرين وثلاثمائه (١٠) وبعدها، وله رواية في الحديث، سمع من جماعة، وحدث عنه جماعة من أهل العلم، ومن خطباء بيت المقدس (٩).

الشيخ الإمام الزاهد الورع، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن نعمة بن أحمد (١٠) بن جعفر النابلسي المقدسي (١١) ، مولده بنابلس في ذي القعدة سنة ٥٧٧ هـ (١٢)(١٢)

<sup>(</sup>١) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/١٣٩؛ يرى أنه توفي سنة ٦٠٥ هـ/١٢٠٨ م؛ ابن العماد ١٧/٥.

<sup>(</sup>٢) فضل أب جه: فضائل د.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد القاسم علي بن الحسن بن عساكر، ولد سنة ٥٢٧ هـ/ ١١٣٢ م، وكان محدثاً صنف كتاب المستقصى في فضائل الأقصى، وكتاب الجهاد، وتولى مشيخة دار الحديث النورية بدمشق توفي سنة ١٠٠ هـ/ ١٢٠٣ م؛ يُنظر: الذهبي، العبر ١٣/٣؛ السبكي، طبقات ٥/ ١٤٨؛ الأسنوي ١٩٦/٢؟ ابن كثير، البداية ٢/ ٤٢، ابن تغري بردي، النجوم ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) ٢٩٥ هـ/١١٩٩ م.

<sup>(</sup>۵) خطيب أبج د: \_هـ// الشريف بج دهـ: \_أ.

<sup>(</sup>۱) ۲۱۱ هـ/۱۲۱۶ م.

<sup>(</sup>٧) ووفاة ابن عساكر في سنة ٦١١ . . . خليفة بغداد ب ج: \_ أ د هـ .

<sup>(</sup>٨) وثلاثمائة ب ج د: ثلثمائة أ: وستمائة هـ.

<sup>(</sup>٩) ومن خطباء بيت القمدس ب د هـ: - ى ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن نعمة بن أحمد أ: \_ج ب د هـ.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: أبو شامة، الذيل ٢٤؛ الذهبي، العبر ٣/٣١٢؛ اليافعي ١٦٣/٤؛ ابن العماد ٥/٣١٧.

<sup>(</sup>۱۲) ۷۷ه هـ/ ۱۱۸۱ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۷۷۵ أب ج هـ: ثمان وسبعون وخمسمائة د.

سمع الحديث من الحافظ أبي محمد بن علي بن عساكر وغيره، خطب مدة طويلة ببيت المقدس، وحكم به ودرس، وتوفي بدمشق في ثالث عشر ذي القعدة سنة  $(1)^{(1)}$ .

وولده العلامة القاضي شرف الدين أبو العباس أحمد خطيب الشام ( $^{(7)}$ ), ولد بالقدس الشريف في سنة 777 هـ  $^{(3)}$  وكان من أهل العلم ومحاسن الزمان، وله تصانيف عديدة، وتوفي بدمشق في شهر رمضان  $^{(0)}$  سنة 797 هـ  $^{(7)}$ ، ودفن بباب كيسان  $^{(4)}$ ، عند والده.

الشيخ الإمام الخطيب أبو الذكاء (^)، عبد المنعم بن أبي الفهم يحيى بن إبراهيم القرشي الزهري النابلسي الشافعي (٩)، خطيب المسجد الأقى الشريف، الرمام ومفتياً (١٠) / أكثر من أربعين سنة، وكان شيخاً جليلاً، له ذكر ومنزلة، اشتغل بالفقه وشيء من العربية، وكان يحفظ كثيراً من تفسير القرآن العظيم، وكان الناس يقصدونه لاعتقادهم في علمه ودينه، ويلتمسون دعاءه وبركته، سمع الحديث، وأجاز له جماعة من شيوخ دمشق وحلب والموصل (١١) وبغداد وواسط (١٢) وهمذان (١٣)، وحدث في سنة ٦٥٤ هـ (١٤)(١٥)، وكتب عنه

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۵ هـ/ ۱۲۲۲۱م.

<sup>(</sup>۲) ۱۹۵ أبج هـ: خمس وسبعون وستمائة د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/٣١٨؟ اليافعي ٤/ ٢٧٥؛ الأسنوي ٢/ ٢٥٢؛ ابن كثير، البداية ١٣٦١/١٣؛ ابن العماد ٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۲ هـ/ ۲۲۵ م.

<sup>(</sup>٥) رمضان سنة ٦٩٤ هـ: بج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) ١٩٤٤ هـ/١٢٩٤ م.

<sup>(</sup>٧) باب كيسان: باب قبلي بشرق من أبواب دمشق ينسب كيسان مولى معاوية، أو كيسان مولى بشر بن حمارة بن حسان الكليي، يُنظر: ابن منظور، مختصر ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٨) الذكاء أبج د: البركات هـ الزكا: ابن كثير ١٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: إبن الفِرات ٨/ ٧٤؛ ابن كثير، البداية ١٣/ ٣٣١؛ المقريزي، السلوك ٣: ١/ ٧٤٦.

<sup>(</sup>١٠) وإماماً ومفتياً أب: مفتياً وإماماً ج د هـِ.

<sup>(</sup>١١) الموصل: مدينة مشهورة شمالي العراق، وإحدى قواعد الإسلام وتعد باب العراق وقضاء خراسان، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ٢٥٨؛ الحميري ٥٦٣؛ Shuglet, Al-Mawsil V/899.

<sup>(</sup>١٢) واسط: مدينة في العراق سميت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، ويوجد أكثر من مكان يحمل هذا الاسم، فواسط بلخ وحلب وواسط بدجيل... يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ٤١١؛ الحميري ٥٩٩.

<sup>(</sup>١٣) همذان: يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ٤٧١؛ البغدادي، مراصد ٣/ ١٤٦٤.

<sup>(</sup>١٤) ١٥٥ هـ/ ٢٥٢١ م.

<sup>(</sup>١٥) ١٥٤ أب ج: أربع وخمسون وسبعماية د: ٦٣٠ هـ// والفقهاء أ: الفضلا ب ج د: \_ هـ.

جماعة من الأئمة والفقهاء بالديار المصرية والبلاد الشامية، وولد<sup>(۱)</sup> في سنة ٦٠٣ هـ<sup>(۲)</sup> تقريباً، بنابلس، وتوفي في ليلة الثلاثاء سابع شهر رمضان سنة ٦٨٧ هـ<sup>(٣)</sup> بالقدس الشريف، ودفن من الغد<sup>(٤)</sup> بمقبرة ماملا، رحمه الله.

قاضي القضاة بدر الدين أبو اليسر محمد بن قاضي القضاة عز الدين محمد بن عبد القادر الأنصاري الدمشقي الشافعي المعروف ابن الصائغ ، الشيخ الإمام الزاهد، مولده في المحرم سنة 7٧٦ هـ (1) ، وكان إماماً قدوة عابداً ، كثير المحاسن ، جاءه التقليد بقضاء القضاة بدمشق في سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، فامتنع وأصر على الامتناع فأعفي ، ثم ولي خطابة بيت المقدس ((1) ثم تركها ، وتوفي بدمشق في جمادى الأولى سنة (1) هـ (1) .

قاضي القضاة شيخ الإسلام، بدر الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي (٩)، ولد بحماة في ربيع الآخر سنة ٦٣٩ هـ، ولي الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف (١٠)، وإمامته وقضاء القدس الشريف، جمع له بين ذلك في شهر رمضان سنة ١٨٧ هـ (١١)(١١)، بعد موت قطب الدين ، خطيب المسجد الأقصى الشريف، ثم نقل من القدس الشريف إلى قضاء الديار المصرية في سنة ٩٦٠ هـ (١٣) وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ، وتولى خطابة القدس عوضاً عن جمال الدين أبو البقاء، ثم نقل إلى قضاء دمشق وخطابتها، ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية، ثم عزل منها ثم أعيد إليها.

<sup>(</sup>١) وولد أ: مولده ب ج: \_ د هـ// ٢٠٣ أب: ٦٣٠ ج د هـ// بنابلس أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۰۳ هـ/۱۲۰۱ م.

<sup>(</sup>٣) ٧٨٦ هـ/ ١٢٨٨ م.

<sup>(</sup>٤) من الغد ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(°)</sup> يُنظر: ابن الوردي ٢/٤٦٠؛ الذهبي، العبر ١١٣/٤؛ ابن حجر، الدرر ٣٤٣/٤؛ ابن العماد ١٢٣/٦.

<sup>(</sup>٦) ۲۷۲ هـ/ ۱۲۷۷ م.

<sup>(</sup>٧) بيت المقدس أ: القدس الشريف ب د: القدس ج هـ// جمادي الأولى أ ب: جماد الأولى ج د هـ.

٠ ١٣٢٨ حـ/ ١٣٢٨ .

<sup>(</sup>٩) يُنظر: الكتبي ٣/ ٢٩٧؛ الصفدي ١/ ١٨؛ الأسنوي ١/ ١٨٦؛ ابن كثير، البداية ١٧١/١٤؛ ابن حجر، الدر ٣/ ٣٦٧؛ ابن تغرى بردى، النجوم ٩/ ١٨٩.

<sup>(</sup>١٠) الشريف ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۲۸۸ هـ/ ۱۲۸۸ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۸۷ أب ج هـ. سبع وثلاثين وستماية د.

<sup>(</sup>۱۳) ۱۹۹۰ هـ/ ۱۲۹۱ م.

وعمي في أثناء (۱) سنة ۷۲۷ هـ (۲) ، فصرف عن القضاء ، ووليه بعد مدة ولده قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز (۳) ، وانقطع بمنزله يسمع عليه ويتبرك به ، وكان حسن السيرة له الجلالة والخلق الرضي ، وله النظم والنثر والخطب والتصانيف ، منها: التبيان (٤) لمهمات القرآن (٥) ، وغرر التبيان (١) ، والفوائد اللائحة من سورة الفاتحة (٧) ، والمنهل الروي في علوم الحديث النبوي (١) ، والفوائد الغزيرة في أحاديث بريرة ، وتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة (٩) ، وتحرير الأحكام في تدبير (١) جيش الإسلام (١١) ، ومسند الأجناد في آلات الجهاد ، والطاعة في فضيلة صلاة الجماعة (10) ، وحجة السلوك في مهاداة الملوك ، وكشف الغمة في أحكام أهل الذمة (١١) ، وله غير ذلك . توفي في جمادى الأولى سنة ٧٣٣ هـ (١١) (١٥) ، ودفن قريباً من الشافعي ، رضي الله عنه .

قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن الخطيب بن ظهير الدين (١٦) عبد الرحيم بن يحيى القرشي الزهري النابلسي الشافعي (١٧)، تفقه بدمشق وأذن له بالفتوى، وولي خطابة القدس الشريف (١٨) مدة طويلة، وقضاء نابلس معها، ثم ولي قضاء القدس الشريف في آخر عمره، وله اشتغال وفضيلة، وشرح صحيح مسلم في مجلدات، وكان سريع الحفظ والكتابة. توفي بالقدس في المحرم سنة ٧٣٤

أثناء ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>۱۳۲۱م. ۱۳۲۲م.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الأسنوي ١/١٨٧؛ السبكي، طبقات ٦/١٢٣؛ ابن حجّر، الدرر ٢/٤٨٩.

<sup>(</sup>١) التبيان ب د: التبيين أج هـ.

 <sup>(</sup>a) يُنظر: حاجى خليفة ١/٣٤١.

<sup>🗘</sup> يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: كحالة، معجم المؤلفين ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: البغدادي، إيضاح ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>۱۰) تدبیر ب ج د هـ: \_ أ// ومسند أ د: مستند ب ج هـ.

<sup>(</sup>١١) يُنظِر: حاجى خليفة ١/٦٥٦؛ البغدادي، هدية ١/١٤٨.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: البغدادي، إيضاح ٧٦/٢.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: البغدادي، إيضاح ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>١٤) ٧٣٣ هـ/ ١٣٣٢ م.

<sup>(</sup>١٥) ٧٣٣ أ ب ج هـ: 'ثلاث وستون وسبعماية د.

<sup>(</sup>١٦) ظهير الدين بج هـ: بن ضهر والدين أ د.

<sup>(</sup>١٧) يُنظر: ابن الوردي ٢/ ٤٣١؛ ابن كثير، البداية ١٤/ ١٧٥؛ ابن حجر، الدرر ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>١٨) الشريف أج د هـ: - + / / القدس أب ج هـ: الأقصى د.

هـ(١)، ودفن بمقبرة ماملا.

وولي الخطابة عوضه زين الدين عبد الرحيم (٢) بن جماعة، وهو الخطيب العلامة زين الدين عبد الرحيم بن قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله (٣) بن جماعة الكناني الشافعي (٤)، ولي الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف في ثالث شهر ربيع الأول سنة ٧٣٤ هـ (٥)، وخلع عليه بذلك من دمشق، واستمر إلى أن توفي في سنة ٧٣٩ هـ (٥)

الشيخ شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد بن جمال الدين أبي البقاء عبد الرحمن، خطيب المسجد الأقصى الشريف، كان موجوداً في سنة V77 هـ  $^{(\vee)}$ .

شيخ الإسلام العالم العلامة برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن الإمام العلامة زين الدين عبد الرحيم ابن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة الكناني الشافعي (١٩)(٩) ، ولد سنة ست أو ثمانية وسبعمائة، وبالثاني جزم أبو جعفر بن الكويل في مشيخته، سمع من الشريف ابن عساكر وغيره، وجاور بالمساجد الثلاثة زماناً، ويقال أنه كان يأتي المسجد الأقصى في جوف الليل/ ويفتح اله، وكان كبير القدر زاهد وقته، [٢١٢١] وكان عنده الخرقة عن والده عن أبيه عن عمه الشيخ أبي الفتح نصر الله بن جماعة، عن محمد بن الفرات عن أبي البيان المسجد الأقصى الشريف. توفي في ذي الحجة يحضر السماع، وقد خطب زماناً بالمسجد الأقصى الشريف. توفي في ذي الحجة

<sup>(</sup>١) ٧٣٤ هـ/ ١٣٣٣ م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم أ: عبد الرحمن ب ج د ه.

<sup>(</sup>٣) سعد الدين أ: سعد الله ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الذهبي، العبر ١١٥/٤؛ ابن حجر، الدرر ٢/٢٦٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٣٣/٠.

<sup>(</sup>٥) ٧٣٤ هـ/١٣٣٣ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۳۰۸ هـ/ ۱۳۰۸ م.

<sup>(</sup>٧) ۲۲۷هـ/۱۲۳۱ م.

<sup>(</sup>٨) برهان الدين أبو إسحق يُنظر: الذهبي، العبر ٢٠٢/٤؛ الأسنوي ٢٠٧/٢؛ ابن حجر، الدرر ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٩) الكناني الشافعي ولد سنة ست أو ثمانية. . . سنة ٧٤١ هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ويفتح ب: ـ ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) محمد بن الفرات: ولد سنة ٧٣٥ هـ/١٣٣٥ م، وتوفي سنة ٨١٧ هـ/١٤٠٥ م، المؤرخ المشهور صاحب كتاب تاريخ الدول والملوك كما سماه، وتاريخ ابن الفرات كما سماه المؤرخون، يُنظر: السخاوي، الضوء ٨/١٥؛ حاجي خليفة ٢٧٩١.

<sup>(</sup>١٢) أبو البيان: بن محمد بن محفوظ القرشي شيخ الطائفة البيانية بدمشق، توفي سنة ٥٥٢ هـ/١١٢٨ م، يُنظر: الذهبي، العبر ١٥/٣؛ السبكي، طبقات ١/٣١٤؛ الأسنوي ١/٣٢١.

<sup>(</sup>١٣) إلا ب هـ: إليها أ ـ ج د.

سنة ٧٦٤ هـ(١)، وقد ثقل سمعه.

الخطيب العلامة، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي الشافعي المسجد الأقصى السريف، مولده في شوال سنة V1 هـV1 هـV1 القضاء بمصر عن قاضي القضاء عز الدين بن جماعة مضافاً لنظر الأوقاف، ثم توجه إلى القدس وولي الخطابة به، لما ولي ابن عمه برهان الدين قضاء الديار المصرية، وكان يدرس عن ابن عمه في الصلاحية نيابة، توفي في ربيع الأول سنة V1 هـV1 ه.

وممن خطب (۱۰) ببيت المقدس قاضي القضاة سري الدين، والخطيب أبو بكر محمد بن أحمد بن الواسطي، ولم أطلع لهما على ترجمة.

قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن غانم بن أحمد بن غانم المقدسي النابلسي، ولي قضاء نابلس مدة طويلة، ثم ولي قضاء (11) صفد، وولي خطابة القدس في شهر ربيع الآخر سنة ٨٠١ هـ(11)، بمال بذله، ثم سعى عليه القاضي جمال الدين عبد الله بن السائح قاضي الرملة بمائة ألف درهم، ولم يقم بها غير

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷هـ/ ۲۲۳۱م.

<sup>(</sup>٢) ٤١٧هـ/ ١٣٤٠م.

<sup>(</sup>٣) وكان ذو علم ودين وزهد وورع وصلاح ظاهر رحمه الله تعالى أ ب: \_ ج د هـ// ودين ب: \_ أ ج د هـ// تعالى أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن بن إبراهيم هـ ج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، الدرر ١/٣٨٧؛ ابن حجر، إنباء ١١٠/١.

<sup>(</sup>۲) ۱۳۱۰هـ/ ۱۳۱۰م.

<sup>(</sup>۷) ۷۱۰ أب د: ۷۲۱ هـ: ـهـ.

<sup>(</sup>۸) وولي أج د هـ: وتولى ب.

<sup>(</sup>٩) ٢٧٧ هـ/ ١٣٧٤ م.

<sup>(</sup>١٠) وممن خطب أ: ومن خطباء ب ج د هـ// أبو بكر محمد أب د هـ: أبو مكي بن محمد أ هـ: محمد برح د.

قضاء أب: القضاء ج د هـ// نابلس أب ج د: بنابلس هـ.

<sup>(</sup>١١) قضاء أب: القضاج د هـ// نابلس أبج د: بنابلس هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۰۱۱ هـ/ ۱۳۹۸ م.

ثلاثة (١) أشهر، وعزل بالباعوني، توفي ابن غانم بدمشق ودفن بمقبرة الأشراف (٢)، وهو سبط الشيخ تقي الدين القلقشندي رحمهما الله.

قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد (٣) بن ناصر بن خليفة الناصري الباعوني الشافعي (١) ، الشيخ الإمام العالم المفتي (٥) ، خطيب الخطباء ، إمام البلغاء ، ناصر الشرع ، ولد بقرية الناصرة (٢) من البلاد الصفدية في سنة ٧٥٢ هـ ، وحفظ القرآن وله عشر سنين ، والمنهاج في مدة يسيرة ، وقدم دمشق ، وعرض كتبه على جماعة من العلماء ، ومهر في العلوم ، وولي الخطابة بالجامع الأموي بدمشق ، ثم ولي القضاء بها فباشر (٧) بعفة ومهابة زائدة وتصميم في الأمور مع نفوذ كلمة ، ثم ولي (٨) خطابة بيت المقدس مدة طويلة ، وتداولها هو والقاضي جمال الدين بن السائح ، فأخذ كل منهما عن الآخر غير مرة ، ثم ولي خطابة دمشق وغيرها ، توفي في أوائل (٩) المحرم سنة ٨١٦ هـ (١٠) ، وكانت جنازته مشهودة ، دفن بسفح قاسيون .

الشيخ العلامة شرف الدين عبد الرحيم (١١) بن الشيخ العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن (١٢) الشيخ تقي الدين إسماعيل القلقشندي الشافعي (١٢)، سبط الشيخ صلاح الدين العلائي، أخذ عن والده وفضل، انتهى إلى أن صار عين (٤١) الشافعية بالقدس الشريف، وبيده الخطابة مشاركاً لغيره. توفي في صفر سنة الشافعية بالقدس الحوين سنة، وكان اشتراك بني القلقشندي وبني جماعة في ٨٢١

<sup>(</sup>١) ثلاثة ب ج د هـ: ثلثة أ.

<sup>(</sup>٢) الأشراف د: الأعراف أ: الأشراف بج هـ.

<sup>(</sup>٣) أحمد أج دهـ: محمد ب.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢٦٨/١٣؛ السخاوي، الضوء ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) المفتى أ د هـ: المتفنن ب ج د: المتقف هـ.

 <sup>(</sup>٦) الناصرة أح دهـ: الناصرية ب.

<sup>(</sup>٧) فباشر بعفه ومهابة زائدة وتصميم في الأمور مع نفوذ كلمة أب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>۸) ثم ولی أب: وولی ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) أوائل أج د هـ: أواسط ب.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۲۱۸ هـ/ ۱۶۱۸ م.

<sup>(</sup>١١) عبد الرحيم أج دهـ: عبد الرحمن ب.

<sup>(</sup>۱۲) محمد بن. . . صلاح الدين ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: المقريزي، السَّلُوك ١٠٤/ ٣٧٥؛ السخاوي، الضوء ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>١٤) عين أب جد: من أعيان هـ.

<sup>(</sup>١٥) ٨٢١ هـ/ ١٤١٨ م.

الخطابة بالقدس من زمن الملك المؤيد شيخ، قبل العشر والثمانمائة (١).

الخطيب تاج الدين إسحق بن الخطيب برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن محمد ابن كامل التدمري الشافعي  $(^{7})$ , خطيب مقام سيدنا الخليل، صنف كتاب مثير الغرام إلى زيارة الخليل، عليه السلام، وهو كتاب حسن فيه فوائد جليلة، توفي في شهر رمضان سنة  $^{(7)}$  عن غير ولد ذكر، وتقدم ذكر جده  $^{(3)}$  الشيخ شمس الدين بن كامل خطيب المقام، المشار إليه، في تراجم القضاة الشافعية.

الخطيب عماد الدين إسماعيل ابن الخطيب برهان الدين إبراهيم بن الخطيب شهاد الدين أحمد بن الخطيب شمس الدين محمد بن كامل التدمري الشافعي، خطيب مقام سيدنا الخليل عليه السلام، توفي في شهر صفر سنة ٨٣٥ هـ (٥).

الشيخ الإمام العلامة زين الدين عبد الرحيم (٦) بن علي الأدمي، الشهير بالحموي (٧)، الواعظ الخطيب المفسر، ولي خطابة المسجد الأقصى في دولة الملك الناصر فرج بن برقوق وفيه قال الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن القلقشندي (٨):

إمامنا لما قرا هيمنا وأطربا

كان خطيباً جيداً فاضلاً خيراً، له سماعات كثيرة على مشايخ الشام وحلب، اجتمع عليه الناس للوعظ والتفسير وقراءة الحديث، وسار اسمه (١٠) وبعد صيته، المعتمد لله سمعة ولما// عمر الأشرف برسباي جامعه المسجد بالقاهرة، استقر خطيبه، وكان يقرأ الحديث بمجلس الأمير الؤمنين وأتابك الديار المصرية والأمراء، توفي فجأة في ذي (١٠) القعدة سنة ٨٤٨ هـ (١١) بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) العشر والثمانمائة أ: العشرين والستمائة هـ: العشرين والثمانمائة ب ج د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ٣٣٨ هـ/ ١٤٢٩ م.

<sup>(</sup>٤) جده أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>٥) ممر ١٤٣١م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحيم أب ج هـ: عبد الرحمن د// الأدمي ج د هـ: الأدنى أب.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٨) زين الدين عبد الرحمن: بن محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن أبي الفداء القلقشندي، توفي سنة ٨٢٦ هـ/ ١٤٢٧ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ١٢٢/٤.

۹) وسار اسمه ی ج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>١٠) ذي القعدة أب: ذي القعدة الحرام ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۸٤٨ هـ/ ۱٤۲۲ م.

وولي خطابة المسجد الأقصى بعد الحموي أخو جمال الدين الاستاد دار (۱)(۲) وناب عنه الخطيب جمال الدين ابن جماعة، ثم استقل بها، وتقدم ذكره (۳) عند ذكر مشايخ الصلاحية.

الخطيب شهاب الدين أبو حامد أحمد أبن الشيخ شرف الدين عبد الرحيم بن القلقشندي الشافعي (٥)، مولده في سابع عشر رمضان سنة ٨٠٠ هـ (٢)، سمع الحديث واشتغل، وأعاد بالصلاحية، وحدث وروى عنه الرحالون، وولى الخطابة بالمسجد الأقصى مشاركاً لغيره في سنة ٨٢١ هـ (٧)، وكان خيراً متواضعاً (٨)، توفي في رابع عشر رجب سنة ٨٩٩ هـ (٩) (١١)، ودفن بالقلندرية بماملا.

الحافظ العلامة شيخ الإسلام شهاب الدين، المكنى بأبي العباس أحمد بن عبدالله الكناني الشافعي الواعظ (۱۱)، نزيل القدس الشريف، مولده بقرية مجدل حمامة (۱۲) بالقرب من عسقلان من أعمال غزة في أوائل سنة  $\Lambda \cdot \Lambda$  هـ، ونشأ بها، ثم استوطن ببیت المقدس، واشتغل بالعلم ففتح علیه، وانتمی إلی الشیخ شهاب الدین بن أرسلان، وهو الذي كناه واشتهر بكنیته، دأب وحصل في ابتداء أمره وفضل وتمیز وصار من أعیان الفقهاء والمعیدین بالمدرسة الصلاحیة، وجلس للوعظ واشتهر ((17)) أمره، حتی قیل عنه ابن الجوزي ((17)) زمانه.

<sup>(</sup>١) الأستادار: أستا الدار هو الذي يتكلم في إقطاع الأمير مع الدواوين والفلاحين وأن يرفق بأهل القرى يبتعد عن الظلم لهم، يُنظر: السبكي، معيد ٢٦؛ ابن طولون، نقد ٦٠.

<sup>)</sup> الأستادار بج هـ: الأستاد أ: ـد.

<sup>(</sup>٣) ذكره عند ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) أحمد أج: ـ ب د هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) ٨٠٠ هـ/ ١٣٩٧ م.

<sup>(</sup>۷) ۸۲۱ هـ/۱٤۱۸ م.

<sup>(</sup>٨) وكان خيراً متواضعاً... ٨٦٩ ودفن بالقندرية أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) ٩٩٨ هـ/١٤٩٣ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۹۹ أب: ۸۹۹ ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٦/ ٣١٠؛ السخاوي، الضوء ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>١٢) مجدل حمامة: قرية فلسطينية بالقرب من عسقلان، يُنظر: عطالله ٨/٢٤٤.

<sup>(</sup>۱۳) واشتهر أ: فاشتهر ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٤) ابن الجوزي: ٥١٠ هـ/١١١٦ م ـ ٥٩٧ هـ/١٢٠١ م؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن علي بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي، المعروف=

وأما حفظه (۱) فكان من العجائب، وكتابته على الفتوى نهاية في الحسن، وفصاحته وطلاقة لسانه (۲) لا يجارى فيهما، ولي الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف، عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن القلقشندي (۱)(٤) بحكم وفاته، وباشر عنه ولده قاضي القضاة شمس الدين أبو عبدالله محمد قاضي مدينة (۱) الرملة، وخطب في يوم الجمعة سابع رمضان سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  في يوم الجمعة الدين القلقشندي، ثم توجه الشيخ أبو العباس إلى القاهرة لضرورة له، فدخل الحمام فوقع وكسر فخذه، ومرض إلى أن مات في يوم الأربعاء سادس عشري جمادى الآخرة سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$ 

الخطيب علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ شرف الدين عبد الرحيم القلقشندي الشافعي  $^{(P)}$ , مولده في سنة  $^{(P)}$  هه  $^{(P)}$ , استقر في نصف وظيفة الخطابة بالمسجد الأقصى، وهو النصف الذي كان بيد  $^{(P)}$  أخيه الخطيب شهاب الدين أحمد، واستمر بيده إلى أن توفى، وكان من المعيدين بالمدرسة الصلاحية، توفي يوم السبت وصلِّي عليه بعد  $^{(P)}$  العصر بالمسجد الأقصى ثاني شهر ذي الحجة الحرام سنة  $^{(P)}$ ، ودفن بماملا بالقلندرية عند أقاربه.

الخطيب برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن الخطيب علاء الدين أبي

بابن الجوزي، حافظ، مفسر، فقيه واعظ. . أديب، يُنظر: أبو شامة، الذيل ٢١؛ ابن خلكان
 ٣٦٥/٢١؛ الذهبي، سير ٢١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>١) حفظه ب: \_أهـ ج د.

<sup>(</sup>٢) وطلاقة لسانه ب: ـ أج د هـ.

 <sup>(</sup>٣) شهاب الدين القلقشندي: أحمد بن عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي ولد سنة
 ٨٠٠ هـ/١٣٩٧ م، في القدس، توفي سنة ١٩٩٨ هـ/١٤٩٣ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ١٤٤١.

أحمد بن ب: \_ ى ج د هـ / / بحكم وفاته أ: \_ ب ج د هـ .

<sup>(</sup>٥) مدينة أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١) ١٤٦٤ هـ/ ١٢٦٤ م.

<sup>(</sup>۷) ۲۷۰ هـ/ ۱٤٦٥م.

<sup>(</sup>٨) القرافة: هي سفح المقطم، وقد جعلها عمرو بن العاص مقبرة للمسلمين، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ٢٠٠؛ المقريزي، الخطط ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۰٤ هـ/ ۱٤۰۱ م.

<sup>(</sup>١١) ٨٠٤ أب ج: أربعين وثمانماية د: \_ هـ.

<sup>(</sup>١٢) وهو النصف الذي بيد. . . بعد وفاة والده أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>١٣) بعد أ ب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>١٤) ١٤٦٩ هـ/ ١٤٦٩ م.

الحسن (۱) علي القلقشندي (۲)، استقر في نصف خطابة المسجد الأقصى بعد وفاة والده، وكان من المعيدين بالمدرسة الصلاحية، حج إلى بيت الله الحرام، فقضى (۳) مناسكه وخرج من مكة فتوفي ببطن مر (۱) في شهر (۵) ذي الحجة سنة ۸۷۷ هـ ((1) عفا الله عنه.

الخطيب مجد الدين عبد الوهاب بن الخطيب عماد الدين إسماعيل التدمري الأصل، الخليلي الشافعي (٧)، خطيب مقام سيدنا الخليل، عليه السلام، باشر الخطابة بعد والده دهراً طويلاً، إلى أن توفي في شهر ربيع الأول سنة ٨٩٠ هـ(١) بمدينة سيدنا الخليل.

شيخ الشيوخ الخطيب محب الدين أبو البقاء أحمد بن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحق إبراهيم بن قاضي القضاة شيخ الإسلام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن جماعة الكناني الشافعي (٩)، ولي الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف مشاركاً لبقية الخطباء، ثم استقر فيما كان بيد الخطيب برهان الدين القلقشندي، وهو نصف الخطابة مضافاً لما بيده (١٠) وهو الثمن، ثم عزل من النصف المذكور، ثم أعيد إليه الربع منه، وولي نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية (١١)، ثم عزل منها ثم أعيد إليها.

وسنذكر تفصيل ذلك فيما بعد في ترجمة السلطان الملك الأشرف قايتباي نصره (١٢) الله في الحوادث الواقعة في أيامه، وتوفي إلى رحمة الله وبيده الربع والثمن من (١٢) الخطابة، ونصف مشيخة الخانقاه الصلاحية (١٤)، وأعادة المدرسة

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أبي الحسن أب د: ابن الحسن ج: \_ه\_.

<sup>(</sup>٣) فقضى أب هـ: وقضى ج د.

<sup>(</sup>٤) بطن مر: بفتح الميم وتشديد الراء من ضواحي مكة، يجتمع عنده وادي النخلتين فيصيران وادياً واحداً، وهي تبعد عن مكة مسافة مرحلة، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١/ ٣٣٠؛ الحميري ٩٣.

<sup>(</sup>٥) شهر ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>۲) ۷۷۷ هـ/۱٤۷۲ م.

<sup>(</sup>۷) يُنظر: السخاوى، الضوء ٥/ ٩٨.

<sup>(</sup>۸) ۹۹۰ هـ/ ۱٤۸٥ م.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٩٥/.

<sup>(</sup>١٠) لما بيده أب ج هـ: لما في يده د// من أب ج د: هـ.

<sup>(</sup>١١) الصلاحية بج دهـ: الصلاحي أ.

<sup>(</sup>۱۲) نصره الله أج: \_ب د هـ.

<sup>(</sup>١٣) من أب دهـ: عن ج.

<sup>(</sup>١٤) الصلاحية ب ج د: الصلاحي أ هـ.

[۱۲۳/۱] الصلاحية. وكانت وفاته في شهر رمضان// سنة ۸۸۹ هـ (۱)، ودفن بماملا عند أسلافه، واستقر بعده فيما بيده من ذلك ولده الخطيب جلال الدين محمد فباشر الخطابة والخانقاه الصلاحية (۲) أحسن مباشرة، إلى أن توفي بالطاعون في يوم الاثنين سابع شهر رمضان سنة ۷۹۸ هـ (۳)، وكان شاباً حسناً، بلغ من العمر نحو اثنتين وعشرين سنة، ولم يحصل منه ضرر لأحد، وكان متأدباً سالكاً طرق الحشمة، لم يصدر منه ما يشينه، وتأسف الناس عليه (۱)، ودفن عند أسلافه بماملا عند الشيخ أبي عبدالله القرشي (۵)، والشيخ شهاب الدين بن أرسلان، رحمه الله، وعفا عنه، وعوض شبابه الجنة.

<sup>(</sup>١) ٨٨٩ هـ/ ١٤٨٤م.

<sup>(</sup>٢) الصلاحية ب ج د هـ: الصلاحي أ.

<sup>(</sup>٣) ١٤٩١ هـ/ ١٤٩١ م.

<sup>(</sup>٤) وتأسف الناس عليه أب: وتأسف عليه الناس ج ده.

<sup>(</sup>٥) أبي عبدالله القرشي أ: \_ ب ج د هـ// أرسلان أب د: رسلان ج هـ.

<sup>(</sup>٦) أبو اليمن أج دهـ: أبو اسحق ب.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: الغزي، ١/ ٣٠٩ حيث ذكر وفاته عام ٩١٦ هـ/ ١٥١٠ م.

<sup>(</sup>٨) عشر أج د هـ: عشري ب.

<sup>(</sup>٩) معدم مرا ١٤٤١م.

<sup>(</sup>١٠) عليه أب د هـ: على ج.

<sup>(</sup>۱۱) وسلم أ: والناس ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) وتوفي الخطيب بدر الدين. . . سنة ٩١٧ هـ رحمه الله ج: \_ أ ب د هـ .

<sup>(</sup>۱۳) ۹۰۷ هـ/ ۱۰۰۱م.

موسى في شهر شعبان سنة ٩١٧ هـ (١)، رحمه الله تعالى.

وسنذكر بقية الخطباء فيما بعد في ترجمة (٢) السلطان في الحوادث الواقعة في أيامه إن شاء الله تعالى.

## ذكر فقهاء الشافعية وغيرهم من الأعيان ومشايخ الصوفية والزهاد بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام

الفقيه ضياء الدين أبو محمد عيسى بن محمد الهكاري الشافعي (7), أحد الأمراء بالدولة الصلاحية، وكان كبير القدر، وافر الحرمة، معولاً عليه في الآراء والمشورات، وكان في ابتداء أمره يشتغل بالفقه بمدينة حلب، فاتصل بالأمير أسد الدين شيركوه، عم السلطان صلاح الدين، وصار إمامه، ولما توجه إلى الديار المصرية وولي الوزارة، كان في صحبته، فلما توفي أسد الدين، اتفق الفقيه عيسى والطواشي بهاء الدين قراقوش (3) على ترتيب السلطان صلاح الدين موضعه في الوزارة، ودققا الحيلة في ذلك حتى بلغا المقصود، فلما ولي صلاح الدين رأى له ذلك، واعتمد عليه ولم يكن (3) يخرج عن رأيه، وكان كثير الإدلال عليه، يخاطبه بما لا يقدر عليه غيره من الكلام، وفي سنة (3) هـ (3) سار الملك صلاح الدين لغزو الإفرنج وأسر (3) الفقيه عيسى فافتداه بعد سنتين بستين ألف دينار وكان واسطة خير للناس، نفع بجاهه خلق كثير ولم يزل على مكانته وتوفر حرمته إلى أن توفي في سحر (3) ليلة الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة (3) هـ (3) بالمخيم بمنزلة الخروبة (3)

<sup>(</sup>۱) ۹۱۷ هـ/۱۱۰۱م.

<sup>(</sup>٢) في ترجمة ب ج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن الأثير ١١/٤٤٢؛ ابن خلكان ٣/١٦٥؛ ابن كثير، البداية ٢١/٣٢٦؛ السبكي، طبقات ٧/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) بهاء الدين قراقوش الأسدي كان مملوكاً لابن الطقطقي، فصحب أسد الدين وتقدم عنده بعد وفاة سيده، ثم صحب صلاح الدين مع عيسى الهكاري، توفي ١٢٠٠/٥٩٧ م؛ يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٩٥/ ١٩٠٠ الذهبي، العبر ١٣٩/٤؛ ابن كثير، البداية ١٣٤/٤٣؛ ابن العماد ١٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٥) يكن أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>٦) ٣٧٥ هـ/١١٧٧ م.

<sup>(</sup>٧) وأسر أب: فاسرج د هـ// سنتين أج د هـ: سنين ب// نفع أب ج هـ: انتفع د.

<sup>(</sup>٨) في سحر أج د هـ: سحر ب.

<sup>(</sup>٩) هم هـ/١١٨٩م.

<sup>(</sup>١٠) منزلة المخروبة: موقع بالقرب من عكا ويسمى تل المخروبة، وقد عسكر عليه صلاح الدين الأيوبي أثناء حصاره عكا، يُنظر: أبو شامة، الروضتين ١٨٤/٢.

موضع بالقرب من عكا، وحمل من يومه إلى القدس ودفن بظاهره (١) بتربة ماملا، وكان يلبس زي الأجناد، ويعتم بعمائم الفقهاء، فيجمع بين اللباسين.

الشيخ الأجل الزاهد العابد جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشي الشافعي (٢)، شيخ الزاوية (٣) الخنثنية بداخل المسجد الأقصى الشريف، وقفها عليه الملك صلاح الدين في سنة ٥٨٧ هـ، وتقدم ذكر ذلك.

الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن خضر القرشي ( $^{(3)}$ ) وكيل بيت المال بالقدس الشريف وهو الذي فوض إليه الملك صلاح الدين بيع الأملاك المختصة ببيت المال بالقدس الشريف، ثم اشترى منه كنيسة صندحنة ( $^{(0)}$ ) وهي المدرسة الصلاحية، والجهات التي وقفها عليها من بيت المال تصرف في ذلك الوقف، وسطر ( $^{(7)}$ ) ذلك في كتاب وقفه المؤرخ في ثالث عشر رجب سنة  $^{(N)}$ .

الشيخ الإمام الزاهد العابد المجاهد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الجبار، المعروف بالقدسي، واشتهر (٩) بأبي ثور، كان من عباد الله الصالحين وسبب تكنيته بأبي ثور: أنه حضر فتح بيت المقدس، [٦٢٠/ب] وكان// يركب ثوراً ويقاتل عليه في الغزاة فسمي بذلك.

وقد وقف عليه الملك العزيز أبو الفتح عثمان بن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب (١٠)، القرية التي بالقرب من باب الخليل، أحد أبواب مدينة القدس

<sup>(</sup>١) بظاهره أبج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٢) الشافعي أب: الشباشي ج هـ: الشامي د.

<sup>(</sup>٣) الزاوية أبج هـ: زاوية د// الخنثنية أج د هـ: الختنية ب.

<sup>(</sup>٤) القرشي أج دهـ: القدسي ب// بالقدس أج دهـ: ـب.

<sup>(</sup>٥) صندحنة: كنيسة بين باب حطة وباب الأسباط إلى الشمال من الحرم القدسي، وهناك كان مسكن يواكيم وحنة والدي مريم، أعاد الإفرنج بناءها سنة ٤٩٣ هـ/ ١٠٩٩ م، وأما صلاح الدين فجعلها مدرسة للشافعية، يُنظر: الأصفهاني ١٤٥، ١٨٢؛ العارف، المفصل ٥٢٩؛ الدباغ ٢٠٤/٣، ٧٥٥.

<sup>(</sup>٦) وسطر أبج هـ: شرط د// كتاب بج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۷) ۲۸۵/۷۸۲۱م.

<sup>(</sup>٨) ٨٣٥ أب ج ٥٨٨ هـ: سبع وسبعين وخمسمائة د.

<sup>(</sup>٩) واشتهر أج د هـ: المشهور ب.

<sup>(</sup>١٠) الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب، كان نائباً عن والده في مصر وبعد وفاة والده استقل بهما، وتوفي سنة ٥٩٥ هـ/١١٩٨ م؛ يُنظر: ابن الأثير، الكامل ١٤٠/١٢؛ أبو شامة، الذيل ٢؛ ابن واصل ٣/ ٨٢؛ ابن خلكان ٣/ ٢٥١؛ المقريزي، السلوك ١٤٣/١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ١٤٣.

الشريف، وهي قرية صغيرة بها دير من بناء الروم، يعرف قديماً بدير مارقيوص (١) ويعرف الآن بدير أبي ثور نسبة إليه، وكان الواقف من الملك العزيز في الخامس والعشرين من شهر رجب الفرد (٢) سنة ٩٤ هـ (٣) ، ولما توفي دفن بالقرية المذكورة وقبره بها ظاهر يزار، وله ذرية وهم مقيمون هناك.

وما يحكى عنه (٤) أنه كان مقيماً بالدير المذكور، وكان إذا قصد ابتياع شيء من المأكول، كتب ورقة بما يريد ووضعها في رقبة ثوره وسيره، فيحضر الثور إلى القدس إلى أن يأتي إلى حانوت (٥) رجل بالقدس كان يتقاضى حوائج الشيخ، فيقف الثور عنده، فيأخذ ذلك الرجل الورثة ويأخذ للشيخ ما طلبه منها (٢) ويحمله للثور، فيرجع الثور إلى الشيخ بمكانه، وهذا من جملة كراماته رضي الله عنه.

الشيخ الزاهد أبو عبدالله محمد بن إبراهيم أحمد القرشي الهاشمي (۱) الصالح الناسك، صاحب الكرامات الظاهرة، كان من السادات (۱) الأكابر والطراز الأول وأصله مغربي من الجزيرة الخضراء (۹) في بر الأندلس، وهي مدينة قبالة سبتة (۱۱) قدم (۱۱) إلى مصر وانتفع به من صحبه وشاهده (۱۲) ، وكان يعد جماعته الذين صحبوه بأشياء من الولايات والمناصب العليا وصحت (۱۳) كلها، ونقل عنه: أن الإنسان إذا خاف التخمة من كثرة الأكل، وقال عقب رفع المائدة وفراغه من الأكل، قال أبو

١) مارقيوص أ: مارقيوس ب: مارقوص ج: بديارير مارقبوص هـ.

<sup>(</sup>٢) الفرد ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>۳) ۹۶۰/۱۹۷۱م.

<sup>(</sup>٤) عنه أب ج هـ : \_ د// بالدير أب: بالقرية ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) حانوت أب ج هـ: باب دكان د// بالقدس ج د: \_ أب هـ// يتقاضى ج: ويقاضي أب: يتعاطى ب د يتقاضا حوايج هـ: يتفاضا حوايج// الثور د: أب ج: عنده هـ.

<sup>(</sup>٦) منها أ: فيها ب ج د هـ// للثور أ ب ج هـ: الثور د// فيرجع الثور أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ابن خلكان ٣/ ٤٣٢؛ الذهبي، العبر ٣/ ١٢٦؛ اليافعي ٣/ ٤٩٦؟ ابن تغري بردي، النجوم ٢/ ١٨٤؛ ابن العماد ٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>۸) السادات أ + ج هـ: السادة د// من + ج د هـ: في أ.

<sup>(</sup>٩) الجزيرة الخضراء: مدينة على طرف مضيق جبل طارق من بر الأندلس، فتحت سنة ٩٠ هـ/ ٧٨٠م، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١٥٨/٢؛ البغدادي، مراصد ١٣٣٢/١.

<sup>(</sup>١٠) سبتة: مدينة في شمال المملكة المغربية على شاطىء البحر المتوسط لا زالت تحت الاحتلال الإسباني، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/٥٠٠؛ البغدادي، مراصد ٢/٨٨٠؛ ايفز، سبتة ٢٢٤/١١.

<sup>(</sup>١١) قدم ب ج د هـ: \_أ.

<sup>(</sup>١٢) وشاهده أ: أو شاهده ب ج د هـ// المناقب أ: المناصب ب ج د هـ// العلية أ د: العالية ب ج هـ.

<sup>(</sup>١٣) وصحت أب: فصحت ج د هـ// عقب ب ج د هـ: عقيب أ.

عبدالله القرشي: اليوم يوم عيد لم يضره ذلك، وكان أهل مصر يحكون عنه (١) أشياء خارقة، وله كلام مدّون.

قدم بیت المقدس وأقام به إلى أن توفي في سادس ذي الحجة سنة ٥٩٩ هـ ( $^{(7)}$ ) وله خمس وخمسون سنة، ودفن بماملا وقبره ظاهر یزار ( $^{(7)}$ ). وقد جدد عمارة ضریحه الشیخ أبو بکر الصفدي في شهور سنة  $^{(3)}$  هـ  $^{(3)}$ ، وإلى جانبه دفن الشیخ شهاب الدین بن أرسلان ( $^{(0)}$ ) الآتي ذکره إن شاء الله تعالى، وقد اشتهر عند  $^{(7)}$  الناس أن من جلس عند القبرین ودعی بشيء استجاب الله له، وقد جربت ذلك فصح نفع الله بهما، وجمعنا معهما في دار کرامته بمنه وکرمه.

الشيخ شرف<sup>(۷)</sup> الدين محمد بن عروة الموصلي<sup>(۸)</sup>، المنسوب إليه مشهد ابن عروة بالجامع الأموي<sup>(۹)</sup> لأنه أول من فتحه، وقد كان مشحوناً بالحواصل الجامعية وبنى قبة البركة، ووقف وقفاً على درس حديث فيه، ووقف فيه خزائن كتب، وكان مقيماً بالقدس الشريف، وكان من خواص الملك المعظم عيسى، انتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت المقدس، وتوفي بها في سنة 37 هـ (11)، وقبره عند قباب (11) أتابك طغتكين (11) قبلي المصلى.

الشيخ القدوة المحقق المسلك (١٣) غانم بن علي بن حسين الأنصاري

<sup>(</sup>١) عنه أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۲) ۹۹۰ هـ/۲۰۲۱م.

<sup>(</sup>٣) يزار ب ج د هـ: \_ أ// وقد ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۷ هـ/ ۱۳۲۲ م.

<sup>(</sup>٥) ارسلان أب هـ: رسلان ج د.

<sup>(</sup>٦) عند أ  $\psi$  ج هـ: بين د/ ودعي بشيء استجاب الله أ  $\psi$  ج : ودعى الله بشي استجاب د : ودعا إلى الله بشي هـ.

<sup>(</sup>٧) شرف أ ب ج هـ: أمين د هـ.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٣٦.

<sup>(</sup>٩) الأموي أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۰ هـ/۱۲۲۳ م.

<sup>(</sup>١١) قباب أبج د: ـهـ.

<sup>(</sup>۱۲) أتابك طغتكين: ظهير الدين والي دمشق، أحد مماليك السلطان السلجوقي تنش بن ألب رسلان، حكم دمشق أثر وفاة دقاق بن تنش عام ٤٩٧ هـ/ ١١٠٩ م، وسيطر عليها حتى سنة وفاته ٥٢ هـ/ ١١٢٩ م؛ يُنظر: ابن القلانسي ١١٤٤، ٢١٨؛ ابن عساكر ١٨/ ٥١٢؛ ابن الأثير، الكامل ٢٠/ ٣٧٦؛ ابن خلكان يُنظر: ابن القلانسي ١٤٤، ٢١٨؛ ابن عساكر ١٨/ ٥١٤؛ ابن الأثير، الكامل ٢٠/ ٣٧٦؛ ابن خلكان كودttetrste'en Tughtakin (Zahival-Din) الر873-874.

<sup>(</sup>١٣) المسلك أ: الملك بج ده.

الخزرجي المقدسي (۱) مولده بقرية بورين (۲) من عمل نابلس في سنة 0.77 هـ (۲) ولاه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف (۵) بن أيوب المشيخة بالخانقاه الصلاحية المنسوبة إليه بالقدس الشريف والنظر عليها، ورأيت توقيعه بذلك وعليه خط السلطان وما قرأته: «الحمد لله على نعمائه»، وقد قطع تاريخه لطول الزمان وهو أول من وليها، وسكن القدس من ذلك التاريخ، وتناسل منه ذرية معروفون (۲) ومشهورون، وسنذكر ما تيسر منهم إن شاء الله تعالى، صحب بداية الشيخ غانم مشايخ أهل (۷) زمانه وأخذ منهم مكارم الأخلاق وحسن المآثر، توفي بدمشق في شهر رجب الفرد سنة 0.000

السيد بدر الدين محمد (٩) بن يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن سالم (١٠٠)، أخي السيد تاج العارفين أبي الوفاء محمد لأبيه، وهما ولدا محمد بن زيد الدين بن حسن بن المرتضى الأكبر عوض (١١١) بن زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

كان السيد بدر الدين (۱۲) قطباً عارفاً متمكناً، خضعت له أولياء زمانه وهرع اليه الخاص والعام وقصد بالزيارة وزارته الوحوش والسباع، وترددت إلى زيارته وزيارة أولاده المدفونين بضريح شرفات (۱۳)، ومرغت وجوهها عند باب ضريحه، وله كلام على (۱٤) لسان أهل الحقائق وكراماته / / (۵۰) مشهورة.

<sup>(</sup>١) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/٢١٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/٢٥٩؛ ابن العماد ٥/١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) بورين: وهي قرية قسطينية تقع جنوب نابلس على بعد ١٠ كم، يُنظر: الدباغ ٢:٢/٣٤٥؛ الموسوعة الفلسطينية ٢/٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) سنة ٢٦٥ أب ج هـ: \_ د// السلطان ب ج د: \_ أ هـ.

<sup>(</sup>٤) سنة ٥٦٢ أب ج هـ: \_ د// السلطان ب ج د: \_ أهـ.

<sup>(</sup>٥) يوسف أب ج د هـ// الصلاحية ب ج د هـ: الصلاحي أ// المنسوبة ب ج د هـ: المنسوب أ.

<sup>(</sup>٦) معروفون ب ج د هـ: معروفة أ// ومشهورون أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٧) أهل أبج هـ: -د// الفردج دهـ: -أب.

<sup>(</sup>٨) ٢٣٢ هـ/ ١٣٣٤ م.

<sup>(</sup>٩) بن محمد بن ج د هـ: \_ أ// بن يوسف أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ١١/ ٨٤.

<sup>(</sup>۱۱) عوض ب ج د هـ: ـأ.

<sup>(</sup>١٢) الدين ب: \_ أج د هـ// قطباً عارفاً أب ج هـ: قطب زمانه د.

<sup>(</sup>١٣) شرفات: قرية فلسطينية تقع إلى الجنوب الغربي من القدس مساحتها خمسة دونمات، يُنظر: الدباغ / ١٢٥) أبو حمود ١١٨؛ خمار ١٤٤.

<sup>(</sup>١٤) على أ: عال ب ج د هـ// الحقائق أ ج د: الحقيقة هـ: الدقايق ب.

<sup>(</sup>١٥) وكرامته أ ب ج د: كراماته هـ.

توفي في سنة ٦٥٠ هـ<sup>(۱)</sup>، ودفن بزاويته بوادي النسور هذا النسور<sup>(۲)</sup> ظاهر القدس الشريف من جهة الغرب ومسافته عن بيت المقدس نحو ثلث بريد، وهو مقصود للزيارة، نفع الله به.

وأما والده<sup>(۳)</sup> الشمسي محمد فإنه كان من ذوي المجاهدات والأحوال والإشارات والعزم الشديد في العبادات ومعانقة الطاعات، تخرج به جمع كثير، وظهرت له أحوال خارقة، توفي سنة ٦٦٣ هـ.

وأما ولده السيد محمد، المشار إليه، هو السيد عبد الحافظ كان من أجلاء (3) العارفين المتصرفين، الأخيار العلماء بأمور الدين، المتوجهين إلى الله تعالى، المتوكلين (6) عليه، تخرج به جماعة وانتهت إليه رئاسة أهل هذه الطريقة في زمانه، وكان أول أمره ارتحل من وادي النسور حين ضاقت منازلها بذرية السيد بدر (1) إيثاراً لهم، وأعرض عن الذي يتحصل منها، وأقام بقرية شرفات ( $^{(7)}$ ) بظاهر القدس وهي المشهورة في عصرنا بشرفات وحقيقة ذلك أن الأول هو اسم هذه القرية وإنما أطلق الاسم الثاني عليها من حين مصيرها إلى السادة ( $^{(A)}$ ) الأشراف أولاد السيد أبي الوفاء اشتقاقاً من سكانها الشرفاء، توفي السيد عبد الحافظ سنة أولاد السيد أبي الوفاء اشتقاقاً من سكانها الشرفاء، توفي السيد عبد الحافظ سنة

وأما ولده السيد داود فكان من (٩) الأولياء أصحاب الكرامات، ومن كراماته أن قرية شرفات المذكورة، كان بها قليل من نصارى يزرعون أرضها وليس فيها مسلم غيره وغير أتباعه وعياله، وكان يتستر بالعبادات حتى أظهره الله تعالى، وكان أول أسباب ظهوره أن النصارى بالقرية المذكورة كانوا يعصرون العنب (١٠٠) للخمور

<sup>(</sup>۱) ۱۹۰۰ هـ/ ۱۲۵۲ م.

<sup>(</sup>٢) وادي النسور: هو الوادي الذي يمر فيه القطار الحديدي قبل وصوله إلى محطة القدس، يُنظر: الدباغ ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) وأما والده... ٦٦٣ أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) كان من أجلاء أب ج: أجلايه د: أحد هـ.

<sup>(</sup>٥) المتوكلين أبج هـ: المتوكل د.

<sup>(</sup>٦) بذرية السيد بدر أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۷) شرفات أ: شفرات - د هـ// بظاهر أ: ظاهر - د هـ// وحقيقة - د هـ: حقايق أ// ذلك أ - أ - ج هـ: الحال د.

<sup>(</sup>٨) السادة أب د: السادات ج هـ.

<sup>(</sup>٩) من ب: \_أج ده\_.

<sup>(</sup>١٠) العنب ب ج و هـ: \_ أ// الخمور ب ج: للخمور أج هـ: للخمر د.

ويبيعونها للفساق من المسلمين وغيرهم، فشق (١) ذلك على السيد داود فتوجه فيهم إلى الله تعالى فكانوا بعدها لا يعصرون الخمر إلا انقلب (٢) خلا وقيل ماء، فقال النصارى: ساحر وارتحلوا، وشق ذلك على مقطعها فبلغ السيد داود (٣) ذلك، فأرسل إليه واستأجرها منه وبنى بها زاوية وقبة، وهي مدفنه ومدفن أولاده وذريته، واتفق أن القبة لما عقدت أتاها رجل طائر في الهواء فأشار إليها بيده فسقطت، فظن البناء أنه طائر، فذكر ذلك للسيد داود بذلك فأمر ببنائها.

فلما انتهت حضر السيد داود فأتاها الطائر فأشار إليه السيد داود بيده، فسقط ميتاً في دار خلف الزاوية، ثم $^{(3)}$  أمر أصحابه بإحضاره إليه فأحضر، فإذا هو رجل كامل الخلق، نير الوجه، شعر رأسه مسدول طويل، فغسل وكفن وصلي عليه ودفن بالقبة $^{(0)}$  المذكورة، قال السيد داود: رجل بعثه الله لحتفه، فقيل له: هل تعرفه؟ قال: نعم، هو ابن عمي اسمه أحمد الطير غارت همته من همتنا، وأراد أن يطفى الشهرة بهدم القبة، فلم يرد الله إلا الشهرة وجعله الله أول من يدفن في القبة، توفي السيد داود سنة ٧٠١ هـ $^{(7)}$ .

وأما ولده السيد أحمد الملقب بالكبريت الأحمر الشهير بالكريدي، كان من أجلاء المشايخ الكاملين المحققين المتمكنين، انتهت إليه رئاسة هذا الشأن، ووضع الله له القبول عند كل إنسان وأوضح على يده البرهان وسماه رجال عصره بالكبريت الأحمر، لقلة وجود مثله في زمانه، وكان والده قد خرجه  $^{(\Lambda)}$  وتكمل في زمانه، وكان يشير في بعض الحوادث إليه فخلفه من بعده وتخرج به جماعة لا يحصون كثرة من ذوي الأحوال وانتمى إليه خلق كثير، وكان ممن تخرج به أخوه السيد شمس الدين المتوفى قبله والشيخ العارف أحمد السلطي  $^{(P)}$  الشهير بابن الموله  $^{(N)}$ ،

<sup>(</sup>١) فشق ب: وست أج د هـ.

<sup>(</sup>٢) انقلب أ: انقلبت ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) داود ب د ج هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) ثم ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٥) بالقبة أ: في القبة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) ٧٠١ هـ/ ٢٧٢٢ م.

<sup>(</sup>۷) ۷۰۱ أب ج د: ۷۵۱ هـ.

<sup>(</sup>٨) خرجه أب ج د: خرج هـ// فخلفه أب ج هـ: فتخلف د.

<sup>(</sup>٩) السلطي: لصلتي أب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) ابن المولة: أحمد السلطي، يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/٢.

والشيخ العارف أبو المحاسن يوسف البربراوي (١) نسبة إلى قرية بربر (٢)، من أعمال غزة قريباً من عسقلان (٣)، وقبره فيها ظاهر يزار، والشيخ الصالح سيدي علي المومني صحبه، وغيرهم، توفي السيد أحمد الكبريت الأحمر سنة ٧٢٣ هـ (١).

وكان له خمسة أولاد ذكرين (٥) وثلاث إناث، أحد الذكرين السيد علي والثاني السيد محمد البهاء، وكانا من رجال الوقت وعارفيه (٢) وكان لهما خوارق، ومكارم أخلاق، وبر، وكانا عمدة الأرض المقدسة وما حولها يخشاهما السباع والمناحيس، ويأوي إليهما الفقراء، ويحضر على موائدهم الخاص والعام، ويقصد بركاتهما في المهمات الجم الغفير، وكان الغالب على السيد على الصحو والحضور، وعلى الشيخ محمد البهاء الاستغراق والغيبة (٧).

ثم توفي السيد البهاء عن ولدين فرباهما السيد علي، وفي أيامهم وقف المنجك (٨) نائب الشام / عليهم قرية شرفات المذكورة، فتوقف السيد علي في أمرها (٩)، ثم قبلها ليصيرها مرعى أغنامهم، ويكون من أشجارها أحطابهم، ولم تؤرخ وفاة السيد محمد (١١) البهاء، وأما السيد علي فوفاته سنة ٧٥٧ هـ (١١) وله نيف وخمسون سنة.

وأما ولد الشيخ علي هو السيد تاج الدين (۱۲) أبو الوفاء محمد كان لا يقطع التردد إلى القدس فيأتيه أكثر مما كان يأتيه والده وجده الكبريت الأحمر، فاشترى بالقدس داراً وبنى فوقها، وهو أول من استوطن بالقدس الشريف بعد موت أبيه في سنة ٧٨٧ هـ (۱۳)، وتوفي في يوم الجمعة السادس عشر من ذي القعدة سنة

<sup>(</sup>١) يوسف البربراوي: قبره في صحن جامع بربرة، يُنظر: الدباغ ٨/ ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٢) بربره: قرية فلسطينية في إقليم غزة جنوب المجدل، تبعد عن مدينة غزة ٢١ كم، يُنظر: الدباغ
 ٨/ ٢٥٤، أبو حمود ٢٤؛ خمار ٣٧؛ عطالله ٢٠.

<sup>(</sup>٣) عسقلان أب دهـ: الحوش ج// يزار دج هـ: \_ أب// المومني أب: المومين هـ: الجوسن ج د.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۷ هـ/ ۱۳۲۳ م.

<sup>(</sup>٥) ذكرين أ: ذكران ب: ذكورج د هـ// الذكرين أ: الذكور بج د هـ.

<sup>(</sup>٦) وعارفيه أب دهـ: عارفته ج// وكانا ب ج دهـ: كان أ.

<sup>(</sup>٧) والغيبة أبج هـ: الهيبه د.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) أمرها أ: قبلوها ب ده// ليصيرها أب ج د: ليصير بها ه.

<sup>(</sup>١٠) محمد أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۵۷ هـ/ ۲۰۳۱ م.

<sup>(</sup>١٢) تاج الدين أب: تأج العرافين ج د هـ// محمد أب ج هـ: أبو محمد د.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۷۰ م.

۸۰۳ هـ (۱) ودفن بماملا شرقي البركة وهو والد الشيخيين الصالحين الشيخ أبي بكر والشيخ علي، الآتي ذكرهما، فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن أقاربهم الشيخ كمال الدين (٢) من أجلاء الرجال ذوي الأحوال والمكاشفات، وكان الغالب عليه الجدب ومحاسبة النفس، غضب يوماً على إنسان فنظر إليه نظرة غضب فمات لوقته، وله تصرفات وحالات لا تسعها الإفهام، توفي وله نيف وخمسون سنة، وأخبرت أن وفاته بعد الثمانمائة، ودفن بظاهر القدس عند برج عرب على طريق المار إلى قرية لفتا (٣).

وأما ضريح شرفات فقد حوى (٤) من البدرية، المشار إليهم، عدة أربعين لا تكاد تحصى مناقبهم لكثرتها، رحمهم الله ورضي عنهم، ونفعنا بهم بمنه وكرمه.

الشيخ علي البكا<sup>(ه)</sup>، صاحب الزاوية بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، كان مشهوراً بالصلاح والعبادة، وإطعام من يجتاز به من المارة والزوار، وكان الملك المنصور قلاوون<sup>(١)</sup> يثني عليه ويذكر أنه اجتمع به وهو أمير وأنه كاشفه في أشياء وقعت.

وسبب بكائه الكثير أنه: صحب رجلاً كانت له أحوال، وخرج معه من بغداد، فوصلا في ساعة واحدة إلى بلد بينها وبين بغداد مسيرة سنة، فقال له ذلك الرجل: أني سأموت في الوقت الفلاني فاشهدني، فلما كان ذلك الوقت حضر عنده وهو في السياق، وقد استدار إلى الشرق فحوله الشيخ على القبلة، فقال له: لا تتعب فإني لا أموت إلا على هذا الوجه، وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات، فحمله الشيخ على وجاء به إلى دير هناك، فوجد أهل الدير في حزن عظيم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنة، فلما كان اليوم مات على دين الإسلام، فقال الشيخ على: خذوا هذا بدله وسلموه إليه فوليه وصلى عليه ودفنه.

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰۳ هـ/۱۶۰۰ م.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين أب ج: الشيخ الكمالي ده.

<sup>(</sup>٣) لفتا: قرية فلسطينية إلى الشمال الغربي من القدس على مسافة ٣كم، احتلت سنة ١٩٤٨؛ يُنظر: الدباغ ١٠٣/٢؛ أبو حمود ١٨٥؛ خمار ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) فقد حوى ب ج هـ: فقد جرى ى: ففيه د.

<sup>(</sup>٥) على البكا: أحد مشايخ الخليل اشترك في الحروب مع الإفرنج وخاصة معركة أرسوف أيام الظاهر بيبرس وتوفي عام ٦٧٠ هـ/ ١٢٧١ م؛ يُنظر: أبو سارة ٢٧.

<sup>(</sup>٦) قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ.

توفي الشيخ علي (۱) البكا في جمادى الآخرة سنة ۷۷۰ هـ (۲), ودفن بزاويته المشهورة، وهي بحارة منفصلة عن مدينة سيدنا الخليل من جهة الشمال والذي بنى (۲) الزاوية والإيوان وما معه الأمير عز الدين أيدمر (٤) في دولة الملك الظاهر بيبرس في سنة 77٨ هـ (٥) قبل وفاة الشيخ علي، ثم بنى قبة الزاوية من الساحة وما معها الأمير الأسفهسلار حسام الدين طرنطاي (7)(7) نائب السلطنة الشريفة في دولة الملك المنصور قلاوون في المحرم سنة 7٨ هـ (٨) ثم بنى البوابة والمنارة علوها وهما في غاية الإتقان والحسن والبهاء (٩)، والبوابة بوجهين.

الأمير سيف الدين سلار (١٠) نائب السلطنة بالديار المصرية والممالك الشامية بمباشرة الأمير كيكلدي النجمي في دولة الملك الناصر محمد قلاوون (١١) في مستهل رمضان سنة ٧٠٢ هـ (١٢). الشيخ الإمام العلامة، الخطيب القدوة، برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن أبي الفضل سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله بن جماعة الكناني (١٣) الحموي المولد، الشافعي المذهب (١٤)، من ولد مالك بن

<sup>(</sup>۱) علي هـ: \_أبج د// ۷۷۰ أ: ۲۷۰ ب د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۲۷۰ هـ/ ۱۳۶۸ م.

<sup>(</sup>٣) بنی أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) عز الدين آيدمر بن عبدالله العلائي من أمراء الظاهر بيبرس، نائب قلعة صفد قدم إلى القاهرة بعد موت الملك الظاهر فتوفي بها سنة ٦٧٦ هـ/ ١١٢٧ ودفن بالقرافة الصغرى، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٥) ١٢٦٨ هـ/١٢٦٩م.

<sup>(</sup>٦) حسام الدين أبو سعيد طرنطاي بن عبدالله المنصوري، هو الأمير الكبير كان عظيم الدولة في عهد المشرف خليل بن قلاون على عهد المشرف خليل بن قلاون على يد الأمير علم الدين سنجر، يُنظر: المقريزي، السلوك ٢:٣/٧٥٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧ ٣٢٣/٧

<sup>(</sup>۷) طرنطاي ج هـ: طريطاي أ ب: طرطار د:// السلطنة أ ج د هـ: القدس ب// قلاوون ب ج د: قلاون أ هـ.

<sup>(</sup>٨) ١٨٦ هـ/ ٢٨٢١ م.

<sup>(</sup>٩) والبهاء أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) سيف الدين سلار: نائب السلطنة بالديار المصرية، قتل في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٠ هـ/١٣١٠ م، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٦/٩؛ الدباغ ٧٣/٩؛ أبو سارة ٢٨.

<sup>(</sup>۱۱) قلاوون ب ج د هـ: قلاون أ.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۰۲ هـ/ ۱۳۰۲ م.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السبكي، طُبقات ٨/ ١١٥؛ ابن الفرات ٧/ ٦٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧/ ٢١٧.

<sup>(</sup>١٤) المذهب أ: المذهب. . . من ولد مالك بن كنانة أ ب ج د: \_ هـ.

كنانة، ولد بحماه في يوم الاثنين منتصف رجب سنة ٥٩٦ هـ (۱) ومات أبوه وهو صغير، ثم انتقل إلى دمشق وتفقه على الشيخ أبي منصور بن عساكر (۲)، ثم اشتغل بالحديث ودرس بعدة أماكن، وكان كثير التهجد ملازماً للاشتغال بالحديث، والصيام، عارفاً بعلم أهل الطريقة، حسن الكلام فيه، له قبول عند الناس، ولهم فيه اعتقاد، وحج مراراً آخرها في سنة 7٧٦ هـ (۱)، ثم قصد من حماه زيارة بيت المقدس في ذي القعدة سنة 7٧٥ هـ (١)، اصطحب (۱) معه كفنه وودع أهل البلد وأخبرهم أنه يموت بالقدس، فوصل إليه وأقام به أياماً، ثم مرض يومين، وتوفي في الثالث، وكانت وفاته بكرة يوم عيد الأضحى سنة 7٧٥ هـ وصلي عليه ضحوة (۱) النهار/ في المسجد الأقصى ودفن بماملا عند الشيخ أبي عبدالله القرشي، وهو أول [710] من استوطن ببيت المقدس من بني جماعة، وكان يلقب بصاحب عرفه، لأنه رآه من استوطن ببيت المقدس من بني جماعة، وكان يلقب بصاحب عرفه، لأنه رآه جماعة من الناس بعرفة وأصبح خطيب عيد الأضحى بمدينة حماة، فلما ظهرت له هذه الكرامة، توجه إلى زيارة (۱) القدس، وتوفي به كما تقدم، رحمه الله.

الشيخ العالم ( $^{(\Lambda)}$  الكبير الصالح أبو عبدالله محمد بن الشيخ العارف غانم المقدسي الأنصاري، وقفت على مرسوم السلطان الملك المنصور قلاوون أن يقرر له برسم زاويته في كل شهر غرارتان ( $^{(\Lambda)}$  قمح بالكيل النابلسي ( $^{(\Lambda)}$ ) إنعاماً مستمراً، مؤرخ المرسوم في الثالث من المحرم سنة  $^{(\Lambda)}$  هـ  $^{(\Lambda)}$ ، ولم اطلع على ترجمته ولا تاريخ وفاته ( $^{(\Lambda)}$ )، رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) ۹۲ هـ/۱۱۹۹م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن محمد الدمشقي الشافعي، ولد سنة ٥٥ هـ/ ١٥٥ م، درس في الصلاحية بالقدس والتقوية بدمشق وتنقل بينهما، توفي سنة ٦٢٠ هـ/١٢٢٣ م؛ يُنظر: أبو شامة، الذيل ١٣٦؛ ابن خلكان ٣/ ١٣٥؛ الذهبي، سير ٢٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) ٣٧٣ هـ/١٢٣٩ م.

<sup>(</sup>٤) ٥٧٦ هـ/٢٧٢١ م.

<sup>(</sup>٥) اصطحب بدهد: استصحب أج دهد.

<sup>(</sup>٦) ضحوة أبج د: ضهره هـ// في المسجدج د هـ: - أب.

<sup>(</sup>۷) إلى زيارة أ: لزيارة - د هـ// القدس أ - د: بيت المقدس هـ.

<sup>(</sup>٨) العالم أب ج هـ: الإمام ب ج هـ.

<sup>(</sup>٩) غرارة: إحدى المكاييل التي تستخدم في كيل الحبوب أو التبن، وتزن٥، ٢٤ كغم، يُنظر: ابن منظور ٥/١٨.

<sup>(</sup>١٠) غرارتان أب: غرارتين ج د هـ/ الثالث أب: الثاني ج د: الثامن هـ.

<sup>(</sup>١١) الكيل النابلسي: الرطل النابلسي = ١٢ وقية، وينقص عن ٣ كغم نصف وقية، مقابلة مع الحاج صالح راغب جوابرة عصيرة الشمالية ٣٠ /٨ /١٩٩٧ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۸۰ هـ/ ۱۸۲۱م.

<sup>(</sup>١٣) وفاته ب د هــ: وفاه أ ج.

عمر بن إبراهيم بن عثمان بن كعب الواسطي، توفي في ليلة الجمعة خامس عشر شعبان سنة ١٨٤ هـ ودفن بماملا وقبره عليه بناء عظيم، وهو على جانب الطريق قبلي قبة الكبكي (١)، ولا أعرف له ترجمة.

## قبر وجدنا

بالقرب من قبر الواسطي المذكور من جهة القبلة قبر على جانب الطريق السالك، يعرف بقبر وجدنا، والسبب في ذلك أنه مر إنسان وهو راكب فقرأ عند قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَهُ عَلِيهِ أَجَابٍ مَن بالقبر (٣) بقوله: وجدنا حتى سمعه ذلك الرجل، وهو قبر مشهور عليه أحجار كبار، ولا يعرف اسم صاحبه، وإنما يعرف بقبر وجدنا، وقد وهم (١) بعض الناس (٥) فظنه قبر الواسطي وليس كذلك، فإن ذلك اسمه مكتوب على القبر، وهذا ليس عليه كتابه، وحكي أن بعض الناس أخذ الأحجار التي على قبر وجدنا ونقلها إلى مكان آخر، فأصبح وقد (٢) وجدها على القبر كما كانت، فعد ذلك أيضاً من كراماته، رحمه الله.

الفقيه شرف الدين قاسم بن الشيخ القدوة علم الدين (۷) سليمان بن شرف الدين قاسم الحوراني (۸) نزيل (۹) القدس الشريف، كان موجوداً في سنة ٦٩٦ (۱۰)، وهو جد بني قاسم المشهورين بالقواسمة وكان له صلة بالأمير سنجر الدواداري (۱۱)(۱۱)، واقف الدوادارية بباب شرف الأنبياء، وجعله مشاركاً بمدرسته، وأشركه في النظر مع والده جمال الدين موسى، وعين ذلك في كتاب وقفه المتقدم

<sup>(</sup>١) الكبكي أدهـ: الكبكية جد: الكبكية هـ.

<sup>(</sup>٢) الكهف: [٤٩].

<sup>(</sup>٣) بالقبر أ: القبر ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) وهم أب دهـ: زعم ج.

<sup>(</sup>٥) الناس أب هـ: المؤرخين د: -ج.

<sup>(</sup>٦) وقد ب: \_ى ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) علم الدين أبج هـ: -د// قاسم أبج هـ: -د.

<sup>(</sup>٨) شرف الدين قاسم، توفي سنة ٧٥٥ هـ/ ١٣٥٤ م، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٣٢٠؛ الدباغ ٩/ ٧٤.

<sup>(</sup>٩) نزيل... القدس الشريف أ ب ج هـ: \_ د// ٦٩٦ أب هـ: ٦٦٦ ج: ست وستين وستماية د.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۹۹۳ هـ/ ۱۲۹۲ م.

<sup>(</sup>١١) سنجر الدواداري المنصوري أحد الأمراء بدمشق وطرابلس، توفي سنة ٧٠٧ هـ/١٣٠٧ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ٢٦٩؛ ابن طولون، أعلام ٢٥.

<sup>(</sup>١٢) الدواداري أج: الدويداري ب: دواد د: دودار هـ// الدودارية أ: الدويدارية بج د: الدوادارية

ذكر تاريخه من ذكر تاريخ مدرسته <sup>(۱)</sup>.

الشيخ أبو يعقوب المغربي (٢)(٣) المقيم بالقدس الشريف كان الناس يجتمعون به وهو منقطع بالمسجد الأقصى، توفي بالمحرم سنة ٦٩٨ هـ.

الشيخ الصالح العابد الزاهد جلال الدين أبو إسحق إبراهيم بن الصدر (ئ) زين الدين محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلي (٥) ، المعروف بابن القلانسي، ولد سنة  $705 \, \mathrm{a}^{(7)}$ , وسمع على جماعة ، واشتغل بصناعة الكتابة ، ثم انقطع وترك ذلك كله وأقبل على العبادة والزهادة وبنى له الأمراء بمصر زاوية وترددوا إليه ، وكان فيه بشاشة وقضاء حاجة ، وكان ثقيل السمع ، وانتقل إلى القدس ، وقدم دمشق وحدث بها ثم عاد إلى القدس ، وتوفي ليلة الأحد الثالث من ذي القعدة سنة ودفن بماملا ، رحمه الله .

الشيخ الصالح أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المصري القصري، توفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة سنة ٧٢٣ هـ، ودفن بماملا.

الشيخ العلامة (^) ناصر الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ حسام الدين سليمان بن غانم (٩) شيخ حرم القدس الشريف، رأيت توقيعاً له من قاضي القضاة علاء الدين أبي الحسن علي القونوي الشافعي (١١)، قاضي دمشق بمشيخة الحرم بالقدس الشريف، تاريخ التوقيع في يوم الجمعة ثامن شوال سنة ٧٢٨ هـ (١١).

الشيخ إبراهيم الهدمة (١١)، أصله كردي من بلاد الشرق قدم الشام، وأقام

<sup>(</sup>١) تاريخ مدرسته أب: تاريخه د هـ: \_ج// مدرسته أب د هـ: المدرسة ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) قارن: ابن كثير، البداية ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) الشيخ أبو يعقوب المغربي. . ٧٢٣ هـ ودفن بماملا أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن الصدر ب: \_ أ ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الذهبي، العبر ٢٥/٤؛ ابن حجر، الدرر ١/٩٥؛ ابن كثير، البداية ١٠٨/١٤؛ ابن العماد ٥٦/٦.

<sup>(</sup>١) ١٢٥٦ هـ/ ١٢٥٦ م.

<sup>(</sup>٧) ۲۲۳ هـ/۱۳۲۳ م.

<sup>(</sup>A) العلامة أب ج د: الإمام هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٦٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) على القونوي: على بن إسماعيل بن يوسف القونوي علاء الدين فقيه شافعي ولد بقونية سنة ١٣٦٨ هـ/ ١٣٦٦ م، وتوفي سنة ٧٢٧ هـ/ ١٣٢٦ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۲۸ هـ/ ۱۳۲۷ م.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: ٣٦٦/٢ ابن حجر، الدرر ٣٣/١.

بين (۱) القدس والخليل في أرض اختارها، وعني (۲) بها وزرع فيها، وكان يقصد للزيارة، وظهرت له كرامات، وقد بلغ من العمر (۳) مائة، وتزوج في آخر عمره، ورزق أولاداً صالحين، وحكى عنه أنه كان يصرف له من سماط سيدنا الخليل، عليه السلام، في كل يوم عشرة أرغفة، فكانت (۱) تجمع له من أول الأسبوع إلى آخره، فيحضر في آخر يوم من الأسبوع، ويدفع له الخبز عن جميع ذلك الأسبوع ويفت في وعاء يوضع (۵) عليه الجشيشة (۱) من السماط الكريم، فيأكله جميعه ويستمر بقية الأسبوع لا يأكل شيئاً، توفي في جمادى الآخرة سنة ۷۳ - (۷)، ودفن بالقرب من قرية سعير (۸) بين القدس والخليل.

الشيخ الإمام العالم العلامة، القدوة المحقق، برهان الدين أبو إسحق المراب] إبراهيم بن عمر ابن إبراهيم / بن خليل المقرىء الجعبري الخليلي الشافعي (٩)، كان يقال له: شيخ حرم (١١٠) الخليل، ولد بجعبر (١١١) في حدود سنة ١٤٠ هـ وتلى بالسبع وبالعشر، ثم قدم دمشق، ثم رحل إلى بلد الخليل، عليه السلام وأقام به (١١٠) مدة طويلة نحو أربعين سنة ورحل الناس إليه، وروى عنه خلائق، وصنف نزهه البرره في قراءة العشرة (١١٥)(١١٤)، وشرح الشاطبية والرائية، واختصر مختصر ابن

<sup>(</sup>١) بين أب: عين ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) وعني أب د: عين ج د هـ// وظهرت د: وظن أب ج: فظهر د.

<sup>(</sup>٣) من العمر هـ: أب ج د// ف ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٤) فكانت أب: وكانت ج د هـ// تجمع أب د هـ: تجتمع ج.

<sup>(</sup>٥) يوضع أبج هـ: فيوضع د.

<sup>(</sup>٦) الجشيشة: من الفعل جشش أي دق الحب أو طحنه طحناً غليظاً، والجشيش الحب حين يدق قبل أن يطبخ فإذا طبخ فهو جشيشة، يُنظر: ابن منظور ٦/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>۷) ۲۳۰ هـ/۱۳۲۹ م.

<sup>(</sup>۸) سعیر ب: سیعیر أج د هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: الصفدي  $7/\sqrt{7}$ ؛ الكتبي 1/79؛ الأسنوي 1/71؛ ابن كثير، البداية 1/71؛ ابن حجر، الدر 1/79؛ ابن تغري بردي، النجوم 1/79؛ ابن العماد 1/79.

<sup>(</sup>١٠) حرم د: أب ج هـ.

<sup>(</sup>١١) جعبر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين، وكان اسمها دوسر فأخذها رجل من بني قشير أعمى يقال له جعبر بن مالك فنسبت إليه، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/ ٦٥؛ البغدادي، مراصد ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) به أب ج هـ: \_ د/ .

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: حَاجِي خليفة ٢/ ١٩٤١.

<sup>(</sup>١٤) العشرة أبِّ د: العشفي هـ// الرائية أب هـ: الراية ج: الراءية د.

الحاجب، ومقدمته في النحو<sup>(۱)</sup>، وكمل شرح التعجيز<sup>(۲)(۳)</sup>، فإن صاحبه لم يكمله، وله مصنف في علوم الحديث، ومناسك الحج للجعبري<sup>(٤)</sup>، وإلى أن غير ذلك من التصانيف المختصرة التي تقارب المائة، وكان منور الشبيبة، ولي مشيخة مسجد<sup>(۱)</sup> الخليل، عليه السلام، إلى أن توفي في يوم الأحد الخامس من شهر رمضان سنة الخليل، دفن بظاهر البلد تحت<sup>(۸)</sup> الزيتونة وله اثنتان وتسعون سنة رحمه الله.

الشيخ سيف الدين أبو بكر بن الشيخ القدوة حسن بن الشيخ القدوة غانم الأنصاري، كان موجوداً في المحرم سنة VTV هـ $^{(P)}$ , وولداه أن شمس الدين محمد والشيخ عبد الرحيم كانا موجودين في شهر رجب سنة VTX هـ $^{(11)}$ . وممن كان في عصر الشيخ سيف الدين الشيخ شرف الدين عيسى بن موسى بن الشيخ غانم، ولم اطلع لأحد منهم على ترجمة ولا تاريخ وفاة، رحمهما الله.

الشيخ فخر الدين (۱۲) عثمان برهان الدين إبراهيم العجمي الشافعي، كان من الفقهاء والعدول بالقدس الشريف، وكان موجوداً في سنة ٧٣٥ هـ (۱۳).

الأمير جلال الدين الفشي (١٤) بن عز الدين بن حسام الدين أتابك الكيلاني المغاري من ذرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، توفي يوم الاثنين سنة ٧٣٩ هـ (١٠)، ودفن بباب الرحمة.

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب واسمه أيضاً مختصر المنتهى، واسمه الأصلي السؤال والأمل في علم الأصول والجدل. يُنظر: حاجى خليفة ٢/ ١٦٢٥، ١٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) التعجيز في مختصر الوجيز في الفروع الشافعية وكذلك تصحيح التعجيز عبد الرحيم بن محمد الشهير بابن يونس، يُنظر: البغدادي، إيضاح ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) التعجيز أب ج د: التعجين هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حاجي خليفة ١٨٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) وإلى ج د هـ : لى أ ب.

<sup>(</sup>٦) مسجد ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>۷) ۲۳۲ هـ/ ۱۳۳۱ م.

<sup>(</sup>۸) تحت الزيتونة أ ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) ٣٣٧ هـ/ ١٣٣١ م.

<sup>(</sup>١٠) وولداه أب د: وولده جح هـ// عبد الرحيم أب ج هـ: عبد الرحمن د.

<sup>(</sup>١١) ٧٦٤ أب: ٦٤ دهـ: \_ج// وممن... كانَ في عَصَر ٧٨٠ أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) فخر الدين ب: مجير الدين أ: \_ج د هـ// إبراهيم ب: \_ أج د هـ// من ب: أج د هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۳۵ هـ/ ۱۳۳۶ م.

<sup>(</sup>١٤) القشي أ: \_ج د هـ: العشي ب.

<sup>(</sup>۱۵) ۲۳۹ هـ/۱۳۰۸ م.

القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الصالحي الشافعي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، كان موجوداً في سنة  $V\Lambda$  هـ  $^{(1)}$ .

الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل ابن أبي العباس الجعبري الشافعي، ولد في حدود التسعين<sup>(۲)</sup> وستمائة وسمع الحديث على جماعة منهم والده، واستجاز له أبوه جمعاً، وولي مشيخة حرم الخليل، عليه السلام، بعد والده وانفصل منها، ثم أعيد واستمر إلى أن مات في<sup>(۳)</sup> ثامن عشر صفر سنة ٧٤٩ هـ<sup>(٤)</sup>.

وكان قد زوجه والده بالمرأة الصالحة زهرة (١٥)(٦) ، بنت الشيخ زين الدين عمر أخي الشيخ علي البكاء فولدت له عدة أولاد يعرف منهم خمسة محمد وأحمد وعمر وغلي وإبراهيم.

وأما محمد فلم يعرف من حاله إلا أنه استجيز $^{(\vee)}$  له جمع كبير من العلماء، وكأنه مات صغيراً، وأما أحمد فإنه عاش وحدث، له $^{(\wedge)}$  أولاد، ولكن لا يعرف له ترجمة.

وأما عسر فالظاهر أنه الأكبر وله ترجمة، وهو الشيخ الفاضل الصالح، ولد سنة ٧١٤ هـ، واستجاز له الحافظ أبو محمد البرزالي ١٠٠٠ جمعاً كبيراً من العلماء، وولي مشيخة الحرم الخليل، عليه السلام، بعد والده مستقلاً، بها، وكان يقاسم إخوته المعلوم المتعلق بها، وأخذ طريقة ١٠٠٠ السادة الصوفية والبكائية عن

<sup>(</sup>۱۳۷۸ هـ/ ۱۳۷۸ م.

التسعين وستمائة أبج هـ: الستين والستمائة د.

ضي بج ده: -أ// ثامن أ: ثالث بج ده/ صفر أب ده.: صفر المطهرج.

<sup>(</sup>٤) ۲٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م.

<sup>(</sup>٥) زهرة بنت عمر: زهر بنت عمر بن حسين بن أبي بكر الختني، وتدعى تقية أحضرت على النجيب وغيره، وسمعت من الكمال الغرير، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٦) زهرة أب ج د: هـ.

 <sup>(</sup>٧) استجیز أب ج د: استمین هـ// وکأنه مات صغیراً أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٨) له ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٩) أبو محمد البرزالي: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف البرزالي، نسبة إلى قبيلة برزالة، الدمشقي الحافظ، ولد سنة ٦٦٥ هـ/ ١٢٦٦ م، وأجاز له ابن عبد الدائم وابن عصرون، وابن النجيب عبد اللطيف، توفي سنة ٧٣٩ هـ/ ١٣٠٨ م، ودفن في خليص، يُنظر: الذهبي، العبر ١١٤/٤؛ ابن حجر، الدرر ٣/ ٣٤١؛ ابن تغرى بردى، النجوم ٩/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٠) البرزالي أ ب ج هـ: البرر د.

<sup>(</sup>١١) إخوته أبج د: أخوه هـ.

<sup>(</sup>١٢) طريقة أب: طريق ج د هـ// السادة أب ج د: ـهـ// خاله د هـ: حامله أ: خالدي ج.

خاله الشيخ علي بن الشيخ عمر، فكان شيخ الطائفة المذكورة وشيخ الزاوية الكائنة على (١) ضريح الشيخ علي البكا والناظر عليها، وكان معتقداً فيه الصلاح والخير، توفى سنة ٧٨٥ هـ (٢).

وأخوه علي هو الشيخ الصالح الفاضل نور الدين ويقال علاء الدين أبو الحسن علي (7), ولد في حدود سنة 77 هـ (3), واستجاز له جده الإمام برهان الدين بن العلامة شرف الدين البارزي وسمع هو على الميدومي (7) وغيره وولي مشيخة حرم الخليل عليه السلام، بعد أخيه الشيخ عمر، وتوفي هو (7) بعد أن فوض المشيخة إلى ولده، الآتي ذكره في سنة (8) هـ (8)

وأخوه الشيخ إبراهيم (۱۰) برهان الدين، لم يعرف له ترجمة ووجدت وصيته في سنة ۸۰۵ هــ(۱۱).

وأما ولده الشيخ نور الدين، الموعود بذكره، هو الشيخ الصالح الفاضل شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن إبراهيم الجعبري (۱۱)، ولد سنة ۷۵٦هـ وسمع من أبيه وعمه الشيخ عمر وغيرهما، وكانت عنده الخرقة البكائية عن عمه الشيخ عمر ووالده وتفرد بروايتها، وقصده جماعة لأخذها عنه، وولي مشيخة الزاوية البكائية بعد (۱۱) عمه الشيخ عمر (۱۱)،

<sup>(</sup>١) على ضريح الشيخ علي أب ج د: \_هـ// والناظر عليها أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۲) ۵۸۷هـ/۱۳۸۳ م.

علي أج هـ: \_ ب د// بن أبج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۰هـ/۱۳۲۰م.

<sup>(</sup>٥) برهان الدين بن شرف الدين البارزي: لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) الميدومي: محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان الميدومي، ولد سنة 3٦٤ هـ/ ١٢٦٥ م، رحل إلى القدس وغيرها، وتفقه على الكثير، توفي سنة 3٥٤ هـ/ ١٣٥٣ م؛ يُنظر: الذهبي، العبر ١٦٦/٤؛ ابن حجر، الدرر ٤/٤٧٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٧) هو أب ج هـ: ـ د:

<sup>(</sup>۸) ۲۰۳ هـ/۱٤۰۰ م.

<sup>(</sup>٩) ٨٠٣ أب ج هـ: ثلاث وثمانمائة د.

<sup>(</sup>١٠) إبراهيم الدين أبج: برهان الدين إبراهيم دهـ// يعرف أبج هـ: تعرف د.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۰۵ أب ج: ۸۰۳ د: ۸۰۹ هـ.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٠٣/٨.

<sup>(</sup>١٣) ٢٥٧ هـ/ ١٣٥٥ م.

<sup>(</sup>١٤) بعد هـ: عن أب ج د// ووالده وتفرد. . . عمه الشيخ عمر أب ج د: ـ هـ.

<sup>(</sup>١٥) الشيخ عمر هـ: \_أبج د.

ومشيخة الحرم بعد أبيه بتفويض منه، وتزوج بنت عمه الشيخ برهان الدين إبراهيم، وحدث له منها أولاد منهم الشيخان الشمسي والسراجي المعروفان، وسنذكر ترجمتهما فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

الشيخ العالم الفاضل، زين الدين عبد القادر، توفي بعد أن اشتغل بالعلم [١/١٢٦] والقراءات والحديث وسمع على الميدومي وغيره//، وكانت وفاته في سنة ٨٢٧ هـ(١) عن أزيد من أربعين سنة .

وتوفي الشيخ شمس الدين الجعبري، المشار إليه، في سنة ٨٤١ هـ<sup>(٢)</sup> مطعوناً رحمه الله، وزوجته ست المشايخ بنت برهان الدين، مولدها سنة ٧٥٤ هـ<sup>(٣)(٤)</sup>، وتوفيت في سنة ٨٤٣ هـ، رحمة الله عليهم أجمعين.

الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بدر الدين حسن بن علاء الدين أبي الحسن علي الصفدي الشافعي، كان من أعيان الفقهاء بالقدس الشريف، وكان يتحمل الشهادة عند القضاة، وكان موجوداً في حدود الخمسين والسبعمائة.

الشيخ العالم الصالح غانم بن عيسى غانم المقدسي الصوفي، كان شيخاً للصوفية بالخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، وله نظم رائق، توفي الشيخ غانم في سنة ٧٧٠ هـ بالقدس الشريف.

الشيخ الإمام، العالم العلامة، جمال الدين عبدالله بن الشيخ الإمام العلامة العرب المرب الدين أبي عبد الرحمن بن حسام الدين أبي الريبع سليمان بن غانم الشافعي (0)، شيخ حرم القدس الشريف، كان موجوداً في سنة (0) هيزت الشافعي الشريف القدس الشريف القدس الشريف القدس الشريف المرب المرب المرب القدس الشريف المرب ا

القاضي بدر الدين أبو المعالي ( $^{(v)}$  محمد بن القاضي تقي الدين أبي الفتح محمد بن القاضي قطب الدين عبد اللطيف بن الشيخ صدر الدين يحيى السبكي الأنصاري، الإمام العالم، البارع الأوحد ( $^{(\Lambda)}$ )، مولده بالقاهرة سنة ٤، وقيل: ٥،

<sup>(</sup>۱) ۸۲۷ هـ/ ۱٤۲۳ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۶۸ هـ/ ۱۳۷۷ م.

<sup>(</sup>٣) ٥٥٧ هـ/ ١٣٥٣ م.

<sup>(</sup>٤) ٧٥٤ أب ج د: ٨٥٤ هـ// وتوفيت في سنة ٨٤٣. . . في حدود الخمسين والسبعمائة د هـ: أ ب.

<sup>(°)</sup> يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ۲۷۱ هـ/ ۱۳۲۹م.

<sup>(</sup>V) أبو المعالي أب ج د: المعافي هـ.

<sup>(</sup>٨) الأوحد ب ج د هـ: الأحمدي أ.

وقيل سنة: VT هـ(۱), سمع من جماعة بمصر والشام، ودرس وأفتى وعمره خمسة عشر سنة في حياة جده لأمه قاضي القضاة تقي الدين السبكي السبكي الحكم بدمشق بدمشق لخاله القاضي تاج الدين السبكي المسكي في ثم ولي قضاء العسكر بدمشق، وكان حسن الخطابة، كثير الأدب والحشمة والحياء، والناس مجتمعون على محبته، توفي بالقدس الشريف في شوال سنة VV هـ، ودفن بمقابر باب الرحمة، رحمه الله.

الشيخ الصالح عبدالله الهندي  $(^{(V)})$ ، كان من الأولياء المشهورين، توفي بالقدس الشريف ليلة الجمعة السابع عشر ربيع الآخر سنة  $(^{(V)})$  ودفن بماملا عند أبي عبدالله القرشي.

المسند بدر الدين محمد<sup>(٩)</sup> بن الأمير سيف الدين قلنج بن كيكلدي بن عبدالله، العلامة الدمشقي الشافعي ابن أخي الحافظ أبي سعيد العلائي، ولد في ثالث شعبان سنة ٧١٥(١١)(١١) في دمشق، وسمع من (١١) جماعة، وحدث وسمعه الفضلاء، وكان رجلاً حسناً وله أولاد وفيه خير، توفي بالقدس الشريف يوم الجمعة حادي عشر شعبان سنة ٧٧٦هـ(١١)(١٤)، ودفن بباب الرحمة.

شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفداء إسماعيل بن علي بن الحسن بن سعيد بن

<sup>( )</sup> ۲۳۷ هـ/ ۱۳۳۵ م.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصفدي ٣/ ٢٨؛ الأسنوي ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) بدمشق د هـ: - أب ج.

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، توفي ٧٧١ هـ/١٣٦٩ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٣٨. ٣٩/

<sup>(</sup>٥) قضاء العسكر: وظيفة دينية تتعلق بالحكم بين الجنود في السفر، وصاحبها يحضر بدار العدل مع القضاة، ويسافر مع السلطان، ويجلس في دار العدل، يُنظر: العمري، التعريف ١٦١؛ القلقشندي ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٦) مجتمعون أ: مجمعون ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) الشيخ الصالح عبدالله الهندي . . . سنة ٧٧٦ ودفن بباب الرحمة ب ج د هـ: - أ .

<sup>(</sup>۸) ۲۷۷ هـ/ ۱۳۳۱ م.

<sup>(</sup>٩) المسند بدر الدين محمد... ودفن بباب الرحمة بج د هـ: \_ أ// قلنج ب: قليبح ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۱۰) ۷۱۰ هـ/ ۱۳۱۰ م.

<sup>(</sup>۱۱) ثالث شعبان سنة ۷۱۰ أب ج د: شوال شعبان سنة ۷۸۰ د.

<sup>(</sup>١٢) من أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۷۷ هـ/ ۱۳۷٤ م.

<sup>(</sup>١٤) بالقدس الشريف. أ. . يوم الجمعة حادي عشر شعبان سنة ٧٧٦ أ ب ج هـ : - د .

صالح القلقشندي (۱) المصري الشافعي (۲) الشيخ الإمام، العالم العلامة، نزيل القدس الشريف وفقيهه مولده سنة  $V \cdot V$  هـ (۳) بمصر، وقرأ بها وحصل، ثم قدم دمشق، وقرأ على الشيخ فخر الدين المصري، فأجازه بالإفتاء، ثم أقام بالقدس الشريف مثابراً على نشر العلم، وتزوج بنت مدرس الصلاحية العلائي وأعاد عنده واشتهر أمره وبعد صيته ورحل إليه (٤)، وكثر تلامذته، توفي بالقدس الشريف في يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة سنة VV هـ (۵)، ودفن بالقلندرية بماملا، وهو أول من استوطن بيت المقدس من بني القلقشندي (۱)، وله ذرية معروفة سنذكر تراجمهم إن شاء الله تعالى.

الشيخ العلامة سراج الدين أبو حفص عمر الزيلعي ( $^{(v)}$ ) المقدسي الشافعي أما أحد علماء القدس الأخيار، توفي في سادس رجب سنة ثمان وسبعين وسبعمائة بالقدس الشريف، ودفن بالقلندرية بماملا، رحمه الله.

السيد الشريف الحسيب النسيب، الشيخ شهاب الدين أبر الحفير بادار (٤) بن عبدالله القونوي البصير (١٠٠)، نزيل القدس الشريف، كان يتكلم على الناس بقبة السلسلة بصحن (١١٠) الصخرة، قال الشيخ بدر الدين محمود (١٢٠) العجلوني (١٢٠): ما عرفت الله إلا بملازمة مجالسه، وقبره ظاهر بالقدس الشريف بالقرب من خان الظاهر، وهو معروف يزار، وعنده إيوان به محراب على جانب الطريق، توفي يوم

<sup>(</sup>١) القلقشندي أ دهـ: القرقشندي بج.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، أنباء ١/١٣٧؛ المقريزي، السلوك ٢:٣/٣٩٧؛ ابن حجر، الدرر ١/٣٩٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١٤/١١؛ ابن إياس ٢:١/١٩٨؛ ابن العماد ٢/٢٥٨.

<sup>(</sup>۳) ۲۰۲ هـ/ ۱۳۰۲ م.

<sup>(</sup>٤) إليه أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>۵) ۸۷۸ هـ/ ۱۳۷۲ م.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي أ د هـ: القرقشندي ب ج.

<sup>(</sup>٧) الزيلعي أب ده: ـ الزيدمي ج.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٢٦١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢١٤/١١.

<sup>(</sup>٩) بادار أب ج د هـ: بادر: النجوم.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: المقريزي، السلوك ٣:١/٣٤٩، ابن تغري بردي، النجوم ١١/١٥٧.

<sup>(</sup>۱۱) بصحن ب: ـى ج د هـ// الصخرة ب د هـ: بالصخرة أ ج د.

<sup>(</sup>١٢) محمود أب ج هـ: محمد د// عرفت ب: عرفتا أ: عرفنا ج د هـ.

المحمود العجلوني جمال الدين محمود بن كبي الصوفي، توفي سنة ٧٤٧ أو ٧٤٧ هـ/١٣٢٣، يُنظر:
 ابن حجر الدرر ٥/ ٩٤.

الجمعة ثامن عشر شعبان سنة ٧٨٠ هـ (١)

الشيخ الأوحد العالم بدر الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم جمال الدين عبد الله بن الشيخ ناصر الدين محمد بن غانم، شيخ حرم القدس الشريف، كان موجوداً في سنة ٧٨٢ هـ(١٠).

الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الخطيب الشافعي، فقيه القدس ومفتيه، انتفع عليه فقهاء بيت المقدس، وأخذ عن الشيخ سعد الدين الديري (١١) الأصول، وأخذ غيره عنه من العلماء علوماً كثيرة، توفي بالمدينة الشريفة، ودفن بالبقيع في سنة ٧٨٦ هـ (١٢).

الشيخ الإمام العالم شمس الدين أبو عبدالله (١٣) محمد بن الشيخ شمس الدين

<sup>(</sup>۱) ۷۸۰ هـ/۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢٨/٤.

<sup>(</sup>۳) ۲۰۷ هـ/۱۳۰۷ م.

<sup>(</sup>٤) ٧٠٧ أب ج هـ: سبع وسبعون وسبعمائة د// هدية أب ج هـ: هند د.

<sup>(</sup>٥) هدية بنت عساكر أم محمد بنت علي بن عساكر الهراس توفيت بالقدس ٧٠٧ هـ/ ١٣٠٢ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٥/١٧٧؛ ابن العماد ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) العيسوي أب خـ: العبسري ج: القونوي د// شاكر أهـ: شكر ب ج د.

<sup>(</sup>٧) زينب بنت شاكر: زينب بنت عمر بن أبي بكر بن شاكر المقدسية سمعت من ابن اللتي وجعفر الهمذاني حدثت بدمشق ومصر والقدس، مات في ذي الحجة سنة ٧٢٧ هـ/ ١٣٢٢ م؛ يُنظر: الذهبي، العبر ٤/ ٥٦؛ ابن حجر، الدرر ٢/ ٢٠٠؛ ابن العماد ٦/ ٥٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) ثلاثيات الدارمي: للإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي، توفي سنة ٢٥٥ هـ/ ٨٦٨ م، وهي خمسة عشر حديثاً نبوياً، يُنظر: حاجي خليفة ٢٧٢١.

<sup>(</sup>۹) ۲۸۰ هـ/۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸۰ م.

<sup>(</sup>۱۱) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/٢٤٩.

<sup>(</sup>۲۱) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸۶ م.

<sup>(</sup>١٣) أبو عبدالله أب د: \_ج هـ// شمس الدين أبو عبدالله. . . ٧٨٧ هـ، رحمه الله أ ب ج هـ: \_ د .

أبي عبد الله محمد بن حامد الأنصاري المقدسي الشافعي، ولد في شهر ربيع الأول سنة VT هـ (۱)، سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وصار من الفضلاء، توفي في شهر ذي الحجة VAV هـ (VAV)، رحمه الله.

الشيخ الصالح الزاهد قطب زمانه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر، التركستاني (۱۹۵۳) الأصل، المعروف بالقرمي الشافعي، مولده في سابع عشر الحجة سنة ۷۲۰هـ (۱۰)، كان أحد أفراد زمانه عبادة وزهداً وورعاً، متصدياً لزيارة الأولياء القادمين من البلاد على القدس، وتأتي الملوك إلى بابه، ولم يكن في زمانه أشهر بالصلاح منه، وله خلوات ومجاهدات، وكان يقرأ القرآن كثيراً، يقرأ / في اليوم والليلة ثلاث ختمات.

ولما احتضر حضر عنده الشيخ عبدالله البسطامي  $^{(7)}$  فقال له: إن الناس قد أكثروا فيك القول فيما تقرأ من الختم في اليوم فأخبرني، فقال: أنا لا أضبط ذلك، ولكن ثم من ضبط أني قرأت من الصبح إلى العصر خمس ختمات؛ وكان نشأ بدمشق، ثم أقام ببيت المقدس، وبني له زاوية، وكان يقيم بالخلوة أربعين يوماً لا يخرج إلا للجمعة، وسمع الصحيح من المجاز بالجامع الأموي تحت المنبر  $^{(V)}$  سنة يخرج أومن غيره أيضاً، وكان يسئل في الحديث فيمتنع، ثم حدث في آخر عمره، وسمع منه الشيخ شهاب الدين بن أرسلان  $^{(P)}$  وغيره.

توفي بالقدس الشريف نهار الأحد التاسع من صفر سنة ٧٨٩ هـ (١٠٠)، وحمل جنازته العلماء والمشايخ والصلحاء، ولم يتأخر بمدينة القدس أحد عن دفنه، ودفن بزاويته بخط مرزبان بالقرب من حمام علاء الدين البصير، وله كرامات ظاهرة،

<sup>(</sup>۱) ۲۳۱ هـ/۲۳۳۱ م.

<sup>(</sup>۲) ۷۸۷ هـ/ ۱۳۸۰ م.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/٤٢٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١/٢٥٣؛ ابن العماد ٣٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) التركستاني أج دهـ: التركماني ب.

<sup>(</sup>۵) ۲۲۰ هـ/۱۳۲۰ م.

<sup>(</sup>٦) عبدالله البسطامي: عبدالله خليل بن علي الأسد ابادي جلال الدين البسطامي، نزيل القدس، نشأ ببغداد، مات بالقدس سنة ٧٩٤هـ/ ١٣٩١م، ودفن بماملا، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/٣٦٤؛ ابن حجر، إنباء ٢/٤٤٢؛ ابن العماد ٣٣٣/٦.

<sup>(</sup>v) المنبر هـ: النسر أ - ج د// يسئل أ - د هـ: سأل ج.

<sup>(</sup>٨) ٨٢٧ هـ/ ١٣٢٧ م.

<sup>(</sup>٩) أرسلان أب هـ: رسلان ج د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۸۹ هـ/ ۱۳۸۷ م.

رحمه الله ونفعنا به، والدعاء عند قبره مستجاب، وكان في عصر الشيخ محمد القرمى.

والأمير ناصر الدين محمد بن<sup>(۱)</sup> علاء الدين علي شاه بن ناصر الدين محمد الحبيلي، كان من أمراء العشرات بغزة المحروسة، وهو مقيم بالقدس، وله أوقاف كثيرة وعمارات من جملتها زاوية الشيخ محمد القرمي، المتقدم ذكرها، وغيرها بالخط المذكور<sup>(۲)</sup> وغيره، وكان له اعتقاد بالشيخ محمد القرمي، ووقف عليه وعلى ذريته ثلث<sup>(۳)</sup> جهاته، وأخبرت أنه توفي في حياة الشيخ، ووقف على غسله، ودفن بماملا بالقرب من أبي عبدالله القرشي.

شيخ الإسلام برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن شيخ الإسلام تقي الدين أبي الفدا إسماعيل القلقشندي الشافعي  $^{(3)(0)}$ ، ولد سنة  $^{(1)}$  وكان من العلماء الأعلام، سمع على والده وجده، وله كرامات ظاهرة رحمه الله ونفعنا به، والدعاء عند قبره مستجاب مجرب  $^{(4)}$ ، وكان العلائي وتفقه بهما، وسمع على البهاء والتاج السبكيين  $^{(6)}$ ، وأذنا له في الإفتاء والتدريس، وأخذ عن خلق من العلماء، وكان من عجائب الدنيا  $^{(6)}$  حفظاً وذكاء واستحضاراً للعلوم حتى قيل: أنه كان يحفظ فردة كتب، توفي سنة  $^{(4)}$  هه  $^{(1)}$  وكان آخر كلامه: لا إله إلا الله، وحكي أنه قبل موته بقليل نظر إلى أخيه العلامة شمس الدين ثم أنشده بلسان  $^{(11)}$  طلق:

أمحمد صبراً فقبلك قد بكت عين النبي ومات إبراهيم ودفن بماملا بتربة أقاربه إلى جانب أبيه، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) محمد بن أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) المذكور أب: بالمتبورج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ثلث أب ج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المقريزي، السلوك ٢١٣/٥٨٦؛ ابن حجر، الدرر ١٩/١؛ ابن تغري بردي، النجوم، ٢٥٨١)

<sup>(</sup>٥) القلقشندي أدهه: القرقشندي بج.

<sup>(</sup>۲) ۲۶۸ هـ/۱۳۴۷ م.

<sup>(</sup>٧) والدعاء عند قبره مستجاب مجرب ج د هـ: \_ أ ب// مجرب ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٨) السبكيين بج دهـ: البسكين أ.

<sup>(</sup>٩) الدنيا أ: الدهر ب ج د هـ// للعلوم أ ب: \_ ج د.

<sup>(</sup>۱۰) ۷۹۰ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>١١) ٧٩٠ أب ج د هـ: ابن حجر، الدرر ٧٩٥ هـ// قبل موته بقليل ب ج د هـ: قبيل ذلك بقليل قرب

<sup>(</sup>۱۲) بلسان طلق أ: بلسان منطلق ب ج هـ: ـ د.

القاضي بدر الدين أبو عبدالله محمد بن مزهر (١)، اشتغل بالعلم، ونشأ على طريقة حسنة، ولي كتابة السر بدمشق مرتين عشر سنين ونحو ثمانية أشهر وباشر بعفة ونزايد وكان شكلاً حسناً، توني بالقدس الشريف بذي القعدة سنة ٧٩٣ هـ (٢).

«الشيخ الصالح القدوة عبدالله بن خليل بن علي الأسد (٣) أبادي البسطامي، كان من أولياء الله تعالى، العارفين وله أحوال ظاهرة، وهو صاحب الزاوية البسطامية بحارة المشارقة، توفي بالقدس الشريف سنة ٧٩٤ هـ (٤)، ودفن (٥) بحوش البسطامية بماملا عند شيخه الشيخ على العشقى، المتقدم ذكره.

المسندة الصالحة البركة أسماء ابنة (١) الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي (٧)، ولدت سنة ٧٢٥ هـ (٨)، وسمعت على والدها وغيره (٩)، وحدثت بالكثير من مسموعاتها وهي زوجة العلامة تقي الدين إسماعيل القلقشندي (١٠) وأم ولديه الشمس والبرهان، أجازت بالفتوى لحفيدها شيخنا التقوي القلقشندي (١١)، الآتي ذكره، وتوفيت سنة ٧٩٥ هـ (١٢) ودفنت عاملاً بالقلندرية، بجوار زوجها وأولادها، رحمهم الله.

الشيخ القدوة أبو حفص عمر بن نجم الدين بن يعقوب البغدادي، ثم المقدسي المعروف بالمجرد (١٣)، ولد ببغداد (١٤) سنة ٧١٢ هـ (١٥)، وسمع البخاري

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٣/ ٩٧؛ ابن العماد ٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>۲) ۷۹۳ هـ/۱۳۹۰ م.

<sup>(</sup>٣) الأسد أبادي أب : الأسر أبادي ج: الأسر باري هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) ١٣٩١ هـ/ ١٣٩١ م.

<sup>(</sup>٥) ودفن... ذكره أب : \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) ابنه أب: بنت ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ابن حجر، الدرر ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٨) ٥٢٥ هـ/١٣٢٤ م.

<sup>(</sup>٩) وغيره أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۰) القلقشندي أج هـ: القرقشندي ب هـ// الشمس والبرهان أ دهـ: الشمسي والبرهاني: - ب ج// بالفتوى ب: - أج د هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۹۶۷ هـ/ ۱۳۹۲ م.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>١٤) ولد ببغداد سنة ٧١٧ هـ وسمع البخاري بدمشق سنة ٧٢٦ أ ب ج: \_ د هـ// ٧١٢ أ ب ج: ٧٧٥ هـ// وسمع البخاري... ٧٧٥ أ ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>١٥) ٧١٧ هـ/ ١٣١٢ م.

بدمشق سنة ٧٢٦هـ(١)، وأقام ببلد سيدنا الخليل، عليه الصلاة والسلام، سنة · ٧٧ هـ (٢<sup>)</sup>، وبني به زاوية في غاية الحسن بناء ومنظراً، وبني أماكن <sup>(٣)</sup> بأعلاها، ورتب فيها من يتعلم القرآن، وأجرى لهم المعاليم، وكان إذا قرأ القرآن عنده (٢) أحد يخيره بين الإقامة عنده بشرط أن يشتغل بالعلم ويعطيه كتاباً أو يذهب إلى بلد آخر، ولا يدع أحد يقعد عنده بطالاً<sup>(ه)</sup>، وكان في فعل الخير من العجائب، لا يقصد في حاجة إلا قضاها، ويضيف من قصده بما حضر عنده، وكان يوجد عنده (٦) من// [١٢٧/ب] المأكولات أطيبها، وكان شيخاً طويلاً<sup>(٧)</sup> يلبس على رأسه قبعاً من غير عمامة، توفّي في ذي الحجة سنة ٧٩٥ هـ<sup>(٨)</sup> ودفن بزاويته ببلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وقد وهم بعض المؤرخين فيه، فظنه الشيخ عمر المجرد، واقف زاوية المغاربة بالقدس الشريف، لاشتراكهما بالاسم (٩) والشهرة، وليس كذلك فإن صاحب زاوية المغاربة بالقدس الشريف الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد النبي المغربي المصمودي المجرد، وتاريخ وقفه لزاويته (١٠٠ في ربيع الآخر سنة ٧٠٣ هـ (١١١) قبل مولد الشيخ عمر صاحب هذه الترجمة بتسع سنين، ولما توفي الشيخ عمر المجرد صاحب الزاوية ببلد سيدنا الخليل، عليه السلام، كان قد فوض أمر زاويته إلى الشيخ العلامة جمال الدين عبدالله الهنتاتي(١٢) المالكي في خامس شهر جمادي الأولى سنة ٧٩٥ هـ، وأقام بها وفعل من كل حسن وجميل، ثم في العشر الأولى من شهر ربيح الأول سنة ٨٠٦ هـ(١٣) قرر الشيخ جمال الدين المذكور ولديه محمد وأحمد في المشيخة بالزاوية، والتصرف فيها، وكتب مستنداً بذلك عليه خط شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن الهائم (١٤)،

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷هـ/ ۲۲۵م.

<sup>(</sup>۲) ۲۷۰ هـ/ ۱۳۷۳ م.

<sup>(</sup>٣) أماكن بأعلاها أبج هـ: بأعلاها أماكن د.

<sup>(</sup>٤) عنده أب ج هـ: عند د// بالعلم ب ج د هـ: في العلم أ// بلد آخر أ د: بلدة أخرى ب ج هـ.

<sup>(</sup>٥) بطالا ب ج د هـ: \_ أ// الخير أب ج د هـ: الخيرات د.

<sup>(</sup>٦) وكان يوجد عنده أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) طويلا أب: طوالا ج هـ// ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٨) ٥٩٧ هـ/ ١٣٩٢ م.

<sup>(</sup>٩) لاشتراكها في الاسم. . . المغاربة بالقدس الشريف أب ج هـ: ـ د .

<sup>(</sup>٢٠) وقفه لزاويته أ ب: وقفه للزاوية ج هـ: وقف الزاوية د.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۰۳ هـ/۱۳۰۳ م.

<sup>(</sup>١٢) الهنتاتي أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۰۸ هـ/ ۱٤۰۳ م.

<sup>(</sup>١٤) ابن الهائم: أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري القدسي، شهاب الدين أبو العباس، ولد في مصر سنة ٧٥٣ هـ/ ١٣٥٢ م، له عدة مؤلفات منها اللمع في الحساب، يُنظر: المقريزي، السلوك=

والشيخ خلّيفة المالكي(١).

الشيخ عيسى بن عبد الرحمن ( $^{(7)}$ ) الشهير بالغوري المجدوب، الخير الصالح، كان صالحاً ببيت المقدس  $^{(7)}$ ، وأهل بيت المقدس يقولون: أنه خفيرها، ولما مات قطعوا عباءته قطعاً صغيرة وحملوها في عمائهم، وممن كان يعتقد فيه قاضي القضاة سعد ( $^{(3)}$ ) الدين الديري، توفي بالقدس الشريف في سنة ٧٩٧ هـ ( $^{(9)}$ ) بالمسجد الأقصى الشريف عند جامع المالكية ( $^{(7)}$ ) خلف المصطبة.

الشيخ الإمام القدوة الزاهد العابد الخاشع الناسك أبو بكر بن علي بن عبد الله بن محمد الشيباني الموصلي ( $^{(*)}$ ) ثم  $^{(*)}$  الدمشقي الشافعي، العالم المفيد، بقية مشايخ علماء الصوفية، وحيد عصره، قدم من الموصل وهو شاب، وعلا ذكره وصار يتردد إليه نواب الشام ويمتثلون أوامره، وحج غير مرة، وكان من كبار الأولياء، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة، ورزق العلم والعمل وقد زاره السلطان برقوق في منزله بالأمينية بجوار سور المسجد الأقصى من جهة الشمال، توفي بالقدس الشريف ( $^{(*)}$ ) في ليلة الاثنين حادي عشر شوال سنة ۷۹۷هـ، ودفن بماملا، وله مصنفات كثيرة ( $^{(*)}$ ) في التصوف وغيره، وله منسك صغير في نحو كراسين، ذكر فيه المذاهب الأربعة.

الشيخ محمد بن أبي جوز (۱۱۱)، رجل صالح من أولياء الله، توفي بعد الثمانمائة بالقدس الشريف، ودفن بماملا قبلي البركة من باب القلندرية، ونقل أن

١٠٤/١٠٤ ابن حجر، إنباء ٢/٥٢٥؛ السخاوي، الضوء ٢/٥٥.

<sup>(</sup>۱) خليفة المالكي: خليفة بن مسعود بن موسى المغربي الجابري المالكي، من قبيلة بني جابر المغربية، ولد سنة ٧٤٩ هـ/١٣٤٨ م، دفن بماملا، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣٨٧ هـ/١٨٣٧ م.

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الرحمن أب هـ: عبد الرحمن ج د// المجدوب أب ج هـ: \_ د// صالحا ب ج د هـ: صالح أ.

<sup>(</sup>٣) وأهل بيت المقدس د: \_ أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>٤) سعد أب ج د: سيد هـ.

<sup>(</sup>٥) ٧٩٧ هـ/ ١٤٩٤ م.

<sup>(</sup>٦) المالكية ب: المالكين أ: المغاربة ح د هـ// المصطبة أ: المسطبه ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر بن علي: ولد سنة ٧٣٤ هـ/ ١٣٣٤ م، يُنظر: ابن حجر، الدرر ١٠٠٦.

<sup>(</sup>A) ثم أبج هـ: - د// علماء أبج هـ: - د// وحيد أب: المفيدج د: جنيد هـ.

<sup>(</sup>٩) بالقدس الشريف أب ج هـ: \_ د// حادي عشر أب: حادي عشري ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) كثيره ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>١١) جوز أب: خورح د هـ.

الدعاء عند قبره مستجاب.

المسندة خديجة بنت أبي بكر بن يوسف بن عبد القادر المسندة خديجة بنت أبي بكر بن يوسف بن مسعود بن سعدالله الخليلية  $(7)^{(7)}$ ، سمعت الحديث وحدثت، وأجازت لأبي الفتح المراغي، والحافظ ابن حجر، وتوفيت في أواخر سنة ٨٠١ هـ (3).

الأمير شرف الدين موسى بن علم الدين سليمان، المشهور بابن العلم نسبة لوالده، وهو المنسوب إليه حارة العلم، وله ذرية معروفون، ويعرف والده بابن المهذب، وكانت وفاة العلم في حدود السبعين والسبعمائة، وكان شرف الدين موسى أحد رجال الحلقة (٥) الشامية، وهو مقيم بالقدس الشريف، توفي سنة مرسى أحد رجال الحارة المذكورة في تربة هناك معروفة به.

الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي (۱) العلائي (۱)(۹) ولد في سنة 170 هـ (۱) وبكر به والده إلى السماع، هو آخر من حدث عن أبي حيان بالبلاد (۱۱) الشامية، توفي بالقدس الشريف في ربيع الآخر سنة 100 فقيل في ليلة الاثنتين رابع عشر ربيع الأول سنة 100 هـ، ودفن من الغد بجانب قبر أبيه بباب الرحمة.

الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن خليفة (١٢) بن الناصح المصري (١٣)، الصالح المحدث، كان من المشهورين بالصلاح، وحكى الشيخ بن خليفة المالكي أنه (١٤) شاهده وقد خرج من المدرسة الفخرية إلى الأقصى،

<sup>(</sup>١) ابن عبد القادر أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٤/٥٠؛ السخاوي، الضوء ٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) الخليلية أج دهـ: الخليفة ب// المراغي أب جهـ: المغراني د٠

<sup>(</sup>٤) ۸۰۱ هـ/ ۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>٥) الحلقة أج دهـ: الخليفة ب.

<sup>(</sup>٦) ۲۰۸ هـ/ ۱۳۹۹ م.

<sup>(</sup>٧) كيكلدي ب ج د هـ: كيكيدي أ.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ابن حَجر، إنباء ٤/ ١٤٩؛ السخاوي، الضوء ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٩) العلائي أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۳ هـ/۱۳۲۳ م.

<sup>(</sup>١١) بالبلاد ب دهد: بالبلد أج.

<sup>(</sup>١٢) ابن خليفة د: \_ أ ب ج هـ / / بن الناصح أ ب ج: الناصح د هـ.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٥/ ٣٠؛ السخاوي، الضوء ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٤) أنه ب ج د هـ: \_ أ.

ورأى<sup>(۱)</sup> الأرض تنطوي تحته، ولد سنة ٧٣٠ هـ<sup>(۲)</sup>، وتوفى في رمضان سنة ٨٠٤ هـ<sup>(۲)</sup>.

المسند شهاب الدين أحمد بن محمد بن عثمان الحنبلي (١) القدسي (٥)، نزيل غزة، ولد سنة ٧٣٣ هـ (٦)، وسمع من أبي (٧) الفتح الميدومي، والعلائي وغيرهما، ومن تصانيفه: القول الحسن في بعث (٨) معاذ إلى اليمن (٩)، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي العناد (١١)، وأجاز له جماعة، وكان فاضلاً ديناً صالحاً، توفي في صفر سنة ٨٠٥ هـ (١١).

الشيخ المسند زين الدين عبد الرحيم بن محمد بن حامد (۱۲) الأنصاري الشافعي (۱۲)، كان من قراء الحديث والتفسير، وسمع على الميدومي الشافعي (۱۲) وغيرهما (۱۲)، وسمع عليه شيخنا التقوي القلقشندي (۱۲) وأجازه، توفي سنة ۸۷۷ هـ.

الشيخ الصالح العابد الزاهد الشيخ الصامت (۱۷) الهدمي شيخ الزاوية الأدهمية، توفي في سلخ رجب سنة ۸۰۷ هـ، ودفن بالزاوية المذكورة، أسفل الساهرة، وكان قبله شيخ الزاوية الأدهمية المذكورة، الشيخ داود الأدهمي،

<sup>(</sup>١) ورأى أبج هـ: \_د// تنطوي أ: تطوي بج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۲۳۰ هـ/۱۳۲۹ م.

<sup>(</sup>۳) ۸۰۶ هـ/ ۱٤۰۱م.

<sup>(</sup>٤) الحنبلي أ د: الخليلي ب ج هـ// نزيل غزة أب ج هـ: ـ د// ولد ج د هـ: ـ أب.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٥/ ٩٤؛ السخاوي، الضوء ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) ۲۳۷ هـ/ ۱۳۳۲ م.

<sup>(</sup>٧) أبي ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٨) بعث أب ج هـ: مبعث د// النهي أج د هـ: الراي ب// العناد أ: الفساد ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: حاجي خليفة ١/٣٧٨.

<sup>(</sup>١١) ٥٠٥ هـ/ ١٤٠٢ م.

<sup>(</sup>۱۲) ابن حامد. . . التفسير أ ب ج هـ: \_ د .

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>١٤) العلائي: علي بن أيوب بن منصور المقدسي، ولد سنة ٦٦٠ هـ/١٢٦٧ م، توفي بالقدس سنة ٧٤٨ هـ/١٣٦٧ م، يُنظر: الذهبي، ذيل تذكرة الحفاظ ١١٣؛ ابن حجر، الدرر ٣/ ٩٩؛ ابن العماد ٢٥٣/ هـ/ ١٥٣/.

<sup>(</sup>١٥) وغيرهما أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>١٦) القلقشندي ج هـ: القرقشندي أب د.

<sup>(</sup>١٧) الصامت أب: صاحب ج هـ: وصامت د// الهدمي أج هـ: الأدهمي ب: الهندي د.

وأخبرت أن وفاته قبل وفاة الشيخ الصامت بثلاثين سنة، ودفن بالزاوية المذَّكورة.

القاضي جمال الدين أبو محمد عبدالله بن القاضي شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الشيخ زين الدين أبي المحامد حامد الشافعي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، كان موجوداً في سنة ٨٠٧ هـ.

المسندة آمنة بنت (١) العلائي تقي الدين القلقشندي، ولدت في بضع وأربعين وسبعمائة، سمعت (٢) على والدها وجدها لأمها، المسلسل بالأولية وغيره، وسمعت على الميدومي وجماعة، وحدثت بالقدس الشريف، توفيت في ربيع الآخر سنة  $\Lambda \cdot \Lambda$  هـ (٣) ودفنت بالزاوية القلندرية في ماملا (٤) جوار أبيها.

شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ العلامة تقي الدين إسماعيل القلقشندي  $^{(0)(7)}$ ، الإمام العالم شيخ مدينة القدس وعالمها، ولد سنة  $^{(V)}$  سمع على الميدومي، وأخذ عن أبيه وجده لأمه.

الحافظ صلاح الدين العلائي، اشتغل ومهر وساد حتى صار شيخ القدس في الفتوى والتدريس، توفي في شهر رجب سنة ٨٠٩ هـ بالقدس الشريف، ودفن بمقبرة ماملا عند والده وأخيه بالقلندرية، ومن نظمه، رحمه الله:

لم أر مثلي مذنباً عاصياً على معاصي ربه أجرى نفسي حرون (٨) فإذا شهوة لاحت كما ريح الصبا أجرى إني على مثل هذا وأمثاله أنال من رب العلا أجرا

المسندة غزال عتيقة الشيخ تقي الدين إسماعيل القلقشندي أم عبد اللطيف (٩٠)، سمعت من الميدومي، وأجازت لشيخنا التقوي القلقشندي (١٠)، توفيت بالقدس الشريف في تسع وثمانمائة، ودفنت بباب الرحمة.

<sup>(</sup>۱) بنت أهـ: ابنة p = c / l القلقشندي أ: القرقشندي l = c / l

<sup>(</sup>Y) سمعت على والدها أب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>٣) ۱٤٠٦هـ/۲۰۶۱م.

<sup>(</sup>٤) في ماملا أب جد: بماملا هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٢/ ٣٧٣؛ السخاوي، الضوء ٧/ ١٣٧؛ ابن العماد ٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي هـ: القرقشندي أ بج د.

<sup>(</sup>۷) ۲٤٥ هـ/ ۱۳٤٤ م.

<sup>(</sup>A) حرون أب هـ: حُزون ج د// كما أ: فما ب ج د: مما هـ.

<sup>(</sup>٩) بُنظر: السخاوي، الضوء ١٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>١٠) القلقشندي هـ: القرقشندي أبج د.

الشيخ العلامة زين الدين عبد الرحيم بن شيخ الإسلام نجم الدين محمد بن زين الدين عبد الرحيم (١) بن جماعة الكناني، أخو الخطيب جمال الدين بن جماعة، مولده في سنة  $VVV = (x^{(1)})$ , وكان من الفضلاء، أعاد في المدرسة الصلاحية، توفي سنة  $VVV = (x^{(1)})$ 

الشيخ الصالح عبدالله بن مصطفى الرومي ( $^{(7)}$ ) المشهور بالذاكر ( $^{(1)}$ ) كان رجلاً صالحاً، لأهل بيت المقدس، فيه اعتقاد عظيم واشتهر أمره، حج إلى بيت الله الحرام فمات بطريق مكة في سنة  $^{(0)(7)}$ ، وكان الأمير حسن الكشكلي ( $^{(7)}$ ) ناظر الحرمين بنى له تربة بباب الرحمة ليدفن فيها معه، فلما مات بطريق مكة أوصى الناظر حسن أن يدفن عند أبي عبدالله القرشي بماملا.

الشيخ الصالح إبراهيم المزي (^)، نفع الله به، توفي بالقدس الشريف، ودفن بتربة الساهرة، وقد عمر على قبره شعبان اليغموري قبة في سنة ٨٢٤ هـ (٩)، والظاهر أنه توفي في ذلك التاريخ.

الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد (١٠) الصفدي، مفتي الشافعية ومدرسهم ومعيد المدرسة الصلاحية، كان فرضياً، ويعرف النحو والحساب وغيره، وتعاطي الشهادة، توفى في سنة ٨١٢ هـ (١١).

الشيخ المعمر إبراهيم (١٢) بن أحمد بن فلاح السعدي (١٣)، بني خان بني

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم أب: عبد الرحمن ج د ه.

<sup>(</sup>٢) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۵ م.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/٧٦.

<sup>(</sup>٤) بالذاكر أج دهـ: بالدالي ب.

<sup>(</sup>٥) ۸۱۱ هـ/ ۱٤٠٨ م.

<sup>(</sup>۷) هو حسام الدين بن أبو محمد الحسن بن ناصر الدين محمد بن جمال الدين عبدالله الشهير بالكشكلي الحنفي، ناظر الحرمين ونائب السلطنة، وتوفي سنة ٨٤٢ هـ/ ١٤٣٨ م، يُنظر: ابن حجر، إنباء ٩/ ٨٠؛ السخاوى، الضوء ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) الشيخ الصالح إبراهيم المزي... توفي في ذلك التاريخ أب دهـ: ـج.

<sup>(</sup>٩) ١٤٢١ هـ/ ١٢٤١ م.

<sup>(</sup>١٠) الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد. . . وتوفي سنة ٨١٢ هـ أ ب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۱۲ هـ/ ۱٤۲۱ م.

<sup>(</sup>١٢) الشيخ المعمر إبراهيم. . . في سنة ٨٢٥ أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٤/١.

سعد ظاهر القدس الشريف، يروي بالإجازة العامة عن الفخر بن البخاري، مات في رجب سنة ٨١٥ هـ <sup>(١)</sup>، وله من العمر فيما ذكر نحو مائة وأربعين سنة، كذَّا رأيته منقولاً بخط بعض الفقهاء، قلت: إن صح أنه روي عن الفخر بن البخاري (٢) فهو يحتمل أن يكون عمره هذا المقدار، فإن هذا الفخر وفاته سنة

المسند شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن عبد القادر بن يوسف الخليلي(٤)، ثم الدمشقي، ولد سنة ٧٣٩ هـ(٥) أو في التي بعدها، سمع من جماعة وحدث، توفي في المحرم سنة ٨١٠ هـ(١).

المسند شرف الدين موسى بن نجم الدين محمد ابن الهمام المقدسي $^{(V)}$ ، سمّع على الميدومي، وكان خيراً ساكناً، سمع على شيخنا التقوي القلقشندي وأجاز له، توفى سنة بضع وعشرين وثمانمائة.

الشيخ الإمام العالم المسند برهان الدين إبراهيم بن الحافظ شهاب الدين أبي محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال بن تميم الخزرجي (^) المقدسي الشافعي (٩)، مولده في سنة ٧٦٠ هـ (١٠)، سمع على والده وغيره، وهو سبط الحافظ ولي الدين المقدسي مدرس الصلاحية، كان خيراً صالحاً، يستكتب بالشهادة إلى أن توفّي سنة ٨٢١ هـ (١١٠٪ / ، وأجاز بمؤلفات والده، رحمه الله. [۱۲۸/ب]

المسند إسماعيل بن إبراهيم بن مروان الخليلي (١٢)، ولد سنة ٧٤٨ هـ (١٣)، وسمع على الميدومي، وسمع على شيخنا القلقشندي، وأجاز له وتوفي ببلد

<sup>(</sup>۱) ۱۱۲۵هـ/۱۲۲۶م.

فخر الدين بن علي بن البخاري، يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٣٧٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٨/ ٢٨؛ ابن العماد ٥/ ٤١٤.

<sup>(</sup>۳) ۲۹۰ هـ/ ۱۲۹۱ م.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) ٧٣٩ هـ/١٣٠٨م.

<sup>(</sup>۲) ۱۱۰ هـ/۱٤۰۷ م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٩١/١٠.

<sup>(</sup>A) الخزرجي أ: الخواصي ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۲۰ هـ/ ۱۳۵۸ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۲۱ هـ/۱٤۱۸ م.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>۱۳) ۸۱۸ هـ/ ۱۳٤۷ م.

الخليل، عليه السلام، في سنة ٨٢٥ هـ(١١).

الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الشيخ تقي الدين إسماعيل القلقشندي (٢) الشافعي (٣)، مولده في سنة VAT هـ (٤)، سمع من أبيه وجماعة، رحل إلى دمشق والقاهرة مراراً، وعلق بخطه أشياء، وكان حسن الخط صادقاً، توفي في مستهل ذي القعدة سنة ATT هـ (٥).

الشيخ القدوة، الصالح الزاهد، محمد بن الشيخ عيسى الصمادي (٢)، له كرامات مشهورة، توفي في ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ٨٣٨ هـ (٧) بالقدس الشريف، ودفن في الساهرة عند الشيخ عبدالله الصامت، والشيخ إبراهيم المزي (٨)، وقبره ظاهر يقصده الزوار.

الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن نصر الله بن جبريل الكركي الشافعي (٩)، خليفة الحكم العزيز (١٠) بالقدس الشريف، كان موجوداً في سنة ٨٣١ هـ (١١)، ومن أعيان الفقهاء الشافعية الموجودين بالقدس الشريف، توفي في حدود الثلاثين والثمانمائة.

وكان (۱۲) من المعيدين والفقهاء بالمدرسة الصلاحية، الشيخ علم الدين قاضي الجزيرة والشيخ شهاب الدين أحمد البوبجي (۱۳)، والشيخ زين الدين عبد الرحمن الناصري، والشيخ عبد اللطيف بن كريم، والشيخ شمس الدين محمد المارديني (۱٤)، والشيخ جمال الدين العجلوني، والشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي محمود، والشيخ شمس الدين بن الشيخ شهاب الدين، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ۸۲۵ هـ/ ۱٤۲۱م.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي ج: القرقشندي أب د هـ// سمع من أبيه وجماعة. . . ذي القعدة ٨٢٦ هـ ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/ ٢٩؛ السخاوي، الضوء ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) ۲۸۷ هـ/ ۱۳۸ م.

<sup>(</sup>٥) ۲۲۸ هـ/ ۲۲۶۱م.

<sup>(</sup>٦) الصمادي أب ج هـ: الصارمي.

<sup>(</sup>۷) ۸۳۸ هـ/ ۱۲۳۶ م.

<sup>(</sup>٨) المزي أب ج: المزني هـ: المرني د// يقصده الزوار أ: يقصد للزيارة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/ ٢٦٩؛ السخاوي، الضوء ٣٠٦/٩.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۳۱ هـ/ ۱٤۲۷ م.

<sup>(</sup>١١) الحكم العزيز ب ج د هـ: \_ أ// بالقدس هـ: \_ أ ب ج د.

<sup>(</sup>۱۲) وكان أب ج هـ: وكانوا د.

<sup>(</sup>١٣) البوبجي أهم: البوتنجي ب ج: التونجي د.

<sup>(</sup>١٤) المارديني هـ: الماروني أج: المارزوني ب: المارداني د.

الشيخ الصالح محمد المعروف بأكال الحيات، وغيرها من الهوام كالخنافس وما $^{(1)}$  هو في معنى ذلك، فيرى الخنافس زبيباً والحية قثاء ونحو ذلك، وكان من أكابر الصالحين، ممن تنقلب له الأعيان، وظهرت له كرامات ومكاشافات، وحكي عنه أنه كان يُرى على جبل عرفات مع الحجاج، ويصبح في القدس الشريف في يوم عيد الأضحى، توفي في سنة  $\Lambda T = \Lambda T$  هو دفن بباب الرحمة، وإلى  $\Lambda T = \Lambda T$  الشيخ ماهر، رحمهما الله تعالى.

الشيخ الصالح العابد علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ العابد المسلك صدر الدين ابن الشيخ الصالح صفي الدين الأدربيلي العجمي ، العابد الزاهد الحجة، شيخ الصوفية وابن شيخهم، وكان والده من أعيان الصالحين ببلده، له كرامات ظاهرة، وكذلك كان والده الشيخ علي المشار إليه، وحكي عنه من الكرامات والمناقب بما يطول شرحه، قدم إلى دمشق في سنة  $\Lambda$  هـ قاصداً الحج ومعه خلق كثير من أصحابه وأتباعه، وجاور بمكة، ثم قدم إلى بيت المقدس، ويقال: أنه شريف علوي توفي بالقدس في أواخر جمادى الأولى سنة  $\Lambda$  هـ عن نحو ستين سنة، ودفن بباب الرحمة بلصق سور المسجد، كان يوماً مشهداً بدفنه، وبنى أصحابه على قبره قبة كبيرة، وهو مقصود ( $\Lambda$ ) الزيارة، وهو شيخ الشيخ محمد بن الصائغ، المعروف بخليفة ( $\Lambda$ ) الأردبيلي، الآتي ذكره مع فقهاء الحنفية، إن شاء الله تعالى.

الشيخ العابد الزاهد الواعظ شهاب الدين أحمد (٩) المعروف بشكر الرومي (١٠)، قدم من بلاد الروم قبل فتنة تمرلنك، ثم عاد إلى الروم، ثم رجع ووعظ ببيت المقدس (١١)

<sup>(</sup>۱) وما ب ج د هـ: بما أ.

<sup>(</sup>۲) ۲۳۸ هـ/ ۱٤۲۸ م.

<sup>(</sup>٣) وإلى أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/ ١٨٦؛ السخاوي، الشوء ٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>۵) ۲۳۸هـ/۱۳۲۸ م.

<sup>(</sup>٦) نحو ستين سنة أب: ـج د هـ.

 <sup>(</sup>٧) وهو مقصود الزيارة أ: وهي مشهورة تقصد للزيارة ب ج د: يقصد للزيارة هـ// الشيخ ج د هـ:
 الشيوخ أ ب// المعروف أ: المشهور ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) بخليفة أب: خليفة ج د.

<sup>(</sup>٩) أحمد ب ج: - أد هـ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>١١) ببيت المقدس أب: بالقدس ج د هـ// وبالشام أب هـ: -ج د.

وبالشام، بالتركي والعربي والعجمي، وكان للناس فيه اعتقاد، وتوفي بالقدس الشريف، ودفن بباب الرحمة، وبني على قبره (١) قبة، فليس بمقبرة باب الرحمة قبة سواها، وقبة الشيخ على الأردبيلي، وأرخ ابن زوجه أبي (١) عذيبة وفاته في يوم الأحد عاشر ربيع الأول، ولم يذكر السنة، ولا شك أنه توفي بعد الثمانمائة.

الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان بن الحواري (٣) الخليلي الشافعي (٤) ، مولده ببلد سيدنا الخليل، عليه السلام، في سنة ٧٥٤ هـ (١٥)(١) سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وقدم من بلد الخليل إلى بيت المقدس، وناب في تدريس الصلاحية عن الهروي، وناب في القضاء، وأعاد بالمدرسة الصلاحية، وصنف في الفرائض، كان فاضلاً خيراً، توفي (٧) في أحد الجمادي ن سنة ٨٣٣ هـ (٨)(٩).

<sup>(</sup>۱) على قبره بج د هـ: - أ// ابن بج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>٢) أبي أج دهـ: أبو ب// في أبج هـ: \_د.

<sup>(</sup>٣) الحواري أج هـ: بن الحواري ب: الحوراني د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) ٤٥٧ هـ/ ١٣٥٣ م.

<sup>(</sup>٢) ٥٥٤ بج دهد: ١٧٩٤.

<sup>(</sup>٧) توفي ب ج د هــ: \_ أ.

<sup>(</sup>۸) ۳۳۸ هـ/۱٤۲۹ م.

<sup>(</sup>٩) ۸۳۳ أج: ۸۳۰ بد: ۸٤٣ هـ.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦٠١/٦.

<sup>(</sup>۱۱) محمد بن أحمد بن ج د هـ: أحمد بن أحمد أ// حاجي ب ج د هـ: حاج أ// بمولانا أ ب: بابن مولانا ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۳۹۷ هـ/ ۱۳۹۲ م.

<sup>(</sup>١٣) عليه أبج هـ: د.

<sup>(</sup>١٤) ورحل أب ج هـ: رحلوا د.

<sup>(</sup>١٥) تاسع عشري أ: رابع عشرين ب: رابع عشر ج د: سابع عشر هـ.

<sup>(</sup>١٦) ١٤٣١ هـ/ ١٤٣١ م.

الشيخ العالم المحدث الضابط تاج الدين محمد بن الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن مسلم بن علي بن أبي الجود (۱) الشهير بالغرابيلي (۲) الكركي الأصل، ثم المقدسي الشافعي، مولده في سنة ۷۵۳ هـ. اشتغل وحصل، وحفظ كتاباً من المختصرات، ولزم مشايخ بيت المقدس، كالشيخ شمس الدين الهروي، والشيخ شمس الدين الديري الحنفي، وولده الشيخ سعد الدين ،// واشتهر بمعرفة الحديث ورجاله مع مشاركة في الفقه وأصول [۲۹۱/أ] النحو، وكان ديناً خيراً، متعففاً، لم يقبل الوظائف، حسن الشكل، ذا سمت حسن ويكتب خطاً حلواً، توجه إلى القاهرة لزيارة الحافظ ابن حجر (١٤)، عظمه كثير وأثنى عليه، وقصد الحج فأدركته المنية بالقاهرة في عاشر جمادى الآخر سنة ٥٣٥ هـ، ودفن بالصوفية بباب النصر (٥)، وشيعه جم غفير (١) رحمه الله.

وولده الشيخ العلامة ناصر الدين محمد ( $^{(V)}$ )، مولده في سنة  $^{(P)}$ ، ونشأ في نعمة طائلة  $^{(V)}$ ، وولي نيابة قلعة الكرك، ثم صرف وسكن ببيت المقدس، وتوفي به في ثالث عشري رجب سنة  $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$ ، ودفن بماملا، رحمه الله.

الشيخ المسند المعمر الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الخطيب شهاب الدين أحمد بن العلامة شمس الدين محمد بن كامل، التدمري الخليلي الشافعي (۱۲)، مولده في سنة ۷۷۵ (۱۱) هـ، سمع على صدر الدين الميدومي، وكان

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٧/ ١٤٢؛ السخاوي، الضوء ٩/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الشهير بالغرابيلي أ: الشهير بابن الغرابيلي ب ج هـ: الشهير الغرابيلي د.

<sup>(</sup>٣) ٧٥٣ أأو ٧٩٥ به هـ: ٧٩٥ ج: ٧٥٤ د// وحصل ج د هـ: -ب.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ب ج د هـ: ابن محب أ.

<sup>(</sup>٥) أحد أبواب مدينة القاهرة، يقع في الجهة الشمالية وتسمى الجهة الشمالية الجهة البحرية، يُنظر: المقريزي، الخطط ١٩٨١/١.

<sup>(</sup>٦) وشيعه جم غفير ب جه: جمع د: ١ هـ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/٦.

<sup>(</sup>٨) محمد أب ج د: محمود هـ.

<sup>(</sup>٩) ٥٣٣ هـ/ ١٣٢٥ م.

<sup>(</sup>١٠) طائلة ج د هـ: طويلة أ: كاملة ب.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۱٦ هـ/۱٤۱۳ م.

<sup>(</sup>١٢) ٨١٦ ب ج د هـ: أ ٨٤٠ أ// ودفن بماملا ب ج د هـ: \_أ.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/ ٨١.

<sup>(</sup>١٤) ٧٧٥ أ: خمسين وسبعمائة ب ج د هـ// وكان رجلاً خيراً. . . الثلاثاء أ ب ج هـ: \_ د.

رجلاً خيراً صالحاً أضر في آخر عمره وحدث بمسموعه (١)، وتحمل عنه العلماء، توفي ليلة الثلاثاء قبيل العشاء المسفر عن مستهل شهر ذي الحجة سنة هرد) هد.

شيخ الشيوخ القدوة (٢) برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن الشيخ نجم الدين أحمد بن غانم الأنصاري الشافعي (٤)، شيخ الخانقاه الصلاحية (٥) بالقدس الشريف، مولده في سنة ٧٨٠ هـ(٢)، وتوفي والده نجم الدين سنة ٨٠٩ هـ(٧) هو وولده ناصر الدين في يوم واحد، وكان ناصر الدين شكلاً حسناً قل أن ترى العيون (٨) مثله، فنشأ الشيخ برهان الدين بعده، وولي مشيخة الخانقاه في سنة ٧٩٧ هـ(٩)(١٠)، وكان من الأعيان المعتبرين، لم يل أحد مشيخة الخانقاه أمثل منه، وهو الذي عمرها وأقام نظامها، وعمر (١١) المنارة والبوابة الكبرى، والدركاه التي بداخلها، والإيوان الكائن بصدر الدركاه، والمحراب السفلي، وعمر غالب المسقفات، وباشر بتقوى الله تعالى مع حرمة وشهامة (١٢)، ثم فوض لولده الشيخ نجم الدين، الآتي ذكره مشيخة الخانقاه والنظر عليهما في خامس عشر شعبان سنة ٦٣٦ هـ(١٢)، وتوفي في القدس الشريف في شعبان سنة ٩٨٦ هـ(١١)).

وأخوه الشيخ شرف الدين غانم، كان موجوداً بعد الثلاثين والثمانمائة.

<sup>(</sup>١) وحلث بمسموعه ب ج هـ: \_ أ د// قبيل هـ: قبل أج د: \_ ب// المسفر هـ: المسفرة ب ج د: المفرد أ.

<sup>(</sup>۲) ۸۳۸ أب ج د: ۸۳۲ هـ.

<sup>(</sup>٣) القدوة ب ج د هـ: \_ أ/ إبراهيم ب ج د: \_ أ هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢١/١.

<sup>(</sup>٥) الصلاحية بج د هـ: الصلاحي أ// ٧٨٠ أبج هـ: ثمان وسبعمائة د.

<sup>(</sup>۲) ۲۸۰ هـ/۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>V) ۱٤٠٦هـ/۲۰۶۱م.

<sup>(</sup>٨) العيون ب ج د هـ: الصور أ.

<sup>(</sup>٩) ٧٩٧ هـ/ ١٣٩٤ م.

<sup>(</sup>١٠) ٧٩٧ أ ب ج د: \_ هـ// يل د: يلمي أ ب ج هـ// أحد ب ج د هـ: \_ أ// مشيخة أ ب ج دهـ: مصلحة أ// أمثل ب ج د: مثله أ هـ.

<sup>(</sup>١١) وعمر أ: فعمر ب ج د: \_ هـ// المنارة أب هـ: المأذنة ج د.

<sup>(</sup>۱۲) وشهامة أب د: شهامته ج هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۲۳۸ هـ/ ۱۶۳۲ م.

<sup>(</sup>١٤) ١٤٣٥ هـ/ ١٤٣٥ م.

<sup>(</sup>١٥) وتوفي في شعبان سنة ٨٣٩ ب ج د: \_ أ هـ// في القدس الشريف ب هـ: \_ أ ج د.

الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم من أقاربه، كان موجوداً في سنة ٨٤١ هـ(١).

الشيخ الصالح أبو بكر بن عبدالله، الدمشقي الأصل القدسي ( $^{(7)(7)}$ )، المعروف بالعداس مولده في سنة  $^{(8)}$  هه  $^{(3)}$  تقريباً، ورباه الشيخ عبدالله الذاكر لما قدم  $^{(6)}$  من الروم، وكان منقطعاً عن الناس، صالحاً زاهداً خيراً، فلما مات شيخه الذاكر في سنة  $^{(7)}$  صار من مشايخ القدس الشريف، المشار إليهم بالصلاح، وتوفي في رمضان سنة  $^{(7)}$  هه.

القاضي برهان الدين (٧) أبو إسحق إبراهيم بن بدر الدين بن إبراهيم العراقي الشافعي (٨)، مولده في سنة ٧٥٠ هـ، كان من أعيان فقهاء الشافعية بالمدرسة الصلاحية، وناب بالقضاء بالقدس الشريف، وتوفي في سنة ٨٤٢ هـ.

الشيخ الإمام العالم المحدث، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بهاء الدين أبي الحياة الخضري ابن علم الدين سليمان بن داود<sup>(٩)</sup>، الشهير بابن المصري الحلبي الأصل، ثم المصري الشافعي، نزيل القدس الشريف، وشيخ المدرسة الصلاحية، مولده بحلب في أحد الجمادين سنة ٧٦٨هـ، سمع من جماعة، وأجازه جمع، وكان رجلاً خيراً ديناً، انقطع في آخر عمره بالمدرسة البسطامية بالقدس الشريف، يحدث بها، إلى أن توفي في منتصف رجب سنة ٨٤١هـ، وكف بصره في آخر عمره، ودفن بالساهرة.

الشيخ الصالح القدوة، زين الدين عبد القادر بن الشيخ العارف بالله تعالى، شمس الدين محمد القرمي الشافعي، المتقدم ذكره، والده كان رجلاً صالحاً ومن الأعيان ببيت المقدس، توفي سنة ٨٤٣ هـ(١٠) ودفن عند والده بالزاوية بخط

<sup>(</sup>١) ١٤٣٧ هـ/ ١٤٣٧ م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢١/١١.

<sup>(</sup>٣) القدسي أبج هـ: بالقدسي د.

<sup>(</sup>٤) ۲۸۰ هـ/۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>٥) لما قدم ب ج د: القادم أ: \_هـ.

<sup>(</sup>٦) القاضي برهان الدين أبو إسحق إبراهيم. . . وكف بصره في آخر عمره ودفن بباب الساهرة أ ب: -ج د هـ// العراقي أ هـ: العرابي ب

<sup>(</sup>۷) ۸۱۱ هـ/۱٤۰۸ م.

<sup>(</sup>A) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/١٤.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٢/٩.

<sup>(</sup>۱۰) ۸٤٣ هـ/ ۱٤٣٠ م.

مرزبان (۱) رحمه الله.

الشيخ الإمام، العالم القدوة الخاشع، تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله (۲) محمد بن الشيخ جمال عبدالله الحلبي الطولوني البسطامي الشافعي ( $^{(7)}$ ) شيخ المدرسة الطولونية بالقدس الشريف، ولد في يوم الاثنين ( $^{(3)}$ ) ثامن ربيع الأول سنة  $^{(8)}$  هه  $^{(6)}$ ، كان من أهل العلم والعمل، ومن أعيان المشايخ، قدم إلى القدس في سنة  $^{(8)}$  هه  $^{(7)}$ ، وولي مشيخة الطولونية فأحياها  $^{(8)}$  بالذكر والعبادة والتلاوة، وتردد أهل الخير إليه، وكان خطه في غاية الحسن، بلغ من العمر فوق خمس وتسعين سنة، توفي بالقدس الشريف في التاسع عشر من رمضان سنة عمس وتسعين بحوش البسطامية / بماملا، رحمه الله، وعند رأسه بلاطة مكتوب عليها من نظمه، وكانت لها عنده مدة بالطولونية في حياته جهزها لذلك:

رحـــم الله فقيـــراً زار قبــري وقــراً لــي ســورة السبـع المثــانــي بخشــوع ودعــــى لـــي ومكتوب أيضاً (^) على قبره من نظمه:

من زار قبري فليكن (٩) عالماً أن الذي لاقيت سوف يلقاه فيرحم (١٠) الله فتى زارنى وقال لى يرحمك الله

له نظم غير ذلك، ومحاسنه ومناقبه كثيرة، وقد كان من أجلاء المشايخ الأخيار، رحمه الله.

الشيخ محمد(١١١) فولاذ بن عبدالله(١٢)، أصله من المغرب، وقدم إلى بيت

<sup>(</sup>١) خط مرزبان: أحد الشوارع الرئيسية في مدينة القدس، ويقع غربه سوق القماش، ويليه سوق الخضر، والعطارين خط الدركاه، يُنظر: الدباغ ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) عبدالله الحلبي أب هـ: بن عبدالله ج د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن حجر، إنباء ١١٤/٩.

<sup>(</sup>٤) الاثنين أ ب ج هـ: الأربعا د.

<sup>(</sup>٥) ٨٤٧ هـ/١٣٤٧ م.

<sup>(</sup>٦) ١٣٨٧ هـ/ ١٣٨٢ م.

<sup>(</sup>٧) فأحياها أب: وأحياها ج د هـ// فأحياها بالذكر والعبادة... أهل الخير أج د هـ: \_ب.

<sup>(</sup>٨) أيضاً ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>٩) فليكن عالماً أبح: وليكن هـ: \_د// لاقيت أبج هـ: لقيته د// سوف د: لاريب هـ: \_أبج.

<sup>(</sup>١٠) فيرحم أج: فرحم ب هـ: \_د// يرحمك أب هـ: رحمك ج د.

<sup>(</sup>١١) الشيخ محمد فولاذ. . . في حدود أب ج د: ـهـ.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٨/ ١٢١.

المقدس في حدود التسعين والسبعمائة (۱) وانقطع بالمسجد الأقصى للعبادة فقط واختاره علماء بيت المقدس وجهزوه بمفاتيح (۱) الصخرة إلى تيمور لما بلغهم أخذه دمشق، فتوجه إليه، فلما كان بالطريق بلغه رجوعه فرجع، وحج ستين حجة غالبهما ماشياً على قدميه، وصار من أعيان الصلحاء (۱) المتورعين المشار إليهم بالصلاح (۱) بالقدس ومكة وغيرها، وحكي عنه كرامات كثيرة ومكاشفات وكان بواباً بالخانقاه الصلاحية، وكان له هيبة زائدة على الصوفية بالخانقاه، بحيث تضرب الأمثال بسطوته عليهم، وحكي هو أنه رأى الملك صلاح الدين في النوم، وقد وقف له على الباب، وقبض على يده، وقال له: أنت شريكي في هذا الوقف.

ولم تفته حجة ولا صلاة جماعة نحو<sup>(°)</sup> ستين سنة، وكان الشيخ تقي الدين الحصني، إذا قدم إلى القدس لا ينزل إلا عنده، ولا يأكل لأحد طعاماً إلا له، وقال في بعض مصنفاته: وحكى لي السيد الجليل فولاذ، وهو ممن<sup>(۲)</sup> يشهد له بالصلاح، رحمه الله، توفي بعد رجوعه من الحج في شهر<sup>(۷)</sup> صفر سنة  $\Lambda \xi \xi$  هه<sup>(۸)</sup>، وقد جاوز الثمانين سنة، ودفن بماملا.

شيخ الإسلام، بركة الأنام، القطب الرباني، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الفقيه أمين الدين حسين بن حسن (٩) بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان الرملي (١٠٠)، ثم المقدسي الشافعي، الشيخ الإمام الحبر، العالم العارف بالله تعالى، ذو الكرامات الظاهرة، والعلوم والمعارف، مولده بالرملة تقريباً في سنة ٧٥٥ هـ (١٠) كما تبين بخطه، وأصله من العرب من كنانة (١٢)، واشتغل في كبره وحصل بقوة ذكاءه وفهمه، وكان مقيماً بالرملة بجامعه

<sup>(</sup>١) والسبعمائة أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۲) بمفاتیح ب ج د هـ: بمصابیح أ// تیمور د: \_ أ ب ج .

<sup>(</sup>٣) الصلحاء: أبج هـ: الصالحين د.

<sup>(</sup>٤) المشار إليهم بالصلاح أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) نحو أب ج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٦) ممن أب ج هـ: مما د.

٧) شهرأب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٨) ١٤٤٠ هـ/١٤٤٠ م.

<sup>(</sup>٩) حسن بن ب ج د هـ: \_ أ// أرسلان أب: رسلان ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٢٨٢.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۰۰ هـ/ ۱۳۵۲ م.

<sup>(</sup>١٢) كنانة: قبيلة عربية تنتمي إلى تغلب بن وائل، وهم من فرع العرب العدنانية، يُنظر: ابن حزم ٤٥٦؛ السرحاني ٢٢٤؛ كحالة، معجم قبائل العرب ٩٩٦/٣؛ مهيدات ١٢٧.

المشهور(١) بحارة الباشقردي، وانتفع به خلق كثير.

وما اشتغل عليه أحد ولازمه إلا وأثر بفقه فيه، وكان يكني جماعته بكنى ينتخبها لهم، وصارت علماً عليهم كأبي ظاهر (٢)، وأبي مدين، وأبي العزم، وأبي طلحة وغير ذلك.

ومن مشايخه الذين أخذ عنهم العلم: الشيخ شمس الدين القلقشندي (٣) والشيخ شهاب الدين بن الهائم، وقاضي القضاة جلال الدين البلقيني، وأذِنَ له بالإفتاء، وولي تدريس الخاصكية بالرملة، ودرس بها مدة طويلة، ثم ترك تدريسها وترك الإفتاء وأقبل على الله.

ورحل من الرملة إلى القدس الشريف، وأقام بالزاوية الخنثنية وراء قبلة المسجد الأقصى الشريف، وألف كتاباً في الفقه والنحو وغير ذلك منها: صفوة الزبد ( $^{(3)}$ ), وشرحها شرحين، ومختصر الأذكار، وشرح سنن أبي داود، وعلق على الشفاء ( $^{(0)}$ ) تعليقة جيدة بضبط ( $^{(7)}$ ) ألفاظه، وقطعه من تفسير القرآن، وشرح جمع الجوامع ( $^{(1)}$ ), ومنهاج البيضاوي ( $^{(1)}$ ), ومختصر بن الحاجب ( $^{(1)}$ ), ونظم في علم القراءات، وإعراب الإلفية ( $^{(1)}$ )، وشرح الملحة ( $^{(1)}$ )، وشرح قطعة من مجلدات، واختصر المنهاج بحذف الخلاف، وصحح الحاوي ( $^{(1)}$ )، وشرح قطعة من

<sup>(</sup>١) المشهور أب: -ج د هـ.

١) ظاهر أ د: ظاهر ب ج هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن، مولده سنة ٧٤٦ هـ/١٣٤٥ م، وتوفي سنة ٨١٠ هـ/ ١٤٨٧ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ١٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حاجي خليفة ١٠٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: حاجي خليفة ٢/١٠٥٤.

<sup>(</sup>٦) بضبط أهد: بضبط ب ج د.

 <sup>(</sup>٧) مؤلفه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي، توفي سنة ٧٧١ هـ/١٣٦٩ م، شرحه أبو
 العباس أحمد، يُنظر: حاجي خليفة ١/٩٦٨.

منهاج الوصول إلى علم الأصول، مؤلفه عبد الله بن عمر البيضاوي، توفي سنة ٦٨٥ هـ/ ١٢٦٨ م، شرحها أحمد بن حسين، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٨٧٩.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: حاجي خليفة ٢/١٦٢٥.

<sup>(</sup>١٠) علم أبج هـ: علوم د.

<sup>(</sup>١١) للشيخ جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الطائي الجياني، المعروف بابن مالك، المتوفى سنة ٧٦٧ هـ/ ١٠٤٧، يُنظر: حاجى خليفة ١٥٤/١.

<sup>(</sup>١٢) في النحو لأبي محمد قاسم بن علي الحريري، المتوفى سنة ١٦٥ شرحها أحمد بن حسن، يُنظر: حاجي خليفة ٢/١٨١٧.

<sup>(</sup>١٣) لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي، المتوفى سنة ٦٦٥ هـ، يُنظر: حاجي خليفة ٢٦٧/١.

نظم ابن الوردي على الحاوي (۱)، واختصر الروضة، ونظم القراءات الثلاث الزائدة على السبعة (۲)، ثم القراءات الثلاث الزائدة العشرة، وأعربها إعراباً جيداً، فصولاً مقبولات تصل إلى ستين نوعاً، وجمع طبقات الفقهاء (۳) الشافعية، وغير ذلك من الكتب المفيدة، وكان متواضعاً زاهداً، له قدم عال في التهجد والعبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتفق مرة أن كاشف (۱) الرملة ضرب شخصاً من جماعته يقال له: الشيخ محمد المشمر فاستغاث بالشيخ فقال له الكاشف: إن كان لشيخك برهان يظهر في هذه النخلة، وكانت نخلة قائمة على ساقها أمامه، ففي الحال وقعت إلى الأرض، فترجل الكاشف وأتى (۱) إليه ووقع على قدميه، وكان يخاطب الشيخ نجم الدين بن جماعة بيا (۱) شيخ الصلاحية، وهو صغير فوليها، ولما من الله على الشيخ شهاب الدين بالإقامة / بالقدس الشريف سكن بالزاوية [۱۲۰۰]

حباني إلهي بالتصافي لقبلة بمسجده الأقصى المبارك حوله فحمداً وشكراً دائمين (٨) وأنني أود لأخواني المحبين مثله

وقد عمّر الشيخ برجاً على جانب<sup>(۹)</sup> البحر المالح بثغر يافا، وكان كثير الرباط به، وكان شيخاً طويلاً (۱۱) يعلوه صفرة، حسن المأكل والملبس والملتقى، له مكاشفات ودعوات مستجابات.

توفي بالزاوية الخنثنية في ثاني عشر شعبان كذا أرخه بعض الفقهاء(١١) وأرخ

<sup>(</sup>١) لعمر بن مظفر الوردي الشافعي، المتوفى سنة ٧٤٩، اسمها البهجة الوردية وهي خمسة آلاف بيت، شرحها أحمد ابن الحسين، يُنظر: حاجى خليفة ٢٧/١١.

<sup>(</sup>٢) الثلاث الزائدة على السبعة أب ج د: ـهـ.

<sup>(</sup>٣) الفقهاء ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٤) الكاشف: من وظائف أرباب السيوف الذين لا يحضرون مجلس السلطان، وهو يحكم على جميع البلاد التي يتولى كشفها، وله موكب بمراسم النيابة، ويجتمع عنده الأمراء، ويمد السماط، ويحضر القضاة، وكان يلقب والى الولاة، يُنظر: القلقشندي ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٥) وأتي أبج د: أتا هـ.

<sup>(</sup>٦) بياج هـ: -أب د.

<sup>(</sup>٧) شعراً ج: \_ أب د هـ// وقال أب: \_ ج د هـ.

 <sup>(</sup>A) فحمداً وشكراً دائمين أبج هـ: فحمدي وشكري أديمين د// وأنني أبج د هـ: اثني ب// أود أ
 ب: أريد ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) جانب أب دهـ: ساحل ج// به أب ج: ـ دهـ.

<sup>(</sup>١٠) طويلًا ج د هـ: طوالًا أب/ يعلوه صفرة أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>١١) كذا أرخه بعض الفقهاء وأرخ ابن زوجة أبي عذيبة وفاته في يوم الأربعاء رابع عشري شعبان أبج هـ: \_ د.

ابن زوجة أبي عذيبة (١)(٢) وفاته في يوم الأربعاء رابع عشري شعبان سنة ٨٤٤ هـ، ودفن إلى جانب أبي عبدالله القرشي بماملا، وحكي أنه لما ألحده (٣) الحفار وأنزله قبره سمعه يقول: ﴿ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارِكًا وَأَتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ ) وروى له عدة منامات صالحة (٥) ، ومناقبه كثيرة يطول شرحها، ويقال: أن (٢) من دعا الله بين قبره وقبر أبي عبدالله القرشي بأمر يريده استجاب الله له، وقد جربت ذلك فصح.

وفي اليوم الذي توفي فيه، توفي الشيخ الصالح أبو بكر محمد المجيدي البسطامي، شيخ (۱) البسطامية، وكان صالحاً، وحكى لي أنه لما توفي الشيخ شهاب الدين، كان الشيخ محمد المجيدي في حال صحته، فقيل له: الشيخ شهاب الدين أخوك توفي (۱)، فقام يتأهب لحضور جنازته، فتوضأ وصلى ركعتين تحية (۱) الوضوء، فلما سجد توفي في سجوده، ثم غسل من وقته، وجيء به إلى المسجد الأقصى، وصلي عليهما معاً، وحملا إلى ماملا ودفنا في وقت واحد، وقد جاوز الشيخ محمد السبعين سنة.

الشيخ القدوة الزاهد عبد الملك بن الشيخ الإمام الناسك القدوة، العالم العلامة أبي بكر عبدالله الموصلي الشيباني الشافعي (۱۱)، أحد أعيان المشايخ والزهاد بالقدس الشريف، مولده في سنة ۷۹۰هـ(۱۱)، وتقدم ذكر والده، كان الشيخ عبد الملك من أهل العلم، ومن مشايخ الصوفية، وكان شكلاً حسناً، قال الشيخ عمر بن حاتم العجلوني، وقد سأل عنه: هو رجل ينطق بالحكمة، وكانت له كلمات حكمية وصوفية وفقهية، وكان ذا أبهة وحشمة (۱۲)، وكلمة نافذة وسماعات وإجازات،

<sup>(</sup>۱) ابن زوجة أبي عذيبة: أحمد بن شهاب الدين، ولد في القدس سنة ٨١٩ ــ/ ١٤١٦ م، رحل إلى الحجاز والقاهرة والشام، كان من فقهاء الصالحية، وله تأليف في التاريخ، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) أب ب ج هـ: ١٠.

<sup>(</sup>٣) ألحده أج هـ: أخذه ب د.

 <sup>(</sup>٤) المؤمنون: [٢٩].

<sup>(</sup>٥) صالحة بج ده: ١٠.

<sup>(</sup>٦) أن أب ج هـ: أنه د// الله أب ج هـ: \_د// أبي عبدالله ب د: \_ أج هـ// بأمر يريده استجاب الله له أ: بأمر يريده الله استجاب له الله ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) شيخ البسطامية أ ب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>A) توفى أب ج هـ: قد مات د.

<sup>(</sup>٩) تحية أج د هــ: سنة ب.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٨٤.

<sup>(</sup>۱۱) ۹۰ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>۱۲) وحشمة أبج د: حشوة هـ.

وفقراء ومريدين، وكان كثيراً ما ينشد:

لا والذي قد منّ بالإيمان ماكان يختم بالإساءة وكان ينشد أيضاً:

فإن أموت<sup>(۱)</sup> بعد بلوغ المنى وإن مت قبل بلوغ المنى

فذاك من فضل القدير المليك فكم لنا<sup>(٢)</sup> تحت الثرى من شريك

يثلبج في فيؤادي وهي بادى

توفي في يوم الخميس سابع عشر رمضان سنة ٨٤٤ هـ<sup>(٣)</sup>، ودفن بماملا، رحمه الله.

الشيخ القدوة علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ تاج الدين أبي الوفاء محمد بن الشيخ علي بن أبي الوفاء البدري الزاهد الصالح، مولده في حدود سنة ٧٩٠ هـ، كان من الصالحين، حافظاً (٤) لكتاب الله، كثير التلاوة، وكانت له شهرة عظيمة بالصلاح، والتصرف بالحال، وكان كثير السيارات، وعرض له في بعض سياراته قطاع الطرق (٥)، فصاح فانصرعوا، ولم يفيقوا حتى سأله أهل تلك الناحية واستعطفوه، فتفل في ماء ورش على وجوههم، فأفاقوا تائبين، وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة، ولزموا خدمته، وظهرت لهم أحوال، وماتوا على ذلك، ولهم قبور تزار.

وله غير ذلك من التصرفات والبركات، منها أن جماعة أوقدوا له ناراً وسألوه أن يبين لهم من حاله، فأشار إلى عبده فدخل النار ذاكراً متواجداً، ولا زال يمشي عليها يميناً وشمالاً حتى صارت رماداً، وأكثر تصرفاته كانت في البر، بخلاف أخيه الشيخ السيد أبي بكر، توفي رحمه الله مورماً في ثاني عشر شوال سنة ٨٤٤ هـ، ودفن ماملا.

الشيخ الإمام، العالم العلامة، زين الدين عبد المؤمن بن عمر بن أيوب بن محمد الرهاوي الأصل، الحلبي ثم المقدسي الشافعي، الواعظ<sup>(٦)</sup> معيد المدرسة

<sup>(</sup>١) أموت أ: أمت ب د: مت ج: أميت هـ// القدير أج د: العزيز ب هـ.

<sup>(</sup>٢) لنا أبج هـ: لي د.

<sup>(</sup>٣) ١٤٤٠ هـ/١٤٤٠ م.

<sup>(</sup>٤) حافظا ب ج د هـ: حافظ أ.

<sup>(</sup>٥) الطرق أ: الطريق ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) الشافعي الواعظ... ودفن بماملا رحمه الله أ ب ج: \_ د هـ// معيد المدرسة الصلاحية... ٨٤٥ ودفن بماملا رحمه الله أ ب د: \_ ج هـ.

الصلاحية، وهو واعظ مدينة القدس ومفتيها وعالمها، مولده في حدود سنة ٧٦٠ هـ(١) في مدينة الرها، قدم إلى بيت المقدس في سنة ٨١٥ هـ(١)، فأكرمه الشيخان شمس الدين الهروي، وشمس الدين الديري، ووجدا فيه أهلية العلم، فولاه الهروي إعادة بالصلاحية، وجلس للوعظ يعظ الناس، وكان له اشتغال قديم، وفضل وسماع للحديث، روى صحيح البخاري عن جماعة من أصحاب ابن الشحنة، وكان خيراً عاملاً فاضلاً، مفتياً واعظاً، يعظ بطلاقة، ومجون وجدل وهزل، ولسمع مواعيده التفات، ويأتي بغرائب ونوادر وأشعار مليحة، ومجدن توفي بالقدس الشريف في يوم عرفة من سنة ٨٤٥ هـ(١٠)/، ودفن بماملا، رحمه

الشيخ الصالح عمر بن حاتم (٤) العجلوني، الزاهد العابد الصامت العارف، العالم الفاضل، الأوحد بركة الوقت، صاحب الكرامات والمجاهدات والمكاشفات، خرج من بلده عجلون وورد إلى بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، فنزل عند الشيخ عمر المجرد في زاويته، وعقد الإيمان على نفسه أنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، ولا يغسل ثوبه ولا بدنه إلا من ضرورة شرعية، إلى أن (٥) يحفظ القرآن العزيز وبرّ بقسمه، فلما حفظ القرآن رجع إلى عجلون، ثم توجه إلى حلب وأقام بها، وأخذ في القيام (٦) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقع له كرامات.

وكان الشيخ عز الدين القدسي يتأسف على عدم لقياه (٧) كثيراً، وكان يقول: ما تأسفت على أحد مثل (٨) ما تأسفت عليه، ويُحكى عنه لطائف كثيرة ومكاشفات وأخبار عجيبة، ومحاسن عديدة، وكان يُحفظ الاحياء (٩)، والقوت (١٠)، ورسالة

<sup>(</sup>۱) ۲۶۰ هـ/۱۳۵۸ م.

<sup>(</sup>٢) ٨١٥ هـ/ ١٤١٢ م.

<sup>(</sup>٣) ٥٤٨ هـ/ ١٤٤١ م.

<sup>(</sup>٤) الشيخ الصالح عمر بن حاتم أب: ج د هـ// الصامت أ: القانت ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) إلى أن يحفظ أ: حتى يحفظ ب ج د هـ// بقسمة أب: قسمه ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) القيام أب هـ: \_ج د// بالأمر أب هـ: في الأمر ج د.

<sup>(</sup>٧) لقياه أ: لقيه ب ج د هـ.

<sup>(</sup>A) مثل دهـ: \_ أب ج// ومحاسن أب دهـ: مجالس ج.

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين للغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ/ ١١١١ م، يُنظر: حاجي خليفة ١٣٢١.

<sup>(</sup>١٠) قوت القلوب في معاملة الحبوب، ووصف مقام المريد إلى مقام التوحيد في التصوف، لأبي طالب محمد بن علي بن عطية العجمي، المتوفى سنة ٣٨٦ هـ/ ٩٩٦ م، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٦١.

القشيري<sup>(۱)</sup>، وعوارف المعارف<sup>(۲)</sup>، ويقول: لا يصير الصوفي صوفياً، حتى يحفظ هذه الكتب الأربعة، وكان ضَعُف بصره، ثم أنه جاور بمكة، وخرج متوجهاً إلى المدينة الشريفة، فمات ببدر منصرفاً من الحج في شهر ذي الحجة<sup>(۲)</sup> سنة ٨٤٥ هـ<sup>(٤)</sup>، وقد جاوز السبعين، رحمه الله.

الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حامد الأنصاري الشافعي، مولده في سنة ٧٨٠ هـ  $^{(\circ)}$ ، وسمع الحديث هو والخطيب جمال الدين بن جماعة في سنة ٧٨٢ هـ  $^{(1)}$  على الجلال عبد المنعم بن النجمي أحمد بن محمد الأنصاري المقدسي  $^{(\vee)}$ ، وكان مباشراً لوقف التنكزية، وللوقف الشريف النبوي وغير ذلك، توفي سنة ٨٤٦ هـ  $^{(\wedge)}$ .

الشيخ الإمام، الزاهد العابد، العارف الورع، المسلك القدوة، عبدالله الزرعي (٩) الدمشقي الأصل، نزيل بيت المقدس، كان رجلاً خيراً زاهداً متورعاً، مقلل من الدنيا له حظ من صلاة وعبادة وللناس فيه اعتقاد كبير، وكان من المشايخ الصلحاء بالقدس (١١) اشتغل قديماً بدمشق، وصَحِبَ جماعة منهم (١١) الشيخ محمد القرمي، والشيخ عبدالله البسطامي، والشيخ أبو بكر الموصلي وغيرهم، وسمع الحديث وأسن وطال عمره، وكان ساكناً قليل الكلام والاختلاط بالناس، مُعَظَماً في النفوس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حسناً في وعظه، وكان ينسخ ويأكل من عمل يده، ثم عجز عن ذلك وتركه (١٢)، فيقال: أنه كان ينفق من الغيب، وكان يقول: أنه ما اغتسل (١٢) قط من

 <sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية في التصوف، لعبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي، المتوفى سنة
 ٤٦٥ هـ/ ١٠٧٢ م، يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٨٨٢.

 <sup>(</sup>۲) عـوارف المعـارف: فـي التصـوف لعمـر بـن محمـد بـن عبـدالله السهـروردي المتـوفـى سنـة
 ۲۳۲ هـ/ ۱۲۳۴ م، يُنظر: حاجي خليفة ١١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في شهر ذي الحجة د هـ: \_ أ ب ج.

<sup>(</sup>٤) مهد/ ۱٤٤١م.

<sup>(</sup>٥) ۲۸۰ هـ/۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>۲) ۲۸۷ هـ/۱۳۸۰ م.

<sup>(</sup>V) المقدسي أهـ: القدسي ج د: ـ ب.

<sup>(</sup>٨) ٢٤٨ هـ/ ٢٤٤٢ م.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/٧٦.

<sup>(</sup>١٠) بالقدس أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>١١) جماعة منهم أب: \_ج د هـ// والشيخ عبدالله البسطامي أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) وتركه أ: فتركه ب د: \_ج هـ// أنه أب ج هـ: \_د.

<sup>(</sup>١٣) اغتسل أب ج هـ: اغتسلت د// قط أب ج هـ: \_ د// حميدة د: \_ أب ج هـ.

احتلام، ولا حصل له ولا يعرفه، ومحاسنه كثيرة، ومناقبه حميدة جمة، توفي بالقدس الشريف في خامس رمضان سنة ٨٤٨ هـ(١)، ودفن بماملا، وقد بلغ ثمانين سنة، وصلي عليه صلاة الغائب بمصر الشام وغيرها، وتأسف الناس عليه (٢٠)، لأنه كان لهم به حاجة، رحمه الله.

الشيخ شمس الدين (٣) محمد بن حامد القدسي، سمع الحديث في سنة اثنين وثمانين وسبعمائة، وكان متكلماً بالقدس الشريف على الأيتام والغائب(٤)، وكان ناظرٌ على وقف الأمير بركة خان فخرج عنه، فتوجه إلى القاهرة للسعي فيه، فتوفي هناك في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وثمانمائة عن نحو عشرين (٥) سنة.

الشيخ الإمام العالم المحدث شمس الدين أبو عبدالله محمد بن خليل بن أبي بكر بن القباقبي الحلبي (٢)(٧)، ثم المقدسي الشافعي، شيخ المسلمين، مولده في سنة VVV هـ  $^{(\Lambda)}$ ، اشتغل في القراءات $^{(P)}$ ، وفاق المشايخ وانتهت إليه رئاسة هذا الفن، أخذ الحديث عن الحافظ أبي الفضل بن العراقي وغيره، وكان رجلًا خيّراً ديد (١٠) مكباً على الإقراء والتصنيف والنظم، منقطعاً عن الناس مشاركاً في عدة فنول(١١١)، قُدِمَ القدس للزيارة، فأشار عليه الشيخ شهاب الدين بن أرسلان بالإقامة ببيت المقدس، فأقام وحصل له الخير، وكفّ بصره في أحد الجمادين سنة ٤٨ هـ، وتوفي عصر يوم الجمعة العشرين من شهر (١٢) رجب سنة ٨٤٩ هـ، ودفن بماملا بجوار الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، رحمهما الله.

ومن مصنفاته: منظومته المسماة بجمع (۱۳) السرور ومطلع الشمس

<sup>(</sup>١) ٨٤٨ هـ/١٤٤٤ م.

الناس عليه أب ج: عليه الناس ده.

الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن حامد. . . في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وثمانمائة عن  $(\Upsilon)$ نحو عشرين سنة د هـ: \_ أ ب ج.

والغائب د: الغياب هـ: \_ أ ب ج.

عشرين د: سبعين هـ: \_ أ ب ج. يُنظر: السيوطي، نظم ١٤٨.

القباقبي د: بن القباقب أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>۸) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۵ م.

<sup>(</sup>٩) القراءات أب د: القراة ج هـ.

<sup>(</sup>١٠) دينا أبج د: صالحا هـ.

<sup>(</sup>١١) فنون أب ج هـ: علوم د// عليه ج د هـ: إليه أب// أرسلان أب ج هـ: رسلان د.

<sup>(</sup>١٢) شهرج: \_أب د هـ// ٨٤٩ ب ج هـ: تسع وثمانمائة د.

<sup>(</sup>١٣) بجمع أب د: مجمع هـ: يجمع ج.

والبدور (١)، وإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز، وغير ذلك من النظم والنثر، عفا الله عنه، وكتب لناظر الحرمين قصيدة (٢) لصرف معلومه من نظمه أولها:

يا ناظر الحرمين أنت وعدتني بالخير يا من وعده لا يُخْلَفُ تا لله لم أبرح ببابك واقفاً (٣) حتى تقرر وتكتب يُصْرَفُ

ثم بعد وفاته خلفه ولده الشيخ الإمام، العالم العلامة، شيخ الإسلام، القدوة المحقق<sup>(3)</sup>، برهان الدين أبو إسحق إبراهيم<sup>(0)</sup>، أحد أعيان<sup>(1)</sup> علماء بيت المقدس في العالم والقراءات، كان رجلاً عالماً صالحاً لم يعلم له صبوة، استقر فيما كان بيد والده من القراءة<sup>(٧)</sup> بمصحف الملك الظاهر جقمق بالصخرة الشريفة، وتدريس القرآن بالمدرسة الجوهرية،// واشتغل وحصل وتميز، وصار من الأعيان<sup>(٨)</sup> ببيت [١٣١/أ] المقدس، وتصدر الإفتاء والتدريس ونفع المسلمين، وهو سالك طريق السلف<sup>(٩)</sup> الصالح، وعبارته في الفتوى نهاية في الحسن، والناس سالمون من يده ولسانه، يتلو كتاب الله بحسن صوت وطيب نغمة.

وله مصنفات منها شرح جمع الجوامع في الأصلين (۱۱)، ونظم الإرشاد في الفقه (۱۱)، وألفية المعاني والبيان (۱۲)، وشرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف (۱۳)، وشرح التقريب والتبيين (۱۱) في علوم الحديث (۱۵) للإمام الكبير شرف

<sup>(</sup>١) يُنظر: حاجي خليفة ٢/١٥٤/، ١٣٣٣؛ كحالة، معجم المؤلفين ٩/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) قصيدة ب: قصة أج د هـ// لصرف أب: بصرف ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) واقفا أب ج د: واقف هـ.

<sup>(</sup>٤) المحقق أب ج د: المحققين هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوى، الضوء ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٦) أعيان بج د هـ: الأعيان أ// كان د: \_ أبج هـ.

<sup>(</sup>٧) من القراءة أب ج د: من القرآن هـ.

<sup>(</sup>٨) الأعيان أب هـ: أعيان ج د.

<sup>(</sup>٩) السلف الصالح ج د هـ: السلف ب: ـ أ.

<sup>(</sup>١٠) لمؤلفه عبد الوهاب السُبكي، شرحه إبراهيم بن محمد، يُنظر: حاجي خليفة ١/٩٩٥.

<sup>(</sup>١١) الإرشاد في فروع الشافعية، تأليف إسماعيل بن أبي بكر بن المغربي، توفي سنة ٦٩٣/ ١٤٣٢ م، يُنظر: حاجي خليفة ١٦٩/

<sup>(</sup>١٢) الألفية في المُعاني والبياني، يُنظر: حاجي خليفة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>١٣) ألفية ابن مالك في النحو، يُنظر: حاجي خليفة ١٥٣/١.

<sup>(</sup>١٤) والتبيين أ ب: التيسير ج د هـ.

<sup>(</sup>١٥) التقريب والتيسير لمعرفة سنين البشير النذير: في أصول الحديث ليحي بن شرف النووي، توفي سنة ٦٥٠ هـ/١٤٤٦ م، يُنظر: حاجي ٦٧٦ هـ/١٢٧٧ م، يُنظر: حاجي خليفة ١/٥٠١.

الدين النووي، رضي الله عنه، وشرح القواعد<sup>(۱)</sup> نظم العلامة شهاب الدين بن الهائم، الأسئلة في البسملة<sup>(۲)</sup>، والعقد المنضد في شروط حمل<sup>(۳)</sup> المطلق على المقيد وشرحه<sup>(۱)</sup>، وغير ذلك، وهي حيّ يرزق إلى يومنا، أبقاه الله تعالى ونفع به المسلمين، مولده سنة اثنين وأربعين وثمانمائة، ودفن عند والده في سابع شهر ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وتسعمائة.

الشيخ شمس الدين محمد بن حسين الأوتاري الشافعي، نسبة لأوتارية (٥) قرية (٦) من عمل جلجوليا، رحل إلى مصر صغيراً (٧)، واشتغل على العلماء، وسمع الصحيحين على البرهان الشامي (٨) مُسْنِد القاهرة في سنة  $\Lambda V = (9)$  بسماعه على الحجار بسنده، وسمع على جماعة واشتغل وفَضُلَ وكان يعمل بمسألة ابن سريج، ويصرح بالجواز فيها، وقد (١٠) استنابه قاضي القضاة جمال الدين بن جماعة في هذه المسألة، حتى حكم بها لبعض المقادسة، وله مؤلف سماه فتح الخلاق في تصحيح (١١) تنبيه أبي إسحق، وتكسب بالشهادة دهراً طويلاً إلى أن توفي في أثناء سنة  $\Lambda E = (1)$ 

الشيخ الإمام العالم الصالح شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد بن عبدالله المقدسي القادري (۱۲)، المشهور بجده الأعلى سعيد شيخ القادرية وصاحب الذكر والأوراد (۱۳)، كان له حلقة عظيمة يجتمع فيها خلق كثير بالمسجد الأقصى صبيحة كل يوم، وكان يحصل به خير كثير، مولده في سنة ٧٨٢ هـ (١٤)، وتوفي

<sup>(</sup>١) لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم، توفي بعد ٩٠٠ هـ/ ١٤٩٤ م، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقبي، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) حمل أب ج د: هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حاجى خليفة ٢/١٥٣.

 <sup>(</sup>٥) الأوتارية: تسمى أيضاً أطريا وتلفظ قطورية، تقع بين قريتي الحرم والجليل من أعمال يافا كثيرة المستنقعات، يُنظر: الدباغ ٥-٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) قرية أب: -ج ده.

<sup>(</sup>٧) رحل إلى مصر صغيراً أب ج هـ: رحل مصر د.

<sup>(</sup>A) الشامي أبج د: البيساني هـ// مسند القاهرة... فرقة الأحباب أب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>۹) ۸۷۳ هـ/ ۱٤٦٨ م.

<sup>(</sup>١٠) وقد استنابه. . . المقادسة أ ب: \_ح د هـ.

<sup>(</sup>١١) تصحيح أ د هـ: ـ ب ج / / وتكسب ب د هـ: تكتب أ: ـ ح.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩/٣٠٨؛ السيوطي، نظم ٩٢.

<sup>(</sup>١٣) والأوراد أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>۱٤) ۷۸۲ هـ/ ۱۳۸۰ م.

والده الشيخ الصالح صاحب الأحوال والأوراد، الشيخ محمد (۱) في حادي عشري شعبان سنة  $\Lambda 11$  هـ، ودفن بماملا، وتوفي هو في يوم الأربعاء رابع عشري صفر سنة  $\Lambda 01$  هـ، ودفن بماملا، وله ذرية (۲) شهرتهم أولاد الشيخ سعيد القادري، وكانوا شيوخ زاوية الدركاة، منهم (۳) الشيخ عبد الله بن محمد بن الشيخ سعيد القادري شيخ زاوية الدركاه، توفي يوم الأربعاء حادي عشري شعبان سنة  $\Lambda 00$  هـ  $\Lambda 00$  ودفن بماملا.

الشيخ الصالح العالم، ناصر الدين محمد بن محمد بن علي بن محمد بن الزولعة (٦) الحموي الشافعي (٧)، مولده في سنة 4 VV هـ، سمع الحديث، وكان عالماً فاضلاً، واعظاً مشهوراً، قدم من حماة إلى بيت المقدس للزيارة، فتوفي به سنة 4 VV.

الشيخ الإمام العلامة، عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن شرف الشافعي<sup>(4)</sup>، معيد الصلاحية، وعين فقهاء الشافعية بالقدس الشريف، مولده تقريباً في سنة اثنتين<sup>(11)</sup> أو ثلاث وثمانين وسبعمائة وهو رفيق العلامة<sup>(11)</sup> الشيخ ماهر المصري، وكان خصيصاً به، اشتغل عليه جماعة من الأعيان وانتفعوا به، وله مصنفات منها شرح البهجة في مجلدين، وابتدأ في شرح آخر<sup>(11)</sup> أطول منه، أقول<sup>(11)</sup> وقفت على ثلاثة مجلدات من شرحه على البهجة بخطه، وله على ألفية البرماوي<sup>(11)</sup> توضيح حسن مفيد، وشرح تهذيب التنبيه، وشرح مصنفات شيخه ابن

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد في حادي عشر... توفي هو أب هـ: -ح د// ٨١١ أ: ٨٢١ ب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ذریة هـ: \_ أب ح د// شهرتهم أ د هـ: شهرتم ب: \_ح.

<sup>(</sup>٣) منهم الشيخ عبدالله. . . زاوية الدركاه أب هـ: - د ح .

<sup>(</sup>٤) ٥٠٠ هـ/٢٤٤١م.

<sup>(</sup>٥) ۱۹۰۸ أب هـ: إحدى وخمسين وثمانمائة د: \_ ج.

<sup>(</sup>٦) الزولعة أب د: الزوبعه هـ: ـج.

<sup>(</sup>v) يُنظر: السخاوى، الضوء ١٦٣/٩.

<sup>(</sup>٨) ٢٥٨ هـ/ ١٤٤٨ م.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٢٨٤؛ السيوطي، نظم ٩٢.

<sup>(</sup>١٠) اثنتين أو ثلاث وثمانين وسبعماية أب هـ: اثنين أو ثلاث وسبعماية د: ـج.

<sup>(</sup>١١) العلامة الشيخ ماهر ب هدد: \_ أج.

<sup>(</sup>١٢) آخر أب د: ـهـج.

<sup>(</sup>١٣) أقول وقفت. . . بخطه هـ: ـ أ ب د.

<sup>(</sup>١٤) لشمس الدين محمد ابن البرماوي الشافعي، المتوفي سنة ٨٣١ هــ/١٤٢٧ م، يُنظر: حاجي خليفة ١٧٥/١.

الهائم (١)، وكان قليل النظر إلى (٢) الدنيا، منكباً على أشغاله والاشتغال إلى أن توفي في ثالث ربيع الأول سنة ٨٥٢ هـ.

الشيخ الإمام العالم المحدث شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن مفلح القلقيلي الشافعي  $^{(7)(3)}$ ، قارىء الحديث الشريف ببيت المقدس نسبة لقرية قلقيلية  $^{(0)}$  من أعمال جلجوليا، مولده في سنة  $^{(0)}$  هـ  $^{(7)}$  وكان شيخاً صالحاً، عالماً فاضلاً، حسن المذاكرة، جيد التلاوة، كثير العبادة، عليه أنس كبير، كان يقرء الأطفال بجلجوليا دهراً، ثم قدم إلى بيت المقدس في حدود سنة  $^{(0)}$  وانتمى إلى الشيخ برهان الدين بن غانم، وكان يقرىء أولاده، ونزل بالمدارس  $^{(0)}$ ، ولازم الاشتغال، واعتقده الناس، وكان له ولد اسمه شهاب الدين أحمد  $^{(1)}$  حسن  $^{(1)}$  الصوت، وكان ناظماً كاتباً، جمع  $^{(1)}$  مجموعاً حسناً إلى الغاية، ومن نظمه يخاطب الدين أحمد، موقع الأمير جاني بك دوادار  $^{(1)}$  الملك الأشرف:

يا شهاباً رقى العُلا لا تخن قط صاحبك زادك الله رفع الله جانبك

توفي قبل والده في ثامن عشر (١٣) شعبان سنة ٨٤٩ هـ(١٤) فجأة، فحصل المراب] لوالده عليه الوجد العظيم// ولم يزل مهموماً إلى أن توفي، وكان كلما سُأِلَ عن حاله يقول:

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناني حتى يؤذنا بذهاب

<sup>(</sup>١) الهائم أ ب هـ: الحمام د: \_ج.

<sup>(</sup>٢) إلى أب هـ: في د: \_ج// ثالث ربيع الأول أ: ثالث عشري ربيع الآخرة هـ: \_ب ج د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) الشافعي أ ب د: ـ هـ ج.

<sup>(</sup>٥) قلقيلية: مدينة فلسطينية شمال غرب مدينة نابلس، تشتهر بالبيارات، يُنظر: الدباغ ٥/٢٦٧؛ أبو حمود ١٧٠ خمار ١٩٧

<sup>(</sup>٦) ٢٧٧هـ/١٣٧٤م.

<sup>(</sup>۷) ۸۲۰ هـ/ ۱٤۱۷ م.

<sup>(</sup>٨) بالمدارس أهـ: المدارس د: بالمدرسة ب: \_ ج.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>١٠) حسن الصوت . . . شهاب الدين أحمد أب د: \_ هـ ج .

<sup>(</sup>۱۱) جمع د: \_أبج هـ.

<sup>(</sup>۱۲) داودار أب د: دويدار هـ: ـج.

<sup>(</sup>١٣) ثامن عشراً: ثاني عشر د: ثامن عشري ب هـ: \_ج// ٨٤٩ أب د: ٧٤٩ هـ: \_ج.

<sup>(</sup>١٤) ٨٤٩ هـ/ ١٤٤٥ م.

## لم يبلغا المعشار من عشريهما فقد الشباب وفرقة الأحباب

ويبكي حتى يبكي من حضر لبكائه، توفي الشيخ شمس الدين في يوم الثلاثاء عشرين (١) شعبان سنة ٨٥٢ هـ (٢)، بعلة الاستسقاء، وقد رأيت كثيراً من المستندات الشرعية بخط ولده، وعبارته فيها دالة على فضله ومعرفته، رحمه الله.

القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين أبي عبدالله محمد السلطي (٣) الشافعي (٤)، ولد سنة ٧٧٦ هـ (٥)، سمع الحديث، واشتغل (٦) بالعلم، وله اشتغال قديم، كان رجلاً مباركاً، باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف مدة طويلة، وتوفي يوم الجمعة سادس عشري شعبان سنة ٨٥٢ هـ.

الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن محمد بن سليمان، الشهير بابن البرهان الخليلي الأصل  $^{(V)(\Lambda)}$ , ثم المقدسي الشافعي، نائب الخطيب بالقدس الشريف، هو ووالده من قبله، مولده  $^{(P)}$  بمدينة الخليل في سنة VV هـ، سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وأتقن علم الوقت، ولم يتزوج قط، وكانت وفاة والده سنة  $\Lambda$  هـ  $^{(V)}$ ، وكان هو فقيها فرضياً نحوياً، أعاد بالصلاحية نيابة  $^{(V)}$ ، وتوفي في ذي الحجة سنة  $\Lambda$  هـ، ودفن بباب الرحمة.

الشيخ الإمام (۱۲)، الصالح الزاهد، شهاب الدين أبو البقاء أحمد بن الحسين بن علي الزبيدي الشافعي (۱۳)، مولده في حدود السبعين والسبعمائة بصعيد مصر، سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وقدم إلى بيت المقدس بعد الثلاثين

<sup>(</sup>١) عشرين أ: ثالث عشري ب ج: ثالث عشر هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۲) ۲۵۸ هـ/۱٤٤۸ م.

<sup>(</sup>٣) السلطى: الصلطى أب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) ۲۷۷ هـ/ ۱۳۷٤ م.

<sup>(</sup>٦) واشتغل بالعلم د: ـ أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>V) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٠/ ٣٧.

<sup>(</sup>٨) الخليلي ب ج د هـ: الحنبلي أ// نائب الخطيب أج هـ: الخطيب ب: ناب الخطابة د.

<sup>(</sup>٩) مولده ب ج هـ د: ـ أ.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۱۰ هـ/۱٤۰۷ م.

<sup>(</sup>۱۱) نيابة أ ب ج هـــ: ــ د.

<sup>(</sup>١٢) الشيخ الإمام الزاهد شهاب الدين أبو البقاء... على الزبيدي الشافعي أ - - - أبو البقا أ - - - - - - - أبو البقا أ

<sup>(</sup>۱۳) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/٢٨٩.

والثمانمائة، وصحب الشيخ شهاب الدين أحمد (١) بن أرسلان (٢)، ونزل بمدارس الفقهاء، ثم انقطع بالطولونية للعبادة، لا يخرج منها، توفي بالقدس الشريف في حادي عشر ربيع الأول سنة ٨٥٤ هـ (٣)(٤)، ودفن بباب الرحمة، وحضر جنازته نائب السلطنة مبارك شاه (٥) والقضاة والأعيان، رحمه الله.

الشيخ العالم  $^{(7)}$  الصالح الرحلة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن حامد الأنصاري المقدسي الشافعي  $^{(V)}$ ، مولده تقريباً سنة  $^{(A)}$ ، اشتغل في العلوم، وحصّل الفوائد وأدرك المتقدمين، وسمع عليهم وعرض محفوظاته على قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة، توفي وقت الظهر من يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة سنة  $^{(A)}$  هـ، ودفن بماملا عند عمه علاء الدين علي بن حامد، المتوفي في ذي القعدة سنة  $^{(A)}$  هـ.

الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن حسان الشافعي (۱۱)، مولده في صفر سنة ۸۰۸ هـ (۱۱)، توفي والده بدمشق قتيلاً سنة ۸۱۵ هـ (۱۲) فنشأ هو بعده واشتغل بالعلم، وجد واجتهد ببيت المقدس، ثم انتقل إلى مصر في سنة ۸۳۲ هـ (۱۳)، فصار من أعيان علماء القاهرة، وسُئِلَ بمشيخة الصلاحية فأبى مفارقة الديار المصرية، وولي مشيخة سعيد السعداء (۱۱)، وتوفي في سلخ صفر سنة ۸۵۵ هـ (۱۵) (۱۱).

<sup>(</sup>١) أحمد ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٢) أرسلان ب ج د هـ: \_ أ// بمدارس ب ج د هـ: بدار أ// للعبادة ب ج هـ: إلى العبادة د: \_ أ.

<sup>(</sup>٣) ١٤٥٠ هـ/ ١٤٥٠ م.

<sup>(</sup>٤) ٨٥٤ أب ج هـ: خمس وثمانمائة د.

<sup>(</sup>a) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦٣٧/٦.

<sup>(</sup>٦) الشيخ العالم الصالح الرحلة شهاب الدين . . . توفي في سلخ صفر ٨٥٥ أ ب د: \_ج هـ .

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>۸) ۲۲۰ هـ/۱۳۵۸ م.

<sup>(</sup>۹) ۷۹۱ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩/ ١٥٢٠.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۰۸ هـ/ ۱٤۰٥ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۱٤۱۷ هـ/ ۱٤۱۲ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۳۸ هـ/ ۱۶۲۸ م.

<sup>(</sup>١٤) بخط باب العيد في عهد الفاطميين عرفت بدار سعيد السعداء، قتل سنة ٥٤٤ هـ/١١٤٩ م، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>١٥) ٥٥٨ هـ/ ١٤١٥.

<sup>(</sup>١٦) ٨٥٥ أبج هـ: خمسين وثمانمائة د.

الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن داود النحال بحاء مهملة، البرموي الأصل ثم المقدسي الشافعي، مولده في سنة ٧٧٠ هـ(١) بالبرمون (٢)، اشتغل قديماً على المشايخ وسمع الحديث على أبي الخير العلائي وغيره، وحدث، وكان رجلاً خيراً، انجمع عن الناس، وضعف بصره في آخر عمره، توفي بالقدس الشريف في يوم الجمعة سادس عشر ذي القعدة سنة ٨٥٥ هـ.

الشيخ شمس الدين محمد التميمي، المؤقت بالمسجد الأقصى الشريف، كان من أهل (٣) الحذق في فنه، باشر التأقيت بالأقصى منذ أربعين سنة، وكان موجوداً في سنة ٨٥٥ هـ، وتوفي بعدها بقليل، رحمه الله.

الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشافعي (٤)، المؤرخ المشهور بأبي عذيبة، بابن زوجة أبي عذيبة، نسبة لزوج والدته الخواجا محمد المشهور بأبي عذيبة، المتقدم ذكره، وبعض الناس يظنه ابن أبي عذيبة وليس كذلك، وإنما هو ربيبه، ومولده في ليلة (٥) يسفر صباحها عن يوم الأحد ثالث عشر شهر شعبان سنة ٨١٩ هـ (٢)(٧) بالقدس الشريف، قرأ القرآن واشتغل بالعلم، وكان من الفقهاء بالمدرسة الصلاحية واعتنى بعلم التاريخ، وكتب تاريخين أحدهما مطول والآخر مختصر، وقد وقفت على معظم (٨) المختصر وهو مرتب على حروف المعجم ولم يظهر تاريخه الكبير بعد وفاته، وقد أخبرت أنه لما توفي، اطلع بعض الناس عليه فوجدوا فيه أشياء فاحشة من ثلب (٩) أعراض// الناس فأعدمه، فلم يوجد إلا بعض [١/١٣٦] كراريس متفرقة من التاريخ المختصر، توفي يوم الجمعة خامس عشر ربيع الآخر سنة كراريس متفرقة من التاريخ المختصر، توفي يوم الجمعة خامس عشر ربيع الآخر سنة

الشيخ الإمام المحدث زين الدين عبد الكريم بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد

<sup>(</sup>۱) ۷۷۰ هـ/۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>٢) البرمون: لم أتمكن من تحديد موقعها.

<sup>(</sup>٣) أهل أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ليلة يسفر . . . ثالث شهر شعبان ب: \_ أج د هـ .

<sup>(</sup>۲) ۱۹۱۸ هـ/۱۲۱۶ م.

<sup>(</sup>٧) ۱۱۹ أب ج د: ۷۱۹ هـ.

<sup>(</sup>٨) معظم أب ج هـ: غالب د// تاريخه أب: التاريخ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) ثلث أب ج هـ: ثلبث د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۵۸ هـ/ ۱٤٥٢ م.

القلقشندي الشافعي (۱) ، كان من أعيان العلماء بالقدس الشريف، وله يد طولى في علم الحديث وأخذ عنه جماعة من الأعيان، وله أحاديث مخرجة، توفي سنة ٨٥٦ هـ، ودفن بالقلندرية بماملا، رحمه الله.

شيخ الإسلام شمس الدين أبو اللطف محمد بن علي الحصكفي  $^{(7)}$  الشافعي، الإمام العلامة، مولده في حصن  $^{(7)}$  كيفا سنة  $^{(7)}$  هـ، تخرج هناك في فن الأدب، ثم قدم بيت المقدس فلزم الشيخ شهاب الدين بن أرسلان  $^{(3)}$ ، واشتغل عليه في الحاوي، وجدَّ وحصل، وشارك في العلوم وتميز وصار من أعيان العلماء، وكان ذكياً، حسن النظم والنثر  $^{(6)}$ ، يكتب الخط المليح، وعنده تودد وحلاوة لسان، وهو دين خيّر، له مؤلفات مفيدة في النحو والصرف وغير ذلك، توفي ليلة يسفر صباحها عن نهار الثلاثاء عاشر جمادى الآخرة سنة  $^{(7)}$ ، ودفن بباب الرحمة إلى جانب والده، ووفاة والده في سنة خمس وخمسين  $^{(7)}$ ، رحمهما الله تعالى.

وترك الشيخ أبو اللطف ولدين أحدهما الشيخ العلامة علاء الدين أبو الفضل علي  $^{(\Lambda)}$ ، توفي والده وهو صغير فنشأ بعده  $^{(\Lambda)}$ ، واشتغل على علماء بيت المقدس، منهم الشيخ أبو مساعد وغيره، ورحل إلى الديار المصرية، وأخذ عن علمائها، وفضّل وتميز وصار من الأعيان، ولما ولي شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف تدريس الصلاحية قرره من المعيدين بها، ثم استوطن دمشق المحروسة، وصار من أعيان الفقهاء بها، وهو حيّ يرزق.

والثاني الشيخ العلامة شمس الدين (١٠) أبو اللطف محمد (١١)، سبط شيخنا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين القلقشندي، توفي والده وهو حمل، فنشأ بعده

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٢) الحصكفي ب د هـ: الحصفكي ج: ـ أ.

 <sup>(</sup>٣) في حصن أب د هـ: بحصن ج// تخرج أب د: فتخرج هـ: فخرج ج// ثم أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) أرسلان أب ج هـ: رسلان د.

<sup>(</sup>٥) النظم والنثر أب هـ: المنظر والبثرج: المناظر د// تودد أب ج هـ: موده د.

<sup>(</sup>٢) ٥٥٨ هـ/ ١٥٥٤ م.

<sup>(</sup>٧) خمس وخمسين أب: ٨٥٩ ج د: سبع وخمسين هـ.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/٣٢٦؛ ابن العماد ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٩) بعده أب دهـ: بعيده ج.

<sup>(</sup>١٠) شمس الدين أبو اللطف محمد. . . تقي الدين القلقشندي أج هـ: \_ ب د// سبط أ د هـ: شبط ج: \_

<sup>(</sup>١١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩/ ١٦٤؛ الغزي ١/١٧؛ ابن العماد ٨/ ١٦١.

واشتغل بالعلم الشريف على علماء بيت المقدس، منهم شيخ الإسلام الكمالي ابن أبي شريف وغيره (1), ثم رحل إلى الديار المصرية، وأخذ عن علمائها، منهم الشيخ شمس الدين الجوهري وغيره، وسمع الحديث وقرأه، وصار من أعيان العلماء الأخيار الموصوفين بالعلم والدين والتواضع، وعنده تودد ولين جانب، وسخاء نفس وإكرام لمن يَرِدُ عليه، لا يحب الفخر ولا الخيلاء، والناس سالمون من يده ولسانه وقد أذن له العلماء بالديار المصرية وغيرها بالإفتاء والتدريس من مدة طويلة والناس مجمعون على محبته لعلمه ودينه، وهو ممن أحبه في الله، عامله الله بلطفه ونفعنا بعلومه.

الشيخ العالم، المسلك السيد الشريف، الحسيب النسيب، تقي الدين أبو بكر بن الشيخ تاج الدين أبي الوفاء محمد بن الشيخ علاء الدين علي بن أبي الوفاء الحسيني الشافعي، شيخ الوفائية بالقدس الشريف، مولده في ذي القعدة سنة الحسيني الشافعي، شيخ الوفائية بالميدومي وجماعة واشتغل قديماً وانتفع، وكان رجلاً كريماً معظماً للواردين إليه ( $^{(7)}$ ) كثير التودد للناس، مستجلباً ( $^{(3)}$ ) للقلوب، له حظ من صيام وصلاة، وتلاوة واعتكاف، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بالقدس الشريف، وألبس الخرقة الوفائية عن والده، فقدم عليه بعض أقاربه، وهو الشيخ سلار في سنة ٥٥٨ هـ ( $^{(0)}$ )، وقد ثبت شرفه بالبينة الشرعية، ولم ينتسب قبل ذلك بها، توفي شهيداً بالبطن في نهار الجمعة سابع عشر شوال ( $^{(V)}$ ) سنة ٥٥٨ هـ ( $^{(0)}$ ) ووصلي عليه عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى الشريف، وكانت جنازته حافلة، وتأسف الناس عليه من الفقراء وغيرهم، ودفن بماملا بحوش الأمير طوغان ( $^{(P)}$ ) الملاصق لزاوية القلندرية من جهة الشرق.

<sup>(</sup>١) وغيره د: غيرها أب ج هـ.

<sup>(</sup>۲) ۷۹۹ هـ/ ۱۳۹۳ م.

<sup>(</sup>٣) إليه أد: عليه ب ج هـ.

<sup>(</sup>٤) مستجلبا أج هـ: مستجلب ب د// الفقهاء أد: الفقراب ج هـ.

<sup>(</sup>٥) ٥٥٨ هـ/١٥١١ م.

<sup>(</sup>٦) ٨٥٥ أد: ٨٥٧ ج: ٨٥٩ ب هـ// ثبت ب ج د هـ: ثبتا أ// شرفه بالبينة الشريفة أج هـ: نسب شرفة بالبينة الشرعية ب: وقد ثبت نسبه بالبينة الشرعية د.

<sup>(</sup>٧) عشر شوال أب د: عشري شوال ج هـ// عليه أب ج د: ـ هـ// عقب أب د: عقيب ج هـ.

<sup>(</sup>٨) ١٤٥٤ مـ/ ١٤٥٤ م.

<sup>(</sup>٩) طوغان ب ج هـ: طومان أ د.

<sup>(</sup>١٠) أحد المقدمين في الدولة المؤيدية (الملك المؤيد شيخ) رأس نوبة الجمدارية، ثم أمره الظاهر جقمق عشرة، ثم أمير آخور، توفي سنة ٨٦٣ هـ أو ٨٤٨ هـ/ ١٤٥٨ م أو ١٤٥٩ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠٠٨.

العدل نورالدين علي بن يحيى الأيدوني الدمشقي الشافعي، نزيل القدس الشريف، قدم من دمشق إلى بيت المقدس، وأقام به دهراً طويلاً يحترف بالشهادة، وخطه حسن، وله معرفة بمصطلح الوثائق، رزق القبول التام في هذا الفن، وكان قضاة بيت المقدس يعظمونه ويحتفلون بأمره، وكان موجوداً في حدود الستين والثمانمائة، ووفاته في ذلك العصر، رحمه الله.

الشريف، كان// حُسْنُ صوته (٢) يضرب به المثل، وعنده حشمة زائدة، ويلبس القماش الحسن، ويسلك طريقة الرئاسة (٣)، توفي بعد الستين والثمانمائة بالقدس الشريف.

العدل زين الدين الخضر<sup>(1)</sup> بن جمعة بن خليل الداري النقوعي، من ذرية سيدنا تميم الداري، كان يحترف بالشهادة، وربما باشر في دار النيابة، وخطه حسن، وكان من ذوي المروءات، توفي في شوال سنة ٨٦٠ هـ<sup>(٥)</sup>، ودفن بماملا<sup>(٢)</sup>.

الشيخ الحافظ، المحدث العلامة، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحق إبراهيم بن قاضي القضاة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن جماعة الكناني الشافعي  $(^{(\lambda)})$ , مولده في رمضان سنة ٨٢٥ هـ  $(^{(\lambda)})$ , حفظ القرآن وهو ابن تسع، وصلى بالناس، وحفظ عدة من الكتب في الفقه وغيره، وعرض على جماعة من شيوخ الإسلام، منهم جده لأبيه الجمالي ابن جماعة، وجده لأمه السعدي الديري الحنفي، ورحل إلى ديار مصر  $(^{(\lambda)})$ , وأخذ  $(^{(\lambda)})$  عن الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) رئيس المؤذنين: هو الشخص الذي يكون مسؤولاً عن المؤذنين، وعلبه معرفة الوقت وإبلاغ الأذان، ويجب أن يكون أميناً، يُنظر: السبكي، معيد ١١٥؛ أبو طولون، نقد ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) حسن صوته ج هـ: حسن الصوت أب د// الحسن أب ج د: \_هـ// يسلك أب ج د: سلك هـ.

<sup>(</sup>٣) الرئاسة أب د: الراسة ج: الرائسة هـ.

<sup>(</sup>٤) الخضر أب ج: الخضيري د: الخضير هـ// النقوعي أب هـ: التقوعي ج د.

<sup>(</sup>۵) ۸۶۰ هـ/ ۱٤٥٥م.

<sup>(</sup>٦) بماملا أبج هـ: الرحمة د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٤٨٢.

<sup>(</sup>۸) ۲۵۰ هـ/ ۱٤۲۱ م.

<sup>(</sup>٩) ديار مصر أب: الديار المصرية ج ده.

<sup>(</sup>١٠) وأخذ عن الحافظ ابن حجر... والفقهاء بالمدرسة الصلاحية في سنة ٨٨٠ هـ ودفن عند أسلافه بالزاوية رحمه الله أب د: \_ج هـ،

حجر، وأجازه بالتدريس والإفادة، وسمع الحديث وطلب العالي من الإسناد، وقرأ الكتب الستة، والشفاء(١)، والترغيب والترهيب(٢)، وأجزاء حديثية، وشرح الألفية (٢) في علم الحديث للشيخ ولي الدين (٤) الزين العراقي شرحاً حسناً، أدمج الأصل في الشرح وبذلك سهل ما أخذه، وشرح تصريف الغزي(٥)، وشرح ألفاظ الشفاء وذكر الغريب منه، وربما تعرض لتخريج الأحاديث المذكورة فيه، ودرس(٢٠) الدروس العام والخَّاص، ولما ولي جده الشيخ جَمال الدين تدريس الصلاحية سنة • ٨٥ هـ<sup>(٧)</sup> ، استقر معيداً بها وصار ينقل الغريب الحسن، والفوائد الجمة.

وكان خطيباً فصيحاً، زاهداً متواضعاً (١٠٠٠)، نحيف الجسم، خطب بالمسجد الأقصى الشريف نيابة عن جده، وولى مشيخة الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، مشاركاً لبني غانم، ووقع له (٩) كرامة، وهي أن والدته حصل لها ضعف، فحضر عندها وسألها عن حالها فتأوهت وشكت شدة الحمى، فقال لها في الجواب: قد تحملت عنك ما أنت فيه، فما قام من محلة إلا وهو محموم، فلم يزل يتزايد به الضعف ووالدته تقوى إلى أن قبضه الله، توفي بعد صلاة العصر من نهار الاثنين سادس شهر ذي القعدة الحرام سنة ٨٦١ هـ (١١٠)، ودفن (١١١) بماملا عند أقاربه، رحمه الله.

الشيخ الفقيه(١٢) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن منصور بن أحمد المشهور بابن الشايب المقدسي الشافعي (١٣) ، مولده في سنة ٧٨٢ هـ ١٠٠٠ ، اشتغل

يُنظر: حاجى خليفة ٢/ ١٠٥٢، ١٠٥٤. (1)

يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٤٠٠، ٤٠١. **(Y)** 

يُنظر: حاجي خليفة ١/١٥٥. (٣)

للشيخ ولى الدين أ: علم الدين ب د هـ.  $(\xi)$ 

يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١١٣٩. (0)

ودرس. . . الجمة أ ب: \_ ج د هـ. (I)

۸۵۰ هـ/ ١٤٤٦ م. (V)

متواضعاً. . . جده أ ب: \_ ج د هـ. (A)

ووقع له. . . سادس شهر أ ب: \_ د.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۸ هـ/۲۰۵۱ م.

<sup>(</sup>۱۱) ودفن... رحمه الله أب: \_ج د هـ,

<sup>(</sup>١٢) الفقيه أ ب: \_ ج د هـ// أبو المحاسن أ ب: \_ ج د هـ// بن أحمد. . . في سنة ٧٨٧ أ ب: \_ ج د

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۱۲۸۰ هـ/ ۱۳۸۰ م.

قديماً (١) في الفقه والنحو، وسمع الحديث بقراءة العلامة شمس الدين القلقشندي على المسند أبي الخير العلائي، وتفقه على الشيخ شهاب الدين بن الهائم، وعمل المواعيد، توفى بالقدس الشريف سنة ٨٦٦ هـ (٢).

العدل<sup>(۳)</sup> زين الدين عبد الرحيم بن حسن بن قاسم<sup>(3)</sup>، المشهور بجده، أحد العدول بالقدس الشريف، احترف الشهادة دهراً طويلاً، وكان رفيقاً للشيخ برهان الكتبي، وسيرتهما محمودة، توفي يوم الجمعة ثاني رجب الفرد سنة ٨٦٦هـ.

الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ زين الدين عبد القادر بن الشيخ العارف بالله تعالى شمس الدين محمد القرمي الشافعي (٢) ، كان من أعيان بيت المقدس وفقهاء المدرسة الصلاحية ، باشر الإمامة بالمسجد الأقصى الشريف ، وكان حسن القراءة منور الشيبة ، توفي نهار السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة  $\Lambda 7 \sim 10^{(4)}$  ، ودفن بماملا عند والده وجده بالزاوية بخط مرزبان (٤) ، وتوفي ولده العدل زين الدين عمر أحد العدول بالقدس الشريف والفقهاء بالمدرسة الصلاحية في سنة  $\Lambda \Lambda \sim 10^{(1)}$  ، ودفن عند أسلافه بالزاوية ، رحمه الله .

الشيخ العلامة، القدوة المحقق (۱۱)، زين الدين أبو الجود ماهر بن عبد الله بن نجم الدين الأنصاري المصري (۱۲)، ثم المقدسي الشافعي، شيخ المسلمين، مولده في سنة ۷۷۹ هـ (۱۳)، اشتغل بالعلوم والفقه والنحو (۱۲) والفرائض والحساب، وأجاز له جمع من المشايخ المسندين، ولقي جماعة من العلماء وأخذ عنهم،

<sup>(</sup>۱) قديماً أب: \_ج د هـ// وسمع... بن الهائم أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) ٢٦٨ هـ/ ١٢١١م.

<sup>(</sup>٣) العدل زين السلام . . . الفرد ٨٦٦ أب: \_ج دهـ// بالقدس الشريف أب: \_ج دهـ. .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) شمس الدين أب: \_ج د ه\_.

<sup>(</sup>٦) الشافعي أب: \_ج د هـ// وفقهاء المدرسة الصلاحية أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۷) ۲۲۷ هـ/ ۱۶۹۲ م.

<sup>(</sup>A) سنة ۱۹۷۷ أب: سبع وتسعين د: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٩) بخط مرزبان أب: \_ج د هـ// عمر أحد العدول. . . بالمدرسة الصلاحية أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۸۰ هـ/۲۰۶۱ م.

<sup>(</sup>١١) المحقق أب ج: ـ د هـ// نجم أب ج هـ: ـ د// الدين أ: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٢) المصري أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۳) ۷۷۹ هـ/ ۱۳۷۷ م.

<sup>(</sup>١٤) والفقه والنحو أب ج هـ: الفقهية والنحو د.

وأصله من بلاد مصر، وقدم بيت المقدس واستوطنها في رجب سنة ٨٠٢ هـ (١)، واشتغل عليه جماعة من الأعيان، وانتفع به طلبة الصلاحية (٢) بصلاحه ونصحه، وكان حسن التقرير، أفتى ودرس، ومن تلامذته (٣) شيخ الإسلام / كمال الدين بن [١/١٣] أبي شريف، وكان منقطعاً عن أبناء الدنيا (١٠) كثير التلاوة والعبادة، وللناس فيه اعتقاد وكان ورعاً زاهداً متواضعاً، توفي بالقدس في ليلة الأربعاء سلخ ربيع الأول سنة ٨٦٧ هـ (٥)(١)، ودفن بماملا بباب الرحمة، بجانب (١) الشيخ محمد أكّال الحيات نفع الله بهما، ورضى الله عنهما.

شيخ الإسلام، علامة الزمان، أحد الأئمة الأعلام، تقي الدين أبو بكر عبدالله بن شيخ الإسلام شمس الدين أبي  $^{(\Lambda)}$  عبد الله محمد بن الشيخ العلامة تقي الدين إسماعيل القلقشندي المقدسي الشافعي  $^{(P)}$ ، سبط الحافظ أبي سعيد العلائي، عالم الأرض المقدسة، شيخنا الإمام العلامة الحبر الفهامة، مولده بالقدس الشريف في ليلة الثالث عشر من ذي القعدة سنة  $^{(V)}$  هو  $^{(V)}$ ، واشتغل في صغره على والده وغيره، سمع على المشايخ، وقرأ بنفسه، وسمع من لفظ البلقيني المسلسل  $^{(V)}$  بالأولية، وسمع على الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي الحنبلي الملقب بالجنة، شيخه ابن الجوزي عن  $^{(V)}$  الميدومي، وأجازه جمع من العلماء والحفاظ، أفتى ودرس وناظر وحدث، وسمع عليه الرحالون  $^{(V)}$ ، وساد ببيت المقدس وما يليها.

ولما عمر (١٤) القاضي زين الدين عبد الباسط الدمشقي رئيس المملكة مدرسة

<sup>(</sup>۱) ۲۰۸ هـ/۱۳۹۹ م.

<sup>(</sup>٢) طلبة الصلاحية أب ح د: الطلبة الصلاحية هـ.

<sup>(</sup>٣) تلامذته أب ج هـ: تلامذه ذ// شيخ الإسلام ج د هـ: الشيخ أب.

<sup>(</sup>٤) عن أبناء الدنيا. . . متواضعاً ب ج د هـ: ـ أ .

<sup>(</sup>٥) ٧٢٨ هـ/ ٢٢٤١ م.

<sup>(</sup>۲) ۸۲۷ أج دهـ: ۸۲۹ ب.

<sup>(</sup>V) بجانب ب: إلى جانب أج د هـ.

<sup>(</sup>A) أبي أ  $\psi$  ج هـ: - c / / إسماعيل القلقشندي أ  $\psi$  ج هـ: إسماعيل أبو بكر القلقشندي د .

 <sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٩/١١؛ السيوطي، نظم ٩٦؛ ابن العماد ٧٤٨/٧.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۸۳ هـ/ ۱۳۸۱ م.

<sup>(</sup>١١) المسلسل أب دهد: المشلشل ج// شمس الدين محمد بن عبد القادر أب جهد: محمد شمس الدين بن عبد القادر د.

<sup>(</sup>۱۲) عن أ: على ب: من ج د هـ.

<sup>(</sup>١٣) الرحالون أ ب ج هـ: الراحلون د.

<sup>(</sup>١٤) ولما عمر القاضي زين الدين عبد الباسط. . . كثير المطر أ ب د: \_ج هـ.

الباسطية شمال المسجد الأقصى، قرر فيها الشيخ شمس الدين المصري، المتقدم ذكره، واستمر بها إلى أن توفي، ثم قرر بعده فيها الشيخ شرف الدين يحيى بن العطار الحموي الأصل المصري (۱)، فباشرها مدة ثم تنزه عنها وسأل الواقف أن يقرر فيها شيخه التقوي القلقشندي، فقرره بها وانتهت إليه الرئاسة بالقدس، وعظم أمره عند أكابر المملكة، وكان عنده ملاطفة (۲) واستمالة للقلوب، وحسن (۳) السياسة، وكثرة التواضع، وفصاحة لفظ، وكان حسن الشكل، منور الشيبة، له سمت وصمت، إذا رآه من لا يعرفه علم أنه من أهل العلم برؤيته شكله، وأما سخاءه وبسط يده فلا يكاد يوصف، وكتابته على الفتوى غاية في الحسن، وفصاحة اللفظ وترتيب العبارة.

وقد عَرَضْتُ عليه ملحة الإعراب في ثاني  $^{(3)}$  جمادى الأولى سنة ٨٦٦ هـ  $^{(\circ)}$  بمنزله بجوار المدرسة الصلاحية، ولي دون ست سنين، فإن مولدي بالقدس الشريف في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأحد ثالث عشري ذي القعدة سنة  $^{(7)}$ .

وهو أول شيخ عَرّضْتُ عليه وتشرفت بالجلوس بين يديه، وأجازني بالملحة (۱) بسنده المتصل إلى المصنف، وبغيرها من كتب الحديث وما يجوز له روايته، وكتب والدي، رحمه الله، الإجازة بخطه، وكتب الشيخ، رحمه الله، خطه الكريم عليها. وكان للأرض المقدسة بل ولسائر المملكة بوجوده الجمال، ولو شَرعتُ (۱) أذكر مناقبه ومحاسنه لطال الفصل، وخرجت عن حد الاختصار، فإن ترجمته، رحمه الله، وذكر مشايخه تحتمل الإفراد بالتأليف، وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله وعلو مرتبته (۱)، فلقد كان من أعظم محاسن الدهر، توفي في ليلة

<sup>(</sup>١) يحيى بن أحمد بن عمر بن يوسف الثنوفي، ولد بالكرك سنة ٧٨٩ هــ/ ١٣٨٧ م، وتوفي سنة ٨٥٣ هـ/ ١٣٨٧ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٢١٧؛ ابن العماد ٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ملاطفة أ ب: \_ ج د هـ.

 <sup>(</sup>٣) وحسن ب د: \_ أج هـ// السياسة أ: سياسة ب د: \_ج هـ// وكثرة أ ب: \_ج د هـ// منور الشيبة أ
 ب: شكله منور د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٤) ثاني أب: \_ج دهـ// ٨٦٦ أب: ٦٦ د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٥) ٢٢٨ هـ/١٢٤١م.

<sup>(</sup>٢) ۲۰۸ هـ/ ٥٥٤١م.

<sup>(</sup>V) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٨١٧.

<sup>(</sup>٨) ولو شرعت... محاسن الدهر أ ب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) وعلو مرتبته ب: على مرتبته أ د: \_ ج هـ.

الخميس ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ٨٦٧ هـ(١) ودفن بداخل الإيوان الكائن بالزاوية القلندرية بتربة ماملا، وكان يوماً كثير المطر، رحمه الله، وعفا عنه، وعوضه الجنة.

القاضي جمال الدين عبدالله بن زين الدين عبد الرحمن بن الصاحب<sup>(۳)</sup> التميمي الخليلي من ذرية سيدنا تميم الداري، رضي الله عنه، وكان ناظراً على وقفه وهو أرض بلد الخليل، وله مروءة ومحبة لأصحابه، وكان يباشر بدار<sup>(٤)</sup> النيابة، ولم يحصل منه ضرر لأحد.

توفي في يوم الخميس خامس خامس الآخرة سنة  $\Lambda$  هـ ودفن بباب الرحمة، وتوفي ولده زين الدين عبد الرحمن في سنة  $\Lambda$  هـ  $\Lambda$  هـ ( $\Gamma$ )( $\Gamma$ ).

وتوفي ولده الثاني شهاب الدين أحمد في أوائل سنة  $\Lambda 97$  هـ $^{(\Lambda)}$ ، ودفنا بباب الرحمة عند والدهما.

شيخ الشيوخ نجم الدين محمد بن شيخ الشيوخ برهان الدين إبراهيم بن شهاب الدين أحمد بن غانم الأنصاري المقدسي الشافعي، شيخ الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، استقر فيها بعد وفاة والده الشيخ برهان الدين، ثم نزل عن نصفها للشيخ عماد الدين بن جماعة، وحصل بينه وبين بني جماعة نزاع، ثم استقر فيها بكاملها، وتوجه إلى القاهرة، وأدركته (٩) المنية بها في مستهل شعبان سنة ٨٦٨ هـ (١١)، ومولده في سنة ٨١٤ هـ (١١).

الشيخ العالم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بدر الدين حسن بن داود، المشهور بابن الناصري الشافعي، ولد بالقدس الشريف// ونشأ به، واشتغل بالعلم[١٣٣/ب]

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷ هـ/ ۱۲۶۱م.

<sup>(</sup>٢) ودفن بداخل. . كثير المطر أ ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٣) بن الصاحب أب ج د: \_ه\_.

<sup>(</sup>٤) بدار دهـ: في دار أب ج.

<sup>(</sup>٥) خامس ب ج د هـ: ـ أ// وتوفي ولده زين الدين عبد الرحمن... ودفنا بباب الرحمة عند والدهما أ ج د: ـ ب هـ.

<sup>(</sup>٦) ٩٧٨ هـ/ ١٤٧٤ م.

<sup>(</sup>٧) ۹۷۸ أب د: ۹۲۸ ج هـ.

<sup>(</sup>۸) ۲۹۸ هـ/۱٤۹۰م.

<sup>(</sup>٩) وأدركته المنية أب: فأدركته ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۸ هـ/ ۱۶۹۸ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۱۶ هـ/۱۳۶۳ م.

الشريف، وأخذ عن علماء بيت المقدس (١)، وكان من أعيان بيت المقدس، وولي مشيخة المدرسة الجوهرية، وكان شكلاً حسناً، منور الشيبة، يسلك طريق الرئاسة (7)، توفي في شهر جمادى الأولى سنة (7) هـ(7)، وقد قارب السبعين، ودفن بماملا.

الشيخ الصالح العالم زين الدين عبد القادر بن محمد بن حسن النواوي الشافعي  $^{(3)(5)}$ ، مولده في سنة 1.4 هـ  $^{(7)(7)}$  توجه إلى اليمن في سنة عشرة ورجع في سنة خمسة عشرة، وقد قرأ وسمع باليمن وزبيد  $^{(A)}$  وتلك البلاد، وأرض الحجاز، واشتغل وتلى بالسبع، وفضل وانقطع عن الناس، وكان رجلاً صالحاً صوفياً، مقرئاً عالماً فاضلاً، له خط من صلاة وصوم  $^{(P)}$  وعبادة، يمشي  $^{(1)}$  إليه الخواص ويسألونه الدعاء ويتبركون به، ولأهل بيت المقدس فيه اعتقاد، وكان ممن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفي خامس عشر شهر شعبان سنة يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفي خامس عشر شهر عنازته حافلة.

العدل تاج الدين عبد الوهاب بن القاضي برهان الدين إبراهيم بن قاضي السلط (۱۲) الشافعي، كان من أعيان العدول بالقدس الشريف، وكان القضاة والحكام يعظمونه، وباشر عمل الشهادة دهراً طويلاً، وقد توجه إلى مدينة الرملة، فتوفي بها في شهر صفر سنة ۸۷۳ هـ (۱۳) بالمدرسة الخاصكية، ودفن عند قبة الجاموس.

<sup>(</sup>۱) بیت المقدس أج د هـ: القدس +// بیت المقدس أب هـ: القدس د: - + // المدرسة أب هـ: - + //

<sup>(</sup>٢) الرئاسة أ: الرياسة ب ج د: للراسة هـ// ٨٧٠ أب ج هـ: سبع وثمانمائة د.

<sup>(</sup>۳) ۸۷۰ هـ/ ۱٤٦٥ م.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٤/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) النواوي أب ج هـ: السواري د.

<sup>(</sup>۲) ۱۰۸ هـ/۱۳۹۸ م.

<sup>(</sup>V) ۸۰۱ أب ج هـ: واحد وثمانين وسبعمائة د.

<sup>(</sup>٨) زبيد: اسم واد به مدينة تسمى الحُصيبة ثم غلب عليها اسم الوادي، وهي مدينة مشهورة في اليمن، أنشئت أيام المأمون، يُنظر: الطبري ٢٨٨/٣، ٣١٨، ٤٢٧؛ الحموي، معجم البلدان ١٤٨/٣؛ البغدادي، مراصد ٢٥٨/٢.

<sup>🕚</sup> وصوم أب: صيام ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) يمشي أب ج: يسعى د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۷۸ هـ/ ۲۲3۱م.

<sup>(</sup>١٢) السلط: الصلط أب ج ده.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۷۸ هـ/ ۱۶۸۸ م.

الشيخ العلامة زين الدين (١) عمر بن الشيخ زين الدين بن عبد المؤمن الحلبي الأصل الشافعي (٢)، شيخنا بالإجازة، كان رجلاً صالحاً، له سند عال في الحديث الشريف، أخذ عنه جماعة من فقهاء بيت المقدس.

وكان منور الشيبة، عليه البهاء والوقار، وقد حضرت ختم البخاري عليه في سنة ٨٧٣ هـ، ودفن ٨٧٢ هـ، ودفن بماملا، وكان (٤) يوماً مشهوداً لجنازته.

العدل تاج الدين عبد الوهاب بن محمد المؤذن<sup>(٥)</sup>، وكان رجلاً خيراً احترف بالشهادة دهراً طويلاً، وكان ينسخ الكتب، وخطه حسن، وعنده تواضع، توفي في رابع شعبان سنة ٨٧٣ هـ، ودفن بالساهرة.

الشيخ أحمد جعارة، كان مجذوباً، وله كرامات ظاهرة، وأهل بيت المقدس يعتقدون صلاحه، وحكي عنه أشياء تدل على ولايته، توفي في شهر رمضان سنة ٨٧٣ هـ، ودفن بماملا بالقرب من القلندرية، نفع الله به.

الشيخ الإمام، العالم العلامة، المحقق شيخ المسلمين، شمس الدين أبو مساعد محمد بن عبد الوهاب الشافعي  $(\Gamma)^{(V)}$ ، شيخنا، أحد  $(\Gamma)^{(V)}$  جماعة العلامة شهاب الدين بن أرسلان، وهو الذي كناه، وكان من أعيان علماء بيت المقدس والمعيدين بالمدرسة الصلاحية.

كان يكتب على الفتوى عبارات حسنة، وانتفع الناس به، وقد عَرَضْتُ عليه قطعة من كتاب المقنع في الفقه سنة ٨٧٣ هـ، وأجازني، توفي رحمه الله، في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي الحجة سنة ٨٧٣ هـ بالطاعون، ودفن بالساهرة، وكانت جنازته حافلة.

العدل شهاب الدين أحمد بن محمد الخليلي الشافعي(٩)، رئيس المؤذنين

<sup>(</sup>١) زين الدين ب ج د هـ: \_ أ// بن الشيخ أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ٩٩.

<sup>(</sup>۳) ۲۷۸ هـ/ ۱۶۹۷ م.

<sup>(</sup>٤) وكان يوماً مشهوداً لجنازته دهـ: وكان مشهود الجنازة ب ج: ـ أ.

<sup>(</sup>٥) المؤذن د: المؤدب أب ج هـ// وكان أب ج د: \_هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٤٢/١١.

<sup>(</sup>V) ابن عبد الوهاب الشافعي أب ج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٨) أحدب ج د هـ: أحمد أ// أرسلان أب ج هـ: رسلان د.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٣٢٦/١؛ ابن العماد ٣٠٣/٦.

بالمسجد الأقصى الشريف، كان حسن الصوت في الآذان، استقر في رئاسة الآذان (١) بعد وفاة علم الدين ابن الصفدي، وكان يحترف (٢) بالشهادة، رفيقاً للقاضي عماد الدين التركستاني، وعنده حشمة زائدة، ويلبس القماش الفاخر، وله مروءة تامة، توفي في المحرم سنة  $\Lambda V = (3)$ ، ودفن بماملا ولم يبق بعده من هو في معناه من حسن الصوت في الآذان والمديح ونحوهما.

السيد الشريف الشيخ عز الدين أبو محمد (٤) حمزة الدمشقي الشافعي (٥)، أحد علماء دمشق، توفي بالقدس الشريف في سنة ٨٧٤ هـ بالمدرسة الصلاحية، وكان من أهل الفضل، وناب في القضاء بالقدس الشريف، وكان خيراً متواضعاً، مولده في سنة اثنتين وثمانمائة، ودفن بماملا، وتقدم ذكر والده.

القاضي<sup>(۱)</sup> زين الدين أبو حفص عمر بن الشيخ علاء الدين علي الحوراني الشافعي<sup>(۱)</sup>، أحد أعيان الفقهاء بالقدس الشريف، والمعيدين بالمدرسة الصلاحية، كان من أهل الفضل، وناب في القضاء بالقدس الشريف، وكان خيراً متواضعاً مولده في سنة ۸۰۳ هـ<sup>(۸)</sup>، وتوفي يوم الأربعاء العشرين من شهر ربيع الأول سنة ۸۷۲ هـ، ودفن بماملا، وتقدم ذكر والده الشيخ غرس الدين خليل بن عبد الرحمن الأنصاري الخليلي الشافعي، أخو الشيخ برهان الدين، الآتي ذكره، كان الشيخ غرس الدين من الخليلي الشافعي، أخو المروءات، وعنده تواضع (۹)، وباشر// نيابة الحكم بمدينة سيدنا الخليل، وناب في الخطابة بالمسجد الشريف الخليلي<sup>(۱)</sup>، توفي في شهر ربيع الأول سنة ۸۷۶ هـ<sup>(۱)</sup> ببلده.

الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حامد الأنصاري المقدسي

<sup>(</sup>١) في رئاسة الآذان أب ج: على الآذان د: في الآذان هـ.

<sup>(</sup>٢) يحترف أب دهـ: يحرف ج.

<sup>(</sup>٣) ٤٧٤ هـ/ ١٤٦٩ م.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد ب: محمد د: \_ أج هـ// حمزة أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/١٦؛ النعيمي ١/٦٧٦.

<sup>(</sup>٦) القاضي زين الدين أبو حفص عمر... الأول ٨٧٤ هـ ودفن بماملا، وتقدم ذكر والده أ ب ج هـ: ـ د// الشيخ أ ب: القاضي ج د هـ// الحوراني أ د: الحواري ب ج هـ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السّخاوي، الضوء ٦/٧٠١.

<sup>(</sup>A) سنة ۸۰۳ أب ج: سنة ۷۳ هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٩) وعنده تواضع، وباشر نيابة الحكم بمدينة سيدنا الخليل أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) بالمسجد الشريف الخليلي أب دهـ: المسجد الأقصى الخليلي ج.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۷٤ أب ج د: ۸۲۶ هـ.

الشافعي (۱). شيخ المدرسة الفخرية، مولده في سنة ۸۰۷ هـ (۲)(۲)، وكان من أهل الفضل ومن أعيان بيت المقدس، وتوجه إلى دمشق، فتوفي فيها في سابع ربيع الآخر سنة ۸۷۶ (٤) هـ، ودفن بالقرب من الذهبية، وصلي عليه صلاة الغائب بالمسجد الأقصى الشريف.

الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ شمس الدين (٥) محمد بن محمد بن محمد بن حسين الأوتاري المقرىء الشافعي (٦) ، مولده في سنة ٨٢٢ هـ، وكان رئيس القراء بالقدس الشريف، حفظ القرآن حفظاً جيداً، ويؤديه بحسن (٧) صوت وطيب نغمة ، نظَمَ الشعر، وخطه حسن، وربما احترف بالشهادة في بعض الأوقات، وكان عنده بشاشة وتودد (٨) للناس، توفي في يوم الأربعاء سابع رجب سنة ٨٧٤ هـ، ودفن بباب الرحمة، وتقدم ذكر والده.

الشيخ القدوة، برهان الدين أبو إسحق بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ القدوة علاء الدين أبي الحسن علي بن الشيخ أبي الوفاء البدري الحسيني الشافعي، أحد مشايخ الوفائية بالقدس الشريف، نشأ في خدمة والده وخرجه، ثم تكمل بعمه الشيخ أبي بكر في حياة أبيه، ولزم خدمة عمه إلى أن توفي، ومن تخريج والده أنه كان راكباً بخدمته في سفره ومعهم رجل صالح يمشي أمام الفرس التي تحته، فلما أحس والده أن الرجل تعب ولم يفكر (٩) ولده بذلك أمر بنزول ولده، وأركب فرسه لذلك الرجل الماشي، وأمر ولده أن يمشي أمام الفرس، فمشى حتى تعب كثيراً، فنزل الفقراء (١) وكشفوا رؤوسهم واستغفروا عنه، فقال: لا حتى يعرف ألم التعب، ثم عفا عنه.

ومن هناك نشطت همته جداً، وصار لا يُماثَلُ في المهمات والإقدام على

<sup>(</sup>۱) ۸۰۷ هـ/۱٤۰۶ م.

<sup>(</sup>٢) ۸۰۷ أب: ٨٦٠ ج: سبعين وثمانمائة د هـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) ٨٧٤ أب ج د: ٨٧٣ هـ.

<sup>(</sup>٥) بن الشيخ شمس الدين... بن حسين أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>V) بحسن ج د هـ: حسن أب.

 <sup>(</sup>٨) وتودد أب د هـ: يوذن ج// للناس ب ج هـ: ـ أ د// في يوم الأربعاء أ هـ: في الأربعاء ب: ـ ج د

<sup>(</sup>٩) يفكر أج د: يتفكر ب: يكفر هـ.

<sup>(</sup>١٠) الفقراء أبج هـ: الفقير د.

الأمور المشكلات، والكرم الزائد إلى النهاية، يلقى الواردين وتربية المريدين، حفظ القرآن والمنهاج والجرجانية (۱) في النحو، وعرض المنهاج على الشيخ عز الدين بن عبد السلام المقدسي، شيخ الصلاحية وقرره بها، وسمع منه الحديث وأجاز به، وسمع أيضاً من الشيخ ماهر، ومن الشيخ شهاب الدين الصيرامي بمصر وغيرهم، وأخذ من مشايخ الصوفية صحبة عن الشيخ شهاب الدين بن قرافي طريق السيد عبد القادر الكيلاني، أعاد الله علينا من بركاته، وكذلك من سيدي محمد البرموني (۱)(٤) وغيرهما، وكان عمه السيد أبو بكر يندبه في المهمات، ويصرفه في كثير من الأحوال، دون غيره أمن الأولاد، والأقارب، لعلمه بهمته وشجاعته وعزمه وإقدامه، توفي رحمه الله في شهر شوال، يوم مسير الحجاج من القدس الشريف في سنة 4 NM ودفن بماملا على جانب البركة من جهة الشرق، وكان يوما مشهوداً لجنازته.

الشيخ شمس الدين (٧) محمد بن عيسى البسطامي الشافعي، الشهير بابن أخي زرع، كان رجلاً صوفياً من فقراء البسطامية، وكان يحفظ القرآن ويقرىء الأطفال في المدرسة الطازية، وهو رجل خير، استقر في أواخر عمره في بوابة الخانقاه الصلاحية، وهو من جملة الصوفية، بها وبالجوهرية ومن الفقهاء الصلاحية، توفي في خامس رمضان سنة ٤٧٤ هـ ودفن بماملا، وأخوه الشيخ محمد زرع، الذي اشتهر به، كان صالحاً، ووفاته قبل أخيه بنحو عشرين سنة.

الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن غضية  $^{(\Lambda)}$ ، المقرىء المؤذِن الشافعي، كان حسن الصوت في القراءة والآذان، واستقر من جملة الفقهاء بالصلاحية  $^{(\Lambda)}$ ، وتعين حتى صار يقرأ المراسم الشريفة الواردة من السلطان على دكة المسجد الأقصى، توفي في خامس عشرين رمضان سنة  $\Lambda V S$  هـ، ودفن بباب

<sup>(</sup>١) يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٢) الشيخ د: السيد أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٨/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) البرموني ب ج: الرموني أ: \_ د هـ// في المهمات ويصرفه. . . وعزمه وإقدامه أ ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) غيره أب: خدمه جد: \_ هـ// الأولاد أب ج: \_ دهـ// وعزمه وإقدامه... وهو حاضر في المجلس أب د: \_ ح هـ.

<sup>(</sup>٢) ٤٧٤ هـ/ ١٤٦٩م.

<sup>(</sup>٧) الشيخ شمس الدين محمد. . . رمضان ٨٧٤ أ ب: \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>٨) غضية أ: عقبة ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٩) بالصلاحية د: \_ أ ب ج.

الرحمة، ويأتي ذكر والده وجده مع فقهاء الحنفية، إن شاء الله تعالى.

الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن ناصر المقدسي الشافعي، المشهور بابن شيخ السوق، اشتغل وحصل وصار من الفضلاء، وتقرر من الفقهاء بالصلاحية والصوفية بالخانقاه الصلاحية، وكان من جماعة شيخ الإسلام النجمي بن جماعة/، وباشر النيابة (١) عنده حين ولي القضاء، وكان يحترف بالشهادة، ثم ترك [١٣٤/ب] ذلك وتوجه إلى مكة في سنة أربع وأربعين وجاور، وتوفي بها في سنة ٥٧٥ هـ(٢).

الشيخ شمس الدين (٣) محمد بن حسين المقرىء، كان من الفقهاء بالمدرسة الصلاحية وقارىء العشر بها، ومن الصوفية بالخانقاه، وكان يحفظ القرآن حفظاً جيداً، وهو رجل خير منجمع عن الناس لا يتكلم فيما لا يفيد، توفي بالقدس الشريف في شهر شعبان سنة ٨٧٦هـ(٤).

قاضي القضاة، العلامة الورع الزاهد، شهاب الدين أبو الأسباط أحمد بن عبد الرحمن الرملي الشافعي، الشيخ الإمام القدوة شيخنا، مولده في حدود سنة  $\Lambda$  هـ ظناً، وكان من أعيان العلماء، ومن تلاميذه الشيخ شهاب الدين بن أرسلان (٥)، وهو الذي كناه، وولي قضاء الرملة بعد القاضي علاء الدين بن السائح في سنة نيف وأربعين، فباشر بعفة ونزاهة، وكان من قضاة العدل، لا يحابي (٢) أحداً، ولا يلتمس على القضاء الدرهم الفرد، وكان شكلاً حسناً، منور الشيبة، رؤية شكله تدل على علمه (٧) وصلاحه، استوطن بيت المقدس دهراً طويلاً وكان من أعيان المعيدين بالمدرسة الصلاحية، وعَرَضْتُ عليه في سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  الرملة لضرورة له، فأدركته المنية بها (١١) في سنة الله، ثم (١٠) في أواخر عمره توجه إلى الرملة لضرورة له، فأدركته المنية بها (١١) في سنة

<sup>(</sup>١) النيابة أ: النقابة ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۵۷۸ هـ/۱٤۷۰ م.

<sup>(</sup>٣) الشيخ شمس الدين محمد بن حسين . . . المدرسة الصلاحية وقارىء أب د: - ج هـ// حسين أب: حسن د: - ج هـ// المقرىء أب: القرمي د: - ج هـ.

<sup>(</sup>٤) ٢٧٨ هـ/١٤١٧ م.

<sup>(</sup>٥) أرسلان أب هـ: 'رسلان د: \_ج// بعد القاضي علاء الدين... بعفة ونزاهة أب هـ: ج د.

<sup>(</sup>٦) يحابي أب د: يجابر هـ: \_ج.

<sup>(</sup>٧) علمه أب هـ: -ج د// أعيان أب هـ: جملة د: -ج.

<sup>(</sup>٨) ٣٧٨ هـ/ ١٤٦٨ م.

<sup>(</sup>٩) ۸۷۳ أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>۱۰) ثم أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>١١) بها أب هـ: -ج د.

٨٧٧ هـ (١)، ودفن بالجامع الأبيض، رحمه الله.

الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن أبي عمر الشافعي، كان من أعيان الفقهاء بالقدس الشريف، وله وجاهة وكان قديماً يحترف بالشهادة، ثم نزل عن ذلك، توفي في شهر<sup>(۲)</sup> رجب سنة ۸۷۸ هـ<sup>(۳)(٤)</sup>، ودفن بالساهرة.

الشيخ شمس الدين أبو البركات محمد بن الشيخ نجم الدين محمد بن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن غانم الأنصاري الشافعي، شيخ الخانقاه الصلاحية، استقر فيها بعد وفاة والده في سنة  $^{(0)(1)}$  هم نزل عن النصف للشيخ جمال الدين بن غانم شيخ الحرم، فلما ولي الخطيب محب الدين بن جماعة نصف المشيخة في سنة  $^{(0)(1)}$  بمرسوم السلطان، اعترف الشيخ جمال الدين أن النصف الذي استقر فيه الخطيب محب الدين هو الذي بيده، واستمر الشيخ أبو البركات فيما بيده من النصف مشاركاً للخطيب محب الدين بن جماعة، وتوفي الشيخ أبو البركات في يوم الاثنين عاشر ذي القعدة سنة  $^{(0)}$ 

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بدر الدين حسن الجلجولي الشافعي، ولد بجلجوليا ونشأ بها، وأخذ العلم عن الشيخ شهاب الدين القلقيلي<sup>(٩)</sup>، وباشر القضاء بجلجوليا، ثم استوطن بيت المقدس سنة ٨٥٩ هـ<sup>(١١)</sup>، وكان يعرف بقاضي جلجوليا، وكان من أهل الفضل، وعنده تواضع، توفي في يوم السبت خامس عشر ذي القعدة سنة ٨٧٨ هـ، ودفن بحوش البسطامية بماملا، رحمه الله.

القاضي شهاب الدين أحمد بن علي (١١) اللدي الشافعي شهاب الدين أحمد بن علي الله الله العلامة شيخ الإسلام جمال الدين بن جماعة الكناني، كان من أعيان الرؤساء بيت المقدس،

<sup>(</sup>۱) ۷۷۷ هـ/ ۱٤۷۲ م.

<sup>(</sup>٢) شهرأب: \_ج ده.

<sup>(</sup>٣) ۸۷۸ هـ/۱٤٧٣ م.

<sup>(</sup>٤) ٨٧٨ أب د: ٨٨٧ هـ: -ج// الساهرة ب دهـ: القاهرة أ: -ج.

<sup>(</sup>٥) ۲۷۰ هـ/ ١٤٦٥م.

<sup>(</sup>٦) ۸۷۰ أب هـ: ثمانين وثمانمائة د: \_ج// ولي أب: وصل د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>۷) ۸۷۸ هـ/۱٤۷۳ م.

<sup>(</sup>٨) ٨٧٨ أب هـ: سبع وسبعين وثمانمائة د: ـج.

<sup>(</sup>٩) القلقيلي أ د هـ: القباقبي ب: \_ ج.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۵۹ هـ/ ۲۵۶ م.

<sup>(</sup>١١) أحمد بن علي أب: علا الدين دهـ: \_ج// اللدي أب: \_ج دهـ.

<sup>(</sup>۱۲) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ١٩.

وله اشتغال ورواية في الحديث، وكان يقرأ صحيح البخاري في كل سنة بالصخرة الشريفة، ويختمه بالجامع الأقصى، وله شهامة ومروءة ومساعدة لأصحابه، وقد حضرت مرة ختمه لصحيح البخاري بالمسجد الأقصى تجاه الشباك الذي عند جامع عمر في أواخر شهر رمضان سنة  $400 \, \mathrm{Am}(1)$ , وكان بالمجلس رجلاً لا يحضرني من هو ( $100 \, \mathrm{Am}(1)$ ) فأخذت الرجل سنة من النوم وقت الختم، فرأى النبي، هم وهو حاضر في المجلس، فاستيقظ الرجل وقص الرؤيا على من حضر، وكان مجلساً حافلاً فحصل للقاضي شهاب الدين إللدي ( $100 \, \mathrm{Am}(1)$ ) السرور بذلك، وبكى هو ومن حضر بالمجلس، وكانت ساعة  $100 \, \mathrm{Am}(1)$ 

وفي هذه السنة توفي القاضي كمال الدين (١) محمد بن محمد بن محمد بن حامد الشافعي، أمين الحكم العزيز والمتكلم على الأيتام بالقدس الشريف، وكان من الرؤساء ببيت المقدس، وعنده تواضع وتودد للناس (٧) ولين جانب، توفي ابن عمه القاضي محب الدين محمد بن عبدالله بن حامد (٨)، وكان من أعيان المباشرين على أوقاف القدس والخليل، والشيخ محب الدين / محمد بن القاضي شمس [١٦٥٠] الدين محمد بن القاضي شهاب الدين أحمد بن عوجان العمري الشافعي، وكان قد اشتغل بالعلم على مذهب الإمام الشافعي، وخالف في ذلك والده وجده الآتي ذكرهما مع فقهاء المالكية، وصار من المعيدين بالمدرسة الصلاحية، ووفاته في ليلة الأحد ثاني شهر رمضان سنة ، ۸۸ هـ عن خمس وأربعين سنة، ودفن بماملا.

الشيخ الفاصل يوسف الكردي الشافعي<sup>(٩)</sup> كان من أهل الفضل ومن أعيان الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، وله مشاركة جيدة، وكان يبحث في درس الصلاحية بحثاً جيداً، غير أن لسانه فيه ثقل، فكان كلامه لا يفهمه إلا من له به خبره، ومن أقرانه الشيخ الفاضل بدر الدين حسن الجزري النحوي الشافعي، كان يحسن العربية، واشتغل عليه كثير من الطلبة وانتفعوا به، وكان من الفقهاء بالمدرسة الصلاحية.

<sup>(</sup>۱) ۸۷۰ هـ/ ۱٤٦٥م.

<sup>(</sup>Y) من هو أب د: اسمه هـ: \_ج.

<sup>(</sup>٣) اللدي أ: ـب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ساعة ب ج د هـ: جماعة أ// شهور أب: ربيع الأول ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ۸۸۰ هـ/ ۱٤٧٥م.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين أب ج هـ: جمال الدين د.

<sup>(</sup>٧) وتودد الناس... في مدة متقاربة بعد الثمانمائة بالقدس الشريف أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>A) يُنظر: السخاوى، الضوء ١٠/٥.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٠/٣٣٠.

الشيخ الفاصل عثمان الحصين الشافعي الفرضي، كان من أهل الفضل، وله يد طولى في الفرائض، وكان اشتغاله ببلاده في جهة المشرق، واستوطن ببيت المقدس، واشتغل عليه جماعة، وانتفعوا به، وكانت وفاته هو والشيخ حسن الجزري، والشيخ يوسف الكردي المتقدم ذكرهما في مدة متقاربة بعد الثمانين والثمانمائة بالقدس الشريف.

الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الكردي الحلبي البسطامي الشافعي، شيخ البسطامية بالقدس الشريف، كان صوفياً مباركاً، وكان ينسخ الكتب وخطه جيد، وهو من جملة الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، والصوفية بالخانقاه، وكان متواضعاً قليل الكلام فيما لا يعنيه، وصحب الشيخ أبو بكر الطولوني، وكان يصلي به، ثم صحب بعده الشيخ كمال الدين إمام الكاملية (۱)، ثم استقر في مشيخة الزاوية (۲) البسطامية بالقدس الشريف، واستمر بها إلى أن توفي بالقدس الشريف في سنة المسطامية بالطاعون، رحمه الله.

الشيخ العلامة الفقيه علاء الدين أبو مدين علي  $^{(1)}$  بن إبراهيم الرملي الشافعي  $^{(0)}$ ، نزيل القدس الشريف، كان من تلامذة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان  $^{(1)}$ ، وهو الذي كناه فاشتهر بكنيته، وكان يعرف في الرملة بابن قطيط، استوطن بيت المقدس وباشر الحكم به نيابة  $^{(\vee)}$  عن القاضي علاء الدين بن السائح، وصار من أعيان الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، والخانقاه وغيرهما، وكان يجلس للوعظ بالمسجد الأقصى الشريف  $^{(\wedge)}$ ، وكان مطرحاً للتكلف، وعنده تواضع وتقشف على طريقة  $^{(P)}$  السلف الصالح، توفي في آخر رجب سنة  $^{(P)}$  السلف الصالح، توفي في آخر رجب سنة  $^{(P)}$  الشيخ  $^{(V)}$  خليفة المالكي.

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن الكمال، ولد سنة ۸۲۷هـ/۱٤۲۳م، توفي سنة ۸۷۲ هـ/۱٤۲۳م، يُنظر: السخاوي، الضوء ۹/۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) الزاوية أب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٣) ١٨٨ هـ/٢٧١١ م.

<sup>(</sup>٤) علي أب ج: بن علي د: \_ه\_.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضّوء ٥/١٥١.

<sup>(</sup>٦) أرسلان أبج هـ: رسلان د// فاشتهر أبج هـ: واشتهر د.

<sup>(</sup>٧) به نيابة... الخانقاه وغيرها أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) الشريف أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٩) طريقة أبج هـ: طريق د.

<sup>(</sup>١٠) الشيخ أج د: العدل ب هـ.

الشيخ علاء الدين علي (۱) بن عمر المرداوي، كان يحفظ القرآن، وبيده مال يتجر فيه، ثم نفذ (۲) منه المال، وصار فقيراً فاحترف بالشهادة وفتح عليه، ولازم مجالس القضاة وقصده الناس، واستمر على ذلك مدة تقرب من عشرين سنة، توفي في سادس شوال سنة ۸۸۱ هـ، ودفن (۳) بالساهرة.

الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عثمان السعدي الشافعي، ابن أخي شيخ الإسلام عز الدين عبد السلام المقدسي، شيخ الصلاحية، وبه كان يعرف، من أهل أن الفضل، ومن جملة فقهاء المدرسة الصلاحية، باشر نيابة الحكم بالرملة في أواخر عمره، مدة يسيرة، وحصل له توعك فحمل إلى القدس الشريف، فمات في الطريق، ودفن بالقدس الشريف بباب الرحمة سنة  $\Lambda\Lambda\Lambda$  هـ  $(7)^{(V)}$ .

القاضي برهان الدين أبو إسحق (^) إبراهيم بن القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن القاضي برهان الشافعي، المشهور بابن الحكمة، كان والده القاضي ببيت المقدس، وتقدم ذكره، وولي هو قضاء نابلس، ثم قضاء الرملة مرات آخرها في سنة  $\Lambda V = (^{(1)})^{(1)}$ , وعزل في سنة  $\Lambda V = (^{(1)})^{(1)}$ , وأقام بوطنه بالقدس الشريف، وكان شكلًا حسناً، له مروءة وعنده سخاء، توفي بالقدس الشريف في ليلة الثلاثاء العشرين من شهر رجب سنة  $\Lambda \Lambda X = (^{(1)})^{(1)}$ .

الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن إسحق الغزي (١٤) الشافعي، نزيل القدس الشريف، كان من أهل الفضل، واستوطن ببيت المقدس دهراً طويلاً، وكان

<sup>()</sup>  $\frac{1}{2}$  ()  $\frac{1}{2}$  ()  $\frac{1}{2}$  ()  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>٢) نفذ ب ج د هــ : وفقده أ.

<sup>(</sup>٣) ودفن بالساهرة أج د: - ب هـ.

<sup>(</sup>٤) من أهل. . . الصلاحية أب ج هـ: ـ د .

<sup>(</sup>٥) فمات أ ب: ومات ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) ۲۸۸ هـ/ ۱٤۷٧ م.

<sup>(</sup>V) ۸۸۲ أب ج د: السنة مطموسة في هـ.

<sup>(</sup>٨) أبو إسحق آب ج هـ: ابن إسحق د.

<sup>(</sup>٩) ۲۷۲ هـ/ ١٤٦٧ م.

<sup>(</sup>١٠) ٨٧٢ أب ج: اثنين وسبعين وثمانمائة د: ٨٧٤ هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۷۸ هـ/ ۱۲۹۹م.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۸۸ هـ/۱٤۷۷ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۸۸۲ أب ج د: السنة مطموسة هـ.

<sup>(</sup>١٤) الغزي أهـ: القرمي ج د: المقرى ب.

يتكسب (١) بالشهادة وسيرته محمودة وعنده تواضع ودين (٢)، توفي في سنة ٨٨٢ هـ.

الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو العزم محمد بن محمد بن/ الحلاوي  $(7)^{(3)}$ , الشافعي النحوي، كان من أهل العلم والدين، وهو من تلامذة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان  $(7)^{(3)}$  وكناه بأبي العزم فاشتهر بكنيته، وكان له يد طولى في العربية، وصنف شرحاً على الأجرومية  $(7)^{(7)}$ , وكان يقرأ العربية وغيرهما بالمسجد الأقصى الشريف، وانتفع عليه كثير من الفقهاء ببيت المقدس ونابلس، وأعاد بالمدرسة الصلاحية في زمن شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف وبعده في ولاية شيخ الإسلام النجمي بن جماعة، وكان عنده قيام بالأمر  $(7)^{(7)}$  بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يزل كذلك حتى وقعت الفتنة بسبب كنيسة اليهود بالقدس الشريف، فطلب السلطان أهل بيت المقدس على ما سنذكره فيما بعد، إن شاء الله تعالى، وكان هو بالقاهرة فاختفى وتوجه إلى الحجاز الشريف، وجاور بمكة حتى توفي بها في شهور سنة 7

قاضي القضاة شمس الدين أبو زرعة، محمد بن برهان الدين إبراهيم الزرعي الشافعي المقرى، (٩)، أحد جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، وهو الذي كناه فاشتهر بكنيته، كان شيخ القراء بمدينة الرملة، ومن أهل العلم، ولي قضاء الرملة بعد الخمسين والثمانمائة مدة، ثم باشر الحكم بها نيابة عن القاضي غرس الدين أخي أبي العباس، ثم اشتغل بالقضاء في سنة ٨٥٧ هـ بولاية السيد الشريف وكيل السلطان، فإنه كان فوض إليه السلطان أمر القضاء بالمملكة، فعزل وولي الشام وحلب وغيرهما، ومن جملة من ولاه القاضي شمس الدين أبو زرعة المذكور، فاستمر إلى سنة ٨٧٧ هـ (١٠)، وعزل بالقاضي شمس الدين بن يونس النابلسي، ثم

<sup>(</sup>١) يتكسب أب: يكتسب ج: يكتب ده.

<sup>(</sup>٢) ودين أ ب ج: ودفن د: ـ هـ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) بن الحلاوي أب: الخلواتي ج: محمد الحلاوي د هـ.

<sup>(</sup>٥) أرسلان أبج هـ: رسلان د.

<sup>(</sup>٦) الأجرومية ب: الجرومية أج د هـ.

<sup>(</sup>٧) بالأمر أهد: في الأمر بج د.

<sup>(</sup>٨) ٨٨٣ هـ/ ١٤٧٨ م.

<sup>(</sup>٩) المقرى أبج: المقدسي د: \_ هـ// فاشتهر بكنيته د: \_ أبج هـ// كان شيخ القراء ٨٨٤ هـ... بمدينة الرملة... ودفن بالقلندرية بماملا أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۷۷ هـ/ ۱۶۷۲ م.

استوطن بيت المقدس وصار من المعيدين بالمدرسة الصلاحية، كان شكلاً حسناً، منور الشيبة، وعنده تواضع وتودد للناس، وتوفي بالقدس الشريف في يوم الخميس رابع شهر رمضان سنة ٨٨٤ هـ(١)، ودفن بالقلندرية بماملا.

الشيخ القدوة أبو طاهر خليل بن موسى الرملي الشافعي، المشهور بأبي الطيب (۲) الصالح الناسك، بركة المسلمين، كان من أعيان (۲) أهل العلم، ومن أعيان جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، وهو الذي كناه، استوطن ببيت المقدس دهراً طويلاً، وكان يتجر ببيع القماش في سوق التجار، وكان فقيراً جداً وللناس فيه اعتقاد، وكان كثير التلاوة للقرآن (٤)، يحكى عنه في ذلك العجائب (٥) من سرعة تلاوته حتى قيل عنه: أنه كان يمشي من منزله إلى المسجد الأقصى الشريف فيقرأ ختماً كاملاً، وقد أخبرني (٢) من جلس إلى جانبه في صلاة الجمعة، أنه سمعه ابتدأ في القراءة حين صعد الخطيب المنبر، فلما أكمل الخطبة ونزل للصلاة سمعه يقرأ سورة الرحمن، فسبحان المتفضل بما شاء على من يشاء، وكان شكله عليه الأبهة والوقار، منور الشيبة، على طريقة السلف الصالح، توفي في يوم الخميس ثاني عشري (٧) شعبان سنة ٨٨٥ هـ (٨)، بالقدس الشريف (٩)، ودفن بماملا،

وفي ذلك (١٠) اليوم توفي الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ عبدالله البغدادي الشافعي العدل (١١)، كان والده من الفقهاء الصوفية، ومات وهو صغير، فنشأ بعده واشتغل بالعلم، وحفظ كتاب التنبيه في الفقه (١٢)، وقرر في الخانقاه والمدرسة الصلاحية، وتحمل الشهادة عند القضاة، وكان ينظم الشعر وينقل التاريخ، وله

<sup>(</sup>١) ٨٨٤ هـ/١٤٧٩ م.

<sup>(</sup>٢) بأبي الطيب ج هـ: بأبي الطب أ: بابن الطب ب: - د.

<sup>(</sup>٣) أعيان أهل العلم ومن د: \_ أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>٤) للقرآن أب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>٥) العجائب أب ج: العجب د هـ.

<sup>(</sup>٦) أخبرني من أب ج هـ: أخبرت عن من د// سمعه ب ج د هـ: وسمع أ.

<sup>(</sup>٧) ثاني عشري شعبان أبج هد: ثاني عشر شعبان د.

<sup>(</sup>٨) هم/ ١٤٨٠م.

<sup>(</sup>٩) بالقدس الشريف أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) وفي ذلك اليوم ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>١١) العدل بج د أ \_ أ هـ// والله أ بج هـ: \_ د// الفقهاء ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: حاجي خليفة ١/٤٨٦.

محاضرة (۱) لطيفة، وكان شكلاً حسناً، فصيح العبارة، له خبرة بأحوال الناس والمتقدمين وكتب كثيراً، وكان خطه يقرب من أن يشبه الخط الكوفي، وسكن بالزاوية الكائنة بقرب القلعة، ظاهر القدس المعروفة قديماً بالشيخ يعقوب العجمي، فعرفت به لسكنه بها، فصار يقال لها: زاوية ابن الشيخ عبدالله، وعمر على ظاهرها (۱) طبقة مرتفعة، وكان الرؤساء والقضاة من أصحابه يقصدونه بالزاوية (۱) ويجلسون عنده، ويأنسون به وبمجالسته، وكان له مروءة وحسن عشرة، توفي في يوم وفاة الشيخ أبي ظاهر، وتقدم ذكره، ودفن بماملا، رحمه الله.

الشيخ زين الدين عبد القادر بن الشيخ شمس الدين محمد بن قطلوشاه (٤) المقرىء الرملي الأصل، ثم المقدسي الشافعي، كان والده من أعيان القراء، حسن الصوت، طيب النغمة، استقر في وظيفة القراءة بمصحف الملك الأشرف برسباي الني وضعه بالمسجد الأقصى، ولما (٥) توفي استقر / بعده في الوظيفة (٦) ولده هذا، وكان يحفظ القرآن، وله وظائف ويتجر، وله دنيا واسعة، توفي بالقدس الشريف في سنة ٨٨٦ هـ (٧).

العدل شمس الدين محمد<sup>(^)</sup> بن إبراهيم الحريري، كان رجلاً خيراً احترف الشهادة دهراً طويلاً، وكان يكتب خطاً حسناً، وعنده تواضع، توفي في سنة <sup>(٩)</sup>٨٨٦ هـ بالقدس الشريف، ودفن بماملا.

القاضي عماد الدين إسماعيل بن الشيخ الصالح (١٠) إبراهيم التركستاني الشافعي العدل، كان عين موقعي الحكم بالقدس الشريف، وانتهت إليه الرئاسة في فن الشهادة وكتابه المستندات، وخطه حسن، وله معرفة تامة بالمصطلح، وأوتي من

<sup>(</sup>۱) محاضرة أبج: محاضر د: مناصفة هـ// فصيح العبارة. . . أبي الظاهر وتقدم ذكره ودفن بماملا أ بج هـ: ـ د .

<sup>(</sup>٢) ظاهرها أبج: ظهرها هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) بالزاوية أب: بالزيارة ج هـ: ـ د// به وبمجالسته. . . أبي الظاهر وتقدم أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٤) قطلوشاه أبج هـ: قطلوشا د// المقرى، ب: المغربي أهـ: المقدسي ج د.

<sup>(</sup>٥) ولما أبج: تُم لما د: \_هـ.

<sup>(</sup>٦) الوظيفة أبج د: ـهـ.

<sup>(</sup>V) ۲۸۸ هـ/ ۱٤۸۱ م.

<sup>(</sup>A) محمد أب ج هـ: \_ د// الحريري ب ج د هـ: الحرير أ.

<sup>(</sup>٩) ٨٨٦ أب ج د: السنة مطموسة هـ// بالقدس الشريفُ أب هـ: \_ج د// ودفن بماملاج هـ: \_ أب

<sup>(</sup>١٠) إسماعيل بن الشيخ صالح بن أ ب ج هـ: \_ د// التركستاني أ ج د هـ: التركماني ب.

الحظ والإقبال ما لم ينله غيره، وكان القضاة يعظمونه ويكرمونه، وكان يلبس (١) القماش الفاخر، ويتوسع في النفقة، ويترفه في المأكل، وله مروءة تامة، وإكرام لأصحابه وقيام بحقوقهم وقضاء لحوائجهم (7)، توفي في نصف شهر رمضان سنة (7)، ودفن بباب الرحمة، ولم يبق بعده من هو في معناه، عفا الله عنه.

الشيخ العلامة شمس الدين أبو الفضل محمد بن عبد القادر بن النجار المقدسي الشافعي، ولد في حدود سنة  $^{(0)}$  هه $^{(0)}$  بالقدس الشريف، وتفقه على شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف، والشيخ أبي مساعد وغيرهما، وكان من أعيان أهل العلم ببيت المقدس ومن أماثل الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، وكان ديناً خيراً، عنده تواضع وتودد للناس، وله نظماً رائقاً، ويد طولى  $^{(0)}$  في الألغاز، وكان يدرس بالمسجد الأقصى، وانتفع عليه كثير من الطلبة، ولم يعلم منه ما يشينه، وتوفي في نصف شعبان سنة  $^{(0)}$  هـ، ودفن بماملا، رحمه الله.

الشيخ القدوة برهان الدين أبو الصفا<sup>(^)</sup> إبراهيم بن علي بن أبي الوفاء الأسعردي الشافعي، الصوفي الزاهد، مولده بأسعرد<sup>(٩)</sup> في سنة خمس<sup>(١١)</sup> أو ست وثمانمائة، ونشأ بها، واشتغل على علمائها، ورحل إلى تبريز العجم، واشتغل بها، ثم قدم إلى بيت المقدس واستوطنه، وقرره الملك الظاهر جقمق في المدرسة الحنبلية بباب الحديد، وأقام بالقدس دهراً طويلاً (<sup>(١١)</sup> وتزوج ورزق الأولاد، ثم استوطن دمشق، وبقي يتردد إلى بيت المقدس، وكان شكلاً حسناً، منور الشيبة، به (<sup>(١١)</sup> مروءة، وحسن لقاء لمن يرد عليه، توفي بدمشق سنة ٨٨٧ هـ، رحمه الله.

الشيخ العلامة برهان الدين أبو إسحق إبراهيم (١٣) بن أحمد العجلوني

<sup>(</sup>١) يلبس أب ج د: يجلس هـ.

<sup>(</sup>٢) لحوائجهم آب د هـ: حوائجهم ج// شهر أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٣) ۸۸۷ هـ/ ۱۶۸۲ م.

<sup>(</sup>٤) رمضان أ: شعبان ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ١٤٣٦مـ/٢٣٤١م.

<sup>(</sup>٦) بالقدس الشريف أب ج د: -هـ.

<sup>(</sup>٧) طولي أب: طويله ج د هـ.

<sup>(</sup>A) أبو الصفا أب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٩) أسعرد: قرية بالقرب من نهر دجلة، تبعد عن ميافارقين مسيرة يوم ونصف، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ٢٨٨.

<sup>(</sup>١٠) خمس أو ست وثمانمائة أب: ٨٠٥ ج: خمسين وثمانمائة د: السنة مطموسة هـ.

<sup>(</sup>١١) طويلا ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>١٢) به أ: له ب ج د هـ// لمن ب ج د هـ: لم أ// ٨٨٧ أب ج د: السنة مطموسة هـ.

<sup>(</sup>١٣) أبو إسحق إبراهيم أبج هـ: وإبراهيم أبو إسحق د.

الشافعي، كان من أهل العلم وعنده تحقيق ويكتب على الفتوى عبارة حسنة، وكان من أعيان الشافعية ببيت المقدس، رحل إلى الديار المصرية قبل الثمانين والثمانمائة، وأقام بها، ثم استوطن دمياط مدة، ثم عاد إلى القاهرة، فتوفي بها في سنة بضع وثمانين وثمانمائة.

الشيخ شعبان بن سالم بن شعبان (۱) البيت ساحوري ، المعمر أبو سالم ، ولد كما اقتضى كلامه سنة VV هـVV م وكان يذكر أنه لقي البرهان ابن جماعة والقلقشندي ، وأنه كان يحضر عندهما في حال القراءة ، فأخذ عنه بعض الطلبة ، وقال بعضهم: أنه رأى له سماعاً على الشهاب بن العلائي ، وحدث بالإجازة العامة عن أبي حفص عمر بن أمية ، وصلاح الدين ابن أبي عمر ، وتوفي سنة V هـV ببيت ساحور خارج القدس الشريف ، ودفن بها ، رحمه الله فكان عمره على اقتضاء كلامه مائة سنة وخمسة عشر سنة .

الشيخ الإمام، العالم المحدث، شمس الدين محمد بن الشيخ العالم زين الدين عمر بن الشيخ الصالح القدوة المسلك المربي تقي الدين أبي بكر السعدي البسطامي الشافعي الخليلي المعروف بابن الحاجة، مولده في رابع عشر (٦) ربيع الآخر سنة ست وقيل: أربع وثمان مائة، وكان من أعيان الفقهاء بمدينة سيدنا الخليل، توفي في سادس عشر ( $^{(V)}$  شهر جمادي الآخرة سنة  $^{(V)}$  ببلد الخليل، ودفن بمقبرة الرأس.

الشيخ الحافظ العلامة شيخ المسلمين شهاب الدين أبو العباس أحمد بن القاضي زين الدين عمر العمري<sup>(٩)</sup> الشافعي<sup>(١٠)</sup>، الشيخ الإمام، الواعظ المحدث

<sup>(</sup>۲) ۳۷۷ هـ/۱۳۷۱ م.

<sup>(</sup>٣) ٧٧٣ أب ج د: السنة مطموسة هـ// البرهان أب ج: الشيخ د: الشيخ البرهان هـ// والقلقشندي أ ب: القرقشندي ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ۸۸۸ هـ/ ۱٤۸۳ م.

<sup>(</sup>٥) تقي الدين أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) رابع عشر أب ج د: عشر د هـ.

<sup>(</sup>V) سادس عشر أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٨) ٩٨٨ هـ/٤٨٤ م.

<sup>(</sup>٩) العمري أج هـ: العميري ب د// ٨٣٢ أب ج د: ٨٢٢ هـ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٥٢.

شيخنا، ولد سنة ٨٣٢ هـ بالقدس الشريف، وتفقه على الشيخ ماهر وغيره، وهو من جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، اشتغل ودأب وحصل، وأخذ الحديث عن الحافظ ابن حجر، ولقي جماعة من// العلماء، وأخذ عنهم، وباشر نيابة الحكم [١٣٦/ب] بالقدس الشريف عن القاضي شهاب الدين قاضي الخليل حين ولي القدس في سنة ٨٦٢ هـ (١)(٢)، وكان حافظاً فصيحاً، وله مشاركة في كثير من العلوم، جلس للوعظ واشتهر أمره في المملكة، وعظم عند الناس، وصار له القبول في الوعظ، وكان خاشعاً مأنوس النغمة والشكل، ذا سكون ووقار، معروفاً بالديانة لا يغتاب أحداً، وإن وقع في مجلسه استغابة منع منها، درس وأفتى، وأعاد في الصلاحية.

وكان قرر في مشيخة المدرسة المنسوبة لمولانا السلطان ( $^{(7)}$ ) الملك الأشرف قايتباي التي هدمت وبنى مكانها المدرسة المشهورة بالمسجد الأقصى الشريف بجوار باب السلسلة، ولما عمرت المدرسة المذكورة على ما هي الآن ( $^{(3)}$ ) عليه، وانتهت عمارتها، أدركته المنية، فتوفي رحمه الله، وكان متواضعاً حسن ( $^{(6)}$ ) اللقاء كثير البشر، عنده إكرام لمن يرد عليه، وقد عَرَضْتُ عليه في حياة الوالد، رحمه الله، قطعة من كتاب المقنع ( $^{(7)}$ ) في الفقه.

وأجازني (٧) في شهور سنة ٨٧٣ هـ (٨)، ثم لما توفي الوالد لازمته للاشتغال، فكنت أقرأ عليه في المقنع، وأحضر مجالس وعظه، ودرس بالمسجد الأقصى وحصلت الإجازة منه غير مرة خاصة وعامة.

توفي رحمه الله في ليلة السبت ثامن (٩) أو سابع شهر ربيع الأول سنة ٨٩٠ هـ (١٠٠)، ودفن بماملا ظاهر القدس الشريف، وقد كُتِبَ على قبره تاريخ وفاته في شهر ربيع الأول سنة ٨٩٠ هـ، وهو خطأ فإني اجتمعت به بعد قدومي من القاهرة

<sup>(</sup>۱) ۲۲۸ هـ/۱٤٥۷ م.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۸ أج دهـ: ۷۷۲ ب.

<sup>(</sup>٣) السلطان أ ب د: \_ ج هـ// الملك ب ج د هـ: \_ أ// التي ب ج د هـ: الذي أ.

<sup>(</sup>٤) على ما هي الآن عليه أ: على ما هي عليه الآن ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) حسن أب ج د: عند هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: حاجي خليفة ١٨٠٩/٢.

<sup>(</sup>٧) وأجازني ب ج د هـ: وأجاز أ// ثم لما توفي . . . خاصة وعامة أب د هـ: -ج.

<sup>(</sup>٨) ۲۷۳ هـ/ ١٤٦٨ م.

<sup>(</sup>٩) ثامن أو سابع آب : ثامن أو تاسع ج د هـ// ودفن بماملا ظاهر... وصليت عليه بالرملة أ ب: ـ ج

<sup>(</sup>۱۰) ۱۹۸۰ هـ/۱٤۸٥ م.

في شوال سنة تسع وثمانين، ثم علمت بوفاته وأنا مقيم بالرملة في شهر ربيع الأول سنة ٨٩٠ هـ، وصليت عليه بالرملة، رحمه الله وعفا عنه.

القاضي (١) زين الدين عبد الرحيم بن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حامد الأنصاري المقدسي الشافعي (٢)، كان من أعيان بيت المقدس، وعنده حشمة وتواضع، وله رواية في الحديث، توفي في يوم الثلاثاء حادي عشر رمضان سنة ٨٩٠ هـ، ودفن بماملا.

الشيخ الإمام، العالم العلامة، القدوة المحقق، السيد الشريف، تاج الدين أبو الوفاء محمد ابن الشيخ تقي الدين أبي بكر بن أبي الوفاء الحسيني الشافعي البدري، شيخ الفقراء الوفائية بالأرض المقدسة، كان من أهل العلم، وله وجاهة عند الناس، وله تصانيف في التصوف وغيره، سكن مصر  $^{(7)}$ ، ثم عاد إلى وطنه بالقدس الشريف، وقدر أنه تزوج بمدينة الرملة، وكان يتردد إليها، فتوفي بها  $^{(3)}$  في يوم عاشوراء  $^{(0)}$  ونقل إلى القدس الشريف، فغسل وصلي عليه بالمسجد  $^{(7)}$  الأقصى الشريف يوم الحادي عشر من المحرم الحرام سنة ١٩٨ هـ  $^{(8)}$ ، ودفن بماملا عند والده بجوار الزاوية القلندرية، رحمه الله.

شيخ الشيوخ (٩) جمال الدين أبو محمد بن عبدالله بن الشيخ القدوة ناصر الدين محمد بن غانم الأنصاري الخزرجي الشافعي، شيخ حرم القدس الشريف والخانقاه الصلاحية (١٠)، مولده سنة ٨٠٨ هـ(11)، وكان والده شيخ حرم القدس الشريف من أعيان بني غانم، وتوفي والد الشيخ جمال الدين

<sup>(</sup>١) القاضي أب: الشيخ ج د هـ// عبد الرحيم أب ج هـ: عبد الرحمن د// بن أحمد أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سكن مصر. . . عند والده بالزاوية القلندرية أ ب د هـ : \_ ج .

<sup>(</sup>٤) بهاب دج هـ: ـأد// في ب دهـ: ـأج// ونقل أدهـ: حمل بج.

<sup>(</sup>۵) يوم عاشوراء: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان ذلك في العاشر من محرم سنة ٦١ هـ/ ٦٨٠ م، يُنظر: اليعقوبي ٢/ ٢٤٥؛ الطبري، رواية أحمد بن ثابت ٥/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) بالمسجد أب دهـ: في المسجد ج.

<sup>(</sup>۷) ۱۹۸ هـ/ ۱۸۹۱ م.

<sup>(</sup>٨) عند أب ج د: بجوار هـ.

<sup>(</sup>٩) شيخ الشيوخ جمال الدين أبو محمد. . . توفي في شهر ذي الحجة الحرام سنة ٨٩٠ هـ بالقدس الشريف ودفن بباب الرحمة أج د هـ: - c / l أبو محمد أب هـ: - c / l بن عبدالله أب هـ: أبو عبدالله ج د .

<sup>(</sup>١٠) والخانقاه الصلاحية. . . وكان والده أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۰۸ هـ/۱۳۹۹ م.

وهو<sup>(۱)</sup> صغير، فنشأ بعده وولي ما كان بيد والده من مشيخة الحرم، ثم ولي مشيخة الخانقاه الصلاحية شركة واستقلالاً وعمر، وكان كريماً حسن الأوصاف، وله مروءة تامة ومحبة لأصحابه، توفي في شهر ذي الحجة الحرام سنة ۸۹۰ هـ بالقدس الشريف، ودفن بباب الرحمة عند سلفه (۲).

الشيخ العلامة (٣) زين الدين عبد الرزاق بن شمس الدين محمد بن جمال الدين يوسف بن المصري الخليلي الشافعي (٤) ، كان من أهل العلم ومن أعيان فقهاء بلد سيدنا الخليل، ثم استوطن بيت المقدس مدة، وصار من المعيدين بالمدرسة الصلاحية، ثم عاد إلى بلده، وتوفي يوم الأربعاء حادي عشري شعبان سنة ٨٩١ هـ(٥)، ودفن بالمقبرة السفلي على أبيه، رحمه الله.

الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن يوسف الأزرقي الشافعي (٢)، الشهير بمذهبه، ولد سنة ٨٠٠ هـ تقريباً، وسمع على جماعة، وكان حافظاً لكتاب الله تعالى، حسن الخط، باشر العمالة بأوقاف سيدنا الخليل، والشهادة وحدث قليلاً، توفي يوم الخميس سادس عشري ذي القعدة سنة ٨٩١ هـ ببلد سيدنا الخليل.

الشيخ شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن يوسف بن منصور الأزرقي الخليلي الشافعي  $(^{()})$ , ولد سنة  $(^{()})$  ظناً، وقرأ صحيح البخاري على الشيخ جمال الدين بن جماعة بالقدس الشريف، وسمع على غيره، وتفقه على جماعة منهم شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف، وأجاز له العلم البلقيني  $(^{()})$  وغيره، ودرس يسيراً، توفي يوم عاشوراء سنة  $(^{()})$  بمدينة الخليل، عليه السلام.

 <sup>(</sup>١) وهوج دهـ: - أب// والله بج دهـ: - أ// ثم ولي أبج هـ: - د.

<sup>(</sup>٢) سلفه أب: أجداده ج د هـ.

 <sup>(</sup>٣) الشيخ العلامة زين الدين عبد الرزاق. . . على الحجار، توفي الشيخ شمس الدين في رمضان ٨٩٢ هـ بمدينة الخليل، ودفن بها أ ب: \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوى، الضوء ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ۱۹۸ هـ/۱۶۸۶ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٨) ٣٣٨ هـ/ ١٤٢٩ م.

 <sup>(</sup>٩) صالح البلقيني أحمد بن محمد أبو الفضل، ولد سنة ٨١٧ هـ/ ١٤٠٩ م، بالقاهرة، توفي بدمشق سنة
 ٨٦٥ هـ/ ١٤٤٦ م، يُنظر: السخاوى، الضوء ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۹۲ هـ/ ۱۶۸۶ م.

الشيخ// الصالح عثمان الخطاب المصري الزاهد(١)، كان من أعيان الصالحين بالقاهرة المحروسة وله زاوية عظيمة بخط البندقيين (٢)(٢) بالقرب من السوق الذي يباع فيه الرقيق، وعنده خلق من المريدين يتلون كتاب الله، وهم عاكفون على الذكر والأوراد ليلاً ونهاراً، وللناس فيه اعتقاد، وقدر(١٤) حضوره إلى بيت المقدس زائراً، وأقام به مدة يسيرة، ثم توجه لزيارة سيدنا الخليل، وعاد إلى بيت المقدس، فتوفي به في شهور سنة ٨٩٢ هـ (٥)، ودفن بمأملا، وكانت جنازته حافلة حضرها خلق من الأعيان وغيرهم، رحمه الله.

الشيخ شمس الدين محمد بن خليل بن أحمد بن عيسى بن الصلاح خليل القيمري التخليلي، ولد في سنة ٨٢١ هـ(١) ببلد الخليل، حافظ القرآن وسمع الحديث من جماعة، وكان خبيراً حافظاً للقرآن كثير التلاوة له ويؤذن بمقام الخليل، وحدث بالقدس والخليل ووالده ممن سمع الحديث وحدث، وجده صلاح الدين خليل بن عيسى القيمري $^{(v)}$  ، مولده سنة  $^{(v)}$  ه $^{(h)}$  وهو ممن قرأ بالروايات $^{(h)}$  على الشيخ برهان الدين الجعبري، وسمع عليه وعلى الحجار، توفي الشيخ شمس الدين في رمضان سنة ٨٩٢ هـ بمدينة الخليل ودفن بها.

شيخ الإسلام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم (١٠٠) بن زين الدين عبد الرحمن الأنصاري الخليلي الشافعي (١١)، الشيخ (١٢) الإمام العالم العلامة المحقق شيخنا،

عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن عطية الراجي، ويعرف بالخطاب ولد سنة ١٤١٧/٨٢٠ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ١٣٧.

خط البندقييس: كان في البداية اصطبل الجميزة من اصطبلات الخلفاء الفاطميين، فلما زالت الدولة الفاطمية، تغير وصارت فيه مساكن وسوق من جملته عدة دكاكين لعمل البندق فعرف بذلك، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٣١.

البندقيين ب: البندقين أ هـ: \_ ج د.  $(\uparrow)$ وقدر أ: فقدر ب: ـج د هـ.

 $<sup>(\</sup>xi)$ 

۸۹۲ هـ/ ۱٤۸٦ م. (0)

۸۲۱ هـ/ ۱۶۱۸ م. (7)(V)

يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ١٧٩.  $(\Lambda)$ 

٣٧٦ هـ/ ١٢٧٤ م. (9)

بالروايات ب: الروايات أ: \_ج د هـ// الحجار أ: الحجاز ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) إبراهيم بن ج د هد: ١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/٥٦.

الشيخ د هـ: \_ أ ب ج// العلامة د هـ: \_ أ ب ج// عاشر د هـ: عام أ ب ج.

مولده في عاشر المحرم سنة  $\Lambda 1 \Lambda^{(1)}$  هـ ببلد سيدنا الخليل، لقي جماعة من العلماء وأخذ عنهم، وسمع الحديث ببلده على جماعة، ثم رحل إلى القاهرة، وأخذ الحديث عن جماعة أجلّهم الحافظ بن حجر، وأخذ الفقه عن جماعة منهم فقيه عصره تقي الدين أبو بكر بن قاضي شهبة ( $\Lambda^{(1)}$ )، وأذن له في الإفتاء والتدريس، والقاياتي والوفائي وشمس الدين بن المالكي الرملي وآخرون منهم الشيخ شهاب الدين بن أرسلان  $\Lambda^{(1)}$ ، أفتى ودرس وناظر ورحل من بلد سيدنا الخليل إلى القدس الشريف واستوطن بالقدس وباشر الحكم نيابة عن قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة قبل الستين والثمانمائة وبعدها، ثم ترك الحكم وتعين وصار من أعيان علماء بيت المقدس، وقد عَرضْتُ عليه قطعة من كتاب المقنع في الفقه بالزاوية الخنثنية في شهر جمادى الآخرة سنة  $\Lambda$  الله وأجازني، رحمه الله، بما يجوز روايته.

وقد<sup>(٦)</sup> تقدم في ترجمة شيخه الشيخ ابن أرسلان أنه أنشد حين سكن بالزاوية الخنثنة:

حباني إلهي بالتصافي بقبلة بمسجده الأقصى المبارك حوله فحمداً (٧) وشكراً دائمين وأنني أود لأخواني المحبين مثله

ثم قدر الله تعالى أن الشيخ برهان الدين الأنصاري لما استوطن بيت المقدس قرر فيها وسكن بها في سنة ٨٦٧ هـ (٨)(٩) فأنشد كذلك هذه الأبيات:

كذاك إلهي قد حباني بما حبا به الشيخ أستاذي لقد نال سؤله

<sup>(</sup>١) ١١٩ أبج د: -هـ.

ابن قاضي شهبة: محمد بن أحمد الأسدي، فقيه مؤرخ من أثاره الكواكب الدرية في السيرة النبوية،
 بداية المحتاج في شرح المنهاج للنووي وغيرها، توفي سنة ١٤٦٩ هـ/ ١٤٦٩ م، يُنظر: حاجي خليفة
 ٢/ ١٥٢ ؟ كحالة، معجم المؤلفين ٨/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) القاياتي شمس الدين محمد بن علّي بن محمد بن يعقوب الشافعي، ولد سنة ٧٨٥ هـ/ ١٣٨٣ م، توفي سنة ٨٥٠ هـ/ ١٤٤٦ م، والقاياتي نسبة لقايات من أعمال البهنسا في مصر، يُنظر: السخاوي، الضوء ٨/ ٢١٢؛ السيوطي، نظم ١٥٤؛ ابن العماد ٧/ ٢٦٧.

أرسلان أب ج هـ: رسلان د// أفتى ودرس. . . إلى القدس الشريف أب ج هـ: - د// واستوطن القدس هـ د: استوطنه ب: - أ + // بالقدس ج د هـ: - أب.

<sup>(</sup>٥) ٣٧٨ هـ/ ١٤٦٨ م.

<sup>(</sup>٦) وقد أ ب ج هـ: ' ـ د// شيخه الشيخ بن أرسلان أ ب: ـ ج د هـ// الخنثنية ب ج هـ: الختنية أ: ـ

<sup>(</sup>٧) فحمداً وشكراً أب ج هـ: فحمدي وشكري د// لأخواني أب هـ: لأصحابي ج د.

<sup>(</sup>۸) ۷۲۸ هـ/ ۱۶۶۲ م.

<sup>(</sup>٩) ٨٦٧ أب ج: سبع وسبعين وثمانمائة د: السنة مطموسة هـ..

## فحمداً (١) وشكراً يا إلهي وأنه دليل على أني محب أخ له

ولم يزل مقيماً بها إلى سنة ٨٧٩ هـ (٢) فوقعت الفتنة التي بسبب كنيسة اليهود وسنذكرها فيما بعد في ترجمة السلطان (٣)، فطلب إلى القاهرة وامتحن. ومنع من سكن القدس فاستمر مقيماً بالقاهرة إلى سنه ثمان وثمانين.

ثم قدم بلد سيدنا الخليل، وأقام بها متصدياً باشتغال (١) الطلبة إلى أن توفي في سادس عشري شهر ربيع (٥) الآخر سنة ٨٩٣ هـ (١) شهيداً بالبطن، وصلي عليه بالحضرة الشريفة الخليلية، ودفن بزاوية الشيخ علي البكا، رحمه الله.

وترك الشيخ برهان الدين ولدين أحدهما الشيخ العلامة شمس الدين أبو الجود محمد  $^{(\gamma)}$ , مولده بمدينة سيدنا الخليل في شعبان سنة ٨٤٥ هـ  $^{(\Lambda)}$ , حفظ القرآن, والمنهاج، وألفية ابن مالك، والجزرية  $^{(P)}$ , وبعض الشاطبية، واشتغل على والده، ثم أخذ من جماعة عن العلماء بالديار المصرية، أجلهم شيخ الإسلام قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي  $^{(\Upsilon)}$ , ومنهم الشيخ كمال الدين إمام الكاملية  $^{(\Upsilon)}$ , وأخذ العلوم عن الشيخ تقي الدين السمني الحنفي، وفضل وتميز وأجيز بالإفتاء والتدريس، وأعاد بالمدرسة الصلاحية من زمن شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف.

<sup>(</sup>١) فحمداً وشكراً يا إلهي أبج: فحمدي وشكري يا إلآهي د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٢) ۸۷۹ هـ/ ۱٤٧٤ م.

٣) في ترجمة السلطان أب ج: \_ د هـ// فطلب أب ج هـ: وطلب د// سكن أج هـ: سكني ب د.

<sup>(</sup>٤) باشتغال أج هـ: اشتغال ب: بالاشغال د// الطلبة أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٥) ربيع الآخر ب ج هـ: ربيع الآخرة أ: ربيع الأول د.

<sup>(</sup>٢) ١٤٨٧ هـ/ ١٤٨٧ م.

<sup>(</sup>٧) أبو الجود محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، يُنظر: الغزي ٢٦/١.

<sup>(</sup>٨) ٥٤٠ هـ/ ١٤٤١ م.

<sup>(</sup>٩) منظومة للشيخ محمد بن محمد الجزري الشافعي المتوفى سنة ٨٣٣ هـ/ ١٤٢٩ م، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٧٩٩.

<sup>(</sup>۱۰) يحيى المناوي: يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف، ويعرف بالمناوي، ولد سنة ۷۹۸ هـ/ ۱۳۹۵ هـ، يُنظر: السخاوي، الضوء ۲۰٤/۱۰.

<sup>(</sup>١١) المناوي ج د: الميناوي أب ه.

<sup>(</sup>١٢) الكاملية ب هـ: المالكية أ/ تقي الدين ب ج د هـ: \_ أ ب// السمني ب د هـ: الشمني أ ج.

<sup>(</sup>١٣) الكاملية مدرسة شافعية بالقاهرة، بخط ما بين القصرين، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٣٧٥؛ النعيمي ٢/ ٢٧٥.

وله تصانيف منها شرح الأجرومية (١) ، وشرح المقدمة الجزرية وشرح مقدمة الهداية (٢) في علوم الرواية للجزري، ومعونة الطالبين في معرفة اصطلاح [١٣٧/ب] المعربين (٣) ، وقطعة من شرح تنقيح اللباب (٤) لشيخ الإسلام (٥) ولي الدين العراقي، وغير ذلك من التعاليق والفوائد، درس وأفتى في حياة والده وبعده (١) مع وجود أعيان العلماء ببيت المقدس وهو مستمر على ذلك إلى يومنا.

والثاني القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد، مولده في شهر رمضان سنة  $^{(\vee)}$ ، حفظ القرآن  $^{(\wedge)}$ ، واشتغل بالعلم على والده، وعلى شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف وغيرهم  $^{(P)}$ ، وسمع الحديث، وفضل وتميز، وأعاد بالصلاحية من زمن شيخ الإسلام بن أبي شريف، ثم باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف في حياة والده، وهو رجل  $^{(\vee)}$  خير متواضع، ولي مشيخة الزاوية الخنثنية بنزول صدر له من والده قبل وفاته، وهو مستمر إلى يومنا.

الشيخ غرس الدين خليل بن إسحق الخليلي الشهير بابن قازان ولد في حدود عشر وثمانمائة ظناً، وسمع على جماعة وحدث، وكان حافظاً للقرآن العظيم، خيراً طريفاً، حسن المحاضرة، يستحضر غالب مقامات الحريري (١٢)، في رجليه (١٢) اعوجاج، وصحب الأمير أبا بكر ابن فضل، أمير عرب جرم (١٤) فلما

١) الأجرومية المحقق/ الجرومية أب ج د هـ// الجزرية أب ج: الأزهرية د: \_ هـ.

٢) الهداية في علوم الرواية أ ب ج هـ: الهداية في علم الرواية د.

<sup>(</sup>٣) تأليف محمد بن إبراهيم الخليلي، يُنظر: الغزي ٢٦/١؛ ابن العماد ١١٤/٨؛ البغدادي، إيضاح/ ٥١٥.

٤) تنقيح اللباب: يُنظر: حاجى خليفة ١/٥٠٠.

٥) لشيخ الإسلام أبج هـ: للشيخ د// التعاليق أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) وبعده أ ب ج هـ: جده د.

<sup>(</sup>٧) ۲٤٨ هـ/ ١٤٤٢ م.

<sup>(</sup>٨) حفظ القرآن أب ج هـ: ـد.

<sup>(</sup>٩) وغيرهم وسمع . . . بن أبي شريف ثم باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف في حياة والده أ ب: \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>١٠) رجل أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۱) السخاوي، الضوء ٣/١٩٣.

<sup>(</sup>١٢) تأليف قاسم بن علي الحريري، توفي سنة ١٦٦ه هـ/١١٢ م، يُنظر: حاجي خليفة ٢/٧٨٧.

<sup>(</sup>١٣) رجليه ب ج د هـ: رجليهما عوجاج أ// الأمير أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٤) عرب جرم: بطن من بجيلة من أنمار بن أراش من القحطانية، يُنظر: ابن منظور ١٢/٩٥؛ كحالة، معجم قبائل ١٨٢/١.

قتل (۱) وشى به إلى السلطان وأنه أودع عنده مالاً فطلب إلى القاهرة ثم أُطلق وجاء إلى بلده، فلما وصل إلى قرية عجلان (۲) بين غزة وبلده، توفي إلى رحمة الله تعالى في جمادى الأولى سنة ٨٩٣ هـ (٣) ونقل إلى بلد الخليل، وصلي عليه ودفن بها، رحمه الله.

شيخ الإسلام العلامة تاج (١٠) الدين أبو حفص عمر بن محمد بن علي الجعبري الأصل الخليلي الشافعي (٥) ، شيخ حرم سيدنا الخليل، ولد في ربيع الأول سنة ست وقيل خمس وثمانمائة ببلد الخليل، ونشأ بها وحفظ القرآن، وتلى بعضه بروايات السبعة على جماعة من القراء، وأذنوا له في الإقراء (٢)، وتفقه ببلده على الخطيب تاج الدين إسحق التدمري (١٠) وغيره بالقدس الشريف، وأخذ (١٠) عن الشيخ شمس الدين البرماوي، والشيخ عز الدين القدسي وغيره، وبالقاهرة على (٩) القاياتي وغيره، وأخذ عن ابن حجر، وأذن له في الإفتاء لفقه، وسمع عليه جماعة، وأجاز له الجم الغفير، ودرس وأفتى، وحدث ببلده وبالقدس والقاهرة، وسمع عليه الفضلاء، وولي نصف مشيخة حرم الخليل، ونظر وقف جده الشيخ علي البكا، ونضي الله عنه، وكان رأس الفقهاء ببلده، ثم انجمع وترك ذلك (١٠٠٠)، كان عالماً خيراً متواضعاً لطيفاً حسن النادرة شجاعاً مقداماً، طلق اللسان، فصيح العبارة، محباً للعلم (١١) وأهله، وكانت وفاته بعد أن خرج من جميع أملاكه ووظائفه لأولاده في ضحى يوم الاثنين ثالث شهر رمضان سنة ٩٨٣ هـ ببلد الخليل، وصلي عليه في ومه وتقدم للصلاة عليه ابن أخيه العلامة زين الدين عبد الباسط (١٢٠)، وشيع إلى

<sup>(</sup>١) فلما قتل... وجاء إلى بلده أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) قرية عجلان: إحدى قرى قطاع غزة، سكنها عمرو بن العاص، وكان له قصر يعرف بالعجلان ينزل به عند اعتزاله الناس، يُنظر: الدباغ ٨/ ٣٤٥، ٤١٨؛ خمار ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ١٤٨٧ هـ/ ١٨٤١ م.

<sup>(</sup>٤) تاج أج: سراج ب د هـ// بن محمد بن علي: أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) في الإقراء أبِّج: بالاقراه.

<sup>(</sup>٧) خطيب بلد الخليل، توفي سنة ٨٣٣ هـ/ ١٤٣٣ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) وأخذ د هـ: \_ أب ج.

<sup>(</sup>٩) على أب ج هـ: عن د.

<sup>(</sup>١٠) ثم انجمع وترك ذلك أب: \_ج د هـ// لطيفا ب دج: لطيفه أهـ.

<sup>(</sup>١١) للعلم ب د: في العلم أج هـ// وأهله أب ج هـ: - د// من جميع أب هـ: عن جميع د.

<sup>(</sup>١٢) زين الدين عبد الباسط بن محمد بن محمد بن إبراهيم الجعبري، ولد سنة ٨٣٨ هـ/ ١٤٠٤ م، وتوفي سنة ٨٩٧ هـ/ ١٤٠٤ م، وتوفي سنة ٨٩٧ هـ/ ١٤١٩ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٩/٤.

مقبرة الرأس (١٠)، وكان الجمع موفوراً (٢)، ودفن بجانب التربة التي أنشأها والده الشيخ زين الدين، رحمهما الله تعالى.

الشيخ العلامة القاضي، حميد الدين أبو محمد بن محمد بن عبد الرحمن المصري الأصل ثم المقدسي الشافعي، المشهور بكنيته (٢)، كان من أهل الفضل وله يد طولى في الفقه، أعاد بالمدرسة الصلاحية، وأفتى ودرس وباشر نيابة الحكم بالرملة عن القاضي غرس الدين بن أخي أبي العباس، ثم باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف وعزل منها وأعيد إليها مراراً، توفي في العشر الثاني من شهر رمضان سنة ٨٩٣ هـ، ودفن بباب الرحمة.

العدل شمس الدين محمد بن علي  $^{(3)}$  بن أحمد بن عجور المقدسي الشافعي ، ولد في سنة  $\Lambda 70$  هـ  $^{(0)}$  ، ونشأ بالقدس بالخنثنية أيام الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، ثم خدم القاضي برهان الدين بن جماعة ، وكان نقيباً عنده في زمن ولايته القضاء ، وسمع الحديث على الشيخ جمال الدين بن جماعة وغيره ، وأجاز له شيخ الإسلام ابن حجر ، وقرأ القرآن على الشيخ شمس الدين ابن عمران ، وكان يحفظه ويكثر التلاوة  $^{(7)}$  ، ونزل فقيها بالصلاحية وصوفياً بالخانقاه ، ثم في آخر عمره انجمع عن الناس ، وتوفي في ذي الحجة سنة  $\Lambda 90$  هـ بالقدس الشريف ، ودفن بباب الرحمة .

العدل محب الدين محمد بن محمد الناصري، المشهور بالزمني الشافعي، كان من جملة العدول بالقدس الشريف، وله همة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيرته حسنة في تحمل الشهادة، توفي في أوائل سنة ٨٩٥ هـ (^^).

الشيخ زين الدين عبد الكريم بن علي (٩) بن عبد الرحمن المغربي الأصل الخليلي، ثم المقدسي المقرىء الشافعي، ولد في حدود سنة ٨٣٠ هـ (١١)(١١) ببلد

<sup>(</sup>١) مقبرة الرأس: إحدى مقابر مدينة الخليل المشهورة، يُنظر: الدباغ ١٠٦/٩

<sup>(</sup>٢) الجمع موفوراً أ: خلق كثير بج د هـ// زين أب د هـ: سيف ج.

<sup>(</sup>٣) بكنيته أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٤) العدل شمس الدين محمد بن علي. . . توفي في أوائل ٨٩٥ أ ب: \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>٥) ٥٢٨ هـ/١٤٢١م.

<sup>(</sup>٦) التلاوة... وتوفي ب: - أج د هـ// ونزل فقيهاً... الجمع عن الناس ب: - أج د هـ.

<sup>(</sup>٧) بالزمني أ: بالترسني ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٨) مهم ١٤٨٩ م.

<sup>(</sup>٩) بن علي أ ب ج هـ: أبي علي د.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۳۰ هـ/۱٤۲۹ م.

<sup>(</sup>١١) ٨٣٠ أب ج: ٨٠٣ د: السنة مطموسة في هـ.

(١/١٣٨] الخليل، وتلى بالروايات السبع على والده (١) / والشمس بن عمران وغيرهما، واشتغل بالميقات (٢) على شمس الدين محمد بن القضاعي (٣)، مؤقت المسجد الأقصى، ومهر في أوضاعه، وباشر التأقيت بالقدس الشريف مدة وقرر من الفقهاء بالصلاحية والصوفية والخانقاه، وكان يؤدي القراءة الحسنة بصوت حسن ونغمة طيبة وناب في الخطابة بالمسجد الأقصى والقراءة، وحج، وكان خيراً فاضلاً في القراءات، توفي في صفر سنة ٨٩٥ هـ (١) بالقدس الشريف، ودفن بباب الرحمة.

الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم القلانسي الخليلي الشافعي (٧)، الشهير بابن المؤقت، وهو أيضاً مؤقت بمسجد الخليل، ولد سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ببلد سيدنا الخليل، وسمع الحديث على جماعة وأجاز له جماعة، وكان خيراً ساكناً منجمعاً متعبداً حافظاً لكتاب الله تعالى، كثير التلاوة لا يكاد يفتر عنها، وعنده خير وصلاح، وكثرة صلاة وتعبد وخشوع، وأدب الأطفال ببلده مدة طويلة، ثم تحول إلى القدس الشريف فأدب بها أيضاً، وحدث بكل من البلدتين، توفي بالقدس الشريف في سابع عشري (٨) ربيع الآخرة سنة ١٩٥٥هـ، ودفن بباب الرحمة.

وولده الشيخ شمس الدين محمد الخليلي<sup>(٩)</sup>، ويعرف بالقزازي، كان من طلبة العلم، وكان يتحمل الشهادة ببلد الخليل، ثم بالقدس واستوطن بيت المقدس مدة، وقرر من الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، والصوفية بالخانقاه، ثم

<sup>(</sup>١) على والده. . . شمس الدين بن محمد أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) الميقات: هو علم المواقيت الذي يتعرف من خلاله على الأيام والليالي وأوقات العبادة وطوالع القمر والكواكب، يُنظر: طاش كبرى زادة ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) القضاعي أ د: الفقاعي ب ج هـ// بالقدس الشريف مدة. . . والصوفية بالخانقاه أ ب ج هـ: ـ د.

٤) ٥٩٨ هـ/ ١٤٨٩ م.

<sup>(</sup>٥) ۸۹۸ هـ/ ۲۹۶۱م.

<sup>(</sup>٦) ودفن بماملا وكان له معرفة تامة. . . إمام بالقاهرة وتوفي بها قبل والده بنحو سنتين والله أعلم أ ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>V) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٨) سابع عشري ب: سبع عشرين أ: \_ ج د ه\_.

<sup>(</sup>٩) الخليلي ب: \_ أج د هـ.

أقام بالقاهرة، وتوفي بها قبل والده بنحو سنتين والله أعلم.

الشيخ العالم المسند الكريمي، كريم الدين أبو المكارم (۱) عبد الكريم بن الشيخ زين الدين داود بن سليمان بن أبي الوفاء البدري المقرىء الشافعي (۲)، شيخ القراء وإمام المسجد الأقصى الشريف، ولد سنة  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  أو  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  هـ ( $\Pi \Upsilon$ )، وكان والده الشيخ داود من أهل الخير والصلاح، توفي (۱) والشيخ عبد الكريم (۱) صغير له نحو السنة، فنشأ بعده بالقدس الشريف، وسمع بها على جماعة، أعلاهم الشيخ زين الدين عبد الرحمن ( $\Pi \Upsilon$ ) بن عمر القبابي الحنبلي ( $\Pi \Upsilon$ )، وكان من أهل الفضل وشيوخ القراءة أعاد بالمدرسة الصلاحية، وباشر الإمامة بالمسجد الأقصى الشريف أربعين وتودد للناس، وروى عنه جماعة، توفي عشية يوم السبت، وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر من يوم الأحد سابع جمادى الأولى سنة  $\Pi \Upsilon \Upsilon$ 0 هـ، ودفن بماملا، وكان يوماً مشهوداً، شهده العام والخاص من العلماء والقضاة، وناظر الحرمين، ونائب السلطنة الأمير دقماق ( $\Pi \Upsilon \Upsilon$ 0 غيرهم، وتأسف الناس عليه، رحمه الله.

الشيخ جمال الدين عبدالله بن أحمد بن عبدالله المراكشي القادري الشافعي (٩)، شيخ زاوية الشيخ عمر المجرد بمدينة سيدنا الخليل، كان رجلاً مباركاً وعنده فضل، توفي في شهر شوال سنة ٨٩٥ هـ، ودفن بالزاوية المذكورة (١٠) عند والده، رحمه الله تعالى.

الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن أمين الصوفي الوفائي، التاجر. سمع

<sup>(</sup>١) أبو المكارم أب: الكريمي ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ٢٢٨ هـ/ ٢٢١١ م.

<sup>(</sup>٤) توفي والشيخ د: ـ أ ب ج.

<sup>(</sup>٥) عبد الكريم أب ج د: كريم هـ.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن أب ج هد: عبد الرحيم د// القباقبي ب ج د هد: القباني أ.

 <sup>(</sup>٧) عبد الرحمن القبابي: بن عمر بن عبد الرحمن بن حسن بن يحيى بن عمر بن عبدالمحسن الحنبلي،
 يعرف بالقبابي نسبة لقباب حماة، ولد سنة ٧٤٩هـ/١٣٤٨ م في القدس، وتوفي سنة ١٣٨٨هـ/١٤٣٤ م في القدس، يُنظر: السخاوي، الضوء ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٨) الأمير دقماق التركماني، ناظر الحرمين ونائب القدس، توفي سنة ٨٧٧ هـ/١٤٧٢ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢١٨؛ ابن إياس ٣/ ٨٠

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٣/٥.

<sup>(</sup>١٠) المذكورة أب ج: ـ د هـ.

الحديث على الشيخ جمال الدين ابن جماعة، وأجاز له في سنة ٨٥٤ هـ وما بعدها، قاضي القضاة سعد الدين الديري(١) الحنفي وغيره، وكان خيّراً مباركاً مثابراً على الخير والأعمال الصالحة والإحسان إلى الفقراء، وكان شيخ الطائفة الوفائية، ويتعاطى(٢) التسبب بالبزازة بسوق التجار بالقدس، وسافر إلى دمشق ثم عاد، فتوفي بالرملة في يوم الأربعاء، ونقل إلى القدس الشريف، ودفن بماملا يوم الخميس من ثامن عشر $^{(7)}$  صفر سنة ٨٩٦ هـ $^{(3)}$ ، وكانت جنازته حافلة.

الشيخ العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن قاسم الأردبيلي البطائحي الخليلي المقرىء الشافعي(٥)، ولد ببلد الخليل ونشأ بها وحفظ القرآن العظيم، والمنهاج، والشاطبية، وألفية بن مالك، ولامية (٦) التصريف، وله غير ذلك، وعرض على جماعة، وقرأ بالروايات على الشيخ شمس الدين بن عمران الحنفي، وأخذ في العلوم عن جماعة، منهم شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف وغيره، وأخبر في أنه تفقه على الشيخ شمس الدين الجوهري بالقاهرة، وأقبل على المطالعة والتدريس والإقراء، ومهر وبرع في القراءات، وكان يدرس بمجسد الخليل بعد [١٣٨/ب] المغرب تجاه المحراب بعبارة فصيحة، وكان من (٧) أعيان الفقهاء// ببلده، توفي يوم الأربعاء ثامن عشر (^) شهر ربيع الأول سنة ٨٩٦ هـ ببلد الخليل، ودفن بالمقبرة السفلي، رحمه الله.

الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد (٩) بن العلامة المقرىء عماد الدين إسماعيل بن خليل، الشهير بالمرزوقي (١٠) الخليلي، ولد سنة ٨٠٥ هـ (١٠)، ظناً وسمع الحديث على جماعة، وحدث وأخذ الناس عنه منه وكان رجلًا خيراً

<sup>(</sup>١) الديري أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٢) ويتعاطى التسبب. . . ٨٩٦ وكانت جنازته حافلة أ ب د هـ: \_ج// التسبب أ ب د: السبب هـ: \_

<sup>(</sup>٣) ثامن عشر أبج هـ: ثاني عشر د.

<sup>(</sup>٤) ۲۹۸ هـ/۱٤۹۰ م.

<sup>(</sup>۵) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) والامية أب: ألفية ج: ـ د.

<sup>(</sup>٧) وكان من أب: وصار من ج د هـ.

<sup>(</sup>A) ثامن عشر هـ: \_ أ ب ج د.

<sup>(</sup>٩) بن محمد أب ج: \_ د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۵۰۸ هـ/ ۱٤۰۲ م.

<sup>(</sup>١١) بالمرزوقي أج هـ: بن المرزوقي أ: بالرومي د.

<sup>(</sup>١٢) وأخذ الناس عَنه أب ج هـ: أخذ عنه الناس د// ٨٩٦ أب ج د: السنة مطموسة هـ.

حافظاً لكتاب الله تعالى، كثير التلاوة، توفي سنة ٨٩٦ هـ ببلد<sup>(١)</sup> الخليل، ودفن بمقابر الرأس.

الشيخ زين الدين أبو المفاخر عبد القادر بن العلامة الشيخ سراج الدين عمر بن محمد الجعبري الأصل الخليلي الشافعي (٢)، شيخ حرم (٣) الخليل، وليد في ثامن عشري ذي الحجة الحرام سنة ٨٢٨ هـ ببلد الخليل، ونشأ بها (٤) وحفظ القرآن العظيم، وسمع الحديث من جماعة، وأجاز له شيخ الإسلام ابن حجر، والشيخ زين الدين عبد الرحمن القبابي (٥)، وكان صدوقاً كريماً رئيساً مفضالاً حسناً شجاعاً، اجتمع فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الأوصاف، ما قل وجوده في غيره، وولي نيابة النظر على الوقف الخليلي، فباشره أتم مباشرة، وحسن سيرة ثم صرف نفسه، وولي حصة بمشيخة الخليل بعد والده، مرض بالحمى نحو ثلاث سنين وقدر الله توجهه إلى الرملة، فتوفي بها في يوم الخميس شهر الله الحرام سنة ٨٩٧ هـ ونقل إلى بلد الخليل، وصلي عليه من الغد، ودفن بمقبرة الرأس جوار أبيه بالتربة التي أنشأها، وكثر التأسف عليه، رحمه الله.

وترك أولاداً أكبرهم وأمثلهم، الشيخ العالم المحدث غرس الدين أبو سعيد خليل (١٠)(٨) مولده في المحرم سنة ٨٦٩ هـ (٩)(١١) بالقدس الشريف، وهو سبط الخطيب شهاب الدين القلقشندي خطيب المسجد الأقصى الشريف، حفظ القرآن، واشتغل بالعلم على جماعة، منهم شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، والشيخ برهان الدين الأنصاري وغيرهما، واعتنى بعلم الحديث الشريف، ورحل (١١) إلى مصر والشام في طلبه، وأخذ عن جماعة، وجمع مجموعاً لأسماء شيوخه، وهو

<sup>(</sup>١) ببلد أب ج هـ: مدينة د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٤/ ٢٨٢.

الحجة أ بـ// ثامن عشري ذي الحجة ب هـ: ثامن عشر ذي الحجة أ: ـج د.

<sup>(</sup>٤) ونشأ بها أب ج هـ: ـ د// وسمع الحديث من جماعة. . . وكثر التأسف عليه رحمه الله أب: ـ ج د

<sup>(</sup>٥) القبابي أ: القاياتي ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١٤١٩ هـ/ ١٤١٩ م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: الغزي ١٧٨/١؛ ابن العماد ٨/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) أبو سعيد أبُّ هـ: أبي سعيد ج: أبو المحاسن د.

<sup>(</sup>٩) ١٤٦٤ هـ/ ١٢٦٤ م.

<sup>(</sup>١٠) ٨٦٩ أبج هـ: تسع وثمانمائة د.

<sup>(</sup>۱۱) ورحل إلى مصر والشام أب ج هـ: ودخل إلى الشام ومصر د// عن أب ج: عنه د هـ// مجموعاً أ: معجماً ب ج د هـ.

رجل دين (۱) خير من أهل العلم والدين والتواضع، ولي حصة في مشيخة حرم سيدنا الخليل، ما كان (۲) بيد والده، والناس سالمون من يده ولسانه، وهو ممن أحبه الله، عامله الله بلطفه.

الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبو الفضل عبد الباسط ( $^{(7)}$  بن الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن علي ( $^{(3)}$  بن محمد بن إبراهيم بن خليل الجعبري الأصل الخليلي الشافعي ( $^{(0)}$ ) ولد في سنة  $^{(1)}$  ببلد الخليل ونشأ بها، واشتغل بالعلم عقلياً ونقلياً، وأخذ عن جماعة، وأجازه قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني بالإفتاء والتدريس، وسمع على إمام الكاملية، وأجاز له شيخ الإسلام ابن حجر وجماعة، درس وأفتى، وحدث قليلاً، وولي نصف مشيخة حرم الخليل، وكان فاضلاً دقيق النظر، خيّراً متفنناً شجاعاً ماهراً في الرمي، توفي يوم السبت الثامن من شهر صفر سنة  $^{(1)}$  ببلد سيدنا الخليل، ودفن بمقابر ( $^{(1)}$  الرأس بالقرب من أهله.

الشيخ المسند شمس الدين أبو الخير محمد بن الحافظ زين الدين أبي هريرة (٩)، عبد الرحمن بن شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن فقيه المذهب، تقي الدين إسماعيل (١١) القلقشندي الأصل المقدسي الشافعي (١١)، ولد ببيت المقدس في سنة ٨٢٢ هـ (١١) واعتنى به أبوه (١٣) فأحضره على جماعة واستجاز له آخرين، ولي مشيخة الكريمية والملكية والطازية (١٤)، وأعاد بالمدرسة الصلاحية، وحدث

<sup>(</sup>١) ديّن ب ج د هـ: ـأ.

<sup>(</sup>٢) ما كان أد: مما بج هـ// عامله الله بلطفه بج هـ: عامله بلطفه أ: ـد.

<sup>(</sup>٣) الباسط أج دهـ: الله ب.

<sup>(</sup>٤) بن علي بن محمد أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٩/٤.

<sup>(</sup>F) AYA a\_\3731 q.

<sup>(</sup>۷) ۸۹۷ هـ/ ۱٤۱۹ م.

<sup>(</sup> $\wedge$ ) بمقابر الرأس أ + هـ: بمقابر الحوش + : - د. + ودفن بمقابر الرأس بالقرب من أهله أ + هـ: - د.

<sup>(</sup>٩) أبي هريرة أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) إسماعيل أب ج هـ: \_ د// القلقشندي أ: القرقشندي ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۲۸ هـ/۱٤۱۹ م.

<sup>(</sup>۱۳) أبوه أ ب: والده ج د هـ. ﴿

<sup>(</sup>١٤) والطازية أب: الطولونية ج د هـ// بالمدرسة أ د هـ: ـب ج.

وتفرد بغالب مخطوطاته وإجازاته القديمة بالقدس الشريف (١) ، توفي بعد العشاء من ليلة السبت العشرين من شهر ربيع الأول سنة ٨٩٧ هـ (٢)(٣) بالكاملية ، ودفن من الغد بباب الرحمة جوار جده لأمه الشيخ صلاح الدين العلائي ، رحمهما الله تعالى .

الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن مكي الشافعي، نقيب الصخرة الشريفة، وأحد الفقهاء بالمدرسة الصلاحية والصوفية بالخانقاه، توفي في سلخ ربيع الآخر سنة ٨٩٧ هـ، ودفن بالساهرة.

الشيخ زين الدين أبو حفص (٤) عمر بن القاضي زين الدين عبد الرحمن بن القاضي علاء الدين أبي الحسن (١٥)(٦) ، وتوفي قريبه الشيخ علاء الدين أبو الطيب علي بن محمد بن عبد الرحمن التميمي الشافعي (٧) ، وكان من أهل الفضل في ثاني ربيع الأول سنة سبع وتسعين وثمانمائة ، وتوفي والد الشيخ أبي الطيب المذكور ، وهو الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن التميمي الشافعي قبل ذلك بالقاهرة في رابع عشري شعبان سنة ٨٨٩ هـ، وكان من أهل الفضل ، رحمه الله تعالى .

أبو الحسن علي التميمي الداري الشافعي الفقيه الفاضل، كان من أهل الفضل، وعنده تواضع، توفي ببلد سيدنا الخليل، عليه الصلاة والسلام، في سنة سبع وتسعين وثمانمائة.

الشيخ العالم المسند الصالح الخاشع الصوفي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي الجعبري الأصل الخليلي الشافعي ، شيخ حرم الخليل عليه السلام ولد// سنة ٢ أو ٨٠٣هـ(١٠) بقرية الحطمان(٩) ، خارج بلد الخليل حين انجفل(١٠) [١٣٩/أ] الناس من تمرلنك(١١) ، ونشأ ببلد الخليل، وحفظ القرآن، ومجمع البحرين في

<sup>(</sup>١) بالقدس الشريف أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۸۹۷ هـ/ ۱٤۹۱م.

<sup>(</sup>٣) ٨٩٧ أب ج د: السنة مطموسة هـ.

<sup>(</sup>٤) حفص أب دهـ: جعفر ج.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/٩٠.

<sup>(</sup>٦) أبي الحسن ب د هـ: \_ أ ج.

<sup>(</sup>V) التميمي الشافعي أ: التميمي الداري ب ج د.

<sup>(</sup>۸) ۲۰۸ هـ/۱۳۹۹م.

<sup>(</sup>٩) قرية الحطمان: تقوم على بقعة خربة الجعبري، يُنظر: الدباغ ٩/ هـ ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) انجفل أب هـ: انزعج ج: ـ د.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: المقريزي، السلوك ٢:٣/٣٥٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٨١/١٨.

الجمع بين الصحيحين (۱) تأليف جده، ولبس خرقة التصوف عن جماعة (۲) وسمع على شيخ القراء ابن الجوزي (عيره) وأجاز له خلق كثير، ونظم وجمع شيئاً في التصوف، واشتهر بالصلاح، وربما وقعت له كرامات، وكان للناس فيه اعتقاد، وحدث ونشأ على خير، فيه صلاح وخشوع وعبادة، وقوة على ملازمة الصلاة والأوراد مع السن الطويل، وعسر الطريق (من منزله إلى المسجد، بحيث لا يكاد يفوته صلاة الصبح بالمسجد ولو شتاءً، ولا يفتر من النظر في العلم، وكان من الصالحين (۱) ولا يصلي إلا قائماً، ومتع بحواسه، وحدث ببلده، والقدس الشريف والقاهرة، وتوفي في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة ۸۹۸ هـ (۷) وصلي عليه من صبيحته (۸) بالمقام الخليلي، على ساكنه الصلاة والسلام، ودفن بمقابر الرأس، رحمه الله.

القاضي كمال الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران المقدسي الشافعي، حفظ القرآن وأتقنه على والده، وقلد مذهب الشافعي على خلاف والده وإخواته، وكان يكتب خطاً حسناً ونشأ وتزوج بالقدس الشريف ورزق الأولاد، ثم في سنة ٨٧٥ هـ (٩) استوطن القاهرة، واتصل بالأمير جوهر الزمام (١٠٠٠)، وحصل له القبول وكثر ماله واتسعت دنياه وصار مباشراً على الأوقاف المشمولة بنظر الزمام، ثم تنقلت به الأحوال حين ولي مباشرة بديوان السلطان، وارتفعت منزلته ثم غضب السلطان عليه وامتحنه بالضرب والحبس، فمات في المحنة في المحرم سنة عضب السلطان عليه وامتحنه بالضرب والحبس، فمات في المحنة في المحرم سنة من الله عنه.

الشيخ المعمر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد العمري العليمي الشافعي، مولده في سنة ٨١١ هـ (١٢) ونشأ بالقدس

<sup>(</sup>١) يُنظر: حاجي خليفة ٢/١٥٩٩.

٢) عن جماعة. . . شيئاً في التصوف أب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>٣) الجوزي أج: الجزري بج هـ// كثير ب هـ: \_ أج د.

<sup>(</sup>٤) وحدث أج د هـ: ـ ب// ونشأ ب: ـ أج د هـ.

<sup>(</sup>٥) وعسر الطريق أب ج: غير لطريق د: ـ هـ // شتاءً أب ج هـ: عشا د.

<sup>(</sup>٦) وكان من الصالحين د: وكان الصالحين أب ج هـ// ومتع بحواسه أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>۷) ۸۹۸ هـ/ ۱٤۹۲ م.

<sup>(</sup>٨) وصلي عليه من صبيحته. . . سنة تسعمائة ودفن بباب الرحمة فكانت جنازته حافلة أ ب: \_ ج د هـ.

۹) ۱۱۷۰ هـ/۱۱۷۰ م.

<sup>(</sup>١٠) هو الأمير جوهر بن عبدالله الزمام التركماني، توفي سنة ٨٧٣ هـ/ ١٤٦٨ م، يُنظر: ابن الصيرفي ٨٢.

٩٠٠ (١١) مر ١٤٩٤ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۸۱۱ هـ/۱٤۰۸ م.

الشريف، وحفظ القرآن، وقرر من الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، ثم تركها باختياره من زمن طويل، وكان له اتصال بأكابر المملكة، منهم القاضي زين الدين عبد الباسط الدمشقي (۱)، رئيس المملكة، ومنهم القاضي كمال الدين ابن البدري (۱)، والقاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف، وغيرهم من الأعيان، وآخر من صحب ملك الأمراء قانصوه اليحياوي، نائب الشام، وكان مقدماً عندهم لما فيه من المروءة وعلو الهمة، وكان عنده سخاء وخدمة لمن يلوذ به، وعاش غالب عمره منعماً مترفهاً بحسن المأكل والملبس، وعمر ومتع بحواسه، ولم ينقص منه سوى سمعه فإنه ثقل قبل وفاته نحو سنتين أو ثلاث، وهو من ذرية السيد الجليل علي بن عليل المشهور عند الناس بابن عليم، والصحيح أنه عليل باللام متصل نسبه بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، توفي في شهر ربيع الأول سنة تسعمائة ودفن بباب الرحمة، وكانت جنازته حافلة، رحمه الله.

شيخ الإسلام، علامة الزمان، برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن  $^{(7)}$  الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي  $^{(3)}$ ، الشيخ الإمام، الحبر الفهام العالم العلامة المحقق الفهامة، ولد في سنة ٨٣٦ هـ  $^{(0)(7)}$  بالقدس الشريف، ونشأ به، واشتغل بفنون العلم على أخيه شيخ الإسلام الكمال، ورحل به إلى القاهرة وأخذ الفقه عن قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني، والأصول عن الشيخ جلال الدين المحلي  $^{(7)}$ ، وسمع عليه أيضاً في الفقه، وأخذ عن علماء ذلك العصر  $^{(\Lambda)}$ ، وجد ودأب، وتميز وصار من أعيان العلماء بالقاهرة، وحج إلى بيت الله الحرام، ثم  $^{(P)}$  توجه إلى القاهرة المحروسة، وتزوج ابنة قاضي القضاة شيخ الإسلام شرف الدين يحيي  $^{(1)}$  المناوي قاضي الديار المصرية، وناب عنه في القضاء، ودرس وأفتى، وأعاد بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف، وصنف نظماً

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٤/٤٢؛ المقريزي، الخطط ٢/ ٩١؛ النعيمي ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن البدري أ: المبارزي ب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي أب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/١٣٤؛ الغزي ١/٢٠١؛ الشوكاني ٢٦/١؛ حاجي خليفة ٢/١١٤٠.

<sup>(</sup>٥) ٢٣٦ هـ/١٤٣٢ م.

<sup>(</sup>٦) ٨٣٦ أب ج د: \_هـ.

<sup>(</sup>٨) العصر أب ج: الزمان دهـ// بالقاهرة د: - أب جهـ.

<sup>(</sup>٩) ثم ب ج د هـ// \_ أ: المحروسة د هـ: \_ أ ب ج .

<sup>(</sup>١٠) يحيى أ ب ج هـ: \_ د// المناوي أ ب د هـ: \_ ج.

ونثراً، وولي الوظائف (١) السنية من التدريس وغيرها من الأنظار بالقاهرة المحروسة، وعَظُمَ أمره واشتهر صيته، وصار الآن المعول عليه في الفتوى في الديار المصرية، وهو رجل عظيم الشأن، كثير التواضع حسن اللقاء، فصيح العبارة ذو ذكاء مفرط (٢) وحسن نظم ونثر وفقه نفيس، وكتابته على الفتوى نهاية في الحسن، ومحاسنه كثيرة.

وترجمته وذكر مشايخه تحتمل (7) الإفراد بالتأليف، 1 ولو ذكرت حقه في الترجمة لطال الفصل، فإن المراد هنا الاختصار، قدم شيخ الإسلام برهان الدين من القاهرة المحروسة إلى بيت المقدس في سنة 100 هـ 100 بعد غيبة طويلة، ثم عاد إلى وطنه بالقاهرة، ثم حضر إلى القدس في سنة 100 هـ 100 وحصل للأرض المقدسة وسكانها بوجوده الجمال، وانتفع به الناس في الفتوى، فإن أخاه شيخ الإسلام الكمالي من حين قدم الشيخ برهان 100 الدين، المشار إليه إلى القدس لم يرد عليه أمر الفتاوى، فلا كان يكتب هو إلا القليل منها ما دام حاضراً، وهو حي يرزق، أمتع الله بوجوده الأنام، وحماه من غير 100 الليالي والأيام.

ملحق<sup>(٩)</sup> ـ توفي شيخ الإسلام البرهان المشار إليه بالقاهرة في أواخر سنة ٩٢٣ هـ (١٠)، بعد أن ملك الخندكار سليم شاه ولد عثمان الديار المصرية.

## ذكر فقهاء الحنفية من القضاة والعلماء وطلبة العلم الشريف

الشيخ الإمام العالم، الزاهد المفسر، جمال الدين أبو عبدالله محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي (١١)(١١)، ثم المقدسي الحنفي، المعروف

<sup>(</sup>١) الوظائف أب: المناصب ج د هـ// من التدريس أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) مفرط بج د هـ: مغرماً آ// نظم بج هـ: ـ أد.

<sup>(</sup>٣) تحتمل أبج: يحتمل د هـ.

<sup>(</sup>٤) ۱٤٩٢ هـ/ ١٤٩٢ م.

<sup>(</sup>٥) ٨٩٨ أب ج هـ: ثمان وستين وثمانمائة د// بالقاهرة أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>۲) ۱۰۰ هـ/ ۱۶۹۶ م.

<sup>(</sup>V) الشيخ برهان الدين ج د: \_ أب هـ// المشار إليه أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) غير أب هـ: عين ج: ضرر د.

<sup>(؟)</sup> ملحق ـ توفي شيخ الإسلام. . . عثمان الديار المصرية ج د هـ : ـ أ ب. (١٠) ٩٢٣ هـ/ ١٥١٧ م .

<sup>(</sup>١١) يُنظر: الذهبي، العبر ٣/ ٣٩٢؛ الصفدي ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>١١) البلخي ب ج د هـ: لبلخ أ.

بابن النقيب، مولده في النصف من شعبان سنة 771 = (1) وقيل إحدى عشر وستمائة بالقدس، واشتغل بالقاهرة، أقام مدة بالأزهر، ودرس في بعض المدارس هناك، ثم انتقل إلى القدس الشريف فاستوطنه (1) إلى أن مات به، وكان شيخاً فاضلا في التفسير، له فيه مصنف حافل كبير، جمع (1) فيه خمسين مصنفاً من التفسير، بلغ تسعة وتسعون مجلداً، وكان الناس يقصدون زيارته (10) بالقدس، ويتبركون بدعائه، توفي بالمحرم سنة 740 هـ.

الشيخ الإمام العالم العلامة، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ الأوحد سراج الدين أبو حفص عمر بن الشيخ الصالح بدر الدين حسين الحنفي، إمام قبة الصخرة المشرفة، كان موجوداً في سنة VA هـ $^{(\vee)}$ .

الشيخ الإمام العالم، العلامة المحقق، كمال (١) الدين إسماعيل السريجي الحنفي، شيخ المدرسة المعظمية الحنفية بالقدس الشريف، أخذ عنه قاضي القضاة شيخ الإسلام سعد الدين الديري الحنفي، فسمع (٤) عليه كثيراً من كتاب الهداية (١٠) في الفقه في تدريسه في سنين عديدة، أولها سنة ٧٧٧ هـ ((١) وآخرها في جمادى ((١) الآخرة سنة 8 ((1) ) ) وأجاز له في إقراء القرآن العزيز ((١) وتصحيح بعض ما خَفِظَ من الكتب، وهو كتاب الكنز في الفقه للعلامة حافظ الدين النسفي ((١) والكافية في النحو لأبي عمرو بن

<sup>(</sup>۱) ۲۲۱ هـ/۱۲۲۶ م.

<sup>(</sup>٢) إحدى وعشرين وستمائة أب ج: إحدى عشر وستماية د هـ// بالأزهر أ: بالجامع الأزهر د: بجامع الأزهر بج: بجامع الأزيا د هـ.

<sup>(</sup>٣) فاستوطنه ج د هـ: واستوطنه ب: فاستوطن أ// مات به ج هـ: مات فيه ب د: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) جمع د هـ: - أب ج٠

<sup>(</sup>٥) يقصدون زيارته أب ج د: يقصد للزيارة هـ// بالقدس أب: \_ ج د هـ// بدعائه أب ج هـ: به د.

<sup>(</sup>٦) ۱۲۹۸ هـ/ ۱۲۹۸ م.

<sup>(</sup>۷) ۲۸۰ هـ/۱۳۷۸ م.

<sup>(</sup>٨) كمال أب ج هـ: جمال د// السرجي أج: السريجي د هـ: الشريحي ب.

<sup>(</sup>٩) فسمع أبج هـ: وسمع د// في تدريسه أ: بتدريسه بج د هـ// عديدة أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: حاجي خليفة ٢٠٢٨/٢.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷٥ م.

<sup>(</sup>۱۲) في جمادي أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۳) ٥٨٧ هـ/ ١٣٨٣ م.

<sup>(</sup>١٤) العزيز ب ج هـ: العظيم د: \_ أ// الكنز أ ج د هـ: الكنى ب// للعلامة حافظ الدين النسفي أ ب

<sup>(</sup>١٥) حافظ الدين النسفي: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي الحنفي، ولد في نسف سنة =

الحاجب (١)(١)، وغير ذلك مما عمله من فوائد لم يأخذها من غيره.

ومن علماء الحنفية بالقدس الشريف (٣) في عصر الشيخ كمال الدين السريجي، الشيخ كريم الدين عبد الكريم القرماني الرومي، أخذ عنه قاضي القضاة سعد الدين الديري، وأذن له في رواية كتاب الهداية وغيره(١٤) من الكتب التي يرويها، ككتاب المصابيح (٥) للإمام البغوي، ومشارق الأنوار للصاغاني (١)(٧) وغيرهما من الكتب، ولم أطلع لهما على ترجمة، ولا تاريخ وفاة، رحمهما الله تعالى .

الشيخ العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن الرصاصي الحنفي (^)، النحوي شارح (٩) الألفية، وكان إماماً كبيراً في فقه أبي حنيفة، وغير ذلك وعليه انتفع الشيخ شمس الدين الديري، توفي بدمشق في سنة ٧٩٠ هـ (١٠٠).

القاضي تقي الدين أبو الإنفاق(١١) أبو بكر بن الشيخ فخر الدين سليمان بن أبي عمرو عثمان بن الشيخ صلاح الدين أبي الخيرات خليل الحنفي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، كان موجوداً متولياً نيابة الحكم في سنة ٧٩٦ هـ (١٢) وبعدها.

٤٦١ هـ/١٠٦٨، وتوفي ٥٣٧ هـ/١١٧٧ م، له نحو مائة مصنف أشهرها كتاب العقائد ويعرف بالعقيدة النسفية، يُنظر: الحموي، معجم الأدباء ١٦/٧٠؛ الذهبي، العبر ٢/٤٥٢؛ الذهبي، سير ١٢٦/٢٠؛ القرشي ٢/٦٦؛ حاجي خليفة ٢/٢٤٧؛ أبن العماد ١١٥٠٤.

<sup>(</sup>١) تأليف جمال الدين أبي عثمان بن عمرو (ابن الحاجب)، توفي سنة ٦٤٦ هـ/١٢٤٨ م، يُنظر: حاجي

<sup>(</sup>٢) لأبي عمرو بن الحاجب أب: لابن الحاجب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) بالقدس الشريف أبج هد: - د// عصر أبج: عصرنا ده.

وغيره أبج هـ: غيرها د// للإمام البغوي أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٥) المصابيح: مصابيح السنة تأليف الإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، توفي سنة ٥١٦ هـ/١١٢٢؛ يُنظر: ابن خلكان ١/٢٠٢؛ الذهبي، سير ١٠٣/١٢؛ الأسنوي ٢١/٣٧؛ حاجي

<sup>(</sup>٦) تأليف رضي الدين حسن بن محمد الصاغاني توفي سنة ٦٥٠ هـ/١٢٥٢ م؛ جمع فيه الأحاديث الصحاح، يُنظر: الحموي، معجم الأدباء ٩/١٨٩؟ الذهبي، سير ٢٨٢/٢٣؛ الصفدي ٢١٠/١٢؟ الكتبي ١/٣٥٨؛ حاجي خليفة ٢/١٦٨٨.

<sup>(</sup>٧) للصاغاني ب: \_ج د هـ: للصنعاني أ// من الكتب أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>A) يُنظر: تقي الدين ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٩) شارح بج دهد: شاه أ.

<sup>(</sup>۱۰) ۷۹۰ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>١١) أبو الإنفاق أج دهـ: أبو الانصاف ب// سليمان د: \_أبج هـ// أبي عمرو عثمان أبج هـ: \_د.

<sup>(</sup>١٢) ٢٩٧ هـ/ ١٣٩٣ م.

القاضي شمس الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن المرحوم شادكام الحنفي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف (١)، كان موجوداً متولياً نيابة الحكم في سنة ٧٨٦ هـ(٢).

الشيخ الصالح الورع (٣) الزاهد شمس الدين محمد بن المرحوم شهاب الدين أحمد بن جمال الدين عبدالله الحنفي، من أصحاب سيدنا الشيخ محمد القرمي، كان موجوداً في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة.

خليل بن مقبل بن عبدالله العلقمي (٤) مولداً، والحلبي منشأً، والحنفي (٥) مذهباً، شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي (١) شرحاً نافعاً (٧) جيداً، وفرغ من تبييضه قبل العصر مستهل جمادي الآخرة سنة ٧٩٩ هـ (٨)(٩) بالقدس الشريف.

قاضي القضاة خير الدين أبو المواهب خليل بن عيسى بن عبدالله العجمي البايرني (١٠) الحنفي الإمام العلامة (١١)، كان من أهل العلم والدين، قدم من بلاده واختار الإقامة ببيت المقدس، وولي قضاء القدس من الملك الظاهر برقوق في سنة ٧٨٤ هـ (١٢)، وهو أول من ولي/ أ قضاء القدس الشريف من الحنفية بعد الفتح ١٩١١٠١ الصلاحي، ثم ولي تدريس المعظمية، وكانت سيرته حسنة، توفي بالقدس الشريف في صفر سنة أ · · ٨ هـ <sup>(١٣)</sup>، ودفن بماملا .

القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن زين الدين أبي البركات مصطفى الحنفي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، كان موجوداً في سنة ٨٠١ هـ.

قاضي القضاة موفق الدين أبو عبدالله إلياس بن سعد الدين أبي الصفا

<sup>(</sup>١) بالقدس الشريف كان موجوداً متولياً نيابة أ ب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٢) ٢٨٧ هـ/ ١٨٤٢ م.

<sup>(</sup>٣) الشيخ الصالح الورع. . . واحد وسبعين وسبعمائة ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حاجي خليفة ١٧٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) والحنفي مذهباً. . . وفرغ من أ ب ج د: \_ هـ .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: حَاجِي خليفة ٢/ ١٧٩٥ م.

<sup>(</sup>٧) نافعا ب د: \_ أج// تبييضه أب ج هـ: تصنيفه د.

<sup>(</sup>٨) ١٣٩٦ هـ/١٣٩٦ م.

<sup>(</sup>۹) ۱۹۷۱: ۱۹۷۷ ب د: ۷۷۷ ج هـ.

<sup>(</sup>١٠) البايرني أ د: الباير تي ب ج: البابرمي هـ. (١١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>۱۲) ۵۸۷ هـ/ ۱۳۸۲ م.

<sup>(</sup>۱۳) ۸۰۱ هـ/ ۱۳۹۸ م.

سعيد (۱) بن نور الدين أبي الحسن علي الكهشري (۲) الحنفي، قاضي العسكر بمصر، ولي قضاء القدس بعد قاضي القضاة خير الدين الحنفي، المتقدم ذكره، ورأيت بعض إسجالاته مؤرخة في شهر رمضان سنة  $1.4 \, \text{A} \, \text{A} \, \text{A} \, \text{C}^{(7)}$  وبعد ذلك، ثم سقي السم مع بكلمش (۱) بالمدرسة البلدية فمات معه، وسقى شمس الدين الديري، ولكنه لم يُكثر فمرض طويلاً وعوفي، وكان شهاب الدين بن النقيب (۱) حاضراً فاعتذر بالصوم، رحمهما الله تعالى.

الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد السوداني الحنفي (٢)، كان شيخ المقادسة ومعيد المدرسة المعظمية، توفي في سنة ٨٠٢ هـ وهو من مشايخ قاضي القضاة شمس الدين الديري.

قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن تقي الدين (٢) بن محمد بن عبد الله بن نور الدين أبي الحسن علي الحنفي قاضي القدس الشريف، كان متولياً في شهر ذي القعدة سنة ٨٠٣ هـ (٨)، وفي إسجاله أن ولايته متصلة بالمواقف الشريفة السلطانية الملكية الناصرية، يعني فرج بن برقوق.

قاضي القضاة الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن شرف الدين عيسى بن الرصاص الحنفي، سمع على العلائي وانتفع الناس به، وسمع من غيره، وأجاز له خلق، وتصدر وأفتى ودرس بالمدرسة المعظمية الحنفية ولي قضاء صفد، أجاز<sup>(۹)</sup> له شيخنا التقوي القلقشندي مروياته، توفي بالقدس الشريف في شهور سنة ٨٠٣هـ، دفن بمقابر الشهداء.

القاضي جمال الدين محمد بن شمس الدين محمد الحنفي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف.

العدل علاء الدين علي (١٠) بن محمد بن الافتخار الحنفي، كل منهما كان

<sup>(</sup>١) سعيد أب ج: سعد د هـ.

<sup>(</sup>٢) الكهشري أ: الكلشهري ب ج: الكلشهدي هـ: الكلسهدي غير معجمة في د.

<sup>(</sup>۳) ۲۰۸ هـ/۱۳۹۹ م.

<sup>(</sup>٤) بكلمش أج هـ: بكلش ب: كلس د// وسقى بج د هـ: \_ أ// مع أبج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) النقيب أبج د: نقيبان هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) تقي الدين ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۸) ۳۰۸ هـ/ ۱۶۰۰م.

<sup>(</sup>٩) وأجاز له ب ج د هـ: - أ.

۱۰) لي أب ج د: \_ هـ.

موجوداً في سنة ٧٨٦ هــِ(١)(٢).

قاضي القضاة تقي الدين أبو الإنفاق أبو بكر بن شرف ( $^{(7)}$ ) الدين أبي الروح عيسى بن الرصاص الحنفي، باشر نيابة الحكم العزيز بالقدس الشريف في سنة ٨٠٢ هـ  $^{(3)}$ , ثم  $^{(0)}$  ولي استقلالاً، وكان متولياً في سنة ٨١٤  $^{(7)}$ ، وولي قضاء غزة ودرس بالنحوية، وكان مشكور السيرة في القضاء  $^{(7)}$ ، عفيفاً ديناً، سمع كثيراً، وكان فقيهاً، توفي بدمشق في سنة ٨٣٢ هـ  $^{(\Lambda)}$ ، عن نحو سبعين سنة.

## ومن القضاة الحنفية بالقدس الشريف

السيد الشريف قاضي القضاة، تاج الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن السيد بدر الدين أبي محمد الحسين الحسيني الحنفي (٩) ولي عوضاً عن القاضي شمس الدين بن خير الدين مدة يسيرة، وكان متولياً في جمادى الأولى سنة  $\Lambda \pi 1$  هـ (10)، ثم عُزِلَ وأُعيد القاضي شمس الدين بن خير الدين، رحمهما الله.

الشيخ العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن النقيب المقدسي الحنفي، كان من أهل العلم، أخذ هو (۱۱) والشيخ شمس الدين الديري عن الشيخين الإمامين صدر الدين وشرف الدين ابني منصور الحنفيين، شيخ الحنفية بالشام المحروسة، وأخذ هو عن الشيخ (۱۲) علاء الدين بن النقيب عن قاضي (۱۲) القضاة سعد الدين الديري، قرأ عليه كثيراً من كتاب الهداية في الفقه في المدرسة الأرغونية بالقدس الشريف، ورأيت خط قاضي القضاة سعد الدين بذلك، وترجم للشيخ علاء الدين بن

<sup>(</sup>۱) ۲۸۲ هـ/۱۳۸۶ م.

<sup>(</sup>٢) ٧٨٦ هـ: ست وثمانين وثمانمائة بج د.

<sup>(</sup>٣) شرف الدين أ ب ج هـ: - د.

<sup>(</sup>٤) ٨٠٢ هـ/١٤٠١م.

<sup>(</sup>٥) ثم ولي استقلالاً .ٰ . . في سنة ٨١٤ بج د هــ: ــأ.

<sup>(</sup>٢) ١١٤ هـ/١١١١ م.

<sup>(</sup>٧) في القضاء أب ج هـ: في قضائه د// ٨٣٢ أب ج د: ٨٢٢ هـ.

<sup>(</sup>٨) ٢٣٨ هـ/ ١٤٢٨ م.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: العارف، المفصل ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۳۱ هـ/۱٤۲۷ م.

<sup>(</sup>١١) هوج هـ: - أب د.

<sup>(</sup>١٢) عن الشيخ علاء الدين أب ج د هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٣) عن قاضي د هـ: \_أبج// الدين ب ج د: \_أهـ.

الشيخ الإمام، ولم اطلع له على ترجمة غير ذلك.

وأما ولده <sup>(۱)</sup> الشيخ العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد <sup>(۲)</sup>، فمولده في سنة ۷۵۱ هـ <sup>(۳)</sup>، وكان أحد علماء بيت المقدس مشهوراً بالعلم والصلاح <sup>(٤)</sup>، توفي في المحرم أو صفر سنة ٨١٦ هـ <sup>(۵)</sup>.

وولده قاضي القضاة العلامة كمال الدين محمد كان من أعيان العلماء، وكان يدعى خزانة العلم، ولي قضاء الحنفية بالرملة مدة طويلة، وباشر بشهامة وكلمة نافذة، واستمر على القضاء إلى أن توفي بالرملة في حدود الثلاثين والثمانمائة رحمه الله.

القاضي  $^{(7)}$  الشيخ الإمام، العالم الصالح الزاهد عمر بن عبدالله البلخي الحنفى  $^{(V)}$ ، كان القائم به ببيت المقدس.

الشيخ شمس الدين الهروي (^)، توفي في جمادى الآخرة سنة ٨٢٦ هـ (٩)، ودفن بحوش البسطامية بماملا، وإلى جانبه دفن الهروي بوصية منه.

قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن جمال الدين عبد الله بن الله بن الديري العبسي الحنفي (۱۱)(۱۱) / الشيخ الإمام العالم، العلامة المحقق،

<sup>(</sup>١) ولده أج د هـ: والده ب.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٧/١٢٤؛ السخاوي، الضوء ٢/٤٦؛ تقي الدين ١/٤٧؛ ابن العماد ٧/١١٨.

<sup>(</sup>۳) ۲۰۱۱ هـ/ ۱۳۵۰ م.

<sup>(</sup>٤) بالعلم والصلاح أبج هـ: والصلاح والعلم د.

<sup>(</sup>٥) ١٤١٣ هـ/١٤١٣ م.

<sup>(</sup>٦) القاضي الشيخ الإمام العالم الصالح الزاهد عمر... وإلى جانبه دفن الهروي بوصية منه أ ب هـ: \_ج د/ بن عبدالله ب هـ: عبدالله أ: \_ج د.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ١٤٥.

 <sup>(</sup>٨) الهروي: محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الأصل من ذرية الفخر الرازي أبو عبدالله شمس الدين، أصله من الري بهراة، ولد سنة ٧٦٧ هـ/ ١٣٦٧ م، وتوفي سنة ٨٢٩ هـ/ ١٤٢٥ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٩) ٢٢٨ هـ/ ٢٢٤١ م.

<sup>(</sup>١٠) عبدالله أ: بن عبدالله ب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>١١) أبو عبدالله محمد الديري، يُنظر: ابن حجر، إنباء ٢٠/٨؛ المقريزي، السلوك ٢٠٢١/ ٤٥٥؛ السخاوي، الضوء ٨/ ٨٩؛ ابن العماد ٧/ ١٨٢.

<sup>(</sup>١٢) العجيمي أج هـ: الخالدي ب: \_ د.

نسبة إلى قرية يقال لها الدير بالقرب (۱) من مردا (۲) من بلاد نابلس، والعبسي نسبة إلى طائفة بني عبس ( $^{(7)}$  من عرب الحجاز، مولده في حدود الخمسين والسبعمائة، واستوطن بيت المقدس، واشتغل بالعلم، فلاحظته العناية الربانية، وفتح عليه من قبل الله تعالى، فصار من أعيان العلماء المعتبرين، ولي مشيخة المدرسة المنجكية، ودرس بالمعظمية الحنفية، وأفتى ودرس وحدث؛ وجلس للمواعيد يفسر القرآن العظيم، وقال الشيخ عبد الرحمن القلقشندي ( $^{(1)}$ ) فيه:

يا شمس دين الله يا واحداً في عصر (٥) أفديه من واحد فسر كتاب الله نلت المنى لا ينكر التفسير للواحدي واشتهر اسمه وشاع ذكره، ولم يبق في هذه البلاد في الحنفية نظيره.

والشيخ محب الدين بن الشحنة  $^{(7)(V)}$ ، وله مصنف جيد أكمل منه أربع مجلدات سماه المسائل الشريفة في أدلة أبي حنيفة، ولم يكمل، واتصل بالملك المؤيد شبيخ بسبب واقعة جرت، وهي  $^{(A)}$  أن الملك الناصر فرج بن برقوق لما كان سلطاناً، وكان الملك المؤيد شيخ من جملة أركان الدولة، قصد العصيان عليه والخروج من طاعته، فاستفتى الملك الناصر عليه العلماء، ومن جملتهم الشيخ شمس الدين الديري فأفتاه في من خرج على الإمام وحاربه، يترتب عليه كذا، وشرّع  $^{(P)}$  له ما يقتضي قتله، فما كان بأسرع من أن قتل الملك الناصر، وولي المؤيد شيخ الى الشام، وقدم بيت المقدس، فتخوف منه الشيخ شمس الدين الديري، فاستدعاه الملك المؤيد، فحضر إلى قبة السلسلة بالصخرة الشريفة، وحصل بينهما كلام يتضمن عتب السلطان عليه بسبب ما أفتى به،

<sup>(</sup>۱) بالقرب أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٢) مردا: قرية فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة نابلس، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٧٥/ ١٢٢؛ الدباغ ٦/ ٤٩٠، خمار ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) بنو عبس: قبيلة عربية من فرع العدنانية، ومن أشهر معاركهم قبل الإسلام داحس والغبراء، يُنظر: ابن حزم ٢٥٠؛ السرحاني ٩٨؛ كحالة، معجم قبائل ٧٣٨/.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل القلقشندي الأصل، ولد سنة ٧٨٧ هـ/ ١٣٨٠ م في القدس، نبغ في علوم الدين من تدريس وإفتاء وخطابة، توفي سنة ٨٢٦ هـ/١٤٢٢ م، يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/ ٢٩ ؛ السخاوي، الضوء ١٢٢/٤؛ ابن العماد ٧/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) عصر أ: عصره ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) محب الدين بن الشحنة: توفي سنة ٨٢٨ هـ/ ١٤٢٤ م؛ يُنظر: كحالة، معجم المؤلفين ٨/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) شيخ ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٨) وهي أب: وهو ح د هـ// لما أب: \_ج د هـ// من جملة ج هـ: في جملة أب: \_ د.

<sup>(</sup>٩) شرّع أج هـ: صوغ ب: \_ د// فما ب ج د هـ: فيما أ.

فأجابه بجواب حسن، معناه أنه لم يفت عليه، وإنما أفتى على من حارب الإمام الأعظم وخرج عن طاعته، وقال له: يا مولانا السلطان لو استفتيتني أنت على من حاربك، وخرج عن طاعتيك لأفتيتك بقتاله، وما يترتب (١) عليه شرعاً، فقبل منه السلطان ذلك وقربه إليه، وكان يعتبره ويعظمه تعظيماً زائداً.

ولما مات قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم (۲)، جيء به من بيت المقدس على البريد، وولي قضاء الديار المصرية في جمادى الأولى سنة  $\Lambda 1 A^{(7)}$ ، فَعَظُمَ أمره، ونفذت كلمته، وشاع ذكره، وهو أول الرؤساء من بني الديري، ثم لما عمر السلطان المؤيد شيخ جامعه (٤)، بباب زويلة (٥) بالقاهرة قرر شيخنا فيه في مستهل ذي القعدة سنة  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  هـ، ثم صرف عن القضاء (٦) باختياره واعتذر بعلو سنه واستمر بالمؤيدية (٧) معظماً، فقدر الله حضوره إلى بيت المقدس في سنة  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  هـ  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  به رمضان، وعمل المواعيد التفسيرية، وهو في همة الرجوع إلى مصر، مرض وأدركه أجله (٩)، فتوفي بالقدس في يوم الأربعاء تاسع شهر ذي الحجة الحرام (١٠٠) عند النفرة، وصلي عليه عقب صلاة العيد سنة  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  هـ بالصخرة الشريفة، ودفن بماملا إلى جانب أبي عبدالله القرشي، وهو والد قاضي القضاة سعد (١١) الدين الديري، الآتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وكان لقاضي القضاة شمس الدين الديري (١٢) أخ يسمى عبدالله، كان فاضلاً

<sup>(</sup>١) وما يترتب ب ج د هـ: لم يترتب أ.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٧/ ٢٣٥؛ السخاوي، الذيل ٣٠٣؛ ابن العماد ٧/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ١١٨ هـ/٢١١١ م.

<sup>(</sup>٤) جامع المؤيد شيخ: بجوار باب زويلة من داخله، كان قبله سجن لأرباب الجراثم، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٣٢٨.

باب زويلة: أحد أبواب القاهرة، بناه أمير الجيوش بدر الجمالي، وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة ٤٥٨ هـ/ ١٠٩٢ م، وعمل فيه زلاقة من حجارة الصوان، إذا هجمت خيل العدو لا تثبت قوائمها، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢٠٨١٨.

<sup>(</sup>٦) ثم صرف عن القضاء... في ٨٢٧ أب ج هـ: \_د// بالمؤيدية أب هـ: في المؤيد ج: \_د.

<sup>(</sup>٧) المؤيدية: مدرسة في القاهرة نسبة إلى السلطان المؤيد شيخ، يُنظر: النعيمي ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) ٧٢٧ هـ/١٤٢٣ م.

<sup>(</sup>٩) أجله أبج هـ: الأجل د// تاسع شهر أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) الحرام عند النفرة. . . صلاة العيد أ ب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>١١) سعد أب ج هـ: شمس د.

<sup>(</sup>١٢) شمس الدين الديري أخ أب ج هـ: شمس الدين الديري وله د.

عالماً يحترف الشهادة توفي سنة ٨١٦ هـ (١) عن نحو خمسين سنة رحمه الله.

الشيخ بدر<sup>(۲)</sup> الدين حسن بن أبي بكر بن البقيرة السوداني الحنفي<sup>(۳)</sup>، مولده في سنة ٧٦٨ هـ.

الشيخ الصالح القدوة جمال الدين عبدالله بن الصامت القادري الحنفي، كان من أكابر أهل الصالحين أصحاب الكرامات المشهورة، توفي في ليلة الأربعاء سلخ ربيع الآخر سنة ٨٣٦ هـ(٥)(١)، ودفن بتربة الساهرة، وولده الشيخ شهاب الدين أحمد كان من الصالحين توفي بعد الأربعين والثمانمائة، ودفن عند والده.

الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد (١٠) بن الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن البقيرة ( $^{(\Lambda)}$ ) الشهير بابن السوداني الحنفي، مولده في سنة ٧٦٩ هـ ( $^{(P)}$ ) وكان أحد العلماء بمذهب أبي حنيفة، خيراً ديناً عفيفاً، توفي في رمضان سنة ٨٣٩ هـ ( $^{(1)}$ ) رحمه الله.

القاضي ناصر الدين أبو عبدالله محمد بن بدر الدين محمد بن السكاكيني (۱۱) الغزي الحنفي، خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، كان متولياً نيابة الحكم في شهر ربيع الأول سنة ٨٤٣ هـ (۱۲)، وتوفي بغزة في أواخر ذي القعدة سنة ٨٤٤ هـ (۱۳)، وكان من// أهل العلم والدين حسن السمت والهيئة والشيبة، رحمه الله.

شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الديري العبسي الحنفي (١٥)(١٥)، مولده

<sup>(</sup>۱) ۸۱۲ هـ/ ۱٤۱۳ م.

<sup>(</sup>٢) الشيخ بدر الدين حسن. . . توفي سنة ٨٣٦ أب د هـ: \_ج// البقيره أب هـ: النقيب د: \_ج.

<sup>)</sup> يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/ ٢٨٩؟ السخاوي، الضوء ٣/ ٩٦؟ ابن العماد ٧/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۸ هـ/ ۱٤٣٦م.

<sup>(</sup>٥) ٢٣٦ هـ/١٤٣٢ م.

<sup>(</sup>٦) ٨٣٦ أب هـ: ثمانية وعشرين وثمانماية د: \_ج.

<sup>(</sup>٧) محمد ج د هـ: - أ ب.

<sup>(</sup>A) البقيرة أب ج هـ: البقرة د.

<sup>(</sup>٩) ٧٦٩ هـ/١٣٦٧ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۲۳۹ هـ/ ۱۶۳۵ م.

<sup>(</sup>١١) محمد بن السكاكيني ب هـ: محمد السكاكيني أج: بدر الدين بن السكاكيني د.

<sup>(</sup>١٢) ١٤٣٩ هـ/ ١٢٩١ م.

<sup>(</sup>١٣) ١٤٤٠ هـ/ ١٤٤٠ م.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩/ ١٧٤.

<sup>(</sup>١٥) العبسي الحنفي سنة ٧٧٠ أب ج د: \_ هـ.

بالقدس الشريف سادس عشر المحرم سنة ٧٧٠ هـ  $^{(1)(7)}$ ، واشتغل بالعلوم وبرع ودرس وأفتى، وانتفع الناس بفتياه، ودرس بالمدرسة المعظمية بالقدس الشريف، وسمع الحديث على الشهاب بن العلائي، وكان كريم النفس، قليل الحظ من الدنيا قنوعاً لين الجانب، شكلاً حسناً فارساً شجاعاً، توفي في يوم السبت ثالث عشري جمادى الآخرة سنة ٨٤٧ هـ  $^{(7)(3)}$ ، ودفن بماملا إلى جانب الشيخ شهاب الدين بن أرسلان من جهة القبلة، وهو والد القاضي جمال الدين الديري وأخيه قاضي القضاة شمس الدين، الآتي ذكرهما، إن شاء الله تعالى.

القاضي شمس الدين محمد بن غضية الحنفي، كان<sup>(٦)</sup> من فقهاء الحنفية، وباشر نيابة الحكم بالقدس، عن قاضي القضاة شمس الدين بن خير الدين الحنفي، وكان موجوداً قبل الخمسين والثمانمائة.

القاضي العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قاضي القضاة خير الدين أبي المواهب خليل بن عيسى الحنفي  $^{(4)}$ , البايرني  $^{(A)}$  الأصل، ثم المقدسي، ولد بالقدس الشريف في شهور سنة  $^{(A)}$  القدس الشريف، نيابة عن والده وجماعة، وله رواية في الحديث، وباشر الحكم بالقدس الشريف، نيابة عن القاضي موفق الدين قاضي العسكر، المتقدم ذكره، ثم ولي القضاء استقلالاً، وطالت مدته فكانت نيفاً وأربعين سنة، ودرّس بالمدرسة المعظمية الحنفية مشاركاً لبني الديري  $^{(1)}$ ، وباشر الحكم بشهامة، وكان له إقدام وشجاعة، وله هيبة عند الناس والحكام، ونفذ أمره حتى تكلم في الأسعار، وكان يطلب اللحامين والخبازين وغيرهم من أرباب الحرف  $^{(1)}$ ، ويأمرهم ببيع بضائعهم بسعر معين فلا يسعهم مخالفته، واستمر على ذلك إلى أن صُرِف عن القضاء، بقاضي القضاة تاج الدين الديري  $^{(1)}$  في حادي عشر ذلك إلى أن صُرِف عن القضاء، بقاضي القضاة تاج الدين الديري  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) ۷۷۰ هـ/۱۳۳۸ م.

<sup>(</sup>۲) ۷۷۰ أب ج د: سنة ثمانين د.

<sup>(</sup>٣) ٧٤٨ هـ/ ١٤٤٣ م.

<sup>(</sup>٤) ٨٤٧ أج: تسع وأربعين وثمانماية ب د هـ.

<sup>(</sup>٥) الديري أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) كان من فقهاء الحنفية . . . خير الدين الحنفي أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السيوطي، نظم ١٦٨.

<sup>(</sup>٨) البايرني أب ج: السايري د: البابوني هـ.

<sup>(</sup>٩) ٧٨٣ هـ/ ١٣٨١م.

<sup>(</sup>١٠) الديري أب ج د: الحريري ه.

<sup>(</sup>١١) الحرف ب ج دهد: الحرب أ.

<sup>(</sup>١٢) الديري أب ج هـ: \_ د// في حادي عشر المحرم سنة ٨٥١ أب ج هـ: حادي عشر جمادى الأولى=

المحرم سنة ٨٥١ هـ (1)، وتوفي مسموماً في يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى سنة ٨٥٥ هـ (1)، ودفن عند والده بماملا، وتوفي قبل (1) أخوه القاضي برهان الدين أبي القيم، وكان من أهل الفضل، باشر نيابة الحكم عن أخيه بالقدس، وكانت وفاته في شهور سنة ٨٢٨ هـ (3) ودفن عند والده، رحمهم الله تعالى.

القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الديري الحنفي (٢)(٧)، مولده قبل العشرين والثمانمائة، اشتغل وحصل العلوم وفاق وتقدم، وكان مفرط الذكاء، سريع الحفظ، باشر القضاء نيابة عن أخيه قاضي القضاة سعد الدين بالديار المصرية، وأفتى ودرس بالمعظمية بالقدس الشريف، وولي نظر الحرمين بالقدس الشريف والخليل، وعين له كتب السر بمصر، وكان ينظم الشعر، وساد ببيت المقدس، وعظم أمره في دولة الملك الظاهر جقمق، توفي في ليلة السبت المسفر صباحها عن رابع ذي الحجة الحرام سنة ٢٥٨ هـ، ودفن بماملا إلى جانب والده رحمه الله تعالى، وهو والد شيخ الإسلام بدر الدين الديري أحد علماء الديار المصرية فسح الله في مدته ونفع بعلومه.

وفي أيام ولايته النظر، أنعم السلطان الملك الظاهر جقمق على جهتي الوقفين المبرورين بمائة وعشرين غرارة قمح القيمة عنها ثلاثة آلاف وستمائة دينار، ولما توفي تجمد على الوقف، ثمن الغلال فأنعم الملك الظاهر بتوفية الثمن، وهو أربعة آلاف وسبعمائة دينار، رحمه الله.

الشيخ شمس الدين محمد بن حسن بن حسن اليمني (^) الهاشمي الحنفي، المعروف بِخُجا يمني (٩)، شيخ المدرسة الجوهرية بالقدس الشريف، كان رجلاً خيّراً

سنة خمس وخمسين وثمانماية د// وتوفى مسموماً... ۸۵۵ أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>۱) ۱۵۱ هـ/۱٤٤۷ م.

<sup>(</sup>۲) ۵۵۰ هـ/ ۱۶۵۱ م.

<sup>(</sup>٣) قبل أب: قبله ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) ۸۲۸ هـ/۱٤۲۶ م.

<sup>(</sup>٥) ۸۲۸ أب ج د: ۸۲۸ هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخَّاوي، الضوء ٤/ ١٣٤؛ السيوطي، نظم ١٢٦؛ ابن العماد ٤/١٣٤.

<sup>(</sup>٧) الحنفي مولده قبل العشرين والثمانمائة. . . وفاق وتقدم أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) اليمني أب ج د: التميمي ه..

<sup>(</sup>٩) يمني هـ: عين أب ج د.

وله هيبة، وكان موجوداً في سنة ٨٤٢ هـ(١)(١) وتوفي بعد ذلك بيسير، ودفن بباب الرحمة.

القاضي برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن علي الخزرجي الحنفي، المشهور بابن نسيبة، مولده في سنة  $700^{(7)}$ ، كان من أعيان بيت المقدس، وباشر نيابة الحكم بالقدس عن القاضي تاج الدين الديري الحنفي، وتوفي سنة 700 هـ، ودفن بماملا عند القبة الكبكية، ومن غريب الاتفاق وفاة أربعة ببيت المقدس مولدهم في بماملا عند القبة الكبكية، ومن غريب الاتفاق وفاة أربعة ببيت المقدس مولدهم في وهم واحدة هي سنة 700 هـ//، ووفاتهم وفي سنة واحدة هي سنة 700 هـ//، ووفاتهم والشيخ شمس الدين بن أبي عبد الله الخليلي، والقاضي شهاب الدين السلطي الشافعي وتقدم ذكرهم، والقاضي برهان بن نسيبة، رحمة الله عليهم أجمعين.

القاضي شمس الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ جمال الدين عبدالله الحلبي الحنفي، باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن الشيخ تاج الدين الديري في سنة ٨٥٤ هـ(^) ثم باشر بعده النيابة.

القاضي عماد الدين إسماعيل بن الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن الأخرم النابلسي، أحد خلفاء (٩) الحكم العزيز بالديار المصرية يومئذ، وكانت مباشرته للقدس في سنة ٨٥٦ هـ (١٠).

العدل (۱۱) نجم الدين محمد بن محمد بن بقيرة السوداني الحنفي، كان من فضلاء الحنفية وأعيان العدول بالقدس الشريف، توفي يوم الثلاثاء سادس ربيع الأول سنة ٨٥٦ هـ، وانقرض بموته بيت السوداني.

<sup>(</sup>۱) ۲۶۲ هـ/ ۱۶۳۸ م.

<sup>(</sup>٢) ٨٤٢ أ: اثنين وخمسين وثمانماية ب ج د: السنة مطموسة في هـ.

<sup>(</sup>٣) ٢٧٦ هـ/ ١٣٧٤ م.

<sup>(</sup>٤) ووفاتهم في سنة واحدة هي ٨٥٢ أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) ۲٥٨ هـ/ ١٤٤٨ م.

<sup>(</sup>٦) وهم الشيخ شمس الدين القلقيلي أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) السلطي د: الصلتي أب ج هـ// ذكرهم أب ج: هما د: ـهـ.

<sup>(</sup>٨) ١٤٥٠ هـ/١٤٥٠ م.

<sup>(</sup>٩) ٢٥٨ هـ/ ١٤٥٢ م.

<sup>(</sup>١٠) خلفاء ب ج د هـ: خلافة أ.

<sup>(</sup>۱۱) العدل نجم الدين محمد. . . توفي يوم الاثنين خامس رمضان سنة ۸۸۵ ودفن بماملا سنة ۸۷۵ أ ب: \_ج د هـ.

القاضي زين الدين عمر بن خليل العمري الحنفي، والد شيخنا العلامة شهاب الدين العميري المتقدم ذكره، وكان يتحمل الشهادة عند القضاة، وباشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن قاضي القضاة تاج الدين الديري، وتوفي قبل الستين والثمانمائة، ودفن بماملا بالقرب من حوش البسطامية.

السيد الشريف بدر الدين حسن بن حسين الحسيني الحنفي، الشهير بخال إمام الصخرة الشريفة، كان رجلاً خيّراً من فقهاء الحنفية، حسن الشكل منور الشيبة، توفى بعد الستين والثمانمائة.

العدل برهان الدين بن إبراهيم بن إسحق الكتبي العنابوسي الحنفي<sup>(۱)</sup>، مولده في رجب سنة ۷۹۲ عـ، كان من أهل الفضل، ومن أعيان العدول، ويتعاطى عقود الأنكحة، وكان رجلًا خيّراً توفي يوم الجمعة عشري المحرم سنة ۸٦٤ هـ<sup>(۲)</sup>.

الشيخ العالم الصالح شمس الدين محمد بن جعفر (٣) الرومي الحنفي، كان من أهل العلم والصلاح، اشتغلوا عليه جماعة وانتفعوا به، وكان يتصدر للتدريس بالمسجد الأقصى الشريف، توفي في سنة بضع وستين وثمانمائة بالقدس الشريف، ودفن بحوش البسطامية بماملا.

قاضي القضاة، شيخ الإسلام، ملك العلماء (١) الأعلام، سعد الدين أبو السعادات سعد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الديري العبسي الحنفي (٥)، الإمام العلامة والحبر الفهامة، مولده بالقدس الشريف في سابع عشر رجب سنة V7V = (7), واشتغل بالعلم وتفرد بعلم (V) التفسير، فأخذ الحديث عن جماعة ودرس وأفتى، وولي مشيخة المنجكية وتدريس المعظمية بالقدس، ثم استوطن مصر، وانتهت إليه الرئاسة بالديار المصرية، واستقر في مشيخة المدرسة المؤيدية بباب زويلة بعد وفاة والده، ثم ولي القضاء بالديار المصرية في خامس عشر المحرم سنة V هد (V) في أيام الملك العزيز يوسف بن المصرية في خامس عشر المحرم سنة V

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ١/ ٣١؛ تقى الدين ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۵۸ هـ/ ۱۲۵۹ م.

<sup>(</sup>٣) جعفر أ: خضر ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ملك العلماء الأعلام سعد الدين ب: \_أج ده\_/ / سعد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام ب: \_أج دهـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٨٩/٨.

<sup>(</sup>۲) ۸۲۸ هـ/ ۱۳۲۱ م.

<sup>(</sup>٧) بعلم ب: النظم أ: \_ ج د هـ// فأخذ أ: وأخذ ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) ٢٤٢ هـ/١٤٣٨ م.

الأشرف برسباي (١)، بسبب الملك الظاهر جقمق، حين كان نظام الملك، ثم لما استقر الظاهر جقمق في السلطنة عظم أمره وعلت رتبته ونفذت كلمته، واستمر في القضاء نحو خمس وعشرين سنة إلى أيام الملك الظاهر خشقدم.

ثم ضعف بصره وطعن في السن، وصار عمره نحو مائة سنة فصرف عن القضاء باختياره في شوال سنة ٨٦٦هـ(٢)، وولي عوضه قاضي القضاة محب الدين بن الشحنة، فعظم ذلك على قاضي القضاة سعد الدين وشق، ثم توفي بعد مدة يسيرة، وكانت وفاته في ليلة الجمعة عاشر ربيع الآخر سنة ٨٦٧هـ(٣) ودفن بتربة (٤) الملك الظاهر خشقدم، وكان شكلاً حسناً، بهي المنظر، منور الوجه، ومن نظمه ما كتبه لابن زوجة أبي عذيبة المؤرخ في إجازته ونقله في ترجمته في تاريخه.

يا مقتدراً جل عن الأشباه من ليس سواه آمر وناهي ألطف بعبدك الضعيف الساهي سعد بن محمد بن عبدالله

وسأل السلطان مرة عن سبب وقوع الطاعون، فقال: لما خالفوا في وضع ما هم عوقبوا بأخذ ما هم (٥)، وله لطائف كثيرة، رحمه الله تعالى.

وأخوه قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحق إبراهيم (٢)، باشر الوظائف السنية بالقاهرة، منها نظر الاسطبل (٧)، ونظر الجيوش (٨)، وكتابة السر، ولم تطل مدته فيها وولي قضاء القضاة بالديار المصرية في سنة ٨٧٨ = (4)، وأقام سبعة أشهر وصرف، [١/١٤٢] واستقر في مشيخة المؤيدية، واستمر بها إلى أن توفي في المحرم / / سنة ٨٧٦ بالقاهرة، وكان من الرؤساء.

<sup>(</sup>١) برسباي أ: بن برسباي ب: - ج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۸ هـ/۲۱۱۱م.

<sup>(</sup>٣) ٧٢٨ هـ/ ٢٢١٤ م.

 <sup>(</sup>٤) تربة الملك الظاهر خشقدم: هي المدرسة التي أنشأها في الصحراء، حيث دفن فيها عندما مات، يُنظر:
 ابن تغري بردي، النجوم ٣١٨/١٦.

<sup>(</sup>٥) ما هم ب: - أج د هـ.

 <sup>(</sup>٦) برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن عبدالله: ولد سنة ٨١٠ هـ/١٤٠٧ م في القدس، توفي سنة ٨٧٦ هـ/١٤٧١ م، في مصر، ودفن بالقرافة، يُنظر: السخاوي، الضوء ١/١٥٠١، السيوطي، نظم ٢٦؛ تقى الدين ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) نظر الاسطبل: مهمته الإشراف على الخيول والبغال والهجن السلطانية، يُنظر: ابن كنان ١٧٤.

<sup>(</sup>A) نظر الجيوش: ينظر في حال الجيش، وتحديد من يرى فيه الأهلية للقتال، ويحرم عليه تجهيز عاجز لفقر، أو غيره أو يغري به السلطان بل الواجب هو الدفاع عنهم، ويرسل التجريدات حسب مصلحة المسلمين، يُنظر: السبكي، معيد ٣٣؛ ابن طولون، نقد ٧٤.

<sup>(</sup>۹) ۸۷۰ هـ/۱٤٦٥م.

الشيخ الإمام العامل الصالح سراج الدين سراج بن مسافر بن زكريا بن يحيى بن سلام ابن يوسف الرومي الحنفي (۱) عالم الحنيفة، بالقدس الشريف، وسراج هو نفس اسمه، وسمي أيضاً عوض وضياء ولم يشتهر إلا بالشيخ سراج الرومي، وبهذه البلاد مولده في سنة 0.00 هـ 0.00 وقدم إلى القدس الشريف في سنة والصلاة، وأقرأ الناس العلوم العقلية والتفسير، وكان من أهل العلم والدين والورع والصلاة، ولي مشيخة المدرسة العثمانية بالقدس الشريف، ثم صرف عنها باختياره، لاطلاعه على شرط الواقفة أن يكون الشيخ أعلم أهل زمانه، فقال: لست أنا بهذه الصفة فتنزه عنها كذا أخبرت، وهذا دليل على كمال دينه وورعه، وكان حسن الشكل منور الشيبة، شكله يدل على علمه وصلاحه، ومن تلامذته الأعيان من العلماء، توفي بعد آذان الظهر من يوم السبت حادي عشر رجب سنة 0.00 هـ، العلماء، توفي بعد آذان الظهر من يوم السبت حادي عشر رجب سنة 0.00

الشيخ الإمام العالم المحقق، شرف الدين أبو الأسباط يعقوب بن يوسف الرومي الحنفي، المتفنن في العلوم، كان من أكابر العلماء الحنفية حتى قيل في حقه: ماتريدي زمانه، ولي مشيخة المدرسة القادرية ( $^{(3)}$ ) بالقدس الشريف، واشتغل عليه الطلبة وانتفعوا به، وأفتى ودرس، ومن تلامذته الأعيان المعتبرون، وكان من أهل الخير والصلاح، وله وجاهة وهو منجمع عن الناس لا يخالط أبناء الدنيا، توفي بالمدرسة القادرية في يوم الخميس تاسع صفر سنة  $\Lambda$  هـ ( $^{(0)}$ )، ودفن بباب الرحمة.

القاضي زين الدين عبد اللطيف بن شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد  $^{(7)}$  بن قاضي القضاة شيخ الإسلام، شمس الدين أبي عبدالله محمد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام، كمال الدين بن عبدالله محمد الديري الحنفي، كان من أعيان العدول بالقدس الشريف، وباشر نيابة الحكم به عن ابن عمه قاضي القضاة، تاج الدين الديري، توفي في شهور سنة  $^{(V)}$  هر وله أربع وسبعون سنة، ودفن بماملا.

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/٣٤.

<sup>(</sup>۲) ۹۰۷ هـ/ ۱۳۹۲ م.

<sup>(</sup>٣) ٨٦٥ أب هـ: -ج د.

<sup>(</sup>٤) القادرية أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ١٤٦٤ هـ/ ١٤٦٤ م.

<sup>(</sup>٦) محمد بن قاضي القضاة... بن عبدالله محمد ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>۷) ۸۷۰ هـ/۱٤٦٥م.

وولده الشيخ شرف الدين يونس كان من الفضلاء كان موجوداً في حدود الستين والثمانمائة، وتوفي قبل والده.

وولده الثاني العدل زين الدين عبد القادر ، كان رجلًا خيراً متواضعاً ، احترف بالشهادة دهراً طويلًا ، لم يُضبط عليه ما يشينه ، توفي يوم الاثنين خامس رمضان سنة ٨٨٥ هـ(١) ، ودفن بماملا .

الشيخ الإمام العالم العلامة المقرىء المحدث، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن (۲) موسى بن عمران الغزي (۳) ، ثم المقدسي الحنفي، شيخنا بركة الوجود والعباد، شيخ القراء بالقدس الشريف وبجميع البلاد، مولده في ليلة سادس عشر شعبان سنة  $874 \, \text{ه}^{(3)(0)}$  بغزة، وسمع الحديث على الحافظ شمس الدين الجزري، وأخذ عنه علم القراءة وأجازه، ولبس منه خرقة التصوف، وكان رجلاً صالحاً ملازماً لإقراء القرآن، انتفع به الناس وتخرج عليه جماعة، وعرف هذا الفن معرفة جيدة، وكان خيراً قنوعاً (۲) متعففاً مطرحاً للتكلف، ولم يبق في القدس شيخ متقن لفن القراءة سواه، وقد سمعت عليه صحيح البخاري، بقراءة القاضي شهاب لفن القراءة سواه، وقد سمعت عليه صحيح البخاري، بقراءة القاضي شهاب الدين بن عبية (۲) الشافعي في سنة  $874 \, \text{ه}$  والمصافحة والتشبيك، ووضع اليد الأحاديث العشارية، والمسلسل بالأولية (۸)، والمصافحة والتشبيك، ووضع اليد على الكتف، وأشهد بالله وأشهد لله أني أحبك ومسلسل صورة الصف، وقرأه القرآن العظيم على المشايخ، وليس الخرقة القادرية (۹) والأحمدية (۱۱)،

<sup>(</sup>۱) ۸۸۰ هـ/ ۱٤۸۰م.

<sup>(</sup>۲) بن موسى ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ٧٩٤ هـ/ ٣٩١ م.

<sup>(</sup>٥) ٧٩٤ أب د: ٧٤٤ ج: السنة مطموسة في هـ.

<sup>(</sup>٦) قنوعا ب: متقنعاً ح هـ: متعففاً د: \_ أ/ أ ولم يبق ج: ولم يبعد ب: ولم يكن بقي د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٧) عبية أج د هـ: عبيد ب.

<sup>(</sup>٨) المسلسل بالأولية: تأليف أبي الفتح الميدومي محمد بن محمد المصري، توفي سنة ٧٦٤ هـ/١٦٧٧ م، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٤/ ٢٧٤؛ حاجي خليفة ٢/١٦٧٧ .

<sup>(</sup>٩) القادرية: طريقة صوفية، تنسب للشيخ عبدالقادر بن عبدالله الجيلاني الحنبلي ولد سنة ٤٧١ هـ/ ١٠٧٨ توفي سنة ٥٦١ هـ/ ١١٨ ٢٢ ابن الأثير، الكامل ٢١/ ٣٢٣؛ ابن الأثير، الكامل ٢١/ ٣٢٣؛ الكتبي ٢/ ٣٤٣؛ ابن كثير، البداية ٢١ ٢٥٢؛ الذهبي، سير ٢٠/ ٣٤٧؛ موسوعة الأديان ٣٤٧.

<sup>(</sup>١٠) الأحمدية: طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ أحمد البدوي الذي ولمد بفاس والمتوفى سنة ٢٣٤ هـ/ ١٢٣٦ م، واستقر في طنطا حتى وفاته، يُنظر: ابن اياس ٢/ ٢٥٨؛ موسوعة الأديان ٣٤٨؛ بروكلمان، الأحمدية ١/ ٤٦٥.

والرفاعية (١)، والسهروردية (٢)، والصحبة، وما يجوز له وعنه روايته، وكان شيخاً بهي المنظر منور الشيبة، توفي يوم الأحد قبيل العصر الخامس (٣) من شهر رمضان المعظم سنة ٨٧٣ هـ، ودفن من الغد بمقبرة ماملا، رضي الله عنه.

الشيخ إبراهيم بن محمد<sup>(٤)</sup> بن مبارك الجبرتي الأحمدي الحنفي، شيخ الفقراء الطوخية بالقدس الشريف، وكان له مشاركة في فقه الحنفية، واستحضار فيه، وعنده مروءة وقيام مع أصحابه، توفي في شهر صفر سنة ٨٧٥ هـ<sup>(٥)</sup> ودفن بماملا.

الإمام شمس الدين أبو عبد الله (٢) محمد بن الحافظ القدوة، حسام الدين أبي محمد الحسني، المشهور بابن حافظ الحنفي إمام الصخرة الشريفة، كان من أهل الفضل حسن / الشكل، منور الشيبة، ولي نصف (٧) إمامة الصخرة الشريفة مشاركا [٢٤١/ب] لأخيه بالنصف، وباشرها دهراً طويلاً هو وأخوه، إلى أن توفي يوم الأحد ثالث (٨) عشري المحرم يوم دخول الحجاج إلى القدس الشريف سنة ٥٧٥ هـ، ودفن بماملا، واستقر أخوه الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد في نصف الإمامة عوضاً عنه، مضافاً لما بيده من النصف، وكان رجلاً خيّراً ساكناً، قليل الكلام فيما لا يعنيه، وتوفي في شهر ذي القعدة سنة ٢٧٦ هـ (٩)، ودفن عند أخيه، وكان والدهما إمام الصخرة الشريفة قبلهما، وكان موجوداً في سنة ٨١٢ هـ (١٠)(١١)، والظاهر أن وفاته بعد ذلك بقليل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الرفاعية: إحدى الطرق الصوفية الإسلامية تنسب للشيخ أحمد الرفاعي، وهذا ولد سنة ۱۱۰ هـ/ ۱۱۸ م، وتوفي سنة ۷۸ هـ/ ۱۱۸ م؛ يُنظر: ابن الأثير، الكامل ۲۰۰/۱۱؛ ابن خلكان ۱۱/۱۲؛ الصفدي ۱۲/۲۱؛ ابن كثير، البداية ۲/۲۱۲؛ الذهبي، سير ۲۱/۷۷ موسوعة الأديان ۳٤۸.

 <sup>(</sup>٢) السهروردية: نسبة إلى عمر بن عبدالله الشافعي، المنسوب إلى إقليم سهرورد في فارس والمتوفى سنة
 ٦٣٢ هـ/ ١٢٣٤ م؛ يُنظر: فان دن برغ، السهروردية ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) الخامس أب: الخامس والعشرين د هـ: \_ج// المعظم أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) بن محمّد = -1/1 الجبرتي أهـ: السبرتي = -1/1 الطوحية أ: السطوحية = -1/1

<sup>(</sup>٥) محر، ١٤٧٠م.

<sup>(</sup>٦) أبو عبدالله أب ج د: \_ هـ.

 <sup>(</sup>٧) نصف أب ج هـ: \_ د// بالنصف أ د هـ: في النصف ج : \_ ب// وباشرها أب د: باشر الإمامة ج
 هـ// هو وأخوه ج د هـ: \_ أب.

<sup>(</sup>٨) ثالث عشري أب: ثالث عشري ج د: ثالث عشرين هـ.

<sup>(</sup>٩) ٢٧٨ هـ/ ١٤٠٩ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۲۸ هـ/۱۶۰۹ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۱۲ أبج د: السنة مطموسة هـ.

الشيخ أبو يزيد(١) العجمي، كان من أهل الفضل خصوصاً في العلوم العقلية، وله مشاركة جيدة وكان رجلاً صالحاً الغالب عليه التعقل، توفي في شهور سنة ۸۷**۷** هـ<sup>(۲)</sup>، ودفن بباب الرحمة.

القاضي ناصر الدين محمد بن تقي الدين أبي بكر بن العلم الحنفي، المشهور بسبط (٣) قاضي القضاة شمس الدين الديري، كان أميراً حاجباً بالقدس الشريف، ثم ترك الإمرة<sup>(١)</sup>، وتخلق بأخلاق الفقهاء وحفظ كتاب الكنز في فقه<sup>(٥)</sup> مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وتنقلت به الأحوال إلى أن استخلفه خاله قاضي القضاة سعد الدين الديري في الحكم بالديار المصرية، ثم باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن والده قاضي القضاة تاج الدين، وبالرملة عنِ قاضي القضاة جمال الدين الديري، وكان له شهامة ومروءة، توفي رحمه الله في شهور سنة سبع أو ثمان وسبعين وثمانمائة.

الشيخ العلامة زين الدين عبد الرحيم (٦) بن النقيب الحنفي (٧)، شيخ المدرسة التنكزية، كَان من القضاة (^) المشهورين، وكان يفتي ويدرس ببيت المقدس، وأثنى على علمه وفهمه الحافظ تاج الدين الغرابيلي وغيره، توفي سنة ٨٥٣ هـ(١٠)٠٠٠ عن نيف وخمسين سنة.

وولده الشيخ شمس الدين محمد المشهور بالعجمي، استقر في مشيخة التنكزية مشاركاً لغيره، وكان شِكلاً حسناً كثير التودد للناس، لين الجانب، توفي في شهر شوال سنة ۸۷۷ هـ (۱۲)(۱۲) ودفن بماملا.

وولده الشيخ القاصل زين الدين عبد الرحيم، اشتغل في حياة والده، وحفظ

الشيخ أبو يزيد. . . ٨٧٧ ودفن بباب الرحمة أب هـ: \_ ج د.

۸۷۷ هـ/ ۱٤۷۲ م. (7)

بسبط ب ج: بصدق أ: بسقر د: بصرف هـ.

<sup>(</sup>٤) الإمرة أبج د: الأمرية هـ.

في فقه مذهب الإمام. . . أبي حنيفة أ ب ج د: \_ هـ. (0)

عبد الرحيم أبج هـ: عبد الرحمن د. (7)

يُنظر: السخاوي، الضوء ١٩١/٤.

القضاة أدهد: الفضلاب ج.  $(\Lambda)$ 

۸۵۳ هـ/ ۱٤٥٩ م.

<sup>(</sup>١٠) ٨٥٣ أب هـ: ٨٥٢ ج: ثمان وخمسين د.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۷۷ هـ/ ۱٤۷۲ م.

<sup>(</sup>۱۲٪) ۸۷۷ أبج هـ: سبع وثمانماية د.

مجمع البحرين، وولي ما كان بيد والده من مشيخة التنكزية بعد وفاته (١)، ودرّس بها وحضر معه جماعة (٢) في يوم جلوسه للتدريس، منهم شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف وغيره، وكان يوماً حافلًا توفي في شهر شوال سنة ٨٨٧ هـ (٣)، ودفن سماملا، عفا الله عنه.

قاضي القضاة حمال الدين أبو العزم عبدالله بن شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد الديري العبسي الحنفي<sup>(١)(٥)</sup>، مولده في سنة ٨٠٥ هـ<sup>(١)</sup> وكان من ذوي المروءات، وله حشمةً وشهامةً، ولي قضاء القدس الشريف والرملة سنة ٨٦٧ هـ(٧) ثم أضيف إليه قضاء بلد الخلبل، وهو أول من ولي الخليل من الحنفية، ووقع التشاجر بينه وبين قَاضي القضاة ناصر الدين هبة $^{(\wedge)}$  الله بن عبد الله بن محمد بن قاضي القضاة تاج الدين الديري، وشرع كل منهما يسعى على الآخرة والوظيفة بينهما دولاً، ثم استقر الأمر آخراً للقاضي جمال الدين، واستمر في المنصب إلى أن عزل في سنة ٥٧٨ هـ (٩)

ثم استقر بعده في الوظيفة قاضي القضاة خير الدين بن عمران في صِفر سنة ۸۷٦ هـ<sup>(۱۱)</sup>، واستمر نُحو سنتين<sup>(۱۱)</sup>.

ثم توجه القاضي جمال الدين إلى القاهرة في ذي الحجة سنة ۸۷۷ هـ (۱۲) (١٣)، وُولي القضاء في سابع ربيع الأول سنة ٨٧٨ هــ(١٤) وهي ولايته الرابعة، وألبس التشريف بقلعة الجبل المنصورة من حضرة الملك الأشرف قايتباي، وعاد إلى

وفاته ب ج د هــ: وفاة أ.

جماعة د: وغيره أب ج هـ.

۸۸۷ هـ/ ۱٤۸۲ م.

يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٦٤.

العبسي الحنفي أب ج هـ: ـ د.

٨٠٥ هـ/١٤٠٢ م.

٧٢٨ هـ/ ١٤٦٢ م.

هبة الله ب ج د هـ: \_ أ.

٥٧٥ هـ/ ١٤٧٠ م.

<sup>(</sup>۱٤٧١ هـ/ ١٤٧١ م.

<sup>(</sup>١١) واستمر نحو سنتين. . . في ذي الحجة سنة ٧٧ أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>۱۲۷۲ هـ/ ۱۲۷۲ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۸۷۷ أب د: ۲۷۸ ج هـ.

<sup>(</sup>١٤٧٣ هـ/ ١٤٧٣ م.

القدس الشريف، فلما وصل إلى الرملة حصل له (۱) توعك، فلم يستطع ركوب الفرس، فحمل في محفة إلى القدس، ونزل بقصر ابن عمه تاج الدين الديري (۲) عند خان الظاهر، وأصبح و دخل إلى القدس في صبيحة يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخر، وركب الناس للقائه من القضاة والعلماء (۳) والأعيان، وناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبي (٤)(٥)، ونائب السلطنة الأمير جقمق، وركب له شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، ولكنه لم يدخل معه في الموكب وإنما سلم عليه بالقصر وانصرف (۱)، وزينت له الأسواق (۷) وأوقدت، وكان يوماً مشهوداً وألبس التشريف وانصرف (۱) من القصر / وركب وهو منزعج من التوعك الحاصل له، وبقي في الموكب وهو لا يستطيع التثبيت على الفرس لشدة الضعف، ولقد شاهدته في تلك (۸) الهيئة، فخطر لي أن سكرات الموت لائحة عليه، فلما دخل منزله اشتد به الألم ولم يقدر أنه حكم (۹) حكماً ولا جلس في مجلس حكمه، واستمر أربعة عشر يوماً، وتوفي في صبيحة يوم الأربعاء حادي عشري ربيع الآخر سنة ۸۷۸ هـ (۱۱)، وقد بلغ من العمر نحو أربعاً وسبعين سنة، ودفن إلى جانب والده بماملا عند الشيخ شهاب الدين بن أرسلان عفي الله عنه.

الشيخ العلامة جمال الدين يوسف بن شرف الدين الرومي (١١) الحنفي، كذا كان يكتب بخطه اسمه واسم أبيه، وهو أبو المحاسن يوسف (١٢) بن إلياس الرومي بن عمران الحنفي، كان من أهل الفضل في مذهبه (١٣)، وهو خيّر متواضع

<sup>(</sup>١) له ب ج د هـ: ١.

<sup>(</sup>٢) الديري أ + ج هـ: - د/ وأصبح أ + هـ د: - ب/ في صبيحة أ + د هـ: صبيحة + .

<sup>(</sup>٣) والعلماء ج د هـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>٤) الأمير ناصر الدين النشاشيبي: ناظر الحرمين، محمد بن أحمد بن رجب، ولد بالقاهرة سنة ، ١٤١٨ هـ/١٤١٨ م، خدم الظاهر، وكان خازنداره، ثم ولاه قايتباي نظر القدس والخليل مدة ١٨ سنة، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣٠٨/٦.

<sup>(</sup>٥) النشاشيبي أبج: ابن النشاشيبي ده.

<sup>(</sup>۱۱) وانصرف ب: ـ أج د هـ.

 <sup>(</sup>٧) الأسواق وأوقدت أب ج هـ: وأوقدت له د.

<sup>(</sup>٨) تلك ب هـ: ذلك أج د.

<sup>(</sup>٩) أنه حكم أب هـ: أن يحكم ج د// حكمه أد: الحكم بج هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۷۸ هـ/ ۱٤۷۳ م.

<sup>(</sup>١١) الرومي الحنفي أب د: \_ج هـ// كان هـ: \_ج د: كذا أب.

<sup>(</sup>۱۲) يُوسفُ ج د هـ: \_ أ ب// بن إلياس الرومي بن عمران الحنفي د: \_ أ ب ج هـ.

<sup>(</sup>١٣٠) في مذهبه وهو خير... أحوال الناس د: \_ أ ب ج هـ// ولي مشيخة المدرسة العثمانية... عن ثلاث وثمانين سنة ودفن بماملا أ ب ج هـ: \_ د.

سليم الفطرة، كان يعرف أحوال الناس، ولي مشيخة المدرسة العثمانية بعد الشيخ سراج الدين، المتقدم ذكره، وكان يكتب على الفتوى عبارة حسنة مع كونه رومياً، ومن العجب أنه كان يؤتى إليه السؤال فلا يحسن قراءته بالعربي (١)، فيقول لمن يأتي  $(^{(1)})$  أو غيره أعلمني بمعنى هذا السؤال، فيذكر له معناه فيكتب عليه بعبارة واضحة مطابقة للحال في غاية الحسن، توفي في المحرم سنة  $(^{(1)})$ 0 ودفن بباب الرحمة .

الفقيه شمس الدين محمد بن محمد بن غضيه المقرىء الحنفي المؤذن، وكان والده من أهل القضاء، باشر نيابة الحكم العزيز<sup>(٥)</sup> بالقدس الشريف، وتقدم ذكره، وكان هو رجلاً خيراً ساكناً، يحفظ القرآن، ويؤذن بالمسجد الأقصى، ويؤدب الأطفال بالجوهرية، والناس سالمون من يده ولسانه، وكان له ولداً اسمه محمد توفي قبله في سنة ٧٥ هـ وتقدم ذكره مع فقهاء الشافعية فصبر واحتسب، وتوفي رحمه الله، سنة ٨٨٠ هـ ودفن بباب الرحمة.

الشيخ العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ القدوة تقي الدين أبي بكر بن أبي الوفاء الحسيني الحنفي، شيخ الوقائية بالقدس، وتقدم ذكر أسلافه مع فقهاء الشافعية، كان الشيخ شهاب الدين أولاً على مذهب الشافعي، وتوفي والده وهو صغير، فنشأ بعده وانتقل إلى مذهب أبي حنيفة، وكان له ذكاء مفرط ينظم الشعر الحسن، وكان حسن الشكل طيب النغمة بالذكر والتوحيد، توجه إلى بلاد الروم في شوال سنة ٨٨٠ هـ، واجتمع بالشيخ شهاب الدين الكوراني وأركان دولة السلطان ابن عثمان أن فأقبلوا عليه وأعلموا به السلطان، فأحسن إليه إحسانا بليغاً، ثم اجتمع بالسلطان فأكرمه وبالغ في تعظيمه، ورتب ما يقوم بكفايته، واجتمع الناس عليه وانتظم له الحال، وتعين في بلاد الروم، وصار لهم فيه اعتقاد (١) الناس عليه وانتظم له الحال، وتعين في بلاد الروم، وصار لهم فيه اعتقاد (١) واستمر على ذلك إلى أن توفي في شهر شوال سنة ٨٨٢ هـ (٩) بمدينة اسطنبول (١٠)

<sup>(</sup>١) بالعربي ج هـ: العربية أب: ـد.

<sup>(</sup>٢) به أب د: إليه ج هـ// أعلمني أب د: أعلموني ج هـ// فيذكر أب د: فيذكروا ج هـ.

<sup>(</sup>٣) ۸۸۰ هـ/ ١٤٧٥م.

<sup>(</sup>٤) ۸۸۰ أب د: ۸۸٦ ج هـ.

<sup>(</sup>٥) العزيزج دهـ: \_ أ ب.

<sup>(</sup>٦) ۱۸۰۰ أب ج د: ۸۰۰ هـ.

<sup>(</sup>V) ابن عثمان ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>A) اعتقاد واستمر على . . . القسطنطينية رحمه الله أ ب ج : ـ د هـ .

<sup>(</sup>٩) ۲۸۸۲ هـ/ ۱٤۷۷ م.

<sup>(</sup>١٠) اسطنبول ب ج: اصطنبول أ: \_ د هـ.

وهي القسطنطينية، رحمه الله.

الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن قاضي القضاة تقي الدين أبي بكر ابن عيسى بن الرصاص الحنفي  $^{(1)}$ , مولده في سنة  $^{(2)}$  هوكان من أهل العلم يكتب خطاً حسناً أفتى ودرس وأخذ عنه الطلبة، وكان منجمعاً عن الناس، وكتب الكتب بخطه من فقه وتفسير، وكان يتجمل في الملبوس الحسن ويقيم نظامه، وكان على طريقة الرؤساء مع قلة ماله، توفي بالقدس الشريف يوم الاثنين سادس عشر رمضان سنة  $^{(2)}$  هـ بين الظهر والعصر، ودفن بماملا بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء سابع عشر الشهر المذكور، رحمه الله.

الشيخ علي بن محمد المشهور بقرا علي العجمي الحنفي (3) كان رجلاً مباركاً منور الشيبة، وعنده سكون، اشتغل بالعلم على ناصر الدين محمد شاه بن الفنري (6) وكان شيخ المدرسة الفنرية (17) الكائنة علو رواق باب الأسباط بالمسجد الأقصى، حج إلى بيت الله الحرام في سنة  $\Lambda\Lambda$  (7) هـ، فقضى مناسكه وفرغ من الحج، وتوفي بمكة المشرفة في شهر ذي الحجة من السنة المذكورة، ودفن بباب المُعلا (۸) ، رحمه الله .

الشيخ شجاع الدين إلياس بن عمران الرومي الحنفي، كان من أهل الفضل في مذهبه، وهو رجل خير متواضع سليم الفطرة، لا يعرف شيئاً من أحوال الناس<sup>(۹)</sup>، باشر نيابة القضاء بالقدس الشريف عن قاضي القضاة خير الدين بن عمران في سنة ۸۷۷ هـ، ولم يتصد لتعاطي الأحكام، وإنما أثبت بعض مستندات شرعية، تزوج ابنة الشيخ العلامة، سراج الدين الحنفي المتقدم ذكره، ورزق منها أحمد، فَفَضُل الولد وتميز وصار من أعيان الفقهاء// الحنفية، وتوفي في حياة والده بالطاعون في شهر ذي الحجة سنة ۸۷۳

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٧٠٦/.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۸ هـ/۱۹۱۹ م.

<sup>(</sup>٣) وكان منجمعاً عن الناس. . . ويقيم نظامه أ ب ج : \_ د هـ// الكتب أ : الكثير ب ج : \_ د هـ .

<sup>(</sup>٤) الحنفي ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٥) الفنري أب ج: الغزي هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) الفنرية أب ج: الغزية هـ: -د// علو ب ج: عند أ: - د هـ.

<sup>(</sup>۷) ۸۸۳ هـ/ ۱٤۷۸ م.

 <sup>(</sup>٨) المُعلا: موضع بالحجاز، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/١٨٤.

<sup>(</sup>٩) الناس باشر نيابة. . . الشيخ الإمام العالم العلامة ناصر الدين أبو عبدالله محمد بن صفي الحنفي أ ب د: \_ج هـ.

هـ (۱) ، فوجد عليه والده ، وتأسف الناس عليه ودفن بباب الرحمة ، وعمر والده بعد موته وتوفي في ليلة السبت حادي عشر شوال سنة ٨٨٤ هـ (٢) ، ودفن عند والده ، بباب الرحمة .

الشيخ المقرىء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الحنفي، كان من أعيان فقهاء الحنفية ورئيس القراء بالقدس الشريف، وهو رجل خير عنده تواضع ولين جانب ومحبة لأصحابه، وكان يرقى للخطب يوم الجمعة، وله وجاهة عند الناس والأكابر، توفي في يوم الثلاثاء العشرين من شعبان سنة  $\Lambda \Lambda 0$  هـ (7) عن  $\Lambda \Lambda 0$  سنة، ودفن بماملا.

الشيخ الإمام، العالم العلامة، ناصر الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن صفي صفي الحنفي، المشهور بابن الشنتير (٥) مفتي الحنفية بالقدس الشريف، أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين الإياسي القرمي (٦) وفضل وتميز، فصار من الأعيان ببيت المقدس أفتى ودرس، وانتفع به الطلبة، وكان عنده سكون، قليل الكلام فيما لا يعنيه، وعندما توجه إلى الحجاز الشريف في البحر، فلما وصل إلى جده وقع عن الجمل فكسر فخذه، وطاف للقدوم محمولاً، وتوفي بمكة قبل الحج، ودفن بالمُعلا في ذي القعدة سنة ٨٥٥ هـ.

وأخوه الشيخ (٧) شهاب الدين أحمد، كان من اهل القرآن ويلبس ملبوس الأتراك، وكان حسن القراءة، طيب النغمة فيها، استقر إماماً عند الأمير قراجا (١٠) بدمشق، ثم عاد إلى بيت المقدس بعد السبعين والثمانمائة، ولما توفي شهاب الدين أحمد بن حافظ إمام الصخرة الشريفة، قرره ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي في نصف (٩) إمامة الصخرة الشريفة، مشاركاً للقاضي خير الدين بن عمران، فلم يتم في نصف (٩) إمامة منهما بأمر السلطان للشيخ سعدالله الحنفي، ثم توجه إلى القاهرة ذلك وأخذ الوظيفة منهما بأمر السلطان للشيخ سعدالله الحنفي، ثم توجه إلى القاهرة

<sup>(</sup>۱) ۳۷۸ هـ/ ۱۶۹۸ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۷۹هـ/۱۲۷۹م.

<sup>(</sup>۳) ممم هـ/ ۱۶۸۰م.

<sup>(</sup>٤) صفي د: خشني هـ: حبشي أبج.

<sup>(</sup>a) بابن الشنتير أب ج د: ابن الشنتي هـ// الإياسي أب ج: الايامي د هـ.

<sup>(</sup>٦) القرمي أج د: الغري ب هـ// وتميز ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٧) وأخوه الشيخ شهاب الدين أحمد. . . في شهور ٨٨٥ ودفن بباب الرحمة أ ب: ـ ج د هـ .

<sup>(^)</sup> الأمير قراجاً الأشرف اينال: توفي بالقدس سنة ٥٨٥ هـ/١٤٨٠ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٤٨٠.

<sup>(</sup>٩) نصف ب: نفس أ: \_ ج د هـ.

فأدركته المنية بها سنة ۸۷۸ هـ (۱).

الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد، المشهور بابن الصائغ الصوفي الحنفي، من أهل قلعة الروم<sup>(۲)</sup>، كان من أهل الزهد<sup>(۳)</sup> والصلاح وعنده فضل، وهو خير متواضع منجمع عن الناس منور الشيبة، عليه أبهة الصالحين، وكان يعرف بخليفة الأردبيلي، نسبة لشيخه علي الأردبيلي المدفون بباب الرحمة، توفي في شهور سنة ٨٨٥هـ.

الشيخ الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن جمال الدين يوسف، المشهور (3) بابن الجمال الأشقر الحنفي، اشتغل ودأب وحصّل، وفَضُلَ في مذهب الإمام أبي حنيفة، رضي الله عنه، وسافر إلى دمشق وأَذِنَ له الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن العيني، عالم دمشق بالإفتاء، وأذن له قاضي القضاة خير الدين بن عمران بالقدس، توفي في شهر ربيع الأول سنة ٨٨٨ هـ وكان رجلاً خيراً، أصيب بولده المذكور فصبر، رحمهم الله تعالى.

القاضي زين (٥) الدين محمود بن بدر الدين حسن بن البرد بك الحنفي القرمي، كان من أعيان المباشرين على أوقاف المسجد الأقصى الشريف، وله يد طولى في علم الفرائض والحساب، وسافر من القدس إلى جهة بلاد الهند حتى وصل إلى بلاد الشعشاع (٢) وطالت غيبته، ثم قدم إلى القدس الشريف بعد السبعين والثمانمائة، وباشر على الأوقاف على عادته، وكان له وجاهة عند الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي ناظر الحرمين، وكان رجلاً خيراً، كثير التواضع لين الجانب، توفي في خامس عشر المحرم سنة ٨٩١ هـ(٧) ودفن بمقابر الشهداء.

الشيخ العلامة سعد الدين سعد الله بن حسين الفارسي الحنفي(^)، شيخ

<sup>(</sup>۱) ۸۷۸ هـ/ ۱٤۷۳ م.

 <sup>(</sup>٢) قلعة الروم: قلعة حصينة غرب الفرات مقابل البيرة، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٤٤٣/٤؛ أبو الفدا، تقويم ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الزهدأ: الدين ب: \_ج دهـ.

<sup>(</sup>٤) المشهور أج: الشهير بـدهـ.

<sup>(</sup>٥) القاضي زين الدين محمود... في خامس عشر المحرم سنة ٨٩١ هـ ودفن بمقابر الشهداء أج: ـب د هـ// البرد بك أب: الدويك ج د: ـهـ.

<sup>(</sup>٦) الشعشاع أ ب ج د: الشماع هـ.

<sup>(</sup>٧) ۱۹۸ هـ/۲۸۶۱ م.

<sup>(</sup>٨) الحنفي أ ب ج هـ: ـ د.

القراء (۱) اشتغل ببلاده، وحفظ القرآن وأتقنه بالروايات، وكان (۲) على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، وأخبرت أنه كان قبل ذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنه، قدم من بلاده إلى دمشق وهو على مذهب الشافعي في سنة  $0.0 \, \text{Ac}^{(7)}$ , ثم (3) انتقل إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، رضي الله عنه، وفَضُلَ فيه، وباشر نيابة الحكم بدمشق، وتوجه إلى القاهرة، وكان له حرمة في مباشرته، ثم قدم بيت المقدس في سنة  $0.00 \, \text{Ac}$  ها واجتمع بالسلطان فأكرمه وقرره في إمامة الصخرة الشريفة، وألبسه خُلْعة، ودخل إلى القدس في أواخر ذي الحجة سنة  $0.00 \, \text{Ac}$  الشريفة لاشتغال الطلبة والتدريس والفتوى، وانتفع به جماعة من فقهاء الحنفية، واستمر على ذلك إلى أن توفي في أوائل جمادى الأولى سنة  $0.00 \, \text{Ac}$ 

الفقيه (۷) علاء الدين علي بن عبدالله بن محمد الغزي المقرىء الحنفي، المشهور بابن قاموا شيخنا، ذكر أنه لما نزل الأشرف// برسباي إلى آمد (۸) سنة [۱/۱٤] ٨٢٦ هـ (٩)، كان مراهقاً، حفظ القرآن العظيم، وتلى بالسبع على شيخنا العلامة شمس الدين بن عمران وغيره، وأقام ببيت المقدس دهراً، وأدّب به الأطفال، وسمع الحديث، وأقرأ القرآن، وكان جيد الحفظ له، سريع القراءة.

وقد قرأت عليه القراءات، ولي نحو عشر سنين بمكتب باب الناظر، فأقرأني من سورة الفاتحة إلى الأنبياء، ثم كررت ختم القرآن عليه مرات كثيرة، وقرأت بعضه عليه برواية عاصم (١٠٠)، وأحضرني مجلس شيخنا ابن عمران بسماع الحديث،

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) وكان على مذهب الإمام الشافعي... كان قبل ذلك أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٣) ٥٥٠ هـ/٢٤٤١م.

<sup>(</sup>٤) ثم انتقل إلى مذهب. . . بيت المقدس في ٨٧٧ سنة أب ج هـ: ـ د .

<sup>(</sup>٥) ۸۷۷ هـ/ ۱٤۷۲ م.

<sup>(</sup>٢) ۱۹۸۰ هـ/ ۱۶۸۵ م.

<sup>(</sup>٧) الفقيه علاء الدين علي . . . وكان يصنع المسابح . . . عن الناس توفي في سنة ٨٩٠ ودفن بباب الرحمة أب: \_ ج د هـ .

أمد: مدينة بين دجلة والموصل تقع بالقرب من ميافارقين فتحها عياض بن غُنم، وهي مدينة حصينة،
 يُنظر: البلاذري ٢٤٢؛ الحموي، معجم البلدان ٢٦/١؛ الحميري ٣٠.

<sup>(</sup>٩) ٢٢٨ هـ/١٤٢١م.

<sup>(</sup>١٠) رواية عاصم: هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الجحدري الكوفي، أحد القراء السبعة، وكان أهل الكوفة يختارون قراءته، توفي سنة ١٢٧ هـ/ ٧٤٤ م؛ يُنظر: الفارسي ١/٥؛ ابن أبي مكي ١٨١؛ ابن حجر، تهذيب ٥/٥٠.

واعتنى بتحصيل الإجازة لي منه، رحمهما الله تعالى، توفي يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة سنة ٨٩٠ هـ(١) بالقدس الشريف.

الشيخ خير الدين خضر بن إسماعيل الرومي القرماني الحنفي (٢)، كان رجلاً مباركاً يحفظ القرآن، وكان يصنع المسابح بيده، وهو منجمع عن الناس، توفي في سنة ٨٩٠ هـ، ودفن بباب الرحمة، رحمه الله.

قاضي القضاة، شيخ الشيوخ، تاج الدين أبو نصر (٣) عبد الوهاب بن قاضي القضاة شيخ الإسلام، سعد الدين أبي السعادات سعيد (٤) بن قاضي القضاة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الديري العبسي (٥)، وتقدم ذكر والده وجده، ومولده (٢) في ثاني عشر ربيع الأول سنة ٧٩٥ هـ (٧) بالقدس الشريف ونشأ به، حفظ القرآن، وسمع الحديث، واشتغل بالعلم على والده وجده، وفضل وتميز وانتهت إليه الرئاسة بالقدس الشريف، ودرّس بالمعظمية نيابة عن والده، وناب عنه في القضاء بالديار المصرية، ثم (٨) ولي قضاء الحنفية بالقدس الشريف في المحرم سنة ١٥٨ هـ (٩)، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين بن خير الدين الحنفي، ودرّس بالمدرسة المعظمية الحنفية استقلالاً، ونفذت كلمته وعظم أمره باعتبار والده، وعمر عمارة هائلة بظاهر القدس بأرض كرمه عند خان الظاهر (١٠)، فصرف (١١) فيها ما يقرب من عشرة آلاف دينار، واستمر إلى سنة ٨٦٦ هـ (١٢).

<sup>(</sup>١) ٨٩٠ هـ/ ١٤٨٥ م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) أبو نصر عبد الوهاب أب ج هـ: أبو عبدالله د.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن أ ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>a) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) ومولده ب ج د هـ: توفي أ.

<sup>(</sup>۷) ۹۵۷ هـ/ ۱۳۹۲ م.

<sup>(</sup>٨) ثم ولي قضاء الحنفية. . . ودرس بالمدرسة أ ب ج هـ: \_ د// في المحرم سنة ٨٥١ عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين ابن خير الدين الحنفي أ ب ج هـ: \_ د .

<sup>(</sup>٩) ١٥٨ هـ/١٤٤٧ م.

<sup>(</sup>١٠) يقع في ظاهر القدس من جهة الغرب، وهو الخان الذي أمر بإنشائه الظاهر بيبرس في القدس لعابري السبيل، وفوض أمر بنائه للأمير جمال الدين محمد بن نهار، ثم أوقف عليه الظاهر أوقافاً في قرية المشيرفة ولفتا وغيرهما، وكان ذلك سنة ٦٦١ هـ/١٢٦٢ م، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم /١٠٩٧.

<sup>(</sup>١١) فصرف ب د هـ: فصر أ: حصر في ج// ما يقرب ج: بقريب أ ب: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٢) ٢٣٨ هـ/ ١٢١١ م.

ثم تنزه عن القضاء وتوجه إلى القاهرة، وفوض إليه والده مشيخة المؤيدية، واستقر ولده قاضي القضاة ناصر الدين هبة الله عن أبيه في قضاء القدس الشريف، فلما توفي والده قاضي القضاة سعد الدين في سنة  $^{(7)}$  منزل عن المؤيدية لعمه قاضي القضاة برهان الدين، واستوطن القدس، ثم سافر إلى القاهرة، واستقر في مشيخة المؤيدية في سنة  $^{(7)}$  موشرع يتردد من القاهرة إلى القدس الشريف، وفي سنة  $^{(7)}$  نزل بعمارته التي بكرمه عند خان الملك الظاهر بيبرس، وأقام بها مدة يسيرة، ثم قصد التوجه إلى القاهرة، فوصل إلى مدينة غزة، فأدركته المنية  $^{(3)}$  بها في يوم الجمعة سادس شعبان سنة  $^{(4)}$  هـ بالجامع الجاولي  $^{(6)}$ ، ودفن بتربته هناك بجوار الجامع، وقد تلاشت أحوال عمارته التي بظاهر القدس، وخَرِبَ غالبها في هذه المدة اليسيرة التي هي دون تسع سنين بعد بظاهر القدس، وخَرِبَ غالبها في هذه المدة اليسيرة التي هي دون تسع سنين بعد وكان القياس يقتضي أنه إذا توفي صاحبها، ومضى عليه أزمنة ودهور لا يؤول أمرها إلى هذا التلاشي الفاحش في هذه المدة اليسيرة، فسبحان القادر على ما شاء الله، إلى هذا التلاشي عباده بما يريد.

قاضي القضاة العلامة خير الدين أبو الخير محمد بن الشيخ الإمام المقرىء المحدث، شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عمران الغزي الأصل، ثم المقدسي الحنفي (٦)، ولد بغزة في ليلة العشر(٧) من رمضان سنة ٨٣٨ هـ(٨)، قرأ القرآن بالروايات على والده وأجازه، وسافر إلى الديار المصرية، واشتغل من ابتداء أمره، ودأب وحصل، وتفقه(٩) بالقاهرة على الشيخ قاسم الحنفي، وأذن له بالإفتاء والتدريس، ولقي العلماء، وأخذ عن جماعة الفقه والحديث، وبرع في مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة، رضي الله عنه، وتميز وصار من الأعيان المعتبرين، وئي قضاء الحنفية بالقدس الشريف، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين الديري، قضاء الحنفية بالقدس الشريف، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين الديري،

<sup>(</sup>۱) ۲۲۸ هـ/ ۲۲۶۱ م.

<sup>(</sup>۲) ۸۷۸ هـ/۱٤۷۳ م.

<sup>(</sup>٣) ۲۹۸ هـ/ ۲۸۶۱ م.

<sup>(</sup>٤) المنية بها. . . بتربة هناك أب ج د: \_ هـ .

<sup>(</sup>٥) بناه الأمير علم الدين سنجر المعظم الجاولي، يُنظر: ابن بطوطة ١/٤٧؛ عطا الله ٧٤٠.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الصّوء ٩/١٧٨.

<sup>(</sup>٧) العشر أب ج هـ: العشرين د.

<sup>(</sup>٨) ٨٣٨ هـ/١٤٣٤ م.

<sup>(</sup>٩) وتفقه أبج هـ: - د// قاسم أبج هـ: - د.

وكانت ولايته في يوم ولاية شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف مشيخة الصلاحية ، والقاضي شهاب الدين بن عبية قضاء الشافعية ، وخلع على الثلاثة بحضرة السلطان بالحوش ، وكنتُ حاضراً ذلك المجلس في صبيحة يوم السبت في شهر صفر سنة  $\Lambda V = \frac{(1)(1)}{10}$  وسافروا جميعاً من القاهرة ، ودخلوا إلى القدس الشريف في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول ، وباشر قاضي القضاة خير الدين القضاء بعفة  $\frac{(1)(1)}{10}$  وقوة وشهامة ، وكانت سيرته حسنة وأحكامه مرضية .

ثم في أواخر سنة ٨٧٦ هـ استقر في نصف الإمامة بالصخرة الشريفة، بحكم وفاة الإمام شهاب الدين أحمد بن حافظ// مشاركاً للشيخ شهاب الدين أحمد بن الشنتير بالنصف الثاني، بتقرير صدر لهما من ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي، فلم يتم لهما ذلك وأخذت منهما الإمامة للشيخ سعد الله الحنفي، بأمر السلطان بعد مباشرتها مدة يسيرة، واستمر القاضي خير الدين على القضاء إلى أن عزل بالقاضي جمال الدين الديري في ربيع الأول سنة ٨٧٨ هـ(٤)، فدخل القاضي جمال الدين إلى القدس وهو متوعك، فأقام أربعة عشر يوماً، وتوفي كما تقدم في ترجمته، وأعيد القاضي خير الدين إلى وظيفة القضاء في شهر جمادى الأولى، ووصل إليه التوقيع الشريف، وألبس خُلعة السلطان من محراب المسجد الأقصى، ومشى الناس في خدمته إلى منزله بباب الحديد، وذلك في أوائل جمادى الآخرة، واستمر نحو تسعة أشهر.

ثم عزل القاضي بقاضي القضاة شمس الدين الديري أخي القاضي جمال الدين، ووصل المرسوم بذلك في سلخ صفر سنة تسع وسبعين وثمانمائة فتنزه عن القضاء، ولم يتكلم فيه بعد ذلك، وانقطع في منزله للعبادة والاشتغال بالعلم وقراءة القرآن والحديث، وانتهت إليه (تاسة مذهب أبي حنيفة بالقدس الشريف، وتصدر للإفتاء والتدريس، وحج إلى بيت الله الحرام، وعَظُمَ أمره عند الناس، وصار له الهيبة والوقار، ودرّس بالمعظمية نيابة، ونسخ بخطه (١٠)

<sup>(</sup>۱) ۲۷۲ هـ/ ۱٤۷۱ م.

<sup>(</sup>۲) ۲۷۸ أبج د: ۸۷۷ هـ.

<sup>(</sup>٣) بعفة ب ج د هـ: ١٠.

<sup>(</sup>٤) ۸۷۸ هـ/ ۱٤٧٣م.

<sup>(</sup>٥) الديري أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) ١٤٧٤ هـ/ ١٤٧٤ م.

<sup>(</sup>V) إليه أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) أبج: ـد.

كثير (١) من المصاحف الشريفة والبخاري، وكتب الفقه وغير ذلك، وكان في سرعة الكتابة والملازمة لهما من العجائب.

وعمل طريقة في المصحف الشريف في مقابلة الأحرف (٢) لم يُسبق إليها، وهي أنه إذا كان حرف من أول السطر من الصفحة ألفاً يكون أول حرف من أول السطر الآخر منها كذلك، وأول السطر الثاني مثلاً واواً يكون مقابله قبل السطر الأخير كذلك وهلم جرا، وأحرف المقابلة كتبها بالأحمر، ويكون أول الصفحة أول الآية، وآخر الصفحة آخر الآية، وكل جزئين في كراس كامل، فيكون المصحف ثلاثين كراساً لا يزيد ولا ينقص، وهذه الطريقة من العجائب لم يُسبق إليها، وفي الحقيقة هي طريقة في غاية المشقة، وقد سهلها الله فعملها بأسرع وقت، وهو تيسير من قبل الله تعالى، وقد انتشر (٣) هذا المصحف بهذه الطريقة في غالب المملكة بخطه، حتى وصل إلى الحجاز والعراق والروم، وله ربعة شريفة بالحرم الشريف النبوى على ساكنه أفضل الصلاة والسلام.

وكان خيراً متواضعاً، حسن اللفظ والشكل، منور الشيبة، وعنده تودد للناس ولين جانب، ولقد أحسن إليّ في زَمْن ولايته القضاء وبعده، رحمه الله وعفى عنه، توفي يوم الخميس الثلاثين من شهر رمضان سنة ٨٩٤ هـ<sup>(٤)</sup> وله ست وخمسون سنة، وصلي عليه من يومه بعد صلاة العصر بالمسجد الأقصى الشريف، ودفن إلى جانب ولده بتربة ماملا، وكان يوماً مشهوداً لجنازته (٥)، شيعه شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، وشيخ الإسلام النجمي ابن جماعة، وناظر الحرمين، ونائب السلطنة الأمير دقماق (١)، والقضاة والأعيان وغيرهم تغمده الله برحمته، وعوضه الجنة.

العدل علاء الدين علي بن محمد بن سعيد الحنفي، المشهور بابن نائب الناظر نسبة لوالده الحاج محمد، فإنه كان باشر نيابة النظر على المسجد الأقصى فعرف به، كان علاء الدين رجلاً خيراً صالحاً(٧) يحترف بالشهادة، باشرها دهراً طويلاً نحو ٥٦

<sup>(</sup>١) كثير أب ج: الكثير ده.

<sup>(</sup>٢) الأحرف أبج: الحروف د هـ// لم يسبق إليها وهي أنه أبج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٣) انتشر أج دهـ: اشتهر ب// بهذه ب ج دهـ: فهذه أ.

<sup>(</sup>٤) ٩٩٤ هـ/ ١٤٨٨ م.

<sup>(</sup>٥) باشر الدوادارية لشاذ بك حين كان نائب غزة، ثم استقر في نظر الحرمين ونيابة القدس، يُنظر: السخاوى، الضوء ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) لجنازته أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) صالحا د: \_ أ ب ج هـ// على خير وعفاف ولم يضبط. . . نحو ستة عشر سنة أ ب ج هـ: \_ د .

سنة على خير وعفاف، لم يضبط عليه ما يشينه، ثم أُذن له في عقد الأنكحة فباشرها دهراً طويلاً (۱) نحو ستة عشرة سنة، وكان له مروءة، وعنده تواضع وتودد، توفي في عاشر المحرم سنة ٨٩٥ هـ (٢)، ودفن بماملا، رحمه الله.

الشيخ الإمام، العالم العلامة، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بدر الدين محمود الحنفي، شيخ المدرسة الفنزية بالقدس الشريف، قدم إلى بيت المقدس وأقام به مدة يسيرة، وتوفي يوم الأحد ثالث شهر ذي القعدة سنة ٨٩٦ (٣)، ودفن بباب الرحمة، وَبُنِيَ على قبره مصطبة (٤) كبيرة ببناء محكم.

الشيرة الإمام، العالم العلامة، زين الدين عبد السلام أبو بكر بن الرضي الكركي الحنفي، ولد بمدينة الكرك ونشأ بها، وكان على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، ثم قدم إلى بيت المقدس في شهور سنة ٨٧٦هـ، وانتقل إلى مذاهب أبي حنيفة أو وتفقه على الشيخ ناصر الدين بن الشنتير، المتقدم ذكره، وبرع في مذهب أبي حنيفة، وأذن له بالإفتاء والتدريس، ودأب وحصل، وتفنن في العلوم، فتصدر للإفتاء والتدريس، وكتب على الفتاوى كثيراً، وانتفع الناس به، واشتغل عليه الطلبة، وكان من أهل العلم، وعليه السكينة والوقار، والناس سالمون واشتغل عليه الطلبة، وعبارته في الفتوى نهاية في الحسن // درّس بالمعظمية نيابة (الله أن توفي، ولما انتقل من مذهب الشافعي (الله على مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنهما، لامه بعض الناس على ذلك فأنشد:

لِمَ لا تثبت على الطريق الأعرف واسلك طريقة الإمام الأشرف ما قاله النعمانُ حقاً فاقتف والكل عنه للطريقة مقتف

أَخَذُ السَّفِيةُ يَلُومَنِي بَجَهَالَةٍ فأجبتهُ دع عنك لومي يَا فتى إِنَّ الْمَدَاهِبُ خَيْرُهَا وأصحُها إِنْ الْمَدَاهِبُ خَيْرُهَا وأصحُها إِنْسَانَ عَيْـنَ لَـلاَئْمَـةِ كُلَهِـمِ

<sup>(</sup>۱) طویلاد: -أبجه.

<sup>(</sup>۲) مهم مراهم ۱٤٨٩ م.

<sup>(</sup>۳) ۲۹۸ هـ/۱٤۹۰ م.

<sup>(</sup>٤) مصطبة ج هـ: مصطبة أب د.

<sup>(</sup>٥) الشيخ أب هـ: \_ج د// الإمام أب ج: \_ د هـ// بن الرضي أب ج هـ: الرضي د.

<sup>(</sup>٦) أبي حنيفة أب ج هـ: الإمام الأعظم رضي الله عنه دراً وتفقه على الشيخ ناصر الدين ابن الشنير... مذهب أبي حنيفة ب ج د هـ: \_ أ.

٧) بالإفتاء أب ج هـ بالفتوى د// ودأب. . . للافتا والتدريس أب ج: ـ د هـ .

<sup>(</sup>A) نیابة أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٩) من مذهب الشافعي أب ج هـ: ـد.

فاخترتُ مذهبه وقلتُ بقوله: وجعلتهُ يـومَ القيـامـةِ مسعـفــ

توفي رحمه الله في يوم الجمعة (١) ثامن عشري شهر رجب سنة ٨٩٨ هـ (٢) بالطاعون (٣)، وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة العصر، وحُمِلَ تابوته على الرؤوس ودفن بماملا، ومات فقيراً، لم يترك من الدنيا سوى عشرة دنانير، وكتبه، عفى الله عنه.

ودرّس بعده بالمعظمية الشيخ العلامة القاضي شمس الدين أبو اللطف، محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله بن قاضي القضاة، خير الدين خليل الحنفي نيابة بعد أن كانت الوظيفة استقلالاً<sup>(٤)</sup> له، فإنه كان بيده حصة منها قدرها الخمسان، تلقاها عن والده وباشرها مدة في زمن الشيخ تاج الدين الديري، فكملت له الوظيفة، ثم تلقاها عنه ولده القاضي ناصر الدين هبة الله، ثم نزل عنها للقاضي فخر الدين الخزرجي، فنزل عنها للشيخ رضي الدين بن القاضي عماد الدين بن الأخرم المقيم بالقاهرة، فاستناب قاضي القضاة خير الدين بن عمران الحنفي إلى أن توفي، ثم استناب الشيخ عبد السلام الرضي إلى أن توفي.

الشيخ الصالح الناسك العابد الخاشع القدوة، شرف اللدين موسى بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ الصالح القدوة جمال الدين عبد الله (٥) بن الصامت القادري الحنفي، شيخ السادة القادرية بالقدس الشريف، وتقدم ذكر والده وجده، كان الشيخ موسى من أهل الخير والصلاح، وله عبادة وملازمة على ذكر الله تعالى، وكان مقيماً بالمدرسة الصبيبية شمالي المسجد الأقصى الشريف، ويقيم فيها الأوقات المشهودة بالذكر خصوصاً في ليالي الجُمع، وكان يذكر الله تعالى في المسجد الأقصى بصدر جامع النساء (١) عقب صلاة كل جمعة، وعليه الأنس والوقار وكان منجمعاً عن الناس، لا يخالط أبناء الدنيا ولا يتردد إليهم، وهو من ذرية قوم صالحين، وقد أضر في بصره وضعف بدنه قبل وفاته بسنين، ومع ذلك لا يفتر عن حالصلاح ظاهر عليه، ولا عن ملازمة الطاعة على عادته، والناس سالمون من يده ولسانه، والصلاح ظاهر عليه، توفي في ليلة الأحد وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعد الظهر

<sup>(</sup>١) رحمه الله في يوم الجمعة أب ج: \_ د هـ// عشري أب ج: \_ د هـ// ١٩٨٨ أب ج: ١٩٨٠ . \_ هـ.

<sup>(</sup>Y) APA a-/ 7531 g.

<sup>(</sup>٣) بالطاعون وصلي. . . عبد السلام بن الرضي إلى أن توفي أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) استقلالاً أج د: استقلال ب هـ.

<sup>(</sup>٥) عبدالله أب ج: بن عبدالله دهـ.

<sup>(</sup>٦) النساء أج دهـ: الأنبيا ب// عقب أب ج د: عقيب هـ.

من يوم الأحد سادس عشر صفر سنة ٨٩٨ هـ(١)، وحمل تابوته (٢) على الرؤوس، ودفن بتربة الساهرة عند أسلافه، كان يوماً مشهوداً لجنازته، لم ير مثله في هذه الأزمنة، وشيعه شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف وقضاة الشرع والعلماء (٣) والخاص والعام، وبلغ من العمر نحو ثلاثة وسبعين سنة، رحمه الله.

## ذكر فقهاء المالكية

## من القضاة والعلماء وطلبة العلم بالقدس(٤) الشريف

الشيخ الصالح عمر بن عبدالله بن عبد النبي المغربي المصمودي المجرد، كان رجلاً صالحاً عمّر الزاوية المعروفة بزاوية المغاربة، وهي بأعلى حارتهم بالقدس، وأنشأها من ماله ووقفها على الفقراء والمساكين في ثالث شهر (٥) ربيع الآخر سنة (7) هوتوفي بالقدس الشريف، ودفن بماملا عند حوش البسطامية من جهة الغرب.

وقد وَهِمَ بعض المؤرخين فظنه الشيخ عمر المجرد واقف الزاوية بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، لاشتراكهما في الاسم والشهرة، والأمر بخلاف ذلك وتقدمت ترجمة ذلك في تراجم الشافعية، رحمهما (٧) الله تعالى.

الشيخ بدر الدين (^) أبو محمد الحسن بن الشيخ فخر الدين، أبي عمرو عثمان، والشيخ شرف الدين أبي الروح عيسى الصنهاجي (٩) المالكي، أحد فقهاء المالكية بالقدس الشريف، كان يستخلف في الأحكام على قاعدة مذهب الإمام مالك، رضي الله عنه، وكان موجوداً في سلخ (١١) سنة ٧٧٧ هـ (١١).

الشيخ الإمام، العالم العلامة، شمس الدين أبو عبدالله محمد (١٢) بن الشيخ

<sup>(</sup>۱) ۸۹۸ هـ/ ۲۲۶۱م.

<sup>(</sup>٢) وحمل تابوته أب ج هـ: وحملت جنازته د.

<sup>(</sup>٣) والعلماء أب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>٤) بالقدس ج د هـ: - أ ب.

<sup>(</sup>٥) شهرج د هـ: \_أب.

<sup>(</sup>٦) ۲۰۳ هـ/۱۳۰۳ م.

<sup>(</sup>٧) رحمهما الله أب: \_ج د هـ.

الشيخ بدر الدين . . . في سلخ VVV أ ج د هـ :  $_{-}$  ب.

<sup>(</sup>٩) الصنهاجي ب ج د هـ: الصنهاب أ.

<sup>(</sup>١٠) سلخ أب ج: ـ أد.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۵ م.

<sup>(</sup>١٢) بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد أب ح هـ: ـ د.

شمس الدين أبي عبدالله محمد بن حزب الله المالكي، كان يستحلف في الثبوت بالشهادة (١) على الخط بالقدس الشريف، رأيت إسجاله في بعض المستندات، مؤرخاً في شهر صفر سنة ٧٨١ هـ (٢).

الشيخ الصالح القدوة، زين الدين عبد الرحمن الكرديسي (٢) المغربي المالكي، كان من أولياء الله الصالحين، وله كرامات ظاهرة، توفي بالقدس الشريف، ودفن بماملا قبل الثمانمائة، ومن كراماته أن بعض// المعتقدين فيه قصد [١٤٥/ب] بناء قبة على قبره فأصبح ولم يجد القبر، نفع الله به، ودفن إلى جانبه جماعة من شيوخ الدركاه أولاد الشيخ سعيد (٤).

الشيخ موسى المغربي المالكي، كان رجلاً صالحاً من ذوي الكرامات، وهو الذي كان سبب لترتيب صلاة المالكية بالقدس الشريف، توفي بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، ودفن عند الشيخ عمر المجرد بزاويته في حدود الثمانمائة.

قاضي القضاة، جمال (٥) الدين أبو محمد عبدالله بن علم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالله الهلالي الأنصاري المالكي، المشهور بابن الشحاذة (٢)، وأول من ولي قضاء المالكية استقلالاً بالقدس الشريف، كان من أهل العلم، ويدرّس بالمدرسة المالكية بالقدس، وكان يستحلف بالثبوت (٧) بالشهادة على الخط، ثم اشتغل بالقضاء، ولم اطلع له على ترجمة، وإنما أخبرني قديماً بعض الأكابر الثقات المعتمد على نقلهم، أنه كان يتيماً فقيراً، وأن والدته كانت تسأل الناس، فكانت (٨) تذهب به إلى بعض الفقهاء بالمكتب، وتقول له يا ولدي اشتغل بالقرآن والعلم، وأنا أقوم بكفايتك فيما تحتاجه فكان يقرأ، وتذهب هي تسأل الناس وتأتي إليه بما يقوته، فحفظ القرآن، واشتغل بالعلم في مذهب الإمام مالك، رضي الله عنه، وانتهى به الحال إلى أن ولي القضاء ببيت المقدس، فكان أول (٩) قضاة المالكية به، وقد وقفت على مستند ثابت عليه إسجاله في ذلك المستند بخط نفسه، وهو مؤرخ

<sup>(</sup>١) بالشهادة على الخط. . . في شهر صفر ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۲) ۱۸۷ هـ/ ۱۳۷۹ م.

<sup>(</sup>٣) الكرديسي ج د: الكردبيسي ب: المفاخري أ: الكرديس هـ.

<sup>(</sup>٤) سعيد أب ج هـ: سعد د.

<sup>(</sup>٥) جمال أب ج هـ: جلال د// أبو محمد أب: \_ج د هـ// عبدالله أب: أبو عبدالله ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) بابن الشحاذة ب ج د هـ: بابن شحاذة أ.

<sup>(</sup>٧) بالثبوت أ: في الثبوت ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) فكانت تذهب به ب ج د هـ: فكان يذهب أ.

<sup>(</sup>٩) فكان أول. . . والتي قبلها والله أعلم أب: \_ ج د هـ.

في شهر رمضان سنة ۷۹۸ هـ (۱) ولا شك أنه كان في ذلك التاريخ مستخلفاً، وأن استقلاله بالقضاء بعد الثمانمائة، فإني وقفت على بعض إسجالاته نيابة في سنة ۸۰۰ هـ (7), ثم رأيت في إسجالاته في سنة ۸۰۰ الذكر فيها أن ولايته (عالم المواقف الشريفة السلطانية المالكية الناصرية، يعني به فرج بن برقوق، ولعلها السنة التي استقل فيها بالقضاء، وأخبرني شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف أن جده لأمه القاضي شهاب الدين بن أبي عوجان المالكي، ولي قضاء القدس بعد وفاة القاضي جمال الدين بن الشحاذة في سنة ۵۰۰ هـ (7) وأن وفاته في تلك السنة أو التي قبلها، والله أعلم.

الشيخ العالم المسند شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مثبت، الأندلسي المالكي  $^{(v)}$ , مقرىء بيت المقدس، سمع من العلائي وجماعة، وسمع على شيخنا التقوي القلقشندي وأجاز له، توفي في شهر رجب سنة  $^{(h)}$  وهو والد الأخوين  $^{(h)}$  إمامي المالكية ببيت المقدس علاء الدين الفقيه المالكي الكبير، والمحدث الراوي المقرىء شهاب الدين، رحمهم الله تعالى.

قاضي القضاة فخر الدين عثمان (۱۰) بن سراج الدين أبي الخطاب عمر بن علم الدين سليمان المغربي الجاناتي المالكي، باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف في سنة ٨١٥ هـ (١١)، ثم ولي (١٢) القضاء بعد ذلك استقلالاً، وكان متولياً في سنة ٨١٨ هـ (١٣).

قاضي القضاة بدر الدين أبو محمد الحسن بن الشيخ تقي الدين أبي الإنفاق

<sup>(</sup>۱) ۷۹۸ هـ/ ۱۳۹۵ م.

<sup>(</sup>۲) ۸۰۰ هـ/ ۱۳۹۷ م.

<sup>(</sup>۳) ۲۰۲ هـ/۱۳۹۹ م.

 <sup>(</sup>٤) أن ولايته ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٥) ولعلها ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>۲) مد ۸ هـ/ ۱٤۰۲م.

<sup>🗥</sup> يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>۸) ۸۰۸ هـ/ ۲۵۰۵ م.

<sup>(</sup>٩) الأخوين علاء الدين وشهاب الدين إمامي المالكية ببيت المقدس ب ج: الأخوين إمامي المالكية ببيت المقدس أ د هـ.

<sup>(</sup>١٠) عثمان بج د هـ: \_ أ// أبي الخطاب أج هـ: بن الخطاب د: \_ د.

<sup>(</sup>۱۲) ۱۸۱۵ هـ/ ۱۶۱۲ م.

<sup>(</sup>١٢) ثم ولي. . . في سنة ٨١٨ بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>۱۲) ۸۱۸ هـ/ ۱٤۱٥ م.

أبي بكر الزرعي المالكي، قاضي القدس الشريف، كان متولياً في شهر رمضان سنة ٨١٥ هـ.

الشيخ المسند الصالح (١)، شمس الدين محمد بن يوسف بن عثمان القارىء المغربي المالكي، ولد سنة ٧٣٠ هـ (٢)، أجاز لشيخنا التقوي القلقشندي، توفي سنة بضع وعشرين وثمانمائة.

الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن عبد الواحد ( $^{(7)}$  بن حيان المغربي المالكي، إمام المالكية بالمسجد الأقصى، الشاعر الأديب المقرى، وهو سبط ابن مثبت مقرى، بيت المقدس، كان الشيخ شمس الدين يقرأ بالسبع ويعرف الفرائض معرفة جيدة والحساب والنحو، وكان يحترف بالشهادة في أول عمره، فلما مات خاله شهاب الدين ( $^{(6)}$  بن مثبت، كان قد نزل له عن إمامة المالكية وعن تصديره بالمسجد، وتوفي في رجب سنة  $^{(7)}$  هم  $^{(7)}$  ، ومن نظمه وقد بعث إلى بلد الخليل يطلب من شمس الدين بن نصف الدنيا ساعات رملية فأبطأ عليه، فكتب إليه وأجاد في القول:

إذا كانت الدنيا جميعاً بأسرها غدت ساعات لا شك فيها ولا مراء فمن يطلبُ الساعاتَ من نصفها يكن جهولاً وفي هذه الفعال قد افترى

الشيخ الإمام العالم الصالح الزاهد العارف المقرىء عبدالله بن إبراهيم البكري (٧) المغربي المالكي المجاور بالقدس الشريف، وكان شيخ دار القرآن السلامية يقرىء الناس بها، فانتفع (٨) الناس به، وكان يستحضر من المدونة (٩) كثيراً، ويعرف القراءات وغير ذلك وللناس فيه اعتقاد، ويحكى عنه مكاشفات وأمور عجيبة / لا تُحكى إلا عن كبار الأولياء، وأسن حتى صار يُحمل في بساط، ولعله [١٤٦]

<sup>(</sup>١) الشيخ المسند الصالح شمس الدين محمد. . . التقوي القلقشندي توفي سنة بضع وعشرين وثمانمائة أ ج د هـ: \_ ب.

<sup>(</sup>۲) ۲۳۰ هـ/۱۳۲۹ م.

<sup>(</sup>٣) شمس الدين محمد بن عبد الواحد أج د هـ: \_ب// حيان أب: جبارة بج هـ.

<sup>(</sup>٤) مثبت ج د هـ: مغيث أ ب.

<sup>(</sup>٥) شهاب الدين أج د: شمس الدين ب هـ.

<sup>(</sup>٢) ٢٢٦ هـ/ ١٤٢٢ م.

<sup>(</sup>V) البكري أج: السكري ب د: البشكري هـ،

<sup>(</sup>٨) فانتفع الناس به أ: وانتفع به خلق كثير بج د هـ.

<sup>(</sup>٩) المدونة في فروع المالكية: تأليف عبد الرحمن بن القاسم المالكي المتوفى سنة ١٩١ هـ/١٨٠٦م، يُنظر: ابن خلكان ٣/١٢٩؛ ابن حجر، تهذيب ٦/٢٢٧؛ حاجي خليفة ٢/١٦٤٤.

قارب التسعين أو جاوزها.

ورأى رجل من الصالحين المشهورين (۱) النبي، على، وهو يقول من قرأ الفاتحة على قبر الشيخ عبدالله البكري (۲) دخل الجنة، فاشتهر ذلك وقُصد له من البلاد، حتى صار من لم يلحقه توجه إلى قبره وقرأها عليه، وفضائله جمة، ومناقبه كثيرة، توفي ثاني عشر جمادى الأولى سنة ۸۲۹ هـ (۳)، ودفن بماملا بالقرب من حوش البسطامية من جهة الغرب.

الشيخ القدوة خليفة بن مسعود المغربي الجابري المالكي من بني جابر (3), العالم الصالح، صاحب الكرامات، مولده في سنة 82 (5), واشتغل ببلاده، وقدم إلى بيت المقدس على طريقة السياحة في سنة 20 (7)(7), فحج إلى بيت الله الحرام ورجع، وظهرت له مكاشفات.

ثم ولي شيخنا مشيخة المغاربة بالقدس وأمّ المالكية بالمسجد الأقصى الشريف، وحكى القاضي شهاب الدين أحمد بن عوجان المالكي (^)، أنه لما حج وزار النبي، على النوم، وقال له: سلم على خفير إيلياء إذا رجعت إليها، فقال: ومن هو يا رسول الله فقال: خليفة واشتهر أمره، وكان شيخنا (١) أسود بصاصاً (١٠)، توفي في يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة ٨٣٣ هـ (١١)، ودفن بماملا، وقبره ظاهر يزار، نفعنا الله به.

قاضي القضاة العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد (١٢) بن الشيخ علم الدين أبي الربيع سلميان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن العمري المالكي (١٣٠)، المشهور

<sup>(</sup>١) المشهورين أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۲) البكري أ: السكرى ب د: البشكري هـ.

<sup>(</sup>٣) ٢٩٩ هـ/ ١٤٢٥ م.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٨٧ م.

<sup>(</sup>٥) ۲٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۳۸۲ هـ/ ۱۳۸۲ م.

<sup>(</sup>٧) ٧٤٩ أب ج هـ: سبع وأربعين وسبعماية د.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخّاوي، الضّوء ٧/٧٠١.

<sup>(</sup>٩) شيخنا أ: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) بصاصاً من بصص أي برق، وبصاصاً براقاً أي لامعاً، وهنا من شدة السواد، يُنظر: ابن منظور ٧/٦.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۳۳ هـ/ ۱۶۲۹ م.

<sup>(</sup>١٢) أحمد د: \_ أب ج هـ// أنه أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣٠٧/١.

بابن عوجان، مولده في سنة ٧٦٣ هـ  $(1)^{(1)}$ ، اشتغل بالعلم وحصّل، وفضل وتميز، وكان من أهل العلم والدين، يفتي ويدرس، عارفاً بمذهبه وبصناعة القضاء، ولي قضاء المالكية بالقدس بعد القاضي جمال الدين بن الشحاذة، المتقدم ذكره، في سنة  $\Lambda \cdot 0$  هـ  $(1)^{(7)}$ ، فهو ثاني مالكي حكم بالقدس، ووقع له العزل والولاية مرات، وكل مرة تكون مدة يسيرة، وطالت مدته وحسنت سيرته في ولايته، وأثنى عليه أهل عصره، وكانت أحكامه مرضية، وأموره مسددة، توفي في شهر جمادى الأولى سنة  $\Lambda \Lambda \Lambda \wedge 0$ 

وولده قاضي القضاة، شمس الدين أبو عبدالله محمد، مولده في سنة V90 هـ $^{(7)}$ ، وولي القضاء بعد والده مدة، ثم عزل، وتوفي في ذي الحجة سنة AEA

وولي بعد عزله قاضي القضاة، علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ غرس الدين أبي البركات خليل الطرابلسي المالكي، وكان متولياً في سنة ٤٢ وبعدها إلى سنة ٤٤.

ثم ولي بعده قاضي القضاة أمين الدين سالم بن إبراهيم المغربي الصنهاجي المالكي  $^{(\Lambda)}$ ، مولده بالتخمين بعد السبعين والسبعمائة، اشتغل في الفقه ببلاد المغرب، قدم إلى هذه البلاد عالماً فاضلاً، ووقع في أيدي  $^{(P)}$  الكفار سنة  $^{(V)}$  وناظر الأساقفة ببلادهم وأفحمهم، وأقام عندهم مدة، ثم أنجاه  $^{(V)}$  الله، وقدم إلى دمشق وولي قضائها، ثم ولي قضاء القدس، وكانت ولايته سنة  $^{(V)}$  ثم أعيد إلى قضاء الشام، فسار سيرة حسنة، بحرمة وعفة ونزاهة،

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷ هـ/۱۳۳۰ م.

<sup>(</sup>۲) ۲۹۳ أب هـ: ۷۲۲ ج: ثلاث وسبعين د.

<sup>(</sup>۳) ۵۰۰ هـ/ ۱٤۰۲ م.

<sup>(</sup>٤) ٨٣٨ هـ/ ١٤٣٤ م.

<sup>(</sup>٥) ٨٣٨ أب ج هـ: ثمان وثمانين وثمانماية د.

<sup>(</sup>۲) هم/ ۱۳۹۲ م.

<sup>(</sup>۷) ۸٤۸ هـ/ ۱٤٤٤ م.

 <sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٩) ايدي أ: أسر ب ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۲۳۰ هـ/ ۱۶۳۰ م.

<sup>(</sup>١١) أنجاه أب: نجاه ج هـ د.

<sup>(</sup>۱۲) ۵۶۸ هـ/ ۱۶۶۱ م.

كان يحفظ الشفاء غيباً (١)، توفي في سنة ٨٧٣ (٢)، بعد عزله من قضاء دمشق، رحمه الله.

ثم ولي بعد عزله من قضاء القدس الشريف قاضي القضاة شمس الدين محمد البساطي المالكي، وكان من أهل العلم، ولايته في سنة  $\Lambda \xi \tau$ ، وأقام مدة يسيرة.

قاضي القضاة شرف الدين أبو الروح عيسى بن شمس الدين محمد المغربي التجيبي (1) المالكي (0)، الشيخ الإمام العلامة المحقق، كان من أكابر أهل العلم، ولي قضاء بيت المقدس بعد البساطي، وكان له هيبة، وكان متولياً في سنة ١٨٤٧، وباشر بعفة وشهامة، ولم يل منصب القضاء مثله في الفقه والتقوى والعلم وله وقع في القلوب، كان من قضاة العدل العالمين العاملين لا يحابي (٧) أحداً في الحكم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ومما وقع له أن نائب القدس مبارك شاه (٨) حين ولي النيابة ودخل بيت الله المقدس، ركب القضاة للقائه على العادة، وألبس خُلعة السلطان، وكان قد أمسك جماعة من الفلاحين فلما وصل بهم إلى باب الخليل قصد (٩) شنقهم أو شنق واحد منهم، فأمر (١٠) بذلك فتقدم إليه القاضي شرف الدين قصد (١) عيسى المالكي وقال له: // ما الذي تريد فعله (١١) بحضورنا، فقال له النائب: اشنق هذا، فقال: بأي طريقة تشنقه، فقال: هذا حرامي قاتل نفس، فقال له: هل ثبت عليه هذا بالطريق الشرعي، فقال النائب: نحن لا نحتاج إلى ثبوت، فقال القاضي: تهلك مسلماً قتل عمد بحضوري بغير حق هذا لا سبيل إليه، ولكن يدخل إلى تهدينة، وتنظر في أمره، فإن ثبت عليه ما يقتضي قتله قتلناه، وإلا فلا سبيل إلى قتله، فقال له القاضي: والله لو قتلته قتله، فشدد النائب في أمره، وقال: لا بد من قتله، فقال له القاضي: والله لو قتلته قتله، فشدد النائب في أمره، وقال: لا بد من قتله، فقال له القاضي: والله لو قتلته قتله، فشدد النائب في أمره، وقال: لا بد من قتله، فقال له القاضي: والله لو قتلته قتله،

<sup>(</sup>١) غيباً أج دهه: غائباً ب.

<sup>(</sup>۲) ۲۷۴ هـ/۱۶۶۸ م.

<sup>(</sup>T) 73A a-/ 7331 g.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) التجيبي أج هـ: الشحيني ب: ـ د.

<sup>(</sup>٢) ٧٤٨ هـ/ ١٤٤٣ م.

<sup>(</sup>٧) يحابي أب د: يخاف ج هـ// تأخذه أج د هـ: يخاف ب.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ٢٣٧، ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٩) قصد أبج هـ: أراد د.

<sup>(</sup>١٠) فأمر أبج د: وأمر هـ.

<sup>(</sup>١١) فعله د: تَفَعَل أَبِ ج هـ// بحضورنا أَب هـ: بحضرتنا ج د// له ب ج: \_ أَ د هـ// النائب أَ: \_ ب ج د هـ// تشنقه أَ ب ج: \_ د هـ// هذا أَ د: هؤلاء ب ج هـ.

بحضوري لكنت أقتلك بيدي، وأعلقك إلى جانبه كما أنت بخلعة السلطان، فلم يقدر النائب مراجعته لهيبته، ودخل إلى المدينة ولم يستطع قتل ذلك الرجل، وله مثل ذلك أخبار كثيرة، عفا الله عنه، واستمر على القضاء بالقدس إلى أن توفي في شهور سنة ٨٥٤ هـ(١)، رحمه الله.

## قضاة المالكية وممن ولي قضاء المالكية بالقدس الشريف

القاضي برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن زين الدين أبي المعالي منصور التلمساني المالكي، وكان متولياً في سنة ٨٥٨ هـ(٢).

ومنهم القاضي شمس الدين محمد بن أحمد ( $^{(3)}$ ) بن شداد الشافعي ثم المالكي، كان من فقهاء الشافعية، وباشر الحكم نيابة عن قاضي القضاة الشيخ برهان الدين بن جماعة الشافعي، ثم انتقل إلى مذهب الإمام مالك، وولي القضاء بالقدس الشريف في حدود السبعين والثمانمائة ( $^{(0)}$ ) أو بعدها بيسير، ودخل إلى القدس الشريف، فلم ( $^{(1)}$ ) يقم إلا مدة يسيرة نحو شهر أو دون ذلك، فاعتصب جماعة من ( $^{(1)}$ ) المالكية والمغاربة وغيرهم في أمره، وشنعوا عليه، وأشيع عزله فتوجه إلى القاهرة، وأقام أياماً ( $^{(1)}$ ) يسيرة وتوفي بها، وأظن أن وفاته سنة  $^{(1)}$  هـ ( $^{(1)}$ ) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ١٤٥٠ هـ/ ١٤٥٠ م.

<sup>(</sup>٢) ٨٥٨ هـ/١٤٥٤ م.

<sup>(</sup>٣) ٢٦٨ هـ/١٤٦١ م.

<sup>(</sup>٤) بن أحمد ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٥) في حدود السبعين والثمانمائة. . . دخل إلى القدس الشريف أب ج د: \_ هـ .

<sup>(</sup>٢) فلُّم أب: ولم ج د هـ// يقم هـ: يقيم أب ج د// فاعتصب أج هـ: فتعصب ب: واعتصب د.

<sup>(</sup>٧) من ب ج د هـ: \_أ.

<sup>(</sup>A) أياماً أبج: مدة د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٩) ٢٢٦ هـ/٢٢3١ م.

الشيخ شمس الدين محمد بن علي المغربي المالكي، المشهور (۱) بالفلاح، وكان يكتب له في ترجمة المطغر (۲) بطاء مهملة وعين معجمة مفتوحة، كان يكتب هذا، واشتهر بالفلاح، لأنه كان أول قدومه يقيم بالقرى، ويلبس لباس الفلاحين فسمي بالفلاح، كان من أهل العلم، وباشر الحكم بالقدس الشريف نيابة عن القاضي شمس الدين المغراوي، وتوفي سنة  $\Lambda V = (3)$ 

وممن باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف، القاضي جمال الدين يوسف المارديني (٤) المالكي، ولم أطلع على ترجمته.

قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن التلمساني (م) المالكي، المشهور بالجزائري، ولي قضاء المالكية بالقدس الشريف، ورد الأمر بولايته في مستهل ربيع الآخر سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  القضاة شمس رمضان منها، وأعيد القاضي شمس الدين المغراوي، وهو قاضي القضاة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن سعيد (١) المغراوي المالكي، مولده في سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  وكان رجلاً مباركاً يحفظ القرآن، قدم من بلاده إلى الرملة، وأقام بها، ثم ولي قضاء القدس الشريف سنة  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ووقع له العزل والولاية مرات، وتوفي وهو باق على القضاء، في نصف شعبان سنة العزل والولاية مرات، وتوفي وهو باق على القضاء، في نصف شعبان سنة  $\Lambda$ 

العدل شهاب الدين أحمد بن الرياحي المغربي الأصل المالكي، وكان من العدول بالقدس الشريف، ومن طلبة العلم، وكان يُؤذن بالمسجد الأقصى الشريف،

<sup>(</sup>١) المشهور أبج: الشهير ده.

 <sup>(</sup>۲) المطغر ب: الطغري أج د هـ// يكتب هذ أ: ينسب هكذا ب د: ينسب كذا ج: ينتسب هكذا هـ// واشتهر بالفلاح أ: واشتهر بالفلاح أ: واشتهر بالفلاح بج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ٢٧٨ هـ/ ١٤٧١م.

<sup>(</sup>٤) المارديني أب هـ: المازوني ج: المازني د.

<sup>(</sup>٥) التلمساني أب ج د: \_ هـ / / المشهور أب هـ: الشهير ج د// بالجزائري أج هـ الحريري ب: بالحرير د// بولايته أب ج هـ: بتوليته د.

<sup>(</sup>٢) ٧٢٨ هـ/ ٢٢٤١ م.

<sup>(</sup>٧) سعيد د هـ: \_ أب ج// المغراوي أب ج هـ: المغربي د.

<sup>(</sup>۸) ۱٤٠٤ هـ/ ۱٤٠٤ م.

<sup>(</sup>٩) قضاءها أب هـ: قضاه ج: قضاء الرملة د.

۸٥٤ (۱۰) ١٤٥٠ هـ/ ١٤٥٠ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۲۷۸ هـ/ ۱۶۶۸ م.

وعنده مروءة ومحبة لأصحابه، توجه إلى الحجاز (١) الشريف سنة ٨٧٤ هـ (٢).

قاضي القضاة نور الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم البدرشي (٣) البحري المالكي المصري (٤)، الشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا، كان من أهل العلم، وله مروءة ومعرفة (٥) تامة بالعربية، وعلم الفرائض والحساب والحديث الشريف النبوي، وكان من جلساء القاضي زين بن مزهر، كاتب السر الشريف وأخصائه، ومن جملة قراء الحديث بقلعة الجبل المنصورة (٢) بالقاهرة، وكان يحترف بالشهادة بالقاهرة، ثم باشر (٧) نيابة الحكم بها عن قاضي القضاة سراج الدين بن حريز، ثم ولي قضاء المالكية بالقدس الشريف/ في أواخر سنة ٥٧٥ هـ، و دخل إليها في أوائل المحرم [١/١٤] سنة ٥٧٦ هـ (١٠٠٠)، فباشر بعفة ونزاهة وحرمة وشهامة، ونشر العلم واشتغل (٩) عليه الطلبة، وعلت كلمته، ونشره (١٠٠) أمره لعفته وشهامته، ومع ذلك كان متواضعاً لين الجانب يحب العلم ونشره (١٠٠)، وله مصنف في النحو، وكان يحفظ القرآن حفظاً جيداً، ويكثر التلاوة.

وقد قرأتُ عليه قطعة من آخر كتاب الخرقي في فقه مذهب الإمام أحمد قراءة بحث وفهم، ثم قرأت عليه قطعة من أول المقنع قراءة بحث وفهم، فكان يقرر لي العبارة تقريراً حسناً، لعل كثيراً من أهل المذهب لا يقرره، وقرأت عليه في النحو، ولازمت مجالسه وترددت إليه كثيراً، وحصل لي منه غاية الخير والنفع، ولكن (١٢) اخترمته المنية بسرعة قبل بلوغ المراد منه.

ولما توفي قاضي القضاة جمال الدين الديري الحنفي في حادي عشري ربيع الآخر حصر ضبط تركته، ثم مرض أياماً، وتوفي في صبيحة يوم السبت ثاني جمادى

<sup>(</sup>١) الحجاز أب ج د: الحج هـ// ٨٧٤ هـ: ٨٧٥ أب ج د.

<sup>(</sup>۲) ۵۷۸ هـ/ ۱۶۶۹ م.

 <sup>(</sup>٣) البدرشي أب ج هـ: القدسي د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ١٦٠.

 <sup>(</sup>٥) ومعرفة ب ج د هـ: \_ أ// تامة أب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٦) المنصورة أج دهـ: المنصورية ب.

<sup>(</sup>٧) باشر أب ج: تولي د: ولي هـ// عن قاضي... في أواخر سنة ٧٥ أج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>۸) ۲۷۸ هـ/۱۷۶۱م.

<sup>(</sup>٩) واشتغل عليه أ د هـ: انتفع به ب: وشغل الطلبة ج.

<sup>(</sup>١٠) ونفذ أج د هــ: بعد ب.

<sup>(</sup>۱۱) ونشره ب ج د هـ: نشروه أ.

<sup>(</sup>١٢) الخيرُ والنفع ولكن. . . حادي عشر ربيع الآخرِ أب: \_ج د هـ.

الأولى سنة ٨٧٨ هـ (١)، فكان بين وفاته ووفاة القاضي جمال الدين الديري عشرة أيام، ودفن بباب الرحمة وكانت جنازته حافلة، رحمه الله وعفا عنه وعوضه الجنة.

قاضي القضاة حميد (٢) الدين أبو حامد، محمد بن بدر الدين أبي عبدالله الحسيني، البكري المالكي المغربي المقرىء الخليلي، المشهور بابن المغربي، كان يحفظ القرآن ويتقنه بالروايات، وولي قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أول من وليه من المالكية، ثم في سنة أربع وسبعين وثمانمائة ولي قضاء القدس الشريف، وأضيف إليه قضاء بلد الخليل، ثم عزل في أواخر سنة ٨٥٧ هـ، وتوجه إلى القاهرة، فولي قضاء طرابلس (٣)، وتوجه إليها، وتوفي بها في شهور سنة ٨٧٨ هـ. (١)

قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن<sup>(٥)</sup> علي بن شمس الدين محمد الهاشمي المالكي، الكركي الأصل، المشهور بابن المزوار<sup>(١)(١)</sup>، ولي قضاء القدس في سنة ٨٦٤ هـ، ثم عزل وولي قضاء الكرك وقضاء غزة.

ولما توفي القاضي نور الدين البدرشي، ولي القضاء بعده بالقدس الشريف في مستهل شوال سنة  $\Lambda V \Lambda$  هـ، ولم يدخل القدس الشريف الأحد في صفر سنة  $\Lambda \Lambda \Lambda$  هـ  $\Lambda \Lambda \Lambda$  واستمر إلى جمادى الآخرة سنة  $\Lambda \Lambda \Lambda$  هـ  $\Lambda \Lambda \Lambda$  ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها، وهو مستمر على الولاية إلى أن توفي في يوم الأحد تاسع عشر جمادى الأولى سنة  $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$  هـ  $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$  وصلي عليه بجامع المارديني، وكان عفيفاً في مباشرته لا يتناول غير معلومه المرتب على وقف المسجد الأقصى، وهو في كل يوم عشرة دراهم فضة، رحمه الله.

السيد الشريف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحسيني المالكي المغربي، كان من أهل الفضل، ويحفظ القرآن ويكتب على الفتوى قليلًا، وباشر

<sup>(</sup>۱) ۸۷۸ هـ/ ۱٤۷۳ م.

<sup>(</sup>٢) حميد أب ج د: جميل هـ.

<sup>(</sup>٣) طرابلس ب ج دهد: نابلس أ.

<sup>(</sup>٤) ۸۷۸ هـ/ ۱٤٧٣ م.

<sup>(°)</sup> قاضي القضاة علا الدين أبو الحسن. . . والناس راضون منه أ ب د هـ : ـ ج .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/٦٥؛ النعيمي ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٧) بابن المزوار أب ج هـ: المداوي د.

<sup>(</sup>۸) ۸۸۰ هـ/ ۱٤٧٥ م.

<sup>(</sup>٩) ۲۸۸ هـ/ ۱٤٧٧ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۸۵ هـ/ ۱٤۸۰ م.

الحكم بالقدس الشريف، نيابة عن قاضي القضاة شمس الدين الديري الحنفي، حين كان القاضي علاء الدين بن المزوار بالقاهرة، كما تقدم في ترجمته، وكان رجلاً مباركاً متواضعاً، توجه إلى الحجاز الشريف في سنة ٨٨٥ هـ، ثم توجه إلى المدينة الشريفة، فتوفي بها في شهور سنة ٨٨٦ هـ(١)، رحمه الله.

العدل شمس الدين محمد (٢) بن محمد السطاوي المغربي المالكي، كان من أهل القرآن واحترف بالشهادة دهراً طويلاً، توفي في أواخر سنة ٨٨٧ هـ (٣).

العدل شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ الناسك، الصالح القدوة، خليفة بن مسعود، المغربي الأصل  $^{(3)}$ , ثم المقدسي المالكي، ولد بالقدس في ليلة ثاني عشر رمضان سنة ٨٠١ هـ  $^{(0)}$ , وحفظ القرآن واتقنه بأبي عمرو، وحفظ الرسالة في فقه الإمام مالك، رضي الله عنه، ولقي جماعة من مشايخ الصوفية، وأخذ الحديث عن جماعة، واستقر في إمامة المالكية  $^{(7)}$  بالمسجد الأقصى ومشيخة المغاربة بالقدس بعد وفاة والده، وكان شيخنا أسمر ربعة ذا همة ومروءة، وعنده سخاء ومكارم أخلاق، ثم صرف عن مشيخة المغاربة سنة مرد».

وفي أواخر عمره أقبل على العبادة وترك النساء، وتقُرُب من التاريخ المذكور وفاته، وكانت ليلة الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ٨٨٩ هـ (^^) ودفن عند والده بماملا.

وولده الشيخ شمس الدين محمد خليفة، كان عبداً صالحاً، وأهل بيت المقدس يعتقدونه وروي له كرامات، توفي في ليلة الخميس، وصلي عليه بعد الظهر من يوم الخميس، السابع والعشرين من شهر صفر سنة ٨٩٧ (٩) بالمسجد الأقصى،

<sup>(</sup>۱) ۲۸۸ هـ/۱٤۸۷ م.

<sup>(</sup>٢) العدل شمس الدين محمد. . . أواخر سنة ٨٨٧ أ ب: \_ج د هـ// السطاوي أ: المصطاوي ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ۸۸۷ هـ/ ۱٤۸۲ م.

<sup>(</sup>٤) الأصل ثم المقدسي والمالكي ولد بالقدس في ليلة ثاني عشر رمضان سنة  $^{1.0}$  هـ. . . تاسع شهر ذي القعدة سنة  $^{1.0}$  هـ بالبيمارستان الصلاحي ودفن بباب الرحمة رحمه الله أ  $^{1.0}$  به هـ:  $^{1.0}$ 

<sup>(</sup>٥) ۱۰۸ هـ/۱۳۹۸م.

<sup>(</sup>٦) المالكية أ دهـ: القادرية ب: \_ج.

<sup>(</sup>V) YVX a\_/VF31 q.

<sup>(</sup>٨) ١٤٨٤ هـ/ ١٤٨٤ م.

<sup>(</sup>٩) ٨٩٧ هـ/ ١٤٩١ م.

ودفن بماملا عند والده وجده، وكان لجنازته مشهد عظيم شهده الخاص والعام، رحمه الله ونفعنا به.

الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (۱) بن علي بن عبد الرحمن، المغربي الأصل الخليلي، ثم المقدسي ثم المالكي، الشهير بابن المغربي، ولد سنة  $\Lambda Y = (7)$ , سمع الحديث على جماعة، وكان حافظاً لكتاب الله تعالى، يكثر تلاوته، وجاور بالقدس الشريف مدة، ثم تحول إلى مذهب الإمام مالك، وباشر إمامة المالكية بالقدس الشريف نيابة وحدث، توفي في يوم الجمعة تاسع شهر ذي القعدة سنة  $\Lambda Y = (7)$  بالبيمارستان الصلاحي (٤)(٥)، ودفن بباب الرحمة رحمه الله.

قاضي القضاة العلامة شرف الدين يحيى بن محمد الأنصاري المغربي الأندلسي المالكي  $^{(7)}$ ، ولد سنة ٨٥٦ هـ  $^{(V)(\Lambda)}$ ، وسمع ببلاده، وكان من أهل العلم، ماهراً في العربية، اشتغل بالعلم بالأندلس على قاضي القضاة شمس الدين بن الأزرق  $^{(P)(1)}$ ، الذي ولي قضاء القدس بعده، وقدم من بلاد المغرب وأقام بحلب وبالقدس.

ثم دخل القاهرة سنة ۸۸۸ هـ(۱۱) في أول رمضان، فحضر مجلس قاضي القضاة قطب الدين الخيضري الشافعي قاضي دمشق(۱۲)، وهو بالجامع الأزهر

<sup>(</sup>۱) الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. . . بالبيمارستان الصلاحي ودفن بباب الرحمة رحمه الله أ ب: \_ د ج هـ.

<sup>(</sup>٢) ١٤٢١ هـ/ ١٢٤١م.

<sup>(</sup>٣) ٨٩٣ هـ/ ١٤٨٧ م.

<sup>(</sup>٤) البيمارستان الصلاحي نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، أنشىء في الحي الذي عرف بحي الدباغة، وهو ضمن سوق البازار، وجزء من الأرض التي تقوم عليها كنيسة الدباغة، وبقي البيمارستان حتى أواسط القرن الثاني عشر هجري/ أواسط الثامن عشر الميلادي، يُنظر: الدباغ ٢٠٧/٣؛ , Sehsvaruvglu, .

<sup>(</sup>٥) بالبيمارستان الصلاحي أ: بيمارستان القدس ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٦٢/١٠.

<sup>(</sup>V) FOA a-/ YO31 q.

 <sup>(</sup>A) المالكي ولد سنة ٨٥٦ أب: - ج د هـ// ببلاده ب د: بتلاوة أ: - ج هـ// اشتغل بالعلم. . . بن
 الأزرق الذي أب: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/٣٦٢.

<sup>(</sup>١٠) الأزرق أ ب د: الأزرقي ج هـ الخضيري أ// بعده وقدم من بلاد... أواخر سنة ٨٨٨ أ ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۸۸۸ هـ/ ۱٤۸۳ م.

<sup>(</sup>١٢) محمد بن محمد بن علاء عبدالله الخضيري الدمشقي الشافعي، ولد سنة ٨٢١ هـ/ ١٤١٨ م، وتوفي=

وتكلم في درسه فظهر له فضله، فسعى له في قضاء المالكية بالقدس، فولاه السلطان في أواخر سنة ٨٨٨ هـ من غير بذل ولا كلفة.

ثم حضر إلى القدس في صفر سنة  $\Lambda\Lambda$  هـ (۱)، واستمر إلى (۲) شهر ذي الحجة سنة  $\Lambda$  هـ (۳)، فورد كتاب القاضي زين الدين بن مزهر صاحب ديوان الإنشاء بعزله، فتوجه من القدس الشريف إلى القاهرة، وأقام بها أياماً، ثم توجه إلى الحجاز الشريف، وسافر (۱) إلى بلاد جازان (۱۰)، فتوفي بها في شوال سنة  $\Lambda$  هـ ( $\Gamma$ ).

وكانت ولايته قضاء القدس بعد شغوره عن القاضي علاء الدين بن المزوار نحو سبع سنين، فإن القاضي علاء الدين توجه من القدس في سنة  $\Lambda\Lambda$  هـ وأقام بالقاهرة، وهو باق على الولاية إلى حين ( $^{(v)}$  وفاته في سنة  $\Lambda\Lambda$  هـ، ولم يستخلف أحداً عنه في الحكم، ثم استمرت الوظيفة على الشغور نحو أربع سنين بعد وفاته، إلى أن استقر بها القاضي شرف الدين في التاريخ المتقدم ذكره.

السيد الشريف  $^{(\Lambda)}$ , شرف الدين عيسى بن عمر الحسيني المغربي العجيمي المالكي، قدم من بلاده إلى القدس الشريف، وأقام به مدة طويلة، وكان يحفظ القرآن، وله مشاركة في فقه المالكية، ولي مشيخة المغاربة بالقدس الشريف وطرابلس، وحصل له ضعف في بدنه، وتوجه من القدس إلى جهة حلب، فتوفي بها في  $\Lambda 9V$  هـ  $^{(P)}$ .

وتوفي في هذه السنة القاضي تقي الدين أبو بكر بن القاضي ناصر الدين

سنة ٩٩٨ هـ/ ١٤٩٨ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٩/١١٧؛ الغزي ٢٨/١؛ النعيمي ٣/١.

<sup>(</sup>۱) ۸۸۹ هـ/ ۱٤٨٤ م.

<sup>(</sup>٢) واستمر إلى . . . وأقام بها أياماً أب: ـ د هـ .

<sup>(</sup>٣) ١٩٨ هـ/ ٢٨٤١م.

<sup>(</sup>٤) الشريف وسافر . . . في التاريخ المتقدم ذكره أب ج : ـ د هـ .

<sup>(</sup>٥) جازان: مكان في طريق الحج من صنعاء، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/١٠٩؛ البغدادي، مراصد (٥) . ٣٠٦/١

<sup>(</sup>٢) ١٤٨٩ هـ/١٤٨٩ م.

<sup>(</sup>٧) إلى حين أب: \_ ج د ه\_.

<sup>(</sup>٨) السيد الشريف شرف الدين. . . والناس راضون منه أ + هـ: - + + - العجيمي أ هـ: الشحيني + د: - + .

<sup>(</sup>٩) ٨٩٧ هـ/١٤٩١م.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۹۷ أب: ۲۸۸ هـ: ـج د.

محمد بن العلم المالكي، المشهور والده بعرق، وتقدم ذكره مع فقهاء الحنفية، وكان القاضي تقي الدين أولاً حنفياً كأبيه، ثم انتقل إلى مذهب الإمام مالك، رضي الله عنه، وولي قضاء المالكية بالرملة في المحرم سنة  $\Lambda V = (1)$ , واستمر إلى سنة  $\Lambda V = (1)$ , وتوجه إلى القاهرة للسعي في قضاء القدس الشريف، فلم يتيسر له ذلك، فأقام هناك مدة، ثم عاد إلى القدس بعد وفاة والده في شهور سنة  $\Lambda V = (1)$  وكان يحترف بالشهادة.

ثم استخلفه القاضي شمس الدين محمد بن مازن المغربي (1) في الحكم بالقدس، حيث توجه إلى وطنه بغزة من أوائل شوال سنة ٨٩٥ هـ إلى أن قدم إلى القدس في مستهل ربيع الأول سنة ٨٩٦ هـ (١) ، ولم يقدر له على ولاية بعد ذلك، توفي القاضي تقي الدين بن العلم في شهر ربيع الأول سنة ٨٩٧ هـ (٢) ، ودفن بماملا.

وأما مستخلفه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن مازن الرجبي (۱۷) الغزي المالكي، فإنه كان على مذهب الإمام الشافعي، وباشر نيابة الحكم بغزة وهو شافعي، ثم انتقل إلى مذهب الإمام مالك، وولي قضاء المالكية بغزة سنة ٨٩١ هـ (٨)، فأقام نحو ستة أشهر، ثم عُزِل، ثم ولي قضاء المالكية بالقدس الشريف في شهر شوال سنة ٨٩٣ هـ (٩) بعد شغوره عن القاضي شرف الدين يحيى المغربي الأندلسي، المتقدم ذكره. وكان يتردد إلى القدس ويعود إلى وطنه بغزة، ثم عُزِلَ في شهر رمضان سنة ٨٩٩ هـ (١٠)، وتوجه إلى مدينة غزة (١١) وأقام بها، ولم يقدر له ولاية إلى حين وفاته بمدينة غزة، في أواخر شهر ذي الحجة سنة ٩٠٠ هـ (١٢)، وسنذكر قدومه إلى القدس الشريف، وتردده إلى غزة فيما بعد في ترجمة السلطان، ونشاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ۳۷۸ هـ/ ۱۶۹۸ م.

<sup>(</sup>٢) ٥٧٨ هـ/ ١٤٧٠ م.

<sup>(</sup>٣) ۸۷۸ هـ/ ۱٤٧٣ م.

<sup>(</sup>٤) مازن المغربي أهـ: مارب العزيز ب: \_ج د.

<sup>(</sup>٥) ۲۹۸ هـ/۱٤۹۰م.

<sup>(</sup>۲) ۱٤۹۱ هـ/ ۱۶۹۱ م.

<sup>(</sup>٧) مازن الرجبي أهـ: مارب العزيز ب ح: ـ د.

<sup>(</sup>٨) ١٩٨ هـ/٢٨٤١م.

<sup>(</sup>٩) ٨٩٣ هـ/ ١٤٨٧ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۶۹۳ هـ/ ۱۶۹۳ م.

<sup>(</sup>١١) وتوجه إلى مدينة غزة. . . بمدينة غزة ب هــ: ــ أ.

<sup>(</sup>۱۲) ۹۰۰ هـ/ ۱٤۹٤ م.

قاضي القضاة، الإمام العالم المحقق، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن الأزرقي المغربي الأندلسي المالكي، كان من أهل العلم والصلاح، حسن الشكل، منور الشيبة، عليه الأبهة والوقار، وكان قاضياً بمدينة غرناطة (۱) بالأندلس، فلما استولى عليها الإفرنج خرج يستنفر ملوك الأرض لنجدة صاحب غرناطة، فتوجه لملوك الغرب ولم يحصل منهم نتيجة (۱) فحضر إلى السلطان / الملك الأشرف [۱۹۸۱] قايتباي، نصره الله تعالى، وكان مشتغلاً بقتال ملك الروم بايزيد (۱) ابن عثمان، فتوجه إلى مكة المشرفة، وجاور بها وزار النبي، به ورجع إلى القاهرة المحروسة في أول سنة ۱۹۸هه، فتكلم له في شيء يحصل له منه ما يستعين به على القوت القوت فولاه السلطان قضاء المالكية بالقدس الشريف في رابع رمضان من السنة المذكورة، عوضاً عن القاضي شمس الدين محمد بن مازن المغربي، وقدم إلى القدس في يوم الاثنين سادس عشر شوال سنة ۱۹۸ هه، وأقام بها نحو شهر وهو يتعاطى الأحكام الشرعية بعفة ونزاهة من غير تناول شيء من الناس.

ثم حصل له توعك، واستمر إلى أن توفي في يوم الجمعة بعد فراغ الصلاة سابع عشر ذي الحجة سنة ٨٩٦ هـ، وصلي عليه من يومه (٥) بعد صلاة العصر بالمسجد الأقصى، ودفن بماملا إلى جانب حوش البسطامية من جهة الغرب، وكانت إقامته بالقدس واحداً وستين يوماً، وله خمس وستون سنة، رحمه الله.

وهو شيخ القاضي شرف الدين يحيى الأندلسي، المتقدم ذكره، وقد كان من قضاة العدل، ومما يستدل به على حسن خاتمته سرعة وفاته قبل توغله في الأحكام ودخوله في الأمور المشكلة، فإنه باشر الحكم دون الشهر بعفة وتقوى وسيرة محمودة، ثم لحق بالله سبحانه وتعالى، والناس راضون منه.

<sup>(</sup>١) غرناطة: مدينة بالأندلس سابقاً (اسبانيا حالياً) من مدن البيرة، وهي مشهورة باليهود لكثرتهم فيها، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢٢١/٤ ٢٢١٥١٥ Huici Miranda, Gharnata B/1010.

<sup>(</sup>٢) نتيجة أب: نجده هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٣) بايزيد بن محمد، كان حاكماً على أماسيا، وتولى حكم البلاد ٨٨٦ هـ/ ١٤٨١ م ـ ١٥١٢/٩١٨ م، وذلك بمساعدة الانكشارية الذين عزلوه فيما بعد، يُنظر: الشناوي ١/٥٠٥؛ هيوار، بايزد الثاني .Parry, Bayazid III/1919 (٣٢٩/٣

<sup>🕄</sup> القوت ب: القوة أ: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) وصلى عليه من يومه. . . والناس راضون من أب ج: ـ ج د هـ .

## ذكر فقهاء الحنابلة من القضاة والعلماء وطلبة العلم الشريف

قد تقدم عند ذكر الفتح الصلاحي أنه لما خطب القاضي محيى الدين بن الزكي (١) أول جمعة بعد الفتح وقضيت الصلاة انتشر الناس وكان قد نصب سرير الوعظ تجاه القبلة، فجلس عليه الشيخ زين الدين بن نجية وعقد مجلساً للوعظ.

وهو الشيخ الإمام الفقيه الواعظ، المفسر زين الدين أبو الحسن علي بن رضي الدين أبي الطاهر إبراهيم بن نجا بن غانم الأنصاري الدمشقي، المعروف بابن نجية (٢) الحنبلي ، نزيل مصر، سبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي الحنبلي ، الذي نشر مذهب الإمام أحمد، رضي الله عنه ، بالقدس الشريف وما حوله ، وتقدم ذكره ، فيمن كان ببيت المقدس قبل استيلاء الإفرنج عليه ، ولد الشيخ زين الدين بن نجية بدمشق سنة ثمان وقيل عشر وخمسمائة ، وكان من أهل العلم وأعيان الناس وله رأي صائب، وكان الملك صلاح الدين يسميه عمرو بن العاص، ويعمل برأيه ويكاتبه ويحضر مجلسه ، وله جاه عظيم وحرمة زائدة حضر فتح بيت المقدس مع الملك صلاح الدين ، وجلس للوعظ عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى ، كما تقدم ، وكان مجلساً حافلاً حصل به الأنس والبهجة والخشوع ، وتوفي في شهر رمضان في سابعه ، وقيل ثامن منه سنة ٩٥٥ هـ بالقاهرة ، ودفن من الغد بسفح الجبل (٤)

الفقيه المحدث تقي الدين أبو عبدالله يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور ابن رافع (٥) بن حسن بن جعفر المقدسي، ثم النابلسي الحنبلي (٦) ولد سنة ٥٨٦ هـ تقديراً بالقدس الشريف، وسمع بدمشق من جماعة، وتفقه وولي الإمامة بالجامع الغربي بنابلس (٧) ، وحدث، وهو ابن عم الحافظ عبد الغني المقدسي (٨)

<sup>(</sup>١) الزكي أج دهـ: الزنكي ب.

<sup>(</sup>٢) نجية أج د هــ: نجا ب.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أَبو شامة، الذيل ٣٤؛ الذهبي، العبر ٣/١٢٦؛ ابن كثير، البداية ٣٩/١٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٦/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) الجبل أج د هـ: - ب// المقطم أب د هـ: - ج.

<sup>(</sup>٥) رافع أب ج هـ: شافع د.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: الذهبي، سير ٢٣/٧٤/ ابن العماد ٥/٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) بنابلس ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: أبو شامة، الذيل ٤٦؛ الذهبي، سير ٢١/٤٤٣.

وكان على طريقة حسنة، توفي عاشر ذي القعدة سنة ٦٣٨ هـ (١) بنابلس، رحمه الله.

الشيخ العلامة نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد العزيز بن عبد الكريم الطوفي (٢) الصرصري (٣) ثم البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي المتفنن، ولد سنة ٦٧٦ هـ (٤) بقرية طوف (٥) من أعمال صرصر (٢) ثم دخل بغداد في سنة ٦٩١ (٧) فحفظ المحرر في الفقه وبحثه على الشيخ تقي الدين الزريراني (٨)(٩) وقرأ العربية والتعريف والأصول والفرائض، وشيئاً من المنطق وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون، وسمع الحديث من جماعة، وسافر إلى دمشق سنة ٤٠٧ هـ (١١)(١١) ولقي الشيخ تقي الدين بن تيمية (١٢) وغيره، ثم سافر إلى مصر، وجالس العلماء وجاور بالحرمين الشريفين، وأقام بالقاهرة، وولي الإعادة بالمدرستين الناصرية (١١) والمنصورية (١١) ، وله تصانيف كثيرة منها: بغية السائل في أمهات المسائل في

<sup>(</sup>۱) ۱۲۶۰ هـ/۱۲۶۰ م.

<sup>(</sup>٢) الطوفي أب ج هـ: الطوقي د.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الذهبي، العبر ٤/٤٤؛ ابن حجر، الدرر ٢/٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) ٢٧٦ هـ/ ١٢٧٧ م.

<sup>(</sup>٥) طوف: قرية من أعمال بغداد، يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/٩٤٠.

<sup>(</sup>١) صرصر: قرية في طريق الحاج من بغداد اسمها قديماً قصر الدير، وحرص الدير، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٤٥٥؛ أبو الفدا، تقويم ٣٠٣؛ الدباغ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۷) ۱۹۱ هـ/۱۲۹۱ م.

<sup>(</sup>٨) الزريراني: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي إسماعيل بن أبي البركات بن مكي بن أحمد الزريراني، ثم البغدادي الحنبلي، ولد سنة ٦٦٨ هـ/ ١٣٢١ م؛ يُنظر: ابن البغدادي الحنبلي، ولد سنة ٦٦٨ هـ/ ١٩٢١ م؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر ٢/ ٣٩٤؛ ابن العماد ٦/ ٨٩.

<sup>(</sup>٩) الزريراني أج د: الشيرازي ب: الزربواني ه.

<sup>(</sup>۱۰) ۵۰۶ هـ/ ۱۳۰۶ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۷۰۶ أبجد: ۸۶ هـ.

<sup>(</sup>١٢) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن تيمية الحراني الحنبلي، توفي سنة ٧٢٨ هـ/١٣٢٧ م، يُنظر: الذهبي، ذيول العبر ١٤٤/٤؛ ابن كثير، البداية ١٤١/١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٩٦/٩.

<sup>(</sup>١٣) المدرسة الناصرية: مدرسة بجانب الجامع القصير في مصر، ثم عرفت بالمدرسة الشريفية، وهي في مكان يقال له الشرطة، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>١٤) المدرسة المنصورية: بداخل باب المارستان الكبير المنصوري بخط ما بين القصرين بالقاهرة أنشأها مع القبة الملك المنصور بن قلاوون الألفي الصالحي على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي، يُنظر: المقريزي، الخطط ٣/٩٧٦.

أصول الدين(١١)، قصيدة في العقيدة الكبيرة(٢) وشرحها، مختصر الروض(٣) في أصول الفقه، وشرحه في ثلاث مجلدات، مختصر الحاصل في أصول الفقه، والقواعد الكبرى(١)، والقواعد الصغرى(٥)، والإكسير في قواعد التفسير(٦)، والرياض النواظر(٧) في الأسباب والنظائر(٨)، بغية الواصل إلى معرفة الفواصل(٩)، (١٠٨)با مصنف في الجدل وآخر// صغير رد القول القبيح في التحسين والتقبيح (١٠٠) ومختصر المحصول، دفع(١١) التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة(١٢)، ومعراج الأصول إلى علم الأصول(١٣) في أصول الفقه، والرسالة العلوية في القواعد(١٤) العربية، عناية المجتاز في عالم الحقيقة والمجاز، الباهر(١٥) في أحكام الأصول الباطن والظاهر(١٦٠)، يردُ على الإلحادية، مختصر العالمين، جزئين فيه الفاتحة متضمنة لجميع القراءات، الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة(١٧)، الرحيق السليل في الأدب المسلسل(١٨)، تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب(١٩)، الاقتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية، تعاليق على الرد على جماعة من النصاري، تعاليق على الأناجيل وتناقضها، شرح نصف مختصر الخرقي في الفقه، مقدمة في علم الفرائض، مختصر التبريزي (٢٠٠٠)، شرح مقامات الحريري في

<sup>(</sup>١) يُنظر: حاجي خليفة ٧٤٨/١. (٢) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الروض أج د هـ: الروضة ب.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٥٩ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: حاجي خليفة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٧) النواظر أب ج هـ: الفاخر د.

<sup>(</sup>A) يُنظر: حاجى خليفة ١/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: حاجي خليفة ٢٥١/١.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>١١) دفع أب د هـ: وقع ج.

<sup>(</sup>۱۲) يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٧٥٦.

<sup>(</sup>۱۳) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٧٣٨.

<sup>(</sup>١٤) القواعد أب ج هـ: علم د.

<sup>(</sup>١٥) الباهر أب ج هـ: الماطر د.

<sup>(</sup>١٦) يُنظر: حاجي خليفة ٢١٩/١.

<sup>(</sup>۱۷) يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>۱۸) يُنظر: حاجي خليفة ١/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>۱۹) يُنظر: حاجي خليفة ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>۲۰) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٦٢٦.

مجلدات، وفوائد الحيس في شعر امرىء القيس، شرح الأربعين للنواوي (۱)، واختصر كثيراً من كتب الأصول، ومن كتب الحديث أيضاً، ولكن لم يكن له يد فيه، وفي كلامه تخبط كثير، وله نظم رائق وقصائد في مدح النبي، عليه، وقصيدة في مدح الإمام أحمد رضي الله عنه، أولها:

أَلذُ من الصوتِ الرحيم إذا شدا وأحسنُ من وجهِ الحبيبِ إذا بدا ثنائي على الحبرِ الإمام ابن حنبلِ إمام التُقى محي الشريعة أحمدا

سافر إلى الصعيد ولقي بها جماعة، ويقال أن له بقوص (7) خزانة كتب من تصانيفه، فإنه أقام بها مدة، وقد حصل له محنة في آخر عمره، وحج إلى بيت الله الحرام في أواخر سنة ١٤ وجاور سنة ١٥ هـ، ثم حجّ ونزل إلى الشام إلى الأرض المقدسة، وأقام بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام، فتوفي بها في شهر رجب سنة (7)(3) عفا الله عنه.

الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ تقي الدين أبي عبدالله محمد بن عبد الولي بن جبارة المقدسي الحنبلي (٥)، الفقيه الأصولي اللغوي، ولد سنة ٦٤٨ هـ، وسمع الحديث من جماعة، وارتحل إلى مصر، فقرأ بها القراءات والأصول والعربية، وصنف شرحاً كبيراً للشاطبية، وشرحاً آخر للرائية في الرسم، وشرحاً لألفية ابن معطي، وصنف تفسيراً وأشياء في القراءات، وكان صالحاً متعففاً، خشن العيش، جم الفضائل، ماهراً بالفن، فقيهاً بارعاً، مقرءاً متفنناً نحوياً، نشأ في صلاح ودين وزهد، وانتهت إليه مشيخة بيت المقدس، وحج وجاور بمكة، وكان يُعد من العلماء الصالحين الأخيار، توفي بالقدس الشريف فجاة سحر يوم الأحد رابع رجب سنة ٧٢٨ هـ ودفن في اليوم المذكور بماملا، وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب في سادس عشر الشهر المذكور، رحمه الله تعالى.

الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن الشيخ نجم الدين عبد الرحمن بن الحسين

<sup>(</sup>١) يُنظر: حاجي خليفة ١/٥٩.

<sup>(</sup>٢) قوص: قريةً واسعة في صعيد مصر، وهي محط التجار القادمين من عدن، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٤٩٩٤؛ أبو الفدا، تقويم ١١.

<sup>(</sup>۳) ۷۱۰ هـ/۱۳۱۰ م.

<sup>(</sup>٤) فتوفي بها في شهر رجب ٧١٠... في ليلة الأحد مستهل ذي القعدة... ودفن عند قبر والده... بمقبرة كيسان إلى جانب الطريق رحمه الله أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، الدرر ١/٢٧٦؛ ابن العماد ٦/٨٧.

القبابي الحنبلي<sup>(۱)</sup>، سمع الحديث، وكان مشهوراً بالصلاح، كريم النفس، كبير القدر، جامعاً بين العلم والعمل، اشتغل وانتفع بالشيخ تقي الدين بن تيمية، ولم يسر<sup>(۲)</sup> على طريقة في الصلاح مثله، وخرّج له الحسيني شيخه، وحدث بها، توفي بالقدس الشريف في سنة ٧٥٥ هـ<sup>(٣)(٤)</sup> ودفن بباب الرحمة، رحمه الله.

الشيخ المحدث المتفنن الضابط (٥)، شهاب أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن المهندس المقدسي الحنبلي (٢)، مولده في سنة ٧٤٤ هـ ( $^{(\vee)}$ )، حَفِظَ وكَتَب وسَمِعَ على الحُفاظ وروى عنه جماعة من الأعيان، منهم قاضي القضاة، القاضي سعد الدين الديري الحنفي، توفي بالقدس الشريف في شهر رمضان سنة ٨٠٤ هـ وقيل ٨٠٣ هـ ( $^{(\wedge)}$ ) ودفن بتربة باب القطانين عن يمين الخارج من باب الخوخة، ولم تبع تركته إلا في سنة  $^{(\wedge)}$ ، باعها وصيه شمس الدين بن حسان، وكان في عصر الشيخ شهاب الدين بن المهندس جماعة من الحنابلة بالقدس الشريف، وهم:

الشيخ عبد الرحمن، شيخ الوجيهية، وولده الشيخ إسماعيل، والشيخ أبو عبدالله المرداوي، والشيخ علي ابن عبد الله بن أبي القاسم المرداوي، وشمس الدين محمد البغدادي، والشيخ خير الدين الرأس عيني، والشيخ علي الهيتي، والشيخ محمد بن المهندس، ولم اطلع على ترجمة أحد منهم ولا تاريخ وفاته، ولكن وقفت على ورقة بضبط أسماء الحنابلة بالقدس الشريف، ذكر فيها الشيخ شهاب الدين وهؤلاء الجماعة.

وزين الدين عبد الرحمن بن الشيخ سراج الدين القبابي (۱۰)، الآتي ذكره، أن القاضي علاء الدين العسقلاني الحنبلي، قاضي دمشق عين لهم معلوماً يصرف لهم، من وقف المرحوم شمس الدين محمد بن معمر، رحمه الله تعالى، بشرط ملازمة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن حجر، الدرر ٣/٢٤٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠/٢٣٢؛ ابن العماد ٦/١٧٨.

<sup>(</sup>٢) يسرأدهـ: يرب: -ج.

<sup>(</sup>۲) ۵۵۷ هـ/ ۱۳۵٤ م.

<sup>(</sup>٤) ٧٥٥ أب: خمس وسبعون وسبعمائة د هـ: \_ ج.

<sup>(</sup>٥) الشيخ المحدث المتفنن الضابط... مولده في ٧٤٤ أب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٨٦.

<sup>(</sup>V) ععلا هـ/١٣٤٣ م.

<sup>(</sup>۸) ۱٤۰۰ هـ/ ۱٤۰۰ م.

<sup>(</sup>٩) ولم تبع تركته إلا في سنة ٩... تاسع جمادى الآخرة سنة ٨٦٧ الملاصقة لأروقة سوق المعرفة أ ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٠) يُمنظر: ابن حجر، إنباء ٨/٣٦٣؛ السخاوي، الضوء ١١٣/٤؛ ابن العماد ٧٢٢٧/٠.

الاشتغال والاجتماع في الأيام المعتادة للدروس بالمسجد الأقصى الشريف، عمره الله بذكره، تاريخ الورقة المذكورة في العشر الأوسط من شهر رمضان المعظم قدره [١/١٤٩] وحرمته سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، رحمة الله// عليهم أجمعين.

القاضي فخر الدين أبو عمرو عثمان بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام الأوحد فخر الدين أبو عمرو عثمان الحنبلي، باشر الحكم بالقدس الشريف في ٨٠٩ هـ(١)، والظاهر أنه كان نائباً عن القاضي عز الدين البغدادي قاضي الأقاليم (٢) الآتي ذكره وبقي إلى بعد العشر والثمانمائة، ولم اطلع على تاريخ وفاته، رحمه الله.

الشيخ المسند المعمر زين الدين أبو زيد عبد الرحمن ابن الشيخ سراج الدين، عمر بن الشيخ نجم الدين عبد الرحمن بن حسين بن عبد المحسن القبابي، ثم المقدسي الحنبلي  $^{(7)}$ , ولد في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشري شعبان سنة 82 = 81 وكان من الفقهاء المعتبرين، روي عن خلق من الأئمة الحديث، وروى عنه خلق وخرّج له الحافظ شيخ الإسلام قاضي القضاة بن حجر، رحمه الله تعالى، أسماء شيوخه، وأضاف إلى ذلك بيان مرويات الشيوخ الذين أجازوا للمسندة المعمرة الأصيلة فاطمة بنت الشيخ صلاح الدين بن أبي الفتح  $^{(0)}$ , وهي بنت أخي قاضي القضاة ناصر الدين نصر الله بن أحمد الحنبلي، لكونها مشاركة في الكثير منهم في استدعاء مؤرخ في شهر ربيع الأول سنة 80 هـ 80 م. ولخص في ذلك مصنفاً لطيفاً سماه المشيخة السامية للقباني وفاطمة.

وكان الشيخ زين الدين محدث القدس الشريف، وكان شيخ المدرسة الفارسية المجاورة للملكية شمالي المسجد الأقصى الشريف، وقد أجاز شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف الشافعي، أمتع الله بوجوده الأنام، وتوفي الشيخ زين الدين في يوم الثلاثاء سابع ربيع الآخر سنة ٨٣٨ هـ(٧) بالقدس الشريف، ودفن بباب الرحمة،

<sup>(</sup>۱) ۹۰۸ هـ/۲۰۶۱ م.

<sup>(</sup>٢) محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله أتحمد بن محمد البغدادي المصري المعروف باسم ابن نصر الله، مفتي الديار المصرية، ولد سنة ٧٦٥ هـ/ ١٤٤٠ م، يُنظر: ابن حجر، إنباء ١٤٩٩؟ السخاوي، الضوء ٢/٣٣٣؟ ابن العماد ٧/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٨/٣٦٣؛ السخاوي، الضوء ٤/١١٣؛ ابن العماد ٧/٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ۲٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٩/ ٣٦٥؛ السخاوي، الضوء ١٩/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) ٢٥٧هـ/ ١٣٥٥م.

<sup>(</sup>V) ۸۳۸ هـ/ ۱٤۳٤ م.

إلى جانب والده وعتيقه بلال. كان يروي الحديث، وأخذ عنه جماعة، توفي في يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة سنة ٨٦٧ هـ ()، ودفن عند سيده في باب الرحمة، تحت العمود الخارج من المسجد الأقصى الملاصِق لأروقة سوق المعرفة، رحمهم الله تعالى.

قاضي القضاة العلامة عز الدين أبو البركات عبد العزيز بن الشيخ العالم العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز محمود البغدادي الأصل، ثم المقدسي المنشأ، البكري الحنبلي  $\binom{7}{3}$ ، الإمام العالم، المفسر قاضي الأقاليم، مولده ببغداد في سنة  $\binom{7}{3}$  واشتغل بها.

ثم قدم إلى دمشق، وأخذ الفقه عن الشيخ صلاح الدين بن اللحام ( $^{\circ}$ ), شيخ الحنابلة في وقته، وعرض عليه الخرقي، واعتنى بالوعظ، وكان يستحضر كثيراً من تفسير البغوي، واعتنى بعلم الحديث، وله مشاركة في الفقه والأصول، واشتغل ودرّس وكتب على الفتاوى شيئاً يسيراً ( $^{(7)}$ ), وله مصنفات منها: مختصر المزني ( $^{(8)}$ ) وشرح الشاطبية، وصنف في المعاني والبيان، وجمع كتاباً سماه القمر المنير في أحاديث البشير والنذير ( $^{(8)}$ ).

ولي قضاء بيت المقدس بعد فتنة تمرلنك (٩) في ٨٠٤ (١٠)، ولم يُعلم أن حنبلياً قبله ولي القدس، وطالت مدته فبلغ عشرين سنة، ثم ولي قضاء دمشق (١١) في صفر سنة ٨٢٣ (١٢) مدة يسيرة، ثم صرف عنها، فولي تدريس المؤيدية في القاهرة، ثم

<sup>(</sup>۱) ۱۶۱۲ هـ/ ۱۲۶۱ م.

 <sup>(</sup>٢) قاضي الأقاليم، يُنظر: ابن حجر، إنباء ٩/١٩٤؛ السخاوي، الضوء ٢/٢٢؛ النعيمي ٢/٥٥؛ ابن
 العماد ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>۳) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۵ م.

<sup>(</sup>٤) ۷۷۷ د: -ج.

<sup>(°)</sup> صلاح الدين علي بن اللحام: علي بن أمين الدين بن محمد بن علي بن عباس الحنبلي، الشهير بابن اللحام، ولد سنة ٧٥٢ م، وتوفي في القاهرة سنة ١٤٠٠/٨٠٣ م، يُنظر: ابن حجر، إنباء ٣٠١/٣؛ السخاوى، الضوء ٥/١٩٤.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٦٣٥.

٧) يسيراً أب د: كثيراً هـ: ـج.

<sup>(</sup>A) تأليف محمد بن محمود البغدادي، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٣٥٦؛ البغدادي، إيضاح ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٩) فتنة تمرلنك: وقعت عندما قدم تمرلنك إلى الشَّام في سنة ٨٠٣ هـ/ ١٤٠٠ م، يُنظر: ابن حجر، إنباء ١٩٢/٤ ابن عربشاه ٣٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٧٢/١٢.

<sup>(</sup>۱۰) ۱٤۰۱ هـ/ ۱٤۰۱ م.

<sup>(</sup>١١) ثم ولي قضاء دمشٰق. . . في القاهرة ب هـ د: \_ أج.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۲۸ هـ/ ۱۶۲۰م.

ولي قضاء الديارالمصرية بعد عزل قاضي القضاة محب الدين أبن نصر الله، وكانت ولايته في ثامن عشري جمادى الآخرة سنة ٨٢٩ أم ثم عزل بالقاضي محب الدين من مصر الله في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة إحدى وثلاثين أم ثم ولي قضاء دمشق في دفعات يكون مجموعها ثماني سنين.

والسبب في تسميته بقاضي الأقاليم أنه ولي بغداد والعراق، ثم ولي قضاء القدس ومصر والشام، وكان فقيها دينا متقشفا ، عديم التكليف في مجلسه ومركبه، وله معرفة تامة، ولما ولي قضاء الديار المصرية صار يمشي لحاجته في الأسواق، ويردف عبده على بغلته وشيئاً من هذا النسق، وكانت جميع ولايته من غير سعى.

توفي في ليلة الأحد مستهل ذي القعدة سنة ست وأربعين وثمانمائة بدمشق، وصلي عليه من الغد بالجامع الأموي، وحضر جنازته القضاة وبعض أركان الدولة، ودفن عند قبر والده بمقابر باب كيسان إلى جانب الطريق، رحمه الله تعالى.

الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن الشحام الحنبلي أن المؤذن بالجامع الأموي بدمشق، مولده في خامس عشر المحرم سنة ٧٨١ هـ (١٠) سمع من جماعة، وروي عنه من الأعيان، توفي بالقدس الشريف في نهار الثلاثاء تاسع جمادي الآخرة سنة ٨٦٤ هـ (١٠) رحمه الله تعالى.

قاصي المتعداة شمس الدين أبو عبدات حمد من الله وين الدين أبي هريزة، عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد العُمري العُليمي الحنبلي، الخطيب الفقيه المحدث، وله سنة ٨٠٧ هـ الرملة ونشأ بها، ثم توجه إلى مدينة صفد (١٠) فأقام بها وقرأ / القرآن، وحفظه برواية عاصم واتقنها [١٤٤١/ب]

<sup>(</sup>١) محب الدين... ٨٢٩ أب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٧) ۲۲۸ هـ/۱٤۲٥ م.

<sup>(</sup>٣) إحدى وثلاثين أ د هـ: ٣٠ ب: -ج.

<sup>(</sup>٤) الأقاليم أدهـ: ـ بج.

<sup>(</sup>٥) متقشفاً أب د: متعففاً هـ: \_ ج// مجلسه أ: ملبسه ب د هـ: \_ج// ومركبه هـ: \_ أ ب ج د.

أينظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٤١؛ ابن العماد ٧/٣٠٣.

<sup>(</sup>V) 1AV a\_/5731 q.

<sup>(</sup>A) 378 a\_/ PO31 q.

<sup>(</sup>٩) ٧٠٧ هـ/١٤٠٤ م.

المنافذ: مدينة فلسطينية محتلة، تشرف على بحيرة طبرية في الجليل الأعلى، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/ ٤٦٨؛ أبو الفدا، تقويم ٢٤٢؛ الدباغ ١٥٧/١؛ خمار ١٤٥.

وأُجيزها (١) من مشايخ القراء، ثم عاد إلى مدينة الرملة، وأقام بها واشتغل بالعلم الشريف في مذهب الإمام أحمد (٢)، رضي الله عنه، وحفظ مختصر الخرقي، وكل أسلافه شافعية، لم يكن فيهم من هو على مذهب الإمام أحمد سواه، ولأسلافه مآثر وصدقات.

وكان يحترف بالشهادة، ثم باشر الحكم بالرملة على قاعدة مذهبه نيابة عن القضاة الشافعية، ثم اجتهد في تحصيل العلم، وسافر إلى الشام ومصر وبيت المقدس، وأخذ عن علماء المذهب وأئمة الحديث، وفضل في فنون من العلوم، وتفقه بالشيخ شهاب (٣) الدين بن يوسف المرداوي (٤)، وبرع في المذهب، وأفتى وناظر، وقرأ البخاري والشفاء مراراً، وكتب بخطه الكثير من نسخ البخاري، كتابة جيدة مضبوطة قائمة الإعراب، وكان بارعاً في العربية، وكان خطيباً بليغاً وصنف الخطب، ولي قضاء الرملة استقلالاً سنة ٨٣٨ هـ (٥) ولم يعلم أن حنبلياً قبله وليها (٢).

ثم ولي قضاء (٧) القدس الشريف في أواخر دولة الملك الأشرف برسباي في شهر شعبان سنة إحدى (٨) وأربعين وثمانمائة (٩) بعد شغوره نحو تسع عشرة سنة عن شيخه قاضي القضاة عز الدين بالبغدادي، المتقدم ذكره، فهو ثاني حنبلي حكم بالقدس، ثم لما توفي الأشرف عزل عن قضاء القدس، وولي قضاء الرملة.

ثم أعيد إلى قضاء القدس في دولة الملك الظاهر جقمق في أحد الجمادين سنة ٨٥٣ هـ (١٠٠)، وأقام به عشرين سنة متوالية، وأضيف إليه قضاء الرملة، ثم أضيف إليه قضاء بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وباشر الحكم نيابة بدمشق المحروسة، وولي قضاء الرملة في دولة الملك الأشرف إينال، وامتنع من مباشرة القضاء واختار الإقامة ببيت المقدس.

<sup>(</sup>١) وأجيزها أ د هـج: بها ب// من مشايخ القراء. . . مآثر وصدقات أب د هـ: ـج.

<sup>(</sup>۲) أحمد أب ج د: - هـ.

<sup>(</sup>٣) شهاب الدين ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يوسف المرداوي الدمشقي الحنبلي، يعرف بابن يوسف، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) ۸٣٨ هـ/ ١٤٣٤ م.

<sup>(</sup>٦) وليها ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٧) ثم ولي قضاء... إحدى وأربعين وثمانمائة بج د هـ: \_ أ// شعبان بج د: رمضان هـ: \_ج.

<sup>(</sup>A) إحدى أ: أحد ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) ٨٤١ هـ/ ١٤٣٧ م.

<sup>(</sup>۱۰) ۸۵۳ هـ/ ۱٤٤٩ م.

وكان خيراً متواضعاً، حسن الشكل، متتبعاً للسنة، كثير التعظيم للأئمة الأربعة، ليس عنده تعصب، وكان سخياً مع قلة ماله، مُكرماً لمن يردُ عليه، لا يحب الفخر ولا الخيلاء، ويدخل إلى المسجد الأقصى في أوقات الصلوات بمفرده، مع ما كان عليه من الهيبة والوقار، وله معرفة تامة بالمصطلح في الأحكام، وكتابة المستندات، وباشر القضاء بالأعمال المذكورة، وأفتى نحو أربعين سنة، وكانت أحكامه مرضية وأموره مسددة، ومات وهو باق على هيبته ووقاره، ولم يمتحن ولم يهن.

ومن أعظم محاسنه التي شُكِرت له في الدنيا، ويرجى له الخير في الآخرة، أن بالقدس كنيسة للنصارى مجاورة لكنيسة قمامة بلصق الصومعة من جهة القبلة، وبناءها محكم ولها قبة عالية البناء، وكان النصاري يجتمعون بها(١) ويقرأون كتاباتهم ويرفعون أصواتهم حتى كان في بعض الأوقات يُسمع ضجيجهم (٢) من قبة الصخرة الشريفة، فينزعج المسلمون من ذلك، فقدّر الله حصول الزلزلة، وقعت في يوم الأحد خامس المحرم سنة ٨٦٥ هـ (٣) فهدمت قبة الكنيسة المذكورة، فتوجّه النصاري لنائب السلطنة، وللقاضي الحنفي بالقدس الشريف، ودفعوا إليهما(؛) مالاً، فأذِن لهم القاضي الحنفي في إعادتها بالبناء القديم، فحصل للقاضي شمس الدين العليمي الحنبلي غاية الانزعاج، واشتد غيظه لذلك، فحضر إليه النصارى وأحضروا له مالاً على أن لا يعارضهم، فزجرهم زجراً بليغاً، ثم بادر بالكتابة للملك الأشرف إينال، ورتب قصة أنهى فيها ما كان يقع من النصارى بالكنيسة المذكورة، وأن الله تعالى قد غار لدينه وهدمها بالزلزلة، وسأل في بروز مرسوم شريف بأن يُنظر في ذلك على ما يقتضيه مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فبرز له الأمر بذلك، وحضر قاصده إلى القدس الشريف، وقد شرع النصارى في البناء حتى كادت تنتهي كما كانت عليه، فاجتمع الخاص والعام، ونائب السلطنة، والقاضي الحنفي الآذن في البناء، وبقية القضاة، وصدرت الدعوى من الشيخ تاج الدين أبو الوفاء ابن أبي الوفاء، المتقدم ذكره، عند القاضي شمس الدين العليمي، وسأله ما يقتضيه الشرع الشريف، وحكم بعدم إعادة الكنيسة المذكورة، وبهدم البناء الجديد، فهدم بعض

<sup>(</sup>١) بها ب ج د هـ: ـأ.

<sup>(</sup>٢) ضجيجهم أدهه: صخبهم بج.

<sup>(</sup>۳) ۱۶۹۰ هـ/۱۶۹۰ م.

<sup>(</sup>٤) إليهما دج هـ: لهم أب.

<sup>(</sup>a) كادت ب ج د هـ: كانت أ.

البناء الجديد وبعض البناء القديم، ولم يزل العوام يهدمون حتى نهاهم القاضي، واستمرت مهدومة إلى يومنا هذا.

وقد أخذت<sup>(۱)</sup> هذه الحادثة عن الشيخ أبي الوفاء المشار إليه من لفظه، رحمه الله تعالى، ومنها أنه كان<sup>(۲)</sup> النصارى ببيت المقدس أحدثوا بناء في الكنيسة، وورد أراره مرسوم// بالنظر في ذلك، فتوجه نائب السلطنة وشيخ الصلاحية والقضاة والمشايخ الصوفية إلى بيت المقدس، وسأل<sup>(۳)</sup> الحاكم القاضي<sup>(3)</sup> شمس الدين العليمي الحكم بما يقتضيه الشرع الشريف، فحكم بهدم ما استجد من البناء، ولم<sup>(۵)</sup> يخف في الله لومة لائم، وكان ذلك في يوم الثلاثاء تاسع عشري صفر سنة ٨٥٦، ثم توجه جماعة من الفقراء والنائب وهدم البناء في يوم الأحد رابع ربيع الأول، وكان يومٌ كثير المط.

ثم في يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى، توجه القاضي شمس الدين إلى كنيسة قمامة، وهدم الدرابزين الخشب المستجد بها، ونقل أخشابه إلى المسجد الأقصى الشريف بالتكبير والتهليل، وكان يوماً مشهوداً.

ومنها أن نصرانياً من طائفة الحبش، وقع في حق النبي، فَرُفِعَ إليه أمره، واعترف عنده بما صدر منه، فخوفه بعض الناس وقال له: إن هذه الطائفة للدولة بها اعتناء وتخشى عاقبة هذا من جهة السلطان، فلم يلتفت لذلك، وحكم بسفك دمه وضرب عنقه، ثم أخذه العوام وأحرقوه في صحن كنيسة قمامة.

ومنها أنه كان يبادر إلى أطفال (^^) من يموت من أهل الذمة، ويحكم بإسلامهم على قاعدة المذهب، فعارضه قاض شافعي بالقدس، وحكم لجماعة من أولاد الذمة ببقائهم على دينهم، وتعارض الحُكمان، فَرُفِعَ الأمر للملك الظاهر جقمق، واجتمع العلماء بالمدرسة الصلاحية للنظر في ذلك، واتفق علماء (^^ ذلك العصر على صحة الحكم بالإسلام، وأنه هو المعمول به، وأن ما حكم به الشافعي غير صحيح،

<sup>(</sup>١) أخذت أبج د: نقلت هـ.

٢) كان بج د هد: كانت أ// ببيت المقدس أ: بيت لحم بج د هد.

<sup>(</sup>٣) وسأل ب ج د هـ: سيل أ.

<sup>(</sup>٤) القاضي شمس الدين العليمي الحكم ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٥) ولم ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٦) فخوفه بد: فحكى أ: فخذله ج هـ.

٧ دمه ب ج د هـ الدما أ:

<sup>(</sup>A) أطفال ج: أولاد أب د هـ.

<sup>(</sup>٩) علماء ب ج د هـ: \_ أ.

وطبب الحاكم الشافعي للديار المصرية ورُتِبَ عليه التعزير، ومُنِعَ من الحكم بالقدس الشريف منعاً مؤبداً، وشرع أهل الذمة في الانتماء إلى من له شوكة من أركان الدولة، لينقذهم من الحكم بإسلام أولاد من مات منهم، فلم يلتفت إلى ذلك؛ ولم يزل مصمماً على الحكم بذلك كلما رُفِعَ إليه إلى أن لحق بالله تعالى. واستمر بالقدس الشريف إلى أن عُزِلَ عن القضاء في شهر جمادى الأولى سنة ٧٣هـ.

ثم ورد عليه توقيع السلطان بقضاء الرملة، فتوجه إليها في يوم الأحد خامس رمضان، وأقام بها تسعة وخمسين يوماً، وتوفي بالطاعون بعد آذان الظهر من يوم الثلاثاء رابع شهر ذي القعدة الحرام سنة ٨٧٣ هـ بالدار الكائنة بداخل مسجد شيخه العلامة شهاب الدين بن أرسلان، رضي الله عنه، بحارة الباشقردي، وصلي عليه من يومه بعد العصر بجامع السوق، ودفن على باب الجامع الأبيض ظاهر مدينة الرملة من جهة الغرب، إلى جانب حوش ملاصق لحائط جامع أحمد (النسائي، صاحب السنن في الحديث، وكانت جنازته حافلة، وصلي عليه بالمسجد الأقصى صلاة الغائب في يوم الجمعة سابع ذي القعدة، وكثر التأسف عليه.

ومن عجب الاتفاق أن القاضي شمس الدين العليمي الحنبلي، والقاضي شمس الدين المغراوي المالكي، المتقدم ذكره، مولدهما في سنة واحدة هي سنة سبع وثمانمائة، وكانا قاضيين بمدينة الرملة، ثم صارا قاضيين بالقدس، وكل منهما ولي قضاء صفد، وتوفيا في سنة واحدة وهي سنة ٨٧٣ هـ أن ولما توفي المغراوي في نصف شعبان، أُخبِرَ القاضي شمس الدين العليمي أن القاضي المالكي قد توفي، وصلي عليه وحمل إلى ماملا، فقال: لا إله إلا الله، الناس اليوم يقولون توفي القاضي المالكي، وعن قريب يقولون توفي الحنبلي، فما مضى على ذلك إلا دون عشرة أيام وورد عليه توقيع بقضاء الرملة، فتوجه إليها في خامس رمضان، وتوفي في رابع ذي القعدة بعد المغراوي بنحو ثمانين يوماً، رحمه الله، وعفا عنه، عوضه المجنة.

والعُمري نسبة إلى سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، والعليمي نسبة إلى سيدنا علي بن عليل المشهور عند الناس علي بن عليم، والصحيح أنه عليل باللام<sup>(٣)</sup> كذا في نسبه الثابت.

<sup>(</sup>١) أحمد ب ج د هد: - أ// الأقصى أب د هد: النساج.

<sup>(</sup>۲) ۲۷۸ هـ/ ۱۶۹۸ م.

<sup>(</sup>۲) باللام دهم: - أبج.

فلنذكر مسلسل النسب في هذه الترجمة تبركاً بها، فأقول هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عيسى بن تقي الدين بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الرحمن بن عبد الرحيم اليين بن محمد بن عبد المعيد بن الشيخ اليين بن عبد المعيد بن الشيخ السلام بن إبراهيم بن أبي العياض أبي العياض أبي الصدن علي المدفون بشاطىء البحر المالح، بساحل أرسوف، صاحب المناقب المشهورة والكرامات الظاهرة، قدس الله روحه ونوّر ضريحه، ابن الشيخ عليل ابن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن السيد الجليل، الزاهد العابد الصوام القوام الصحابي عبدالله، رضي الله عنه، بن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي، رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وهذا النسب ثابت لجده القاضي شمس الدين، المشار إليه، الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف، محكوم الله المحروسة، في شهور سنة ٧٧٠ هـ (٢٠ رحمة الله عليهم أجمعين.

الشيخ عمر بن إسماعيل الحنبلي (٧) كان (٨) رجلاً صالحاً يحفظ القرآن، ويؤدب الأطفال بالمسجد الأقصى بالمكان المجاور لجامع المغاربة من جهة القبلة، والناس سالمون من يده ولسانه، توفي في شهر رجب سنة ٨٨٠ هـ(٩) بالقدس الشريف.

الله قاضي الفضاة بدر الدين أبو عبدالله محمد بن غاضي القضاة شرف الدين أبي حاتم عبد القادر بن شيخ الإسلام شمس الدين بن عبدالله محمد الجعبري النابلسي

<sup>(</sup>١) بن عبد الرحيم ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) العياض أب: الغياض ج هـ: الغيض د.

<sup>(</sup>٣) محكوم ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) الجبل أدهرج: الخليل ب.

<sup>(°)</sup> ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن بن عبدالله بن محمد بن أحمد، ولد سنة ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٤ م، وتوفي سنة ٧٧١ هـ/ ١٣٩٠ م في دمشق، يُنظر: ابن حجر، الدرر ١٢٩١؛ المقريزي، السلوك ١٨٦/١٠٣؛ ابن تغري بردي، المنهل ١٨٤٠؛ النعيمي ٢٤٤١.

<sup>(</sup>۲) ۷۷۰ هـ/۱۳۱۸ م.

<sup>(</sup>V) يُنظر: ابن العماد V/ ٣٣١.

<sup>(</sup>A) كان رجلًا... الأطفال ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>۹) ۸۸۰ هـ/ ۱٤٧٥م.

الحنبلي (۱)، ولد سنة ٢ وقيل ٧٩١ هـ (٢) بنابلس ( $^{7}$ )، ونشأ على طريقة حسنة، وهو من بيت علم ورئاسة، سمع من جده، وابن العلائي وجماعة، واشتغل بالعلم وحصل، وباشر القضاء بنابلس نيابة، ثم وليها استقلالاً بعد الأربعين والثمانمائة، ثم أضيف إليه قضاء القدس الشريف بعد (٤) عزل القاضي شمس الدين العليمي قبل الخمسين والثمانمائة ( $^{(6)}$  ثم عزل من القدس واستمر بنابلس.

ثم باشر قضاء القدس مرتين عوضاً عن القاضي شمس الدين العليمي، الأولى في شهور سنة أربع وستين وثمانمائة، والثانية سنة ست وستين وثمانمائة (٢)، وكل مرة يقيم مدة يسيرة ثم يُعاد إلى قضاء نابلس، وولي قضاء الرملة، ونيابة الحكم بالديار المصرية، وكان حسن السيرة عفيفاً في مباشرته القضاء مهيباً عند الناس، وكان حسن الشكل منور الشيبة عليه الأبهة والوقار ونورانية العلم والتقوى، وعمر ورُزق الأولاد وألحق الأحفاد بالأجداد، ومُتِع بدنياه، ثم عُزِلَ عن قضاء نابلس في يوم أواخر عمره، فلم يلتفت إليه بعد ذلك، واستمر إلى أن توفي بنابلس في يوم الخميس سادس عشر رمضان سنة ٨٨١ هـ(٧) وله نحو تسعين سنة.

وكان له عدة أولاد أمثلهم قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل محمد  $^{(\Lambda)}$ ، ولد سنة نيف و  $^{(\Lambda)}$ ، دأب وحصل، وسافر إلى البلاد، واشتغل بالعلم، وأخذ عن المشايخ، وفضل وبرع في المذهب، وأذن له الشيخ علاء الدين المرداوي  $^{(1)}$ ، عالم الحنابلة في وقته، ومصحح مذهب الإمام أحمد ومنقحه بالإفتاء والتدريس في سنة  $^{(11)}$ ، ثم أذن له الشيخ تقي الدين بن قندس  $^{(11)}$  أيضاً، فتميز وصار من

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٨/ ٦٩؛ ابن العماد ٧/٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) ۷۹۱ هـ/ ۱۳۸۸ م.

<sup>(</sup>٣) بنابلس ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) بعد أج د هـ: من بعد ب.

<sup>(</sup>٥) والثمانمائة بج دهـ: - أ.

<sup>(</sup>٦) ٢٢٨ هـ/ ١٢٤١م.

<sup>(</sup>V) ۱۸۸۱ هـ/۲۷۶۱ م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩/ ١١؛ ابن العماد ٧/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٩) ۸۳۰ هـ/ ۱٤۲٦م.

<sup>(</sup>١٠) علاء الدين المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدي الصالحي الحنبلي، ولد سنة ٨٠١ هـ/ ١٤١٤ م؛ يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/ ٨٧٨ م. ٢٢٥ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۹۸ هـ/ ۱٤٤٧ م.

<sup>(</sup>١٢) تقي الدين بن قندس: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي الحنبلي، ولد في بعلبك سنة =

أعيان الحنابلة، وأفتى وناظر، وكان عنده معرفة بطرق الأحكام، وباشر القضاء نيابة عن والده بنابلس.

ثم باشر نيابة الحكم بالديار المصرية عن قاضي القضاة غرس الدين الكناني، ثم باشر القضاء بالقدس الشريف والرملة في شهر جمادى الأولى سنة ٨٧٣، عوضاً عن القاضي شمس الدين العليمي، المتقدم ذكره، ثم أُضيف إليه بعد وفاته قضاء الرملة، ثم قضاء نابلس، وعُزلَ عن القضاء في شهر شعبان سنة ٢٩ هـ، واستمر سنة كاملة، وأُعيد في سنة تسع وسبعين، ثم عُزِل في جمادى الآخرة سنة ٨٨٢ هـ ٢٠٠٠.

وتوجه إلى القاهرة، فباشر نيابة الحكم عن شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين السعدي مدة يسيرة، ثم عزل في شهور شوال سنة ٨٨٣.

وتوجه إلى دمشق، فأقام بها نحو ثلاث سنين، ثم توجه إلى ثَغْر دمياط، وباشر نيابة الحكم، ثم سافر من دمياط وانقطع خبره ولم يعلم مقره، ثم ورد إلى القاهرة خبر وفاته بمدينة الإسكندرية في شهور سنة ٨٨٩ هـ، ولم يُعلم حقيقة الحال في وفاته رحمه الله وعفا عنه.

ذَ مَا تَيْسُرُ مِن أَسَمَاء مِن ولي النَّقْرُ والنَّيَابِةَ بِالْقَدْسِ الشَّرِيفُ وَالْنَيَابِةِ بِالْقَدْسِ الشَّرِيفُ وَالْنَابِةِ بِالْقَدْسِ الشَّرِيفِ وَالْنَابِةِ الشَّرِيفِ الشَّرِيقِ الشَّرِيفِ وَالْنَابِةِ بِالْقَدْسِ الشَّرِيفِ الشَّرِيقِ وَالْنَابِةِ السَّلَّةِ الشَّرِيقِ الشَّرِيقِ الشَّرِيقِ السَّلَامِ وَالْنَابِقِ السَّلَامِ السَّلِيقِ السَّل

ولم أستوعب اسماءهم ولا تراجمهم أجمعهم، فإن ذلك تطويل لا طائل تحته، خصوصاً حكام الشرطة من النواب، ليس في الاعتناء بذكرهم كبير فائدة، [١٥١/أ] وإنما أذكر/ من النظار والنواب من اشتهر من أعيانهم، ومن عُرِفَ له فعلُ بَر ومعروف، فأقول والله الموفق.

الشيخ القدسي<sup>(۱)</sup> موسى بن غانم الأنصادي، قرره السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في مشيخة الحرم بالقدس الشريف، والنظر عليه

٨٠٩ هـ/ ١٤٠٦ م، وتوفي سنة ٨٦١ هـ/ ١٤٥٧ م بدمشق، يُنظر: السخاوي، الضوء ١٤/١١.

<sup>(</sup>١) غرس الدين أج د هـ: عز الدين ب.

<sup>(</sup>٢) ٣٧٨ هـ/ ١٤٦٨ م.

<sup>(</sup>٣) في شهر شعبان ٧٩ أ: في شهور سنة ٧٩ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ۲۸۸ هـ/ ۱٤۷۷ م.

<sup>(</sup>۵) ۳۸۸ هـ/ ۱٤۷۸م.

<sup>(</sup>٦) القدسي أهـ: القدوة ب ج د.

والتصرف في أوقافه (١)، ورأيت توقيعه بذلك، وعليه علامة السلطان، الحمد لله على نعمه، وقد قُطِعَ تاريخه ولم أطلع للشيخ موسى على ترجمة ولا تاريخ وفاة، رحمه الله.

الأمير حسام الدين ساروج (٢) التركي، أحد أمراء الملك صلاح الدين، كان ديّناً خيّراً، حسن السيرة، ولي إمرة القدس بعد الفتح، واستمر على ولايته إلى حين وقوع الهدنة بين السلطان والإفرنج في سنة ٥٨٨ هـ (٣).

الأمير عز الدين جرديك (٤) أحد أمراء السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد رحمه الله، كان أميراً معتبراً شجاعاً، واتصل بخدمة الملك الناصر (٥) صلاح الدين، وكان من أعيان جماعته، فلما حصل الصلح بين السلطان والإفرنج بالهدنة، فوض إلى الأمير (٢) جرديك ولاية القدس الشريف، بعد الأمير حسام الدين، المذكور قبله في سنة ٥٨٨ هـ.

وولي الأمير علم الدين قيصر أعمال الخليل وعسقلان وغزة والداروم (<sup>(v)</sup>، وما وراءها وذلك في السنة المذكورة.

الأمير سنقر (^) الكبير، صاحب القدس، كان متولياً عليه في سنة ٥٩٣ هـ (٩) توفي في السنة المذكورة.

واستقر بعده في القدس الأمير صارم الدين (١٠) قطلو، مملوك عز الدين فرخشان بن شاهنشاه ابن أيوب.

الأمير الأسفهسلار (١١) عز الدين سعيد السعداء، أبو عمرو عثمان بن علي بن عبدالله الزنجيلي، كان متولياً على القدس الشريف، وهو الذي عمّر قبة المعراج

<sup>(</sup>١) والتصرف في أوقافه أب ج: - د هـ.

ر ) ساروج أب د: سياروخ ج د هـ. (۲)

<sup>(</sup>۳) ۸۸۸ هـ/ ۱۱۹۲ م.

<sup>(</sup>٤) عز الدين جرديك : أحد أمراء صلاح الدين أشاروا عليه باستمرار القتال وحصار سور القدس، يُنظر: أبو شامة، عيون الروضتين ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الناصر أبج: -دهـ.

<sup>(</sup>٦) الأمير أب ج د: هـ// جرديك أب ج د: هـ.

<sup>(</sup>٧) والداروم أ ب ج د: أرض روم هـ.

<sup>(</sup>A) الأمير سنقر أبج د: مطموسة في هـ.

۹) ۹۳۰ هـ/۱۱۹۱ م.

<sup>(</sup>١٠) صارم الدين أب ج د: مطموسة في هـ.

<sup>(</sup>١١) الأسفهسلار أب: الاسفهلارج ده.

بصحن الصخرة المشرفة <sup>(١)</sup> في سنة ٥٩٧ هـ<sup>(٢)</sup> وتقدم ذكر ذلك.

الأمير حسام الدين أبو سعيد عثمان بن عبد الله المعظمي، متولي القدس الشريف، وهو الذي تولى عمارة قبة النحوية بصحن الصخرة الشريفة، بأمر الملك المعظم عيسى في سنة ٢٠٤ هـ(٣).

الأمير رشيد الدين فرج بن عبدالله المعظمي، متولي بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، في دولة الملك المعظم (٤) عيسى، هو الذي تولى عمارة المنارة بمقام سيدنا يوسف، عليه السلام، بقرية حلحول (٥)(١) في شهر رجب 777 هـ.

الأمير الكبير علاء الدين الأعمى ( $^{(v)}$ ) هو ابن إيدغدي بن عبد الله الصالحي النجمي، كان من أكابر الأمراء، فلما أضر أقام بالقدس، وولي نظره فعمره وثمره، وكان ناظر الحرمين من أيام الظاهر بيبرس إلى أيام المنصور قلاوون، وكان مهيباً لا تخالف مراسيمه، وهو الذي بنى المطهرة قريباً من المسجد الشرقي النبوي، فانتفع الناس بها في الوضوء وتيسيره ( $^{(h)}$ )، أثابه الله تعالى، وأنشأ بالقدس الشريف رباطاً بباب الناظر وآثاراً حسنة وبلط صحن الصخرة الشريفة، وعمر المغلق ببلد سيدنا الخليل عليه السلام على باب المسجد الشريف الذي بداخله الأفران والطواحين، وهو مكان من العجائب يغلق عليه باب واحد، والحاصل الذي يوضع فيه القمح والشعير علوه، وكان سماط الخليل، عليه السلام، في كل يوم خمس كيالج ( $^{(h)}$ ) قمحاً، وكيلجة عدساً، فما مات إلا والسماط في كل يوم غرارتان قمحاً، وهذا يعد من حسن سيرته وطيب أيامه، وكان يباشر الأمور بنفسه، وله حرمة وافرة، توفي في شهر شوال سنة ٦٩٣ هـ ( $^{(1)}$ ) ودفن برباطه بباب الناظر بالقدس الشريف، وصلي عليه صلاة الغائب بدمشق، والدعاء عند قبره مستجاب، رحمه الله ونفع به.

<sup>(</sup>١) المشرفة أج دهـ: الشريفة ب// ٥٩٧ أب دهـ: ٥٧٩ ج.

<sup>(</sup>۲) ۹۷ هـ/۱۱۹۸ م.

<sup>(</sup>۳) ۲۰۶ هـ/۱۲۰۷ م.

<sup>(</sup>٤) المعظم أج هـ: المعظمي ب د.

حلحول: مدينة فلسطينية تقع شمال مدينة الخليل بخمسة كيلومتر بها مقام النبي يوسف، عليه السلام، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/ ٢٩٠؛ الدباغ ٩/ ١٦١؛ أبو حمود ٢٩؛ العزة ٧.

<sup>(</sup>٢) حلحول أج د: جلجول ب هـ.

ا علاء الدين الأعمى أ: ايدغدي ب ج: علي أيدوغي د هـ.

<sup>🕖</sup> وتيسيره ب ج د تيسره أ هـ.

٩) كيالج: مفردها كيلجة، مكيال فارسي، يساوي ٢،٥ لتر، يُنظر: هنتس ٧١.

۱۹۳۰ هـ/ ۱۲۹۳ م.

القاضي شرف الدين بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي، ناظر الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وحرمي القدس والخليل، وقفت على توقيعه بذلك من الملك المنصور حسام الدين لاجين، مؤرخ في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٦٩٧ هـ(١)، وهو الذي عمر منارة الغوانمة بالمسجد الأقصى، وتقدم ذكر ذلك.

الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى، ولي نظر القدس والخليل في رجب سنة 798 = (7), سمع من ابن الليثي وغيره، وروى عن الدمياطي في معجمه، وسمع منه البرزالي / والمقاتلي والذهبي، وقاضي القدس تاج الدين أبو بكر بن الكمال، وسمع الشيخ شمس الدين بن الديري (٥) الحنفي، قاضي القضاة بالديار المصرية على قاضي القدس بن الكمال المذكور صحيح البخاري بسماعه له على الملك الأوحد، بسماعه عن ابن الليثي (٦) بسنده، توفي الملك الأوحد ليلة الثلاثاء الرابع من ذي الحجة سنة الليثي (٩) ودفن برباطه المعروف بالمدرسة الأوحدية بباب حطة عن سبعين سنة، وحضر جنازته خلق كثير، كان من أخيار أبناء الملوك ديناً وفضيلة وإحساناً إلى الضعفاء (٨)، رحمه الله .

الأمير ركن الدين منكورس الجاشنكير<sup>(۹)</sup>، نائب السلطنة بقلعة القدس الشريف، توفي في شعبان سنة ۷۱۹ هـ (۱۱)(۱۱) ودفن بماملا.

الأمير ناصر الدين، مشد الأوقاف، ولي نظر القدس والخليل في المحرم سنة ٧٢٩ هـ (١٢) فعمر عمارات كثيرة، وفتح في المسجد الأقصى الشباكين اللذين عن

<sup>(</sup>۱) ۱۹۷ هـ/ ۱۲۹۷ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۹۶ هـ/ ۱۲۹۶ م.

<sup>(</sup>٣) الليثي أج د: السني ب: الملتي هـ.

<sup>(</sup>٤) المقاتلي: على بن مقاتل بن عبد الخالق الحموي، ولد سنة ٦٩٥هـ/ ١٢٩٥م، وتوفي سنة ٧٦١هـ/ ١٣٩٥م، وتوفي سنة ٧٦١هـ/ ١٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) وسمع الشيخ شمس الدين بن الديري. . بن الكمال أ ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) الليثي أبج د: الملتي ه.

<sup>(</sup>۷) ۱۲۹۸ هـ/۱۲۹۸ م.

<sup>(</sup>٨) الضعفاء أج دهـ: الفضلاب.

<sup>(</sup>٩) الجاشنكير أبج د: الجاشكير ه.

<sup>(</sup>۱۰) ۱۳۱۹ هـ/ ۱۳۱۹ م.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۱۹ أب: ۷۱۷ ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۲) ۲۲۹ هـ/ ۱۳۱۹ م.

يمين المحراب ويساره (۱)، وعمل الرخام بصدر الجامع الأقصى، بمرسوم الأمير تنكز نائب الشام في سنة ٧٣١ هـ (۱).

الأمير الكبير علم الدين أبو سعيد سنجر بن عبدالله الجاولي الشافعي (7), ولد سنة 707 هـ بآمد(3), ثم صار الأمير من الظاهرية يسمى جاولي، وانتقل بعد موته إلى بيت المنصور، وانتقلت به الأحوال إلى أن صار مقدماً بالشام.

وفي زمن الملك الناصر محمد بن (٥) قلاوون ولي نظر الحرمين الشريفين، والنيابة بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل عليه السلام، وولي نيابة غزة وقبض عليه وامتحن، ثم استقر أميراً مقدماً بمصر، ثم ولي نيابة حماة مدة يسيرة، ثم أعيد إلى نيابة غزة، ثم عاد إلى مصر، وقد روى مسند الشافعي عن قاضي الشوبك دانيال (٦) بن شكلي، وحدث به غير مرة، ورتب مسند الشافعي ترتيباً حسناً، وشرحه في مجلدات بمعاونة غيره، جمع بين شرحه لابن الأثير والرافعي، وزاد عليهما من شرح مسلم للنووي، وبني عند مسجد الخليل عليه السلام المعروف بالجاولية وتقدم وخانقاه بظاهر القاهرة، ومدرسة بالقدس الشريف (٧)، وهي التي صارت في عصرنا وخانقاه بظاهر القاهرة، ومدرسة بالقدس الشريف (٧)، وهي التي صارت في عصرنا وكان له معرفة بمذهب الشافعي، وكان رجلاً فاضلاً، ويستحضر كثيراً من نصوص الشافعي، توفي في شهر رمضان سنة ٧٤٥هه (٨)، ودفن بالخانقاه التي أنشأها بالقاهرة، وهي عند مكان يعرف بالكبش (١) بالقرب من جامع ابن طولون (١٠)،

الأمير أبو القاسم (١١) عثمان بن أبي القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد

<sup>(</sup>١) ويساره أ: شماله بج د هـ.

<sup>(</sup>۲) ۲۲۱ هـ/ ۱۳۳۰ م.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الصفدي ٥١٥/١٤٠؛ ابن حجر، الدرر ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) بآمد ب ج د هـ: بامر أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> محمد بن أب ج د: \_ه\_.

<sup>(</sup>١٠) دانيال أج د هـ: ينال بِ// شكلي أ: متكلي ب: تنكلي ج: منكلي د: بني تكلي هـ.

<sup>(</sup>٧) الشريف بج دهـ: ـأ.

٠ ٥٤٧ هـ/ ١٣٤٤ م.

الكبش: لم أتمكن من تحديد مكانه.

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> جامع ابن طولون: يقع في موضع يعرف بجبل يشكر، وقد بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون بعد بناء القطائع في سنة ٣٦٣ هـ/ ١٨٧٦ م؛ يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٢٦٥.

القاسم أب ج د: القسم هـ// القاسم ب هـ: القسم أج د.

التميمي البصروي الحنفي، أجد أمراء الطبلخانة، ولي نابلس ونظر القدس والخليل، وتوفي في ذي الحجة سنة ٧٦٠ هـ (١) هـ (٢) ودفن بماملا.

الأمير تمراز، ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل عليه السلام، كان متولياً في سنة ٧٧٧ هـ

الأمير قطلوبغا، ناظر الحرمين الشريفين، كان متولياً في دولة الملك الأشرف شعبان (٤٠) بن حسين في سنة ٧٦٩ هـ (٥) وهو الذي عمّر منارة باب الأسباط، وتقدم ذكر ذلك.

الأمير بدر الدين حسن بن عماد الدين العسكري، ناظر الحرمين الشريفين، ونائب السلطنة بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، كان متولياً في سنة ٧٨٢ هـ(٦)

الأمير ناصر الدين محمد بن بهادر (٧) الفخري الظاهري، ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة في دولة الملك الظاهر برقوق، وكان متولياً في سنة ٧٨٩ هـ (٨) وفي هذه السنة عمّر دكة المؤذنين بالصخرة الشريفة كما تقدم.

الأمير شهاب الدين (٩) موسى بن بدر الدين حسن، ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة كان متولياً في سنة ٧٩٣ هـ (١٠).

الأمير بلوي الظاهري، ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة، وهو الذي عمر المحراب والمسطبة الكائنة تحت شجرة الميس المحددة، تجاه باب الناظر، أحد أبواب المسجد الأقصى الشريف في شهر ذي الحجة سنة ٧٩٥ هـ (١١)، والسبب في عمل السلسلة الحديد عليها أنها شجرة عظيمة، وتفسخت أغصانها في زمن

<sup>(</sup>۱) ۲۷۰ أب دهـ: ۲۲۰ ج.

<sup>(</sup>۲) ۲۰ هـ/۸۰۳۱ م.

<sup>(</sup>۳) ۷۷۷ هـ/ ۱۳۷۵ م.

<sup>(</sup>٤) شعبان أبج د: ٰـهـ.

<sup>(</sup>٥) ۲۹۹ هـ/ ۱۳۲۷ م.

<sup>(</sup>٦) ۲۸۷ هـ/۱۳۸۰ م.

<sup>(</sup>۷) بهادر ب ج د هـ: بهادي أ.

<sup>(</sup>٨) ١٣٨٧ هـ/١٣٨٧ م.

<sup>(</sup>٩) الأمير شهاب الدين أ: شرف الدين ب ج: - د ه-.

<sup>(</sup>۱۰) ۷۹۳ هـ/ ۱۳۹۰ م.

<sup>(</sup>۱۱) مهلا هـ/ ۱۳۹۲ م.

الأمير أركماس، الآتي ذكره (١)، فجعل السلسلة الحديد صيانة لها من التفسخ، ثم في زمن الأمير طوغان (١) تفسخت، فزاد عليها سلسلة ثانية، فصارت تعرف بالميسة المحددة (٣).

الأمير جانتمر<sup>(٤)</sup> الركني الظاهري ناظر الحرمين ونائب السلطنة كان متولياً في سنة ٧٩٦ هــ<sup>(٥)</sup>.

الأمير شهاب الدين أحمد اليغموري<sup>(۲)</sup>، ولي نظر الحرمين ونيابة السلطنة بالقدس<sup>(۷)</sup> الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، في دولة الظاهر برقوق في القدس<sup>(۱)</sup> الشريف وبلد سيدنا المكوس والمظالم والرسوم التي أحدثها// النواب قبله، وعمّر الحرم الشريف الخليلي ومقام السيد يوسف الصديق، وتقدم ذكر ذلك في ترجمة الملك الظاهر برقوق، وفي ذكر المسجد الشريف الخليلي.

الأمير أصفهان بلاط، ناظر الحرمين الشريفين، كان متولياً في سنة ٨٠٤ هـ، بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام.

الأمير ركن (^^) الدين عمر بن علم الدين سليمان، المشهور بابن العلم، نسبته لوالده، وكان والده يعرف بابن المهذب، ولي النيابة والنظر بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل عليه السلام، وتوفي قتلاً سنة ٨٠٦ هـ(١٠)(١٠)، وممن ولي بعده الأمير علاء الدين الكركي، ثم ولي شاهين المؤيدي وكان متولياً سنة ٨١٦ هـ(١١)(١١).

الأمير علاء الدين علي بن نائب الصبيبة ناصر الدين محمد، ولي قلعة الصبيبة (١٣) بعد والده، وولي الحجوبية بالشام غير مرة، وولي نيابة القدس

<sup>(</sup>١) الآتي ذكره أب هـ: -ج د.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ٢٥/ ٣٧٨؛ السخاوي، الضوء ٢٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) المحددة أب د: المزنجرة ج: المجنزره هـ.

<sup>(</sup>٤) جانتمر ب د: جنتم أ هـ: جنتمر ج.

<sup>(</sup>٥) ٢٩٧ هـ/١٣٩٣ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٨١٨.

<sup>(</sup>٧) بالقدس الشريف. . . رجب ٧٩٦ أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٨) ركن أد: زين بج هـ// علم بج دهـ: ـأ.

<sup>(</sup>۹) ۲۰۸ هـ/۱٤۰۳ م.

<sup>(</sup>١٠) وتوفي قتلاً سنة ٨٠٦ أب ج هـ: \_ د// شاهين المؤيدي أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) ۱۲۱۸ هـ/ ۱۶۱۳ م.

<sup>(</sup>۱۲) ۸۱۲ أب جد: ۸۱۰ هـ.

<sup>(</sup>١٣) قلعة الصبيبَة: قلعة بناها الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف في سنة ٦٢٩ هـ/ ١٢٣١ م؛ يُنظر: النعيمي ٨٦/١.

الشريف، وعمر به مدرسة على المسجد الشريف بالصف الشمالي، وهي مشهورة، توفي بدمشق بخط القبيبات (١) في المحرم سنة  $8.0 \, \text{A.s.}$  ، ثم نقل إلى القدس بعد مدة، ودفن بمدرسته المذكورة رحمه الله تعالى.

الأمير ناصر الدين محمد بن العطار، ناظر الحرمين الشريفين، توفي بالقدس الشريف، يوم الاثنين ثاني عشر شوال سنة ٨٢٨ هـ(٣) ودفن بماملا.

الأمير شاهين، المشهور بالذباح نائب السلطنة بالقدس الشريف، كان أميراً معتبراً شجاعاً، وسبب تسميته بالذباح أنه أمسك جماعة من العرب وذبحهم عند باب دار النيابة بالقدس، فجرى الدم إلى مسافة بعيدة لكثرة المذبوحين، وكانت ولايته في دولة الملك الأشرف برسباي في حدود الثلاثين والثمانمائة.

وبعدها الأمير سودون المغربي (٤) ناظر الحرمين الشريفين، كان متولياً في صفر سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة (٥)

الأمير شاهين الشجاعي<sup>(٦)</sup>، ناظر الحرمين الشريفين، ولي بعد الأمير سودون المغربي، المذكور قبله.

الأمير شرف الدين يحيى بن شلوه الغزي، ناظر الحرمين الشريفين، كان متولياً في سنة ٨٣٣ هـ(٧)

الأمير أركماس الجلباني (^)، ولي نظر الحرمين الشريفين ونيابة السلطنة في دولة الملك الأشرف برسباي بعد شرف الدين بن شلوه، المذكور قبله، وكان حاكماً معتبراً عمّر الأوقاف ونماها، وصرف المعاليم، واشترى للوقف مما أرصده من مال جهات من القرى والمسقفات، وورد مرسوم السلطان بصرف معاليم المستحقين منها، وأرصد مالاً لمصالح الصخرة الشريفة، ونقش ذلك برخامة وألصقت بحائط الصخرة الشريفة تجاه قبة المعراج في سنة ٨٣٦ هـ (٩)، ثم عزل، وتوفي في ثالث

<sup>(</sup>١) خط القبيبات: ضاحية قريبة من المسجد الأموي بدمشق، يُنظر: ياقوت، معجم البلدان ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>۲) ۲۰۹ هـ/۱٤۰٦ م.

<sup>(</sup>٣) ۸۲۸ هـ/ ۱٤٢٤م.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۵) ۱۳۱ هـ/۱٤۲۷ م.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>۷) ۲۳۳ هـ/۱٤۲۹م.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: المقريزي، السلوك ١:٤/٠٠؛ ابن حجر، الدرر ٣/٢١٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٨/١٤؛ السخاوي الضوء ٢/٢٦٠؛ ابن إياس ٢/١٥.

<sup>(</sup>۹) ۲۳۲ هـ/۱٤۳۲ م.

جمادي الأولى سنة ٨٣٨ هـ، ودفن بماملا.

الأمير حسن نجا<sup>(۱)</sup>، ناظر الحرمين الشريفين، ونائب السلطنة، ولي بعد الأمير أركماس وكان حاكماً معتبراً.

وفي أيامه سُرِقَ مال الوقف الموضوع بصندوق الصخرة الشريفة، واتهم به جماعة من الخُدام، فأخذهم الأمير حسن فجاء (٢) بهم إلى دار النيابة، وضرب بعضهم بالمقارع، وحبس شيخ الحرم جمال الدين بن غانم، وكانت فتنة فاحشة، وكان متولياً في سنة ٨٣٨ هـ (٢) وبعدها.

الأمير حسام الذين أبو محمد الحسن بن ناصر الدين محمد جمال الذين عبدالله، الشهير بالكشكلي (١) الحنفي (٥)، ناظر الحرمين ونائب السلطنة، كان من الأمراء المعتبرين، عمّر المدرسة الحسنية المعروفة بباب الناظر (١)، ووقف عليها أوقاف ورتب فيها وظائف من التصوف وغيره، وكانت عمارتها في سنة ٧٣٧ هـ (٧)، وتاريخ وقفها في أول شهر رجب سنة ٨٣٨ هـ، وتوفي بالقدس الشريف بعد انفصاله عن (٨) النيابة والنظر، في خامس عشر ذي الحجة سنة ٨٤٢ هـ (١)، ودفن بماملا عند الشيخ أبي عبدالله القرشي.

الأمير طوغان العثماني (١٠٠)، ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وكاشف (١١) الرملة ونابلس، ومتولي السلط (١٢) وعجلون، وأستادار الأغوار، وغير ذلك من التكلم على الجهات السلطانية، جمع له بين هذه الوظائف في دولة الملك الأشرف برسباي في سنة ٨٤٠

<sup>(</sup>١) نجاد: فجأ أبج هـ.

<sup>(</sup>٢) فجاءة بهم ج هـ: فجا أب د// النيابة أب ج د هـ// حبس أب ج هـ: جلس د.

<sup>(</sup>٣) ٨٣٨ هـ/١٤٣٤ م.

<sup>(</sup>٤) بالكشكلي أب د هد: الكنيكلي ج.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الناظر أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>۷) ۸۳۷ هـ/ ۱۶۳۳ م.

<sup>(</sup>A) عن أب هـ: من ج د.

<sup>(</sup>٩) ۲٤٨ هـ/ ١٤٣٨ م.

<sup>(</sup>١٠) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٣/٤.

<sup>(</sup>١١) الكاشف: صاحب هذه الوظيفة يعرف بالكاشف، وهي من وظائف أرباب السيوف الذين لا يحضرونا مجلس السلطان، ويحكم على جميع البلاد التي يتولى كشفها، وله موكب بمراسيم النيابة، فيجمع إليه الأمراء، ويمد السماط، ويسمى والي الولاة، يُنظر: القلقسندي ٢٥/٤.

<sup>(</sup>١٢) السلط: الصلت أبج ده.

هـ ... وبعدها في دولة الملك الظاهر جقمق، وكان من الحكام المعتبرين، له محاسن كثيرة ببيت المقدس من العمارة وإقامة الحرمة.

ولما توفيت زوجته الست زهرة، جعل لها مصحفاً شريفاً يقرأ فيه بالصخرة الشريفة، ودفنها على رأس جبل طور زيتا في قبة عمّرها لها بالقرب من خروبة العشرة، وعُزِلَ في سنة ٨٤٠ هـ، وتوفي بغزة، رحمه الله.

القاضي غرس الدين حليل بن أحمد بن محمد بن عبدالله السخاوي  $(^{7})$ ، جليس الحضرة الشريفة الظاهرية ومشيرها، ومولده في سنة  $(^{7})$  هوكان صحب الملك الظاهر جقمق قبل السلطنة، فلما تسلطن قدمه وولاه نظر الحرمين في أواخر سنة  $(^{3})$ ، بعد أن أفردها عن نظر الأمير طوغان، واستمر الأمير طوغان نائباً.

وقدم السخاوي القدس// في مستهل ربيع الأول سنة أربع وأربعين هو (١٥١/ب) والقاضي علاء الدين بن السائح، وقد ولي قضاء الشافعية، وكان دخولها في يوم واحد (٥)، وكل منهما عليه خُلعة السلطان بطرحة، فعمّر الأوقاف، ورتب الوظائف، وأقام نظام الحرمين، وفعل فيهما من الخير ما لم يفعله غيره، وتقدم ذكر ذلك في ترجمة الملك الظاهر جقمق، ثم توجه إلى القاهرة، فتوفي فيها في أحد الجمادين سنة سبع وأربعين وثمانمائة (١٠).

الأمير خشقدم (٧) نائب السلطنة بالقدس الشريف، ولي النيابة في دولة الملك الظاهر جقمق، باشر بشهامة فحصل منه عسف للرعية وجار عليهم، فوثب أهل بيت المقدس عليه وشكوه للسلطان، فعزله وطُلِبَ إلى القاهرة.

ثم بذل مالاً وولي مرة ثانية، وحضر من القاهرة وهو يهدد أهل بيت المقدس ويعدهم بكل سوء، فدخل في يوم الخميس إلى القدس، وحصل له توعك عقب دخوله، فمات في يوم الخميس الثاني، ولم يمكنه الله من أحد من أهل بيت المقدس، ودفن بباب الرحمة سنة ٨٥٢ هـ(٨).

۱) ۸٤٠ هـ/ ۱٤٣٦ م.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ۸۷۸ هـ/ ۱٤٧٣ م.

<sup>(3) 73</sup>A a\_/ P731 d.

<sup>(</sup>a) وكان دخولهما في يوم واحد بج د هـ: دخولها في يوم الأحد أ.

<sup>(</sup>٦) ٧٤٧ هـ/ ١٤٤٣ م.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٨) ٢٥٨ هـ/ ١٤٤٨ م.

وقد ولي نيابة القدس الشريف جماعة وبعضهم أُضيف إليه النظر قبل الثمانمائة وبعدها إلى نحو الأربعين والخمسين والثمانمائة، فمنهم:

أحمد الحمصي، وأحمد الهيدباني (١)، وحسن بن باكيش (٢)، وعلاء الدين يلبغا العلائي، وأحمَّد حيدر، ومحمد الشريف، وأمير حاج<sup>(٣)</sup> بن سندمر، وأمير علي بن الحاجب، وجركس، وكمشبغا الرماح، وصدقة بن الطويل، ومنكلي بغارين ، ويونس الرماح (٦) ، وشعبان بن اليغموري ، في دولة الملك المؤيد شيخ ، عمر بن الطحان (٧) الملك المؤيد أيضاً، ويلبغا من الملك المؤيد، وخالد من الملك المؤيد، وإلياس، ويلباي (١٠)، وأبو يزيد (٩) قحقار، ومغلباي (١٠)، وسودون الجاموس، ويعقوب شاه (١١) وطيبغا(١٢)، ومسعار (١٣)، وأحمد بن بكتمر، ومحمد بن مقبل (۱۱۶)، وإينال الرجبي، وأقبغا الهيدباني (۱۱۰ وخليل بن الحاجب، وقرابغا (۱۱۰ وقوزي (۱۱۰ وبرسباي (۱۱۰ وعلي بن قرا، ويشبك طاز (۱۱۱ وغيرهم جماعة وتقدم في أول الفصل أنني لم ألتزم باستيفائهم (۲۱ ولا أذكر أخبارهم لعدم الفائدة في ذلك.

يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٦٥.

باكيش أب: باكيس ج د هـ. (٢)

حاج أ ب: حاجي ج د هـ// سندمر أ ج د هـ: مسندر ب. (٣)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ١٧٣.

ومنكلي بغا. . . عمر بن الطحان أج د هـ : ـ د .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/٣٢٥.

<sup>(</sup>V) الطحان أج هـ: الطعان ب: ـ د.

يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٣٠.

يزيد أب د هـ: زيد ج// قحقار ب ج: فحفز أ: غتيار د: قجعار هـ.

<sup>(</sup>۱۰) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٦٤/١٠.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٢٨١.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٣/٤.

<sup>(</sup>١٣) ومسعار د: \_ أ ب ج هـ// بكتمر ب ج د: بكتم أ هـ.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/٥٣.

<sup>(</sup>١٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>١٦) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢١٤/٦.

<sup>(</sup>۱۷) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱۸) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/١٠.

<sup>(</sup>١٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲۰) باستيفائهم أج: استيعابهم ب د ه.

الأمير تمراز المصارع (١)، نائب السلطنة كان متولياً في زمن الملك الظاهر جقمق في عصر القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديري، ناظر الحرمين، ووقع بينهما فتنة اتصل أمرها بالسلطان، وطلب الناظر إلى القاهرة، وكان ذلك بعد الخمسين والثمانمائة.

الأمير أحمد (٢) بن مبارك شاه (٣) نائب القدس الشريف، كان متولياً في دولة الملك الظاهر جقمق في سنة نيف وخمسين وثمانمائة، وكان حاكماً معتبراً، وتقدم ذكر ما وقع له (٤) مع القاضي شرف الدين عيسى المالكي (٥) في ترجمته وهو والد الأمير أحمد بن مبارك شاه الذي ولي النيابة فيما بعد، كما سنذكره في ترجمة الملك الأشرف قايتباي، إن شاء الله تعالى.

القاضي شمس الدين محمد بن الصلاح محمد الحموي الشافعي، الأديب المنشىء البليغ النحوي، الناظم الناثر الفاضل، مولده في المحرم سنة  $^{(7)}$ ، باشر التوقيع بديوان الإنشاء بالديار المصرية، ثم ولي في دولة الملك الظاهر جقمق نظر القدس والخليل في جمادى الآخرة سنة  $^{(8)}$  وقدم القدس الشريف فعمّره.

وفي أيامه أنعم الملك الظاهر جقمق على جهة الوقف بمبلغ ألفي دينار وخمسمائة دينار، ومائة وعشرين قنطار من الرصاص برسم العمارة، رحمه الله، وتوفي بالقدس الشريف في يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان سنة ٨٥٣ هـ (٨) ودفن بالمدرسة المعظمية.

القاضي شهاب الدين أحمد بن محاسن النابلسي، ولي النظر في دولة الملك الظاهر جقمق (٩) في سنة ٨٥٢ هـ، ولم تطل مدته وعزل بعد أن حصلت عليه محن، ثم استوطن مكة دهراً طويلاً إلى أن توفي بها بعد السبعين والثمانمائة.

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد أ: \_ ب ج د ه\_.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: السخاوى، الضوء ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) له ب ج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/٩٥١.

<sup>(</sup>٦) ۸۰۸ هـ/٥٠٤١م.

<sup>(</sup>V) ۲۵۸هـ/۱٤٤۸م،

<sup>(</sup>٨) ٣٥٨ هـ/١٤٤٩ م.

<sup>(</sup>٩) جقمق أ ب ج هـ: - د.

الأمير فارس الدين (١) العثماني، نائب السلطنة بالقدس الشريف، كان متولياً في سنة ٨٥٦ هـ (٢).

الأمير أسنبغا الكاملي، ولي نظر الحرمين ونيابة السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا (٢) الخليل عليه السلام، في أواخر سنة دولة الملك الظاهر جقمق، ودخل مسلمه القدس الشريف في نهار الخميس سلخ ذي الحجة سنة ٨٥٦ هـ، وفي يوم الأحد مستهل شهر صفر سنة ٨٥٧ هـ (٤) دخل ولده ناصر الدين محمد إلى القدس بخلعة السلطان، وقرىء مرسوم السلطان لوالده باستقراره في النيابة والنظر، ومرسوم الملك المنصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق بالإعلام بأن والده خلع في يوم الملك وأنه / استقر هو في الملك في يوم الخميس حادي عشر المحرم، ثم دخل الأمير أسنبغا إلى القدس الشريف في يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول بخلعة السلطان بالنيابة والنظر، وقرىء توقيعه بالمسجد الأقصى الشريف، فلم تطل بخلعة السلطان بالنيابة والنظر، وقرىء توقيعه بالمسجد الأقصى الشريف، فلم تطل مدته وعزل بعد أربعين يوماً في أول دولة الملك الأشرف إينال.

واستقر في النيابة الأمير حسن بن أيوب، ودخل مُتَسَلِمُهُ ابن أخيه عيسى بن أيوب إلى القدس الشريف، في يوم الخميس عاشر ربيع الآخر سنة ٨٥٧ هـ (°).

واستقر الأمير عز الدين عبد العزيز بن المعلاق العراقي (٢) في النظر، ودخل ولده حسن مُتَسَلِمُهُ صحبة النائب الأمير حسن بن أيوب في يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر سنة ٨٥٧ هـ، ثم دخل الناظر إلى القدس في يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخر سنة ٨٥٧ هـ.

وفي أيامه أنعم الملك الأشرف إينال على جهة الوقف بألف ومائتي إردب ( ) قمح، القيمة عنها أربعة آلاف دينار وثمانمائة دينار، استمر ناظراً إلى أن توفي الملك الأشرف إينال ( ) في سنة ٨٦٥ هـ ( ) فإنه كان خصيصاً به وله عنده وجاهة،

<sup>(</sup>١) الدين هـ: -أبج د.

<sup>(</sup>۲) ۲۵۸ هـ/ ۲۵۶۱ م.

<sup>(</sup>٣) وبلد سيدنا الخليل . . . ودخل متسلمه القدس الشريف أب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>٤) ٥٥٧ هـ/ ١٤٥٣ م.

<sup>(</sup>٥) ۸۵۷ ج دهد: - أب.

<sup>(</sup>٦) العراقي أبج هـ: ـد// ولده حسن.. ربيع الآخر ٨٥٧ أبج هـ: ـد.

<sup>(</sup>V) إردب: مكيال مصري للحنطة ويساوي ١٥٠ كلغم من القمح، يُنظر: هنتس ٥٨.

<sup>(</sup>٨) إلى أن توفي الملك الأشرف إينال. . . عنده وجاهة أب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>٩) ٥٢٨ هـ/ ٢٤١٠م.

وقد عمّر الأوقاف وصرف المعاليم كاملة، وكانت مباشرته حسنة.

فلما توفي الأشرف إينال حصل له من الظاهر خشقدم (١) محنة وصودر وعُزل، واستمر معزولاً مقيماً ببلدة الرملة إلى أن توفي بها بعد السبعين والثمانمائة.

وأما الأمير حسن بن أيوب فإنه وقع له العزل والولاية من النيابة مرات إلى آخر دولة الظاهر خشقدم، وأول ولاية الملك الأشرف قايتباي، وولي الكرك وعزل منها، وآخر مرة أنه استمر معزولاً بالقدس الشريف إلى أن توفي يوم السبت عشري جمادى الأولى سنة ٨٨٠ هـ ٣٠٠

الأمير قانصوه ولي نيابة القدس الشريف، عوضاً عن الأمير حسن بن أيوب في دولة الملك الأشرف إينال، ودخل إلى القدس الشريف في يوم الخميس عاشر ربيع الآخر سنة ستين وثمانمائة، وقرىء توقيعه في يوم الجمعة ثاني يوم دخوله بالمسجد الأقصى الشريف، وعزل بسرعة وأعيد ابن أيوب، ودخل القدس في يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة (٢) من السنة المذكورة.

الأمير إياس البجاسي (٥)(٦)، ولي نيابة القدس الشريف عوضاً عن الأمير حسن بن أيوب، ودخل متسلمه (٧) إلى القدس يوم الاثنين ثاني عشر صفر سنة ٨٦٣ هـ (٨) في دولة الملك الأشرف وطُلِبَ الأمير حسن إلى القاهرة وامتحن من قبل السلطان بالضرب، ثم عُزِلَ إياس بعد مدة يسيرة نحو الشهر.

وولي الأمير شاه بكر (٩) منصور بن شهري، ودخل إلى القدس في يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر، وعُزِلَ في شهر رجب، وَوُلِيّ الأمير حسن بن أيوب.

الأمير أبو بكر المشهور بميزه، أصله من بلاد المشرق، يقال أنه من الرُّها، ولي نيابة القدس الشريف في دولة الملك الظاهر خشقدم، ودخل إلى القدس الشريف في يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة ٨٦٧ هـ، والسبب في تلقيبه بميزه أنه

<sup>(</sup>١) خشقدم أبج د: خش قدم هـ.

<sup>(</sup>٢) معزولاً ب ج د هـ: معزول أ.

<sup>(</sup>٣) ٠٨٠ هـ/ ١٤٧٥ م.

<sup>(</sup>٤) تاسع عشر جمادي الآخرة أ: السبت عشري جمادي الآخرة ج: ـ ب د هـ.

٥) توفي سنة ٨٧٣ هـ، يُنظر: ابن إياس ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) البجاسي ب: النحاس أ: النجاشي ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) مسلمه ج د هـ: مستلمه أ ب.

<sup>(</sup>٨) ۲۲۲ هـ/١٤٥٧ م.

<sup>(</sup>٩) شاه بكرب: شاه بك أهد: شاد بك د// ثاني أ: ثالث بج: تاسع ب: ثامن ج

كان لما يُحْضَرُ الخصم بين يديه من أرباب الجرائم وغيرهم، يشير إلى أعوانه ويقول ميزه، يريد بذلك إبراز الخصم (١) من بين الناس ليتميز عن غيره، وأقام مدة في النيابة نحو سنة، وعُزِلَ وتقلبت به الأحوال بعد ذلك، وصار تاجراً بسوق الرميلة (٢) بالقاهرة، وبقي إلى بعد الثمانين والثمانمائة.

الأمير تغري بردي (٣) والي قطيا (١) ولي النيابة بالقدس الشريف، وكان يقال له أبو القرون، وسبب ذلك أنه كان يلبس العمامة على طريقة أمراء مصر، ولم يُعْهد ذلك قبله ببيت المقدس، فظهر هذا اللقب عليه، وكان يدق الكؤوس والطبلخانة في كل ليلة على عادة الأمراء بمصر وغيرها، ولم تجر بذلك عادة بالقدس الشريف، ولم تطل مدته وعُزِلَ في سنة  $\Lambda 7 = (0)$ ، وولي (١) بعده الأمير حسن بن أيوب واستمر في النيابة إلى دولة الملك الأشرف قايتباي.

وسنذكر من ولي النيابة بعده إلى آخر وقت في ترجمة السلطان، إن شاء الله، وفي أيامه أنعم السلطان الملك الظاهر خشقدم على جهة الوقف بستين غرارة من القمح، القيمة اختل نظام القلعة، وكان بالقدس الشريف فيما تقدم أمير حاجب $^{(\vee)}$ ، على عادت غيره من البلاد، وكان يحكم بين الناس، وترفع إليه الأمور المتعلقة بأرباب الجرائم $^{(\wedge)}$  وغيرها، مما يرفع إلى حكام $^{(\circ)}$  الشرطة.

وكان من جملة من وليها(١٠٠) الأمير شاهين الحاجب(١١١).

ثم ولي بعده جماعة منهم شهاب الدين أحمد بن شرف الدين موسى بن

<sup>(</sup>١) يريد بذلك إبراز الخصم ب ج د هـ: يزيدنه المشار الخصم أ.

<sup>(</sup>٢) سوق الرميلة، يُنظر: المقريزي، الخطط ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) بردي ب ج د هـ: وردي أ.

<sup>(</sup>٤) قطيا: قرية بالقرب من الفرما في الطريق بين مصر والشام، يُنظر: أبو الفدا، تقويم ١٠٨؛ البغدادي، مراصد ٣/ ١١١١.

<sup>(</sup>۵) ۲۲۸ هـ/ ۲۲۶۱ م.

<sup>(</sup>٦) وولي بعده الأمير حسن. . . في ترجمة السلطان إن شاء الله ب ج د هــ: \_ أ.

<sup>(</sup>٧) أمير حاجب: الحجاب الستر، والحاجب البواب وفعل حَجَبَةً أي منعُه من الدخول، وفي الحديث قالت قريش فينا الحجابة، يعنون حجابة الكعبة، والحجوبية من الوظائف القديمة، وكان يقابلها اصطلاح قائد الجيش، ولم يكن له صفة حكم القيادة، بل أنه يقيّم حالة الجيش، ويبلغ ذلك إلى الخليفة أو من ينوب عنه، يُنظر: ابن منظور ١/ ٢٩٨؛ السبكي، ميعد ٤٠؛ ابن طولون، نقد ٧٥.

<sup>(</sup>٨) المتعلقة بأرباب الجرائم ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٩) حكام ب ج د هـ: الحكام أ.

<sup>(</sup>١٠) وليها ب ج د هـ: ولها أ.

<sup>(</sup>١١) يُنظر: السَّخاوي، الضوء ٣/ ٢٩٥.

العلم، وكان متولياً في سنة ٨٥٠ هـ(١).

ثم ولي القاضي ناصر الدين صرف العلمي المتقدم ذكره عند فقهاء الحنفية، وليها بعده ولده زين الدين عمر، وأقام نظامها في سلطنة الملك الأشرف إينال، ثم بطل هذا الأمر واختص الأمر من الحكم بنواب القدس الشريف من نحو ستين وثمانمائة، وكان في الزمن السابق تولية النيابة والنظر من نواب الشام، ولم يزل الأمر على ذلك إلى نحو الثمانمائة، ثم عاد الأمر من السلطان بالديار المصرية، وهو مستمر على ذلك إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق.

# ذكر ترجمة ملك العصر والزمان<sup>(٢)</sup> مولانا المقام الشريف

الإمام الأعظم السلطان الملك الأشرف، سلطان الإسلام والمسلمين، محيي العدل في العالمين، منصف المظلومين من الظالمين، قاتل الكفرة والمشركين، مبيد الطغاة والمارقين، جامع كلمة الإيمان، قامع عبدة الصلبان ( $^{(7)}$ ) وارث المُلك، سيد ملوك العرب والعجم والترك، وظل الله الوارف، ورحمته السابغة للبادي والعاكف، وناصر دينه الذي قطعت الآراء بتفضيله، ولا يخالف ملك البرين والبحرين، خادم الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى ومسجد الخليل النيرين، هو سيف الله القاطع أبو النصر قايتباي بن عبد الله الظاهري ( $^{(3)}$ )، نسبة إلى الملك الظاهر جقمق، رحمه الله، ونصر  $^{(7)}$  مولانا السلطان، المشار إليه، نصراً عزيزاً، وفتح له فتحاً مبيناً، مولده في سنة ست وعشرين وثمانمائة، ودخل إلى الديار المصرية سنة  $^{(8)}$ 

<sup>(</sup>۱) ۸۵۰ هـ/۱٤٤٦م.

<sup>(</sup>٢) ملك العصر والزمان... أبو النصر أب: \_ج د هـ// والزمان مولانا... سيف الله القاطع أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) قامع عبدة الصلبان أ: الظلم والعدوان ب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري، أحد ملوك الديار المصرية، ويلقب بالأشرف أبي النصر، ولد سنة بضع وعشرين وثمانمائة، وقدم مع تاجره محمود بن رستم في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة، فاشتراه الأشرف برسباي، ثم أخذه الظاهري جقمق وأعتقه، وتقلبت به الأحوال بين مد وجزر، حتى تسلطن سنة ٨٧٨ هـ/ ١٤٦٧ م، وبقي في الحكم إلى أن توفي سنة ٩٠١ هـ/ ١٤٩٥ م، يُنظر: ابن تغري بردي، ابن الصيرفي ٣٠ السخاوي، الضوء ٢/١٠١؛ النجوم ٢١٤٥٣؛ ابن إياس ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) الظاهري ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٦) رحمه الله ونصر... فتحاً مبيناً أب د: ـج هـ.

<sup>(</sup>V) ATA a\_/PT31 q.

سلطنة الملك الأشرف برسباي، وكان من مماليكه، ثم انتقل إلى مُلك الظاهر جقمق (۱) فأعتقه فنُسهبَ إليه، ثم رفعه الله، وساد على أقرانه إلى أن ملّكهُ الله (۲) الأرض، وبويع له بالسلطنة بحضرة أمير المؤمنين المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد العباسي (۲)، تغمده الله برحمته، وقضاة القضاة ذوي المذاهب الأربعة بالديار المصرية، وهم قاضي القضاة ولي الدين أبو الفضل أحمد الأسيوطي الشافعي (۱)، وقاضي القضاة محب الدين أبو الفضل محمد بن الشحنة الحنفي (۱۰)، وقاضي القضاة حسام الدين أبو عبدالله محمد الحسيني المالكي (۲)، المشهور بابن حريز، وقاضي القضاة عز الدين أبو البركات أحمد الكناني العسقلاني الحنبلي (۱۷)، وأركان الدولة من الأمراء والوزراء (۱۰)، وأصحاب الدولة والحل والعقد، وكان المتولي لاستدعاء البيعة له القاضي زين الدين أبو بكر بن مزهر (۱۹) الأنصاري الشافعي، صاحب ديوان الإنشاء الشريف، بعد خلع الملك الظاهر تمربغا والقبض الفرد سنة ۲۷۸ هـ، ونشر العدل في الرعية، واطمأن الناس بولايته، وزُين له بيت المقدس، ودُقت البشائر، عندما ورد الخبر (۱۰) بسلطنته، وكان في ذلك التاريخ المقدس، ودُقت البشائر، عندما ورد الخبر (۱۰) بسلطنته، وكان في ذلك التاريخ المقدس، ودُقت البشائر، عندما ورد الخبر (۱۰) بسلطنته، وكان في ذلك التاريخ المقدس، ودُقت البشائر، عندما ورد الخبر (۱۰) بسلطنته، وكان في ذلك التاريخ المقدس، ودُقت البشائر، عندما ورد الخبر (۱۰) بسلطنته، وكان في ذلك التاريخ المقدس، ودُقت البشائر، عندما ورد الخبر (۱۰) بسلطنته، وكان في ذلك التاريخ المنائر الحرمين بالقدس/ الشريف والخليل الأمير حسن بن ططر الظاهري (۱۲) ونائب

<sup>(</sup>١) ثم انتقل. . . جقمق أب هـ: \_ د .

<sup>(</sup>۲) ملكه الله ب ج د: - أهـ.

 <sup>(</sup>٣) يوسف العباسي: تولى الخلافة بعد خلع أخيه حمزة أبو البقاء القائم بأمر الله، وذلك في سنة ٨٥٩ هـ/ ١٤٥٤ م؛ يُنظر: السيوطي، تاريخ ٤١١؛ ابن
 إياس ٣/٤؛ القرماني ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أبو الفضل أحمد: تولاها من سنة ٨٧١ هـ/١٤٦٦ م، وتوفي سنة ٨٩١ هـ/١٤٨٦ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢١٠/١؛ السيوطي، نظم ٣٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد البر ابن محمد توفي سنة ٩٥١ هـ/١٥٤٤ م؛ يُنظر: الغزي ٢/٤٠؛ ابن العماد ٨/٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) محمد الحسيني: يُنظر: ابن الصيرفي ٢؛ السخاوي، الضوء ٧/٤٥٤؛ السيوطي، نظم ١٤٢؛ ابن إياس ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٧) أبو البركات أحمد: تولى قضاء الحنابلة سنة ٨٥٧ هـ/١٤٥٣ م، يُنظر: ابن تغري بردي، النجوم ١٣٩/١٦؛ السيوطى، نظم ٣١.

<sup>(</sup>A) الوزراء ب ج د هـ: \_ أ// وأصحاب الدولة والعقد أ: أصحاب الحل الدولة والعقد ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) ابن مزهر أب ج د: \_ه\_.

<sup>(</sup>١٠) عندما ورد الخبر. . . ففي سلطنته أب: \_ج د هـ// عندما ب: عند أ: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>١١) بيبرس الأشرفي: خال العزيز يوسف، وليس شقيق أمه جلبان، كان خاصكياً في أيام أستاذه، ولم يمتحن إلا في عهد خشقدم، ونفي إلى القدس، توفي سنة ٨٧٣ هـ/١٤٦٨ م، يُنظر: ابن الصيرفي =

السلطنة بهما الأمير حسن بن أيوب، وشيخ الصلاحية، وقاضي القضاة الشافعي شيخ الإسلام نجم الدين أبو البقاء محمد بن جماعة، وقاضي القضاة الحنفي جمال الدين أبو عبدالله بن الديري، وقاضي القضاة المالكي شمس الدين أبو عبدالله محمد العليمي، الغمراوي أو وقاضي القضاة الحنبلي شمس الدين أبو عبدالله محمد العليمي، وتقدم ذكرهم في تراجمهم، ففي السنة المذكورة وهي سنة ٧٦ هـ عقب سلطنته برز مرسوم شريف بالإفراج عن الأمراء المقيمين بالقدس الشريف من زمن الملك الظاهر خشقدم، وهم بيبرس خال العزيز أوبيبرس الطويل أو وجاني بك المشد وغيرهم، ثم جهزهم إلى الديار المصرية، فتوجهوا إلى أن وصلوا بالقرب من القاهرة، فرسم بعودهم إلى الديار المصرية، فتوجهوا إلى أن وصلوا بالقرب من القاهرة، فرسم بعودهم إلى القدس الشريف على ما كانوا عليه، وحضر أيضاً إلى القدس الشريف جماعة من الأمراء الذين أمر بإخراجهم من القاهرة، منهم الأمير يشبك الفقيه الدوادار الثاني، ومغلباي يشبك الفقيه الدوادار الثاني، ومغلباي المحتسب وغيرهم، فمنهم من أقام بالقدس إلى أن توفي، ومنهم من أفرج عنه، وتوجه بعد ذلك من القدس.

وفيها أعني السنة المذكور، استقر الأمير دمرداش التاجي في وظيفة نظر الحرمين عوضاً عن حسن الظاهري، واستقر الأمير دمرداش العثماني في نيابة السلطنة الشريفة عوضاً عن الأمير حسن بن أيوب، ودخل كل منهما إلى القدس، واستقر قاضي القضاة غرس الدين أبو الصفاء خليل بن عدالله الكناني الشافعي أخو الشيخ أبو العباس الواعظ في مشيخة الصلاحية، وقضاء الشافعية، عوضاً عن الشيخ نجم الدين بن جماعة، ودخل إلى القدس في شهر ذي القعدة، ثم أضيف إليه قضاء بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، والرملة، وكان الملك الظاهر خشقدم قد شرع في بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، والرملة، وكان الملك الظاهر خشقدم قد شرع في

٨٠؛ السخاوي، الضوء ٣/ ٢١؛ ابن إياس ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>۱) الغمراوي أ: المغراوي ب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٢) بيبرس الطويل الظاهري جقمق الذي باشر عمل مكة وقتاً في أيام الأشرف قايتباي، ثم رقاه بعد رجوعه، توفي سنة ٩٩٣ هـ/ ١٤٨٧ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) جاني بك الأشرفي برسباي المشد، أحد المقدمين، استقر عند الأشرف إينال بدار الشرابخاناه، يُنظر:
 السخاوي، الضوء ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٠/٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) الدوادارأ: الدويدار أبج ده.

<sup>(</sup>١) الأمير يشبك: أحد المقدمين، وترك التقدمة قبل موته، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٧) برد بك التاجي، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/٣.

دمرداش أ د: مرداش ب ج د: برد بك هـ.

٩) حسن أ ب د: حسين ج هـ.

عمارة العين الواصلة من العروب إلى القدس الشريف، ومات وهي محتاجة إلى إكمال العمارة، فلما(١) ولي بعده الملك الظاهر يلباي، ثم الملك الظاهر تمربغا، رسم كل منها بإكمال العمارة، فلم تطل مدة واحد منهما، فكتب أهل بيت المقدس من المشايخ والقضاة والأعيان استدعاء للسلطان الملك الأشرف يتضمن سؤال صدقاته في إكمال عمارتها، فبرز مرسوم شريف بذلك، فعُمّرت ووصل الماء إلى القدس الشريف، وأُعيد الجواب للسلطان بذلك، وكان الأمير حسن (٢) الظاهري الناظر قد عمّر مدرسة للملك الظاهر خشقدم على ظهر الرواق المجاور لباب السلسلة من جهة الشمال، وكان المصروف من مال الأمير حسن، فتوفي الظاهر خشقدم قبل (٣) إكمال عقودها، وقبل انتهاء أمرها من القصارة وعمل الأبواب الخشب، فلما عُزِلَ الأمير حسن من النظر وتوجه إلى الديار المصرية، أنهي إلى السلطان أنه عمّر المدرسة من ماله، وهي باقية على ملكه، وسأل السلطان في قبولها، وأن تكون منسوبة إليه فقبلها، وكتب اسمه على بابها، وكان بناؤها على حكم المدارس الموجودة بالمسجد، ويتوصل إليها من الباب الذي يصعد منه إلى المنارة، وكانت عمارتها على هيئة عمائر المدارس بالقدس(١٤) الشريف ليس فيها كبير أمر، فإنها تشمل (٥) على مُجمع وطارقة، وخلوة للشيخ على ظهر رواق المسجد، ويقابل ذلك من جهة الغرب ساحة على ظهر إيوان المدرسة البلدية، وفيها بعض خلاوي، وكان السُلم الموصل (٦) منه إليها وإلى المنارة ضيقاً عسراً، وكان الشيخ شهاب الدين العميري الشافعي، رحمه الله، قد تعين لمشيختها من زمن الملك الظاهر خشقدم، فلما آل أمرها إلى مولانا السلطان الملك الأشرف، استمر على ما هو عليه، ثم كان من الأمراء ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ثم دخلت ۸۷۳ هـِ(۱)(۸)

فيها احتبس المطر ببيت المقدس حتى دخل أكثر (٩) الشتاء وحصل للناس شدة

<sup>(</sup>١) فلما ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) حسن أب د: حسين ج هـ.

<sup>(</sup>٣) قبل ب دهـ: بعد أج.

<sup>(</sup>٤) المدارس بالقدس أب د: مدارس القدس جه.

 <sup>(</sup>٥) فإنها تشمل... ضيقاً عسراً أب د: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٦) الموصل ج د هـ: للتوصل أ: المتوصل ب.

<sup>(</sup>۷) ۸۷۳ هـ/۱٤۸٦ م.

<sup>(</sup>٨) ٨٧٣ أب دهـ: ٨٧٢ ج.

<sup>(</sup>٩) أكثر أب: غالب ج د هـ.

من قلة الماء، ثم حصل الغلاء العظيم في جميع المملكة، واشتد الأمر ببيت المقدس وقلت الأقوات فيه، ووصل سعر القمح كل مُد بدينار، والشعير كل مُد بعشرين درهماً، ووقع الغلاء في كل الأصناف من الأرز والزيت والبصل وغير ذلك، حتى الخضراوات، وضج الناس إلى الله سبحانه وتعالى.

وفيها كثرت الفتن بين ناظر// الحرمين بردبك التاجي ونائب السلطة دمرداش[١٠٤١/ب] العثماني، ووقع الخلاف بينهما، وكثر القيل والقال، وانتهى الحال إلى أن ناظر الحرمين كان بظاهر المدينة عند بركة السلطان، وكانت قناة السبيل هناك محتاجة إلى عمارة، وقد شرع الصناع في ذلك العمل، فخرج الناظر للإشراف عليهم وهو في جمع قليل من حاشيته، فسلط النائب جماعة من أعوانه فخرجوا إلى الناظر إلى ذلك المكان على بغتة، وضربوه ضرباً مؤلماً، وأغلظوا عليه في الكلام، وشتموه وأفحشوا له في القول، فأُقيمت الثائرة لذلك، ووصل المستنفرون إلى داخل المدينة، فبادر قاضي القضاة الحنفي جمال الدين عبد الله بن الديري(١)، وركب معه جماعة إلى ظاهر البلد، ودخل الناظر(٢) إلى المدينة على هيئة قبيحة، مما حصل في حقه، وعقد بالمسجد مجلس، وكتب ما وقع وجهز إلى السلطان، فحضر من القاهرة خاصكي سلطانه للكشف على ذلك، وبقى بعض أهل القدس في جهة الناظر، وبعضهم في جهة النائب، واشتد الأمر في وقوع الفتن والاختلاف بين الأكابر، وحصل للقاضي الحنفي ضرر لكونه ركب إلى ظاهر البلد في يوم ضرب الناظر، وغُرِمَ مالاً بسبب ذلك، ثم حصل الخلل في نظام الوقفين المبررين بالقدس والخليل لسوء تدبر الناظر بردبك التاجي وعدم توفيقه، وتلاشت الأحوال وفحشت، وكثرت المناحيس من الأشرار أن وقطاع الطرق.

وهبيها استقر القاضي كمال الذين النابلسي الحنبلي في قضاء الحنابلة بالقدس الشريف والرملة، عوضاً عن القاضي شمس الدين العلمي، وتقدم ذكر (٥) ذلك، وكتب توقيعه في ثاني جمادى الأولى، ودخل إلى القدس في أواخر شهر جمادى الآخرة.

وفيها اهتم الأمير بردبك التاجي ناظر الحرمين بإكسال عمارة المدرسة التي

<sup>(</sup>١) عبدالله بن الديري، يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/٤٠.

<sup>(</sup>۲) الناظر ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٣) بردبك التاجي. . . وقطاع الطريق أب د: \_ج هـ .

<sup>(</sup>٤) الأشرار د: الأشراف أ: السراق ب: \_ج هـ.

٥) وتقدم ذكر . . . شهر جمادى الآخرة أب د: ـ ج هـ .

نسبت للسلطان كما تقدم، وعمل لها أبواب وفرشت بالبسط، وجلس الشيخ شهاب الدين العميري فيها بعد صلاة الجمعة في شهر رجب. وحضر معه القضاة والعلماء بالمُجمع، وعمل درساً وتكلم فيه على قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَحِمِينَ عمل سماطا(٢) من الحلوى السكب وأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْخاص والعام، وكان يوماً مشهوداً.

وفيها توفي القاضي شمس الدين المعراوي المالكي، قاضي القدس الشريف في نصف شهر شعبان، وتقدم ذكر ذلك في ترجمته.

وفيها وقع الوباء بالطاعون في جميع أنحاء المملكة، ودخل إلى بيت المقدس في أوائل شهر ذي القعدة، واشتد أمره وكثر من العشر الثالث من ذي القعدة إلى أواخر ذي الحجة، وفي ليلة عيد الأضحى غُسِّلَ الأموات في الليل، وحُمِلوا وقت الصبح إلى صحن الصخرة المشرفة، وصُلي عليهم عقب صلاة الصبح، وحُملوا إلى التربة قبل صلاة العيد، وكانت سنة شديدة، حصل فيها من الجدب والغلاء والوباء والفتن، والخُلف بين (٣) الحكام والأكابر، وحصول المحن فسبحان من يتصرف في عباده بما يشاء.

وفيها توجه الأمير برديك التاجي ناظر الحرمين من القدس إلى الديار المصرية، وهو مستمر على الولاية، واستناب عنه في النظر القاضي فخر الدين بن نسيبة الخزرجي (١٤)، ولم يقدر له بعد ذلك الرجوع إلى القدس إلى أن انفصل من النظر.

#### ثم دخلت سنة ٤٧٤ هـ<sup>(٥)(١)</sup>

فيها سير السلطان الأمير ناصر الدين محمد بن النشاشيبي أحد الخزندارية المسلمان الأمير الحرم الشريفين بالقدس والخليل، وتحرير أمرهما وإصلاح ما اختل من نظامهما في أيام الأمير برد بك التاجي، فحضر إلى القدس، ودخل بخلعة السلطان، ونظر في مصالح الأوقاف، وعمّر المسجد الأقصى،

<sup>(</sup>١) التوبة، [١٨].

<sup>(</sup>٢) سماطا ب ج د هـ: سماط أ.

<sup>(</sup>٣) والخلف بين . . في عباده بما يشاء أب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن نسيبة الخزرجي، يُنظر: ابن اياس ٣/٤٤.

<sup>(</sup>٥) ٤٧٨ هـ/ ١٤٦٩ م.

<sup>(</sup>٦) ٤٧٨ ب ج: سنة ٨٦٤ أ: السنة مطموسة في د هـ.

<sup>(</sup>٧) أحد الخزندارية أب: \_ جح د هـ// بالحرم أهـ: الخدم ب: \_ ج د.

<sup>(</sup>٨) بخلعة ب ج د هـ: بقلعة أ.

وصرف المعاليم، وباشر تدبير الأمور حتى صلح منها ما فسد في زمن برد بك التاجي، وتراجعت أحوال بيت المقدس إلى الخير، وحصل الرخاء، وتباشر الناس بالفرج بعد الشدة، وكانت العين الواصلة إلى القدس قد قطعت، فدخلت إلى القدس في شهر جمادى الآخرة، وتباشر الناس بذلك، وعد ذلك من بركة الأمير ناصر الدين النشاشيبي، ونُقِشت رُخامة بذلك ()، وأُلصقت بالحائط الكائن عند درج العين بجوار التربة الجالقية.

وفيها استقر القاضي حميد الدين أبو حامد المالكي في قضاء المالكية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، ودخل إلى القدس في شهر رجب، وتقدم ذكر ذلك في ترجمته.

وفيها استقر<sup>(۱)</sup> الأمير يوسف الجمالي، المشهور بابن أقطيش<sup>(۱)</sup> خازندار جانم تأثب الشام في نيابة السلطنة بالقدس// الشريف، عوضاً<sup>(1)</sup> عن دمرداش العثماني، [١٥٥٠] ودخل إليه في شهر شوال في يوم خروج الحاج<sup>(۱)</sup> وكان دخوله بعد الظهر، وهو اليوم الذي توفي به الشيخ برهان الدين ابن أبي الوفاء<sup>(1)</sup>، ثم توجه الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي إلى الأبواب الشريفة في أواخر السنة.

وفيها في شهر رمضان استقر القاضي برهان الدين إبراهيم ابن القاضي شهاب الدين التميمي الشاقعي في قضاء الشاقعية بمدينة سيدن الخليل، عليه السلام، عوضاً عن شيخ الصلاحية القاضي غرس الدين خليل الكناني، ورسم بإبطال ما كتبه للقاضي أبو حامد المالكي من قضاة المالكية بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام.

### ثم دخلت سنة ٥٧٥ هـ 🗥

وفيها استقر الأمير ناصر الذين محمد بن النشائسيي في نظر الحرمين بالقدس الشريف والخليل استقلالاً ودخل إلى القدس الشريف في يوم الجمعة ثامن عشري المحرم، وكان يوماً مشهوداً وقرىء توقيعه بعد صلاة الجمعة، وأوقد المسجد في تلك الليلة، وشرع في عمارة الأوقاف وصلح حال سماط سيدنا الخليل، عليه

<sup>(</sup>١) بذلك ب دهـ: \_ أج.

<sup>(</sup>٢) وفيها استقر . . . ذلك في ترجمته أب ج د: \_ هـ .

<sup>(</sup>٣) بابن قطيش أج د هـ: فطيس ب// خازندار بج د هـ: \_ أ.

 <sup>(</sup>٤) عوضا أب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>۵) الحاج أ: الحجاج ب: \_ج د هـ.

<sup>( )</sup> ابن أبي الوفا أج د هـ: أبو الوفا ب// ثم توجه الأمير . . . أواخر السنة ب ج د هـ: ـ أ .

٧٧٠ هـ/١٤٧٠م.

السلام، وباشر بعفة وشهامة، وحصل للأرض المقدسة الجمال بوجوده، وكان يكثر من مجالسة العلماء والفقهاء، ويحسن إليهم ويتلقاهم بالبشر والقبول، فعطف الناس عليه وابتهجوا به.

وفيها في شهر شعبان ورد مرسوم السلطان (١) بعزل القاضي جمال الدين بن عمران من قضاء الحنفية بالقدس الشريف.

## واقعة أخي الشيخ أبي العباس (٢)

وفيها في يوم السبت عاشر شهر رمضان، دخل إلى القدس الشريف القاضي شرف الدين موسى الأنصاري ( $^{(7)}$ ), وكيل المقام الشريف، ونزل بالمدرسة الجوهرية نحو باب الحديد، فحضر عنده القاضي غرس الدين خليل الكناني  $^{(3)}$ ), أخو الشيخ أبي العباس الواعظ ( $^{(0)}$ ), وهو شيخ الصلاحية، قاضي القضاة الشافعي، للسلام عليه، فصادف حضوره عند حضور الشيخ شهاب الدين العميري الواعظ ( $^{(1)}$ ) فقصد الشيخ شهاب الدين العميري الباعضي كان القاضي كان شيخ الصلاحية، والشيخ شهاب الدين من المعيدين ( $^{(1)}$ ) عنده، ورتبته لا تقتضي الجلوس فوقه، فحصل بينهما تشاجر وفُحش ( $^{(1)}$ ) القول، فكان من جملة كلام الشيخ شهاب الدين للقاضي أحرق عمامتك في رقبتك، فقال له القاضي: والله ما تعرف معنى العمامة ما هو، ثم خرجا من المجلس، وقد انتشر الكلام بينهما، فبلغ ذلك شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، فانتصر للشيخ شهاب الدين العميري، وانتهى الحال إلى أن اجتمع بمحراب الصخرة الشريفة جماعة مع الشيخ كمال الدين، منهم الشيخ أبو الوفاء بن أبي الوفاء، والشيخ شهاب الدين بن أبي

<sup>(</sup>١) مرسوم السلطان أ: مرسوم شريف من السلطان ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) واقعة . . . أبي العباس أ ب ج هـ : \_ د .

<sup>(</sup>۱) موسى بن علي بن محمد بن سليمان الشرف التنائي ويعرف بالأنصاري. ولد سنة ۸۲۰ هـ/ ١٤١٧ م، وتوفي ۸۸۱ هـ/ ۱٤١٧ م،

<sup>😂</sup> يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٨٩.

أبو العباس الواعظ: أحمد بن عبدالله المقدسي ويعرف بأبي العباس المقدسي، يُنظر: السخاه ب:
 الضوء ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>١) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ٥٢.

المعيد: يقوم بسماع الدرس بشكل جيد، ومن ثم يُفْهم بعض الطلبة، وهو أقل من المدرس، يُنظر:
 الشبكي، معيد ١٠٨؛ ابن طولون، نقد ١٥٤.

<sup>(^)</sup> من المعيدين ب ج د هـ: \_ أ.

٩) وفحش ب ج د هـ: ـ أ// جملة ب ج د هـ: ـ أ.

عبية (١) الذي ولي قضاء الشافعية فيما بعد، وجماعة من العلماء والفقراء والفقهاء، وأقيمت الغوغاء على القاضي، وانتهى الحال إلى أن العوام توجهوا إلى المدرسة الصلاحية، وهجموا على منزل القاضي وحريمه، ونهبوا له بعض أمتعة من منزله، واشتد الأمر والتفاحش وارتفعت الأصوات، وكان يوماً كثير المطر، وبقى الناس أحزاباً، وكانت فتنة فاحشة، ثم أن الشيخ شهاب الدين العميري، والشيخ شهاب الدين بن عبية، بادرا وختما صحيح البخاري قبل النصف من رمضان، وشرع شيخ الإسلام الكمال(٢) بن أبي شريف وهمَّ بالسفر إلى القاهرة، فتوجهوا من القدس الشريف في سابع عشر شهر رمضان، وخرج الناس لوداعهم بالذكر والتهليل، وكان يوماً مشهوداً، وكان القاضي قد جهز ولده إبراهيم إلى القاهرة، وسعى في طلب الجماعة إلى الأبواب الشريفة، فبرز الأمر بذلك، وكان توجههم من القدس الشريف قبل وصول الطلب، ووصلوا إلى القاهرة في أواخر شهر رمضان، واجتمعوا بالسلطان، وهو أول اجتماع شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف به، فلما دخلوا عليه انتهر الشيخ شهاب الدين العميري وقال له: أخربت القدس؟ وجئت تخرب مصر! فانزعج لذلك وقرأ الفاتحة وانصرف، واستمر الشيخ كمال الدين جالساً، ثم وجه خطابه للسلطان وقال: يا مولانا السلطان نريد أن نتكلم بكلمات بين أيديكم (٣)، ولكن هيبة مولانا السلطان تمنعنا، فإن أذنتم لنا تكلمنا، فقال له: تكلم، فقال: يا مولانا السلطان تثبت، فحصل للسلطان سكون وزال ما كان عنده من الانزعاج، وأذن له في الكلام، فتكلم معه بكلام كان فيه الخير وعرّفه حقيقة أمر القاضي وما هو (٤) عليه، ثم انصرف، ولما وصل إبراهيم (٥) ولد القاضي إلى القدس، ووجد المشايخ قد سافروا قبل وصول الطلب، خشى القاضي على نفسه من طلب يردُ عليه//، فتوجه هو إلى القاهرة في شهر ذي القعدة، وصحبته جماعة من [١٠٥٠/ب] العوام مطلوبون بسبب شكواه، من جملتهم رجل اسمه عمر (٦) الزبال (٧)، وآخر يدعى زريق يحمل الأموات، وآخر يدعى كحيلة يدق الطبل مع الحرافيش، فلما

<sup>(</sup>١) عبية أج د هـ: عتبة ب.

<sup>(</sup>٢) وشرع شيخ الإسلام الكمال. . . شهر رمضاني أ ب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٣) أيديكم أب: يديك ج د هـ// هيبة أب: هيبنكم ج د هـ// أذنتم أب: أردتم ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) هو ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم أَ ب ج د: \_ هـ// ولد أ ب: ابن ج د هـ// ووجد أ ب ج هـ: \_ وجد د.

<sup>(</sup>٦) عمر ب ج د هـ: \_أ.

<sup>(</sup>٧) الزبال ب ج د: الزبل أ: \_ هـ// وآخر يدعى أب هـ: \_ج د// يحمل الأموات أب ج د: اللحام

وصلوا إلى القاهرة، وقف القاضي للسلطان، وأنهى ما وقع في حقه فقال له: من هو غريمك؟ وتكرر هو غريمك؟ فقال: ما لي غريم فانتهره السلطان وقال له: من هو غريمك؟ وتكرر ذلك منه، فقال: غريمي عمر الزبال، وهو رجل من أقل العوام يجمع الزبل للحمامات بالقدس، فأمر السلطان بضرب عمر المذكور، فَضُرِبَ بالمقارع وهو مظلوم في الواقع، وبقي أهل القدس يسخرون بالقاضي ويقولون: غرماؤه عمر الزبال، وزريق الحمال، وكحيل الطبال، ثم انتهى الحال الى تلاشي أحوال القاضي وانعكس أمره واختفى، فتحقق السلطان باختفائه أنه مبطل، فصرح بعزله، وخرجت سنة ٨٧٥ هـ والأمر على ذلك، والأخبار واردة إلى بيت المقدس على أنواع مختلفة، وأصحاب الأهواء كل منهم يتكلم بما يوافق هواه.

#### نم دخلت سل ۸۷۸ هـ

قضاء المالكية عوضاً عن القاضي حميد الدين أبي حامد بعد استقراره في الوظيفة في أواخر سنة ٨٧٥ هـ، وكان دخوله إلى القدس الشريف في أوائل المحرم فقمع المبتدعين ونصر الشريعة.

وفيها أنعم السلطان على معلى الشريف من غير سعي منه ولا بذل، بل عينه مشيخة المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف من غير سعي منه ولا بذل، بل عينه السلطان لذلك، فتوقف في القبول ثم ألزم فقبل، وأنعم على القاضي شهاب الدين أبي حاتم أحمد بن عبية السلطان بقضاء الشافعية بالقدس الشريف، وعلى القاضي خير الدين أبي الخير محمد بن عمران الحنفي بقضاء الحنفية وعلى الشيخ شهاب الدين العميري بمشيخة المدرسة القديمة التي كان بناها الناظر حسن كما تقدم، وهي التي هدمت وبنى مكانها المدرسة الأشرفية الموجودة الآن بالمسجد الأقصى، وكان ذلك في يوم السبت في شهر صفر، وألبس الثلاثة وهم : شيخ

<sup>(</sup>١) وهو رجل من أقل العوام. . . ذريق الحمال وكحيل الطبال أ ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>١٠) الحال بج دهـ: ١٠.

<sup>🦈</sup> وخرجت سنة ۸۷۵ . . . بما يوافق هواه أب: ـ ج د هـ.

<sup>(</sup>١٤٧١ هـ/ ١٧١١ م.

<sup>(</sup>٥) عوضاً عن القاضي حميد الدين. . . دخوله إلى القدس الشريف أ ب: \_ج د هـ.

بل عينه السلطان . . . ثم ألزم فقبل أب ج د : \_ هـ .

<sup>(</sup>٧) أحمد ج دهد: حامد ب: - ١// عبية أج دهد: عتبة ب.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/ ١٨٥؛ الغزي ١٧٤/١.

<sup>🤇</sup> وهم: شيخ الإسلام الكمالي. . . والقاضي الحنفي أ ب د: \_ج هـ.

الإسلام الكمالي بن أبي شريف، والقاضي الشافعي، والقاضي الحنفي، التشريف السلطاني على العادة، وألبس الشيخ شهاب الدين العميري جبة (()(۲) صوف أخضر على سنجاب (۲) وحصل لهم الخير والإكرام (٤)، فإنهم لما أقبلوا على السلطان من باب الحوش ووصلوا إلى قريب من السرير الذي هو سرير الملك، نزل السلطان عن السرير وانتصب قائماً وسلم عليهم، ثم أمرهم القاضي زين الدين بن مزهر، كاتب السر، بالخروج من الحلقة وألبسهم الخلع، فألبسوا عن يمين السلطان تحت السحابة ثم عادوا إلى السلطان وهو واقف ولم يجلس، واستدعى (وأ القاضي زين الدين بن مزهر لهم الولاية من السلطان في مشيخة الصلاحية، وقضاء الشافعية، وقضاء الحنفية، فصر (۱) بتوليتهم فعند ذلك قال الشيخ شهاب الدين العميري: يا مولانا السلطان، فوضتم للمملوك مشيخة مدرستكم الشريفة، فقال: نعم، وكنت حاضراً ذلك المجلس، وانصرفوا من حضرة السلطان إلى منزلهم بالجامع الأزهر، وسافر شيخ الإسلام وصحبته القاضي الشافعي والحنفي من القاهرة في يوم الاثنين ثالث عشري شعبان (۷) و دخلوا إلى القدس الشريف في يوم الاثنين ثاني عشري الشهر المذكور، وكان يوماً مشهوداً، وقرئت التواقيع الشريفة بعد صلاة الجمعة سادس رمضان.

وفيها في نهار الاثنين ثالث عشري شهر رمضان دخل إلى القدس الشريف الأمير يوسف الجمالي (^) النائب عائداً من التجريدة، فإنه كان توجههم إلى التجريدة المجهزة لقتال شهسوار في شهر شوال صحبته الأمير يشبك الدوادار (٩)، وأذن له في الانصراف (١٠) إلى محل ولايته، فحضر في التاريخ المذكور، وفي شهر شعبان أيضاً ظهر نجم في السماء له ذنب مستطيل، واستمر يطلع عدة (١١) ليالي وتطير الناس من ذلك.

<sup>(</sup>١) جبة أد: جنده ج هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>٢) من ملابس رجال الدين التي يخلعها عليهم السلطان عند تسليم المنصب، يُنظر: ابن منظور ١/ ٢٤٩؛ ماء ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سنجاب: حيوان أكبر من الجرذ من فصيلة السنجابيات تتخذ منه الفراء، والكلمة فارسية، يُنظر: المنجد ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٤) الإكرام أ ب ج د: الإقبال هـ// فإنهم لما أقبلوا. . . خشية سطوته أ ب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>٥) واستدعى ب ج: استدعا أ: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٦) فصرح ب ج د هـ: فصر أ.

<sup>(</sup>٧) ثالث عشري شعبان أد: ثامن شهر ربيع الأول ب ج د.

<sup>(</sup>A) يوسف الجمالي: كان ناظر الجيش في عهد الملك الأشرف قايتباي، يُنظر: ابن الصيرفي ١٣٣٠

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ابن الصيرفي؛ السخاوي، الضوء ١/ ٢٧٢؛ ابن إياس ٣,٦٩٠.

<sup>(</sup>١٠) الإنصراف ب ج د: التصرف أ.

<sup>(</sup>١١) عدة أج د: مدة ب: ـهـ.

وفيها في أواخر السنة، حضر إلى القدس الشريف برهان الدين بن ثابت النابلسي<sup>(۱)</sup> وكيل السلطان، وكان في ابتداء أمر وكالته، وتوجه للسلام عليه قضاة بيت المقدس وأعيانه خشية سطوته.

وفيها في شهر ذي القعدة توفي الإمام شهاب الدين أحمد بن حافظ إمام الصخرة الشريفة، فقرر ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي في الإمامة القاضي خير الدين بن عمران، والشيخ شهاب الدين بن الشنتير، فلم يتم ذلك، وبرز مرسوم السلطان بعزلهما وأن يستمر شهاب الدين (٢) بن الشنتير مباشراً إلى أن يرد [٢٥١/١] على الناظر ما يعتمد عليه، وأشيع// أن الوظيفة بقيت (٣) لإمام السلطان الشيخ ناصر الدين الأخميمي، الذي ولي قضاء الديار المصرية فيما بعد، وكان غائباً بمكة، فلما حضر إلى القاهرة امتنع من الحضور إلى القدس لمباشرة الإمامة، واستمر الشيخ شهاب الدين بن الشنتير يباشر على صفة النائب لصاحب الوظيفة إلى أواخر السنة وهي سنة ٧٧٧ هـ.

### ثم دخلت سنة ۸۷۷ هـ<sup>(٤)</sup>

فيها في شهر المحرم، شرع الأمير ناصر الدين محمد (٥) بن النشاشيبي في عمارة الدرج المتوصل منها إلى صحن الصخرة الشريفة تجاه باب (٦) السلسلة المجاورة للقبة النحوية، وكان قبلها درجة ضيقة عليها قبو معقود، وكان يسمى زقاق البؤس فسده، وبنى فوقه الدرج الموجود الآن، وعمل لها قناطر على عمد كبقية الدرج التي للصخرة، وكان الفراغ من عمارتها في شهر جمادى الأولى، وحصل لها الابتهاج لكونها تقابل باب السلسلة، وهي عمدة أبواب المسجد.

وفيها في شهر المحرم، حضر الشيخ شهاب الدين العميري(٧) من القاهرة، ودخل إلى القدس الشريف، وهو لابس التشريف السلطاني(٨) بمشيخة المدرسة التي

<sup>(</sup>١) برهان الدين النابلسي: وكيل السِلطان قايتبايٍ، يُنظر: ابن الصيرفي ٣٩٩، ٣٩٠، ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) وأن يستمر شهاب الدين. . . وآخر السنة الأُتية وهي سنة ٧٧٠ أبّ ج : \_ د هـ.

 <sup>(</sup>٣) بقيت أب: تعينت ج: - د// الأخميمي ب ج: الأحجمي أ: - د هـ// الذي ب ج: الذين أ: - د
 هـ.

<sup>(</sup>٤) ۸۷۷ هـ/ ۱٤۷۲ م:

<sup>(</sup>٥) محمد أ: ـ ب ج ده.

<sup>(</sup>٦) باب ب ج دهـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٧) العميري أ ب ج د: اليغموري هـ.

<sup>(</sup>٨) السلطاني ب ج د هـ: السلطان أ.

هدمت، وأنه لما توجه الشيخ كمال الدين بن أبي شريف ومن معه من القاهرة، استمر هو مقيماً إلى أن حضر في التاريخ المذكور.

وفيها في عاشر المحرم ورد الخبر بالقبض على شهسوار (١)(٢) على يد الأمير يشبك الدوادار (٢) الكبير، وكان ذلك في أواخر السنة الماضية، وهي سنة ٨٧٦ هـ، والذي تولى إمساكه ووضعه في الحديد ملك الأمراء برقوق نائب الشام ، وفي مستهل شهر ربيع الأول توجه شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف، وشيخ المدرسة الصلاحية، وصحبته القضاة الأربعة بالقدس الشريف، وهم القاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي، والقاضي نور الدين البدرشي المالكي، والقاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي، وجماعة من الفقهاء من القدس الشريف للرملة لملاقاة الأمير يشبك الدواردار الكبير عند قدومه، وكان تقدمهم لملاقاة ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي ، ونائب السلطنة يوسف الجمالي، ودخل يشبك الدوادار ومعه شهسوار والعساكر السلطانية إلى مدينة الرملة في رابع شهر ربيع الأول، وكان يوماً مشهوداً، ونزل على قبة الجاموس، واجتمع به شيخ الإسلام الكمالي والقضاة، وناظر الحرمين وسلموا عليه وهو في خيمته، فتلقاهم بالإكرام، وكان من خطاب شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف له: «المرجو من كرم الله تعالى كما جعلكم سبباً لكشف هذه الغمة، أن يلهمكم شكر هذه النعمة»، ثم سافر من ليلته إلى جهة غزة، وتوجه شيخ الإسلام والقضاة إلى بيت المقدس.

وفيها استقر الأمير دقماق الإينالي<sup>(۱)</sup> في نيابة السلطنة بالقدس الشريف عوضاً عن يوسف الجمالي، ولاه الأمير يشبك الدوادار بمدينة غزة عقب سفره من الرملة، ودخل إلى القدس الشريف في حادي عشر ربيع الأول، وحضر قراءة المولد الشريف في تلك الليلة، وأوقد له المسجد على العادة وكانت ليلة مشهودة. وباشر النيابة بحرمة زائدة وشهامة، وقمع المناحيس، لكنه كان عسوفاً في أحكامه، ولم تطل

<sup>(</sup>١) شهسوار: أحمد المتمردين على الملك قايتباي، وقتله برقوق سنة ٨٧٧ هـ/١٤٧٢ م، يُنظر: ابن إياس ٨٧٠.ز

<sup>(</sup>٣) شهسور ب د: سهشوار أج: شهوار هـ.

<sup>(</sup>٣) الدوادار أج هـ: الويدار ب د// ذلك في أواخر ب هـ: في عاشر في أواخر أ: ـج د// وإمساكه أ ب: قبضه ج د هـ.

<sup>😂</sup> يُنظر: السخّاوي، الضوء ٣/١٢.

<sup>(</sup>١٠) ناصر الدين بن النشاشيبي أب دهـ: الناظرج دهـ.

<sup>🗥</sup> يُنظر: السخاوي، الضوء ۲۱۸/۲.

مدته، فأقام بالقدس مئة يوم وأربعة أيام وتوفي في خامس عشري جمادى الآخرة، ودفن بالزاوية القلندرية بتربة ماملا، واستقر بعده في النيابة الأمير جقمق(١) نائب دمياط الظالم العاجز(٢)، وكان كما قال به بعضهم: «لا فارس الجيل ولا وجه العرب»، ودخل متسلمه إلى القدس (٣) في يوم الثلاثاء حادي عشر رجب، ودخل جقمق في أوائل شهر رمضان، وكان يوم دخوله (٤) كثير المطر، ولما ورد الخبر بتوليته وأنه من جملة تُرك الديار المصرية ظن الناس أنه ذوي شهامة، فشرع العوام يقولون: «تولى جمق<sup>(٥)</sup> من خالف شُنِق» فلما دخل في ذلك اليوم الكثير الأمطار، فقال(٦) الناس: إن لحيته باردة، فكان كذلك وشرع يكثر المزاح، ويتكلم بالكلام المهمل الموجب لضحك الناس، وتصدر منه ترهات وكلمات فشرية في المجالس والمحافل، منها أنه كان(٧) في عقد مجلس في المسجد الأقصى بحضور ناظر الحرمين والقضاة، وارتفع النهار (^) فشرع يتقلق من الجلوس، ويقول: أنا إلى الآن [١٥٠/ب] ما أفطرت، وقد دخت (٩) من السفر، ثم أمر بإحضار بقسماط فأحضروا// له وشرع يأكل منه، فقدر أن البقسماط كان يابساً فَعَسُرَ عليه أكله، فشرع يعالجه والناس ينظرون إليه وهو يقول: «إذا طلعت الشمس على البرج حط يدك في الخرج»(١٠٠) والناس يضحكون منه، الخواص والعوام، ثم نهض قائماً وتوجه إلى حال سبيله، وتبعه أعوانه، فقيل له: إن المجلس لم ينته، والأكابر جلوس، ولو جلست معهم، فقال: «ما يحتاج أنا حضوري لا فرض ولا سنة» وكان يصدر منه أشياء من هذا النسق، فكانت سبباً لتلاشي أحوال البلاد، وفساد النظام، وكثرة السراق، وقطع الطرق.

وفيها رتب السلطان للمدرسة بالقدس الشريف صوفية وفقهاء، وعين لها أوقافاً بمدينة غزة، وجعل عدة الصوفية ستون (١١) نفراً، وعين لكل نفر في كل شهر

<sup>(</sup>١) جقمق: نائب دمياط، وكان يكتب جمق المبسوط، يُنظر: ابن الصيرفي ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) العاجزج: الفاجر أب دهـ.

<sup>(</sup>٣) ودخل متسلمه إلى القدس. . . فكان كذلك وشرع أب ج: \_ هـ// الخيل أب: البيدا ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) دخوله ب ج . ـ أ د هـ .

<sup>(</sup>٥) جمق أ: جقمق ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٦) فقال أب: تفايل ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٧) منها أنه كان في . . . من هذا النسق أ ب ج هـ : \_ د .

<sup>(</sup>A) النهارج: - أبج هـ// من الجلوس بج هـ: - أد.

<sup>(</sup>٩) دخت ج: دخلت أ: ـ ب د هـ// السفر أ: الصفر ب ج: ـ د هـ// وشرع أ: فشرع ب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>١٠) البرج حط يدك في الخرج ب ج: حط الأبراج يدك في الخرج لعلها الإخراج أ: \_ د هـ.

<sup>(</sup>١١) ستون ج هـ: ستين أ ب د.

خمسة عشر درهماً شامية، وجعل للطلبة في كل شهر خمسة وأربعين درهماً، وجعل للشيخ خمسمائة درهماً، وجعل لها أرباب وظائف من الفراش والبواب ونحو ذلك، وحضر ذلك شيخها الشيخ شهاب الدين العميري، وحضر معه الصوفية واشتغل الطلبة، وكان ذلك في شهر جمادى الآخرة (١)، واستمر الأمر على ذلك مدة، ثم قُطِعَ جميع ذلك لما قصد (٢) السلطان هدمها كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وفيها ورد مرسوم شريف<sup>(٣)</sup> على يد ساع بطلب القاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي إلى الأبواب الشريفة، فتوجه من القدس في يوم الأحد خامس ذي الحجة الحرام، ولم يستخلف أحداً عنه في الحكم، واستناب في النظر على الأوقاف القاضي الحنبلي كمال بن (٤) النابلسي.

وفيها استقر الشيخ سعد الله الحنفي في إمامة الصخرة الشريفة بعد منع القاضي خير الدين بن عمران، والشيخ شهاب الدين بن الشنتير، ودخل إلى القدس الشريف في يوم الأحد سادس عشري ذي الحجة وهو لابس خلعة السلطان، وهي تشريف وطرحة على العادة، ودخل معه قاصد ابن عثمان ملك الروم الوارد بالبشارة أن حسن بك توجه إلى بلاده، وعلى القاصد (٥) خلعة السلطان، وتقدم ذكر ذلك.

# ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثمانمائة (٢)(٧)

فيها في يوم الأحد سابع عشر المحرم، توجه ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن (^) النشاشيبي إلى القاهرة، وصحبته جماعة المباشرين، بمرسوم شريف ورد يطلبهم.

وفيها في شهر المحرم ورد الخبر إلى القدس الشريف صحبة الحجاج بوفاة الخطيب برهان الدين إبراهيم بن علاء الدين علي القلقشندي (٩)، أحد خطباء

<sup>(</sup>١) وكان ذلك في شهر جمادي الآخرة: أب ج د: ـهـ// ذلك ب ج د هـ: ـأ.

<sup>(</sup>٢) قصد أب ج: فضل د ه..

<sup>(</sup>٣) وفيها ورد مرسوم شريف. . . كمال الدين النابلسي أ ب ج د : \_ هـ// يد ب ج : \_ أ د هـ .

<sup>(</sup>٤) ابن أب د: الدين ج هـ.

<sup>(</sup>٥) القاصد أب د: الاخرج هـ.

<sup>(</sup>۲) ۸۷۸ هـ/ ۲۷۶۱ م.

<sup>(</sup>٧) ثمان وسبعين وثمانمائة أب ج د: مطموسة في هـ.

<sup>(</sup>A) ابن ب ج د هـ: \_أ.

<sup>(</sup>٩) القلقشندي ج هـ: القرقشندي أ ب د// أحد خطباء... خامس عشر ذي الحجة ٨٧٧ أ ب ج د: ـ

المسجد الأقصى الشريف، وأنه توفي بعد فراغه من الحج وظهوره من مكة بمنزلة ببطن مر في خامس عشر(۱) ذي الحجة سنة ۸۷۹ هـ(۲)، فتوجه ابن عمه الخطيب العلامة فتح الدين أبو الحرم محمد ابن شيخنا العلامة شيخ الإسلام التقوي القلقشندي (٣) إلى القاهرة المحروسة، للسعي فيما كان بيد ابن عمه الخطيب برهان الدين من نصف خطابة المسجد الأقصى الشريف، وغير ذلك من الوظائف الدينية، فُوجِد الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن المحوجب (١٤) الدمشقي الشافعي (٥)، أحد أصحاب المقر الزيني أبي بكر بن مزهر كاتب السر الشريف، قد استقر في الوظائف المذكورة بمساعدة المقر المشاور إليه، وبرز له الأمر بذلك، وكتب له توقيع شريف، فلما وصل الخطيب فتح الدين القلقشندي إلى القاهرة وعلم به الشيخ شهاب الدين بن المحوجب، تنزه عن الوظائف وأسقط حقه منها، وسأل في استقرار الخطيب فتح الدين أبي الحرم فيها، فعُرِضَ الأمر على السلطان، ورسم له باستقراره في ذلك وانتظم الحال على ذلك، فعارض في ذلك القاضي برهان الدين ابن ثابت وكيل السلطان، وسعى في الوظائف المذكورة للخطيب محب الدين بن جماعة المتقدم ذكره، وأرسل إليه فتوجه من القدس إلى القاهرة، وقرىء أمره ببذل مال مع مساعدة وكيل السلطان، فأخرجت له الوظائف عن الخطيب أبي الحرم، واستقر الخطيب محب الدين ابن جماعة في نصف خطابة المسجد الأقصى الشريف، وما معها من الوظائف الدينية، عوضاً عن الخطيب برهان الدين القلقشندي بحكم وفاته، ورجوع شهاب الدين بن المحوجب وعزل الخطيب أبي الحرم، وأضيف إليه نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية مشاركاً للشيخ أبي البركات أبن غانم (٦)، وكتب له بذلك توقيع شريف، واستقر أخوه شيخ الإسلام نجم الدين بن جماعة في مشيخة المدرسة الصلاحية، عوضاً عن شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، واستقر القاضي جمال الدين الديري (٧٠ في قضاء الحنفية بالقدس الشريف، عوضاً عن القاضي خير الدين بن ١٠/١٠ عمران// رسم للقاضي شهاب الدين بن عبية باستمراره في قضاء الشافعية، والأمير

<sup>(</sup>١) عشر ب ج دهـ: ١٠.

<sup>(</sup>٢) ١٤٧٣ هـ/ ١٤٧٣ م.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ج هـ: القرقشندي أ ب د.

<sup>(</sup>٤) المحوجب ب ج د هـ: الموجب أ// الدمشقي الشافعي. . . فتح الدين القرقشندي أ ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) شهاب الدين بن المحوجب شافعي، يُنظر: ابن الصيرفي ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) عبدالله محمد بن خانم المقدسي الشافعي، ولد سنة ٨٠٣ هـ/ ١٤٠٠ م، وتوفي سنة ٨٩٠ هـ/ ١٤٠٠ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٧) الديري ب ج: ـ أ د هـ.

ناصر الدين بن النشاشيبي باستمراره في النظر على عادته، وكل ذلك في مدة متقاربة في أوائل سنة ٨٧٨ هـ، وكان القاضي غرس الدين خليل الكناني، الذي كان شيخ الصلاحية وقاضي القدس، قد شكى القاضي شهاب الدين بن عبية للسلطان بسبب ما وقع في حقه من النهب، وما تقدم شرحه في سُنة ٨٧٥ هـ، وزعم أن غريمه القاضي شهاب الدين بن عبية وأنه هو الآمر بذلك وشهد له بذلك الشيخ جمال الدين بن غانم شيخ الحرم في حضرة السلطان في وجه القاضي شهاب الدين بن عبية، فرسم له السلطان بألف دينار، مائتا دينار على شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، ومائتا دينار على القاضي شهاب الدين بن عبية، وعلى الخزائن الشريفة أربعمائة دينار، فقيض ما رسم له من القاضي شهاب الدين بن عبية، ولم يقبض من غيره شيء ثم وقع بعد ذلك ما تقدم من استمرار(١) القاضي الشافعي، وناظر الحرمين، وولاية شيخ الصلاحية وأخيه القاضي الحنفي، وأذِنَ لهم في السفر، فدخل إلى القدس الشريف ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي، والقاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، وعلى كل منهما خلعة السلطان، وكذلك الأمير جقمق نائب السلطنة ألبس خلعة الاستمرار، ووردت عليه من القاهرة ودخل الثلاثة إلى القدس الشريف في يوم الاثنين ثاني (٢) عشر ربيع الأول، وكان يوماً حافلًا، ثم دخل القاضي جمال الدين الديري الحنفي إلى القدس الشريف في يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخر، وهو لابس تشريف الولاية، وهو ضعيف متوعك، وكان حُمِلَ في محفة (٣) من الرملة إلى قصر ابن عمه الشيخ تاج الدين الديري عند خان الظاهر، ثم أُلبس الخلعة، ودخل وهو في غاية الانزعاج، فأقام أربعة عشر يوماً، وتوفي في يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الآخر، ولم يقدر أنه حكم حكماً ولا جلس للحكم، بعد مال كثير بذله في الولاية، وصلى عليه بالمسجد الأقصى الشريف، ودفن بماملا إلى جانب والده من جهة القبلة، وضبط موجوده، وكان من حضره قاضي القضاة المالكي نور الدين اليدرشي، ثم توفي بعده بعشرة أيام في ليلة السبت ثاني جمادي الأولى، ودفن بباب الرحمة، وتقدم ذكر ذلك مفصلاً عند ذكر التراجم، وإنما ذكرت ذلك هنا لينتظم ذكر الحوادث الواقعة في زمن مولانا السلطان، وفي يوم الأربعاء سادس جمادي الأولى، توفي شمس الدين محمد بن قطيبا الأنصاري المشهور بالعجمي(٤)، أحد أعيان المباشرين بالقدس

<sup>(</sup>١) ما تقدم من استمرار... بباب الحديد وقرى توقيعه في يوم الجمعة أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٢) ثاني أ د هـ: ثامن ج ب.

<sup>(</sup>٣) محفة ب ج د هـ: محبة أ.

 <sup>(</sup>٤) شمس الدين محمد بن قطيبا (العجمي) أحد المباشرين في القدس، يُنظر: الغزي ٢/ ١١؟ ابن العماد ٨/ ٢٣٠.

الشريف والخليل، عليه السلام، ودفن بماملا، وفي يوم الخميس سابع جمادى الأولى، وصل الخطيب محب الدين بن جماعة، ودخل هو وأخيه شيخ الإسلام النجمي (۱) وعلى كل منهما خلعة السلطان بولاية ما تقدم ذكره من مشيخة الصلاحية، ودخلا إلى المسجد الأقصى الشريف والناس معهما، وجلسا في المحراب، وقرىء توقيع كل منهما وهما جالسان، وكان القارىء لهما شمس الدين بن عجور، وهذا خلاف المصطلح المعروف، فإن العادة جرت بتأخير قراءة التوقيع إلى بعد صلاة الجمعة، واستقر القاضي خير الدين بن عمران في قضاء الحنفية بالقدس الشريف والرملة، بحكم وفاة القاضي جمال الدين الديري، وكتب توقيعه في خامس عشر جمادى الأولى، وورد عليه التوقيع والتشريف، فلبس من المسجد الأقصى الشريف في صبيحة يوم الأربعاء حادي عشر جمادى الآخرة، ومشى الناس في خدمته إلى منزله بباب الحديد، وقرىء توقيعه في يوم الجمعة.

## واقعة بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام (٢)

وفيها وقعت حادثة بمدينة سيدنا الخليل وهي فتنة جرت بين طائفة الدارية (٣)، وطائفة الأكراد (٤) فحصل بينهما تشاجر وانتشر الكلام بينهما، فقتل من الفريقين ثمانية عشر نفراً، واستنفر كل من الطائفتين من ينتصر (٥) لها من العشير، فدخلوا إلى المدينة ونهبوا ما فيها عن آخره إلا القليل منها، ونحربت أماكن واجتمع أهل البلد من الأكراد وأدخلوا أولادهم ونسائهم إلى المسجد الشريف، وأغلقوا الأبواب، من الأكراد وأدخلوا أولادهم ونسائهم إلى المسجد الشريف، وأغلقوا الأبواب، ودخل جماعة الدارية / إلى القلعة وتحصنوا بها، وكانت حادثة فاحشة لم يسمع بمثلها أحد (٢) في هذه الأزمنة، ورفع الأمر للسلطان، فسير الأمير على باي الخاصكي للكشف عن ذلك وتحريره، فحضر إلى القدس الشريف في يوم الثلاثاء من عشر جمادى الآخرة، ونزل بدار طوغان برأس (٧) درج المولة، وكان ظالماً غشوماً جباراً عنيداً لا يقرأ ولا يحسن الكلام بالعربي، فوقع له أنه صلى الصبح بقبة

<sup>(</sup>١) النجمي ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) وأقعة بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) طائفة تعود في نسبها إلى تميم الداري الصحابي الجليل، يُنظر: تميم الداري ٥/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) ينتصر ب ج د هـ: ـ ى.

<sup>(</sup>٦) أحد ب ج د هـ: ـ. أ.

<sup>(</sup>٧) برأس بج دهـ: برس أ// غشوما أ: عسوفا ب: عبوساج دهـ.

الصخرة في يوم كثير المطر، فرأى الشيخ زين الدين عبد القادر بن قطلوشاه المغربي (۱) يمشي على صحن الصخرة بالقبقاب، فأخذه وتوجه به إلى منزله وضربه ضرباً مبرحاً، ورسم عليه ولم يفلته إلا بمشقة بمساعدة ناظر الحرمين ابن النشاشيبي، والقاضي الشافعي شهاب الدين بن عبية (۲) والقاضي خير الدين النشاشيبي، وكان القاضي نور الدين المعنفي بن عمران، والقاضي الحنبلي كمال الدين النابلسي، وكان القاضي نور الدين البدرشي المالكي قد توفي إلى ارحمة الله تعالى فتوجهوا إلى بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وجلسوا ومعهم أكابر بلد سيدنا الخليل، وكتبوا محضراً (۱) بما وقع في النهب والقتل، والسبب في ذلك، ثم قبض الخاصكي على أكابر بلد سيدنا الخليل من القضاة والمشايخ وطلب منهم اثنى عشر ألف دينار، وتوجه وهم معه معتقلاً عليهم إلى أن وصل إلى مدينة غزة، فقتله (٤) يشبك العلائي نائب غزة بمرسوم شريف (٥) ورد عليه من السلطان خفية، وأشاع أنه دخل إلى الاصطبل ليأخذ فرساً طلبها النائب، فوقع عليه حائط فمات، وكان يوم موته (٢) في الأربعاء حادي عشر رجب، وثارت فتنة بسببه في القاهرة من المماليك الجلبان، واعتذر لهم السلطان، وأنكر أن يكون أمر نائب غزة بقتله، وحلف على ذلك.

ومما وقع أنه لما ضرب زين الدين عبد القادر بن قلطوشاه كما تقدم، وكان من أهل القرآن، وضُرِب بغير حق، فكان يتضرع إلى الله ويدعو عليه، فبينما هو ذات ليلة نائم في فراشه، وإلى جانبه زوجته، وهي ابنة عمه، إذ سمعته وهو نائم (٧) يتكلم ويقول: اللهم خلص حقي عاجلًا فإني لا أصبر للآخرة، لا أصبر للآخرة، كررها ثلاثاً، ثم استيقظ من نومه فأخبرته زوجته بما سمعته منه، فصدقها على أنه تكلم بذلك في رؤيا رآها. ففي صبيحة تلك الليلة ورد الخبر إلى القدس بهلاك بغزة، فسبحان قاسم الجبابرة، ثم توجه أهل الخليل إلى حضرة السلطان فلم يحصل لهم إلا الخير ببركة سيدنا الخليل، عليه السلام، وعادوا إلى أوطانهم وتراجع أمر مدينة الخليل إلى العمارة، وصلح حالها، ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) المغربي أد: المقري بج ه.

<sup>(</sup>٢) والقاضي الشافعي شهاب الدين بن عبية . . . البدرشي المالكي أب ج : - د هـ .

<sup>(</sup>٣) محضراً أد هـ: مخطر بج// في أ: من ب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٤) فقتله بج د: فقابله أ هـ.

<sup>(</sup>٥) شريف ب: <u>- أج د هـ</u>.

<sup>(</sup>٦) وكان يوم موته . . . وحلف على ذلك أب ج: ـ د هـ .

٧) وهو نائم ب ج د هــ: ــ أ.

### واقعة كنيسة اليهود(١)

وفيها وقعت حادثة بالقدس الشريف، وهي أن بحارة اليهود مسجداً للمسلمين عليه منارة، وهو بلصق كنيسة اليهود من جهة القبلة، ويتوصل إلى المسجد من زقاق مستطيل من جهة القبلة، وبجوار المسجد من جهة الغرب دار من جملة أوقاف اليهود، فوقع المطر في زمن الشتاء، ولعله في شهر جمادي الآخرة، فهدمت الدار المذكورة فكشف باب المسجد من جهة الشارع المسلوك فيكون أقرب للمصلين، فقصد المسلمون الاستيلاء على الدار المنهدمة وأن الاستطراق إلى المسجد منها لكونها على الشارع المسلوك، فيكون أقرب للمصلين من الاستطراق من ذلك الزِّقاق القبلي، لبعده بالنسبة إلى هذا المكان، وامتنع (٢) اليهود من ذلك، ورفعوا أمرهم للقضَّاة، وأظهروا من أيديهم (٣) المستند الشاهد لهم باستحقاقهم الدار المذكورة، واتصل ثبوته بحكام الشريعة، فنازعهم المسلمون في ذلك وزعموا أن الدار المذكورة من حقوق المسجد، وانتهى الحال إلى أن القضاة توجهوا بأنفسهم لكشف (٤) ذلك وتحريره، فجلسوا بالمسجد المذكور، وهم: القاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي، والقاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي، وكنت حاضراً(٥) ذلك المجلس، فحُرِرَ أمر الدار بالمهندسين (٦) وقرىء المكتوب المحضر من أيدي اليهود، فتبين أن الدار من جملة أوقاف اليهود، وأن الحق لهم فيها، وانفصل المجلس على ذلك، وكان في شهر [١٥٨] رجب، فلم يرض المسلمون بذلك، واعتصب (٧) بعض العوام / /، وتوجه إلى القاهرة، ووقف للسلطان، فأنهى أن الكنيسة التي لليهود بالقدس محدثة، وأن الدار المذكورة من جملة حقوق المسجد، وهي بأيدي اليهود بغير حق، فبرز مرسوم السلطان بالنظر في ذلك وتحريره، وورد الأمر بذلك إلى القدس الشريف في شهر رمضان، فعقد مجلس بالمدرسة التنكزية بمجلس ناظر الحرمين ابن النشاشيبي،

<sup>(</sup>١) واقعة كنيسة اليهود أ بج هـ. ـ د.

<sup>(</sup>۲) وامتنع أ: فامتنع ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) من أيديهم أب: ـج د هـ// المستند أب ج هـ: المستندات د.

<sup>(</sup>٤) لكشف أب: إلى كشف ج ده.

<sup>(</sup>٥) حاضرا ب: حاضر أ: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) بالمهندسين أج د هـ: المهندسون ب// من أيدي أب: الذي بيدج د هـ// فتبين أب د: فثبت ج هـ.

<sup>(</sup>V) واعتصب أج د هـ: تعصب ب.

بحضور القاضي الشافعي شهاب الدين بن عبية، والقاضي الحنفي خير الدين بن عمران، وكان المالكي قد توفي كما تقدم، والحنبلي قد عزل من شهر شعبان ولزم بيته، وحضر بالمجلس شيخ الإسلام نجم الدين (۱) بن جماعة، شيخ الصلاحية، والشيخ برهان الدين الأنصاري، والشيخ شهاب الدين العميري، وجمع من الفقهاء، وقرىء المرسوم الشريف، ودار الكلام بين الحاضرين، وأقيمت بينة شهدت عند القاضي الشافعي أن كنيسة اليهود محدثة في دار الإسلام، فأشهد عليه القاضي أنه منع اليهود من اتخاذها كنيسة، لما صح عنده أنها محدثة في دار الإسلام، إذ لا دار لهم، فتكلم كبير اليهود، واسمه يعقوب بكلام يقتضي العناد لما أمر به القاضي، فانتهره القاضي وقال له: «يا ملعون تنازع (۱) في الأحكام الشرعية»، والله أحضر لك الجلاد يضرب عنقك، فهم المسلمون بالبطش باليهود (۱)، فنهاهم القاضي عن ذلك.

وكان من لفظه «يا أمة التوحيد لا يعارضهم أحد، فإن هؤلاء ذمة الله وذمة رسوله، وذمة أمير المؤمنين».

ثم كتب محضراً بما وقع، وكتب فيه (٤) العلماء والمشايخ خطوطهم، وكتب الموثق فيه ما صدر من القاضي الشافعي من منعهم، وكتب أن القاضي الحنفي نفذ المنع المذكور، فلما وقف القاضي الحنفي على المحضر أنكر أن يكون نفذ ذلك (٥)، ولم يضع خطه على المحضر، وأغلقت الكنيسة ومنع اليهود من دخولها والتعبد فيها على عادتهم، فرفع اليهود أمرهم إلى (١) السلطان وأنهوا ما وقع لهم بالقدس، ومنعهم من كنيستهم، فرسم السلطان بعقد مجلس قضاة القضاة بالديار المصرية، وهم قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي (٧) الشافعي، والقاضي شمس الدين الأمشاطي الحنفي، وقاضي القضاة برهان الدين اللقاني المالكي، وقاضي القضاة بدر الدين السعدي الحنبلي، ومن العلماء: الشيخ سراج الدين العبادي، والشيخ جلال الدين البكري، والشيخ جلال بن الأمانة، وجمع من مشايخ الإسلام، والنواب والقضاة، وجمع من الفقهاء، وقرىء المحضر المكتب بالقدس الشريف،

<sup>(</sup>١) نجم الدين أب: النجمي ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) تنازع أ ب: تعاند ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) باليهود أب: في اليهودج ده.

<sup>(</sup>٤) فيه أب دهـ: ـح.

<sup>(</sup>٥) ذلك أ: المنع ب ج د هـ// يضع أب: يكتب ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) إلى السلطان أد: للسلطان ب ده.

<sup>(</sup>٧) الأسيوطي أب ج: السيوطي د: \_ هـ.

ودار الكلام بينهم، وتأملوا ما صدر من القاضي الشافعي بالقدس من منع اليهود من اتخاذها كنيسة، وتكلم العلماء في ذلك، فأفاد كل من قاضي القضاة الشافعي وقاضي القضاة الحنفي، أن المنع المذكور ليس بكاف في رفع اليد ووافقهما على ذلك كل من العلماء الثلاثة المشار إليهم، وأما المالكي والحنبلي فإنهما قالا: هذا أمر يتعلق بالشافعية، وليس لنا فيه تكلم، وكتب على ظاهر المحضر المكتوب بالقدس صورة عقد مجلس بالصالحية (١)، وما وقع من قضاة مصر وعلمائها على هذه الحالة، ثم برز مرسوم السلطان إلى ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف، والقضاة بعقد مجلس بالقدس، والعمل بما أفاده قضاة مصر وعلمائها، وجهز المرسوم والمحضر على يد بشير الساعي، وهو عبد أسود، فحضر إلى القدس الشريف وعَرَض الأمر الصادر من الحكام بالديار المصرية، فعقد مجلس بالقدس بالمسجد الأقصى، اتجاه باب الناظر عند شجرة الميس(٢) التي عليها السلسلة الحديد، وجلس ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي، ونائب السلطنة الأمير جقمق، والقاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي، والشيخ برهان الدين الأنصاري، والشيخ أبو العزم الحلاوي(٣)، وهو الذي كان قائماً في هذه الحادثة، وجمع من الفقهاء والأعيان، والخاص والعام، وكان يوماً مشهوداً، فقرىء المرسوم الشريف، ثم فتح المحضر(٤)، وقرىء ما كتب على ظاهره بالديار المصرية، ومن قول العلماء بها أن المنع الصادر من الحاكم الشافعي بالقدس الشريف ليس بكاف في رفع اليد، فلما سمع القاضي شهاب الدين ابن عبية هذا اللفظ انتهر اليهود، وكانوا قد دخلوا إلى المسجد، بإذن لهم في ذلك، ووقفوا في الحلقة بين المسلمين، وقال القاضي: أما قول علماء مصر إن هذا المنع ليس(٥) ١٥٨/ب] بكاف في رفع اليد فأنا// موافق على ذلك، أنا ما رفعت أيديهم عنها، وإنما منعتهم من اتخاذها كنيسة، وهي مستمرة في أيديهم، وأذنت لهم أن يتصرفوا فيها حانوتاً، وصمم على ذلك ومن جملة لفظه: «أنا منعتهم من اتخاذها كنيسة، وأنا باق على هذا المنع إلى أن ألقى(٦) الله،، وأحضر الشهود بالمجلس وهم الشيخ أبو العزم بن

الحلاوي، وشمس الدين محمد بن ناصر الصبان، وناصر الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) بالصالحية أب: الصالحية ج د: -هـ// الحالة أ: الصورة ب ج هـ: صورة د.

الميس أبج: الميسة د: المليس هـ// التي عليها السلسلة الحديد أب د: المحددة ج هـ.

الحلاوي أ د: ابن الحلاوي ب ج هـ: الخلاوي د.

<sup>©</sup> المحضر ب: \_ج د هـ: الحضور أ// ومن بج دهـ: \_أ.

<sup>(</sup>٥) ليس ب: غير أ: -ج دهـ.

القى ب: القاأ: \_ج دهـ.

الدمشقي، وعلي بن نصير البنا، وخليل بن عليان وغيرهم، وشهدوا عند القاضي الشافعي أن الكنيسة محدثة في دار الإسلام، فأشهد عليه القاضي مرة ثانية، أنه منع (١) اليهود من اتخاذها كنيسة، وكتب الجواب للسلطان بذلك، وتوجه القاصد من القدس الشريف بالجواب، كان ذلك في شهر ذي القعدة، وتأتي تتمة (٢) هذه الحادثة في السنة الآتية، إن شاء الله تعالى.

وفيها في الشهر المذكور (٣) وهو شهر ذي القعدة الحرام، توفي الشيخ زين الدين أبو البركات بن غانم شيخ الخانقاه الصلاحية، واستقر بعده في نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية القاضي برهان الدين بن ثابت، وكيل المقام الشريف، وورد إلى القدس الشريف مرسوم السلطان، فحضر بالخانقاه الصلاحية، ناظر الحرمين ونائب السلطنة، والقاضي الشافعي والحنفي، وقرىء المرسوم الشريف بعد فراغ الحضور، مضمونه أن الصدقات الشريفة شملت القاضي برهان الدين بن ثابت باستقراره في نصف مشيخة الخانقاه ونظرها، عوضاً عن أبي البركات بن غانم، وأنه استناب به عنه في المباشرة، شريكه الخطيب محب الدين بن جماعة، فتمكن من المباشرة مع مساعدته وشد عضده، وكان المتولي لقراءة المرسوم، العدل شمس الدين محمد بن عجور.

وفيهاعمر سوق الطباخين بالقدس الشريف، ببناء القناطر المعقودة على الحوانيت، فكان ابتداء العمارة من شهر رجب سنة ۸۷۸ هـ وكان قبل ذلك يقف على الحوانيت بالقواصر (٤)(٥)، ويحصل من ذلك مشقة في الشتاء من الوحل، وسقوط الماء من ظهر السقف، فعملت القنطرة وابتدائها من درج الحرافيش إلى قنطرة خان الجبيلي، فحصل الرفق للناس في ذلك في زمن الشتاء.

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثمانمائة

فيها ورد مرسوم السلطان على الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي، ناظر الحرمين، بتمكين اليهود من كنيستهم، وعدم معارضتهم على عادتهم، فمكنوا منها ودخلوا إليها لعنة الله عليهم، وحصل للمسلمين بذلك نكاية (٦)، فإن اليهود أظهروا

<sup>(</sup>١) أنه منع ب ج د هـ: اتمنع أ.

<sup>(</sup>٢) وتأتي تتمة. . ذي القعدة الحرام ب ج د: \_ أ هـ.

<sup>(</sup>٣) وفيها في الشهر المذكور... محمد بن عجور أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٤) القواصر: وترسم قوسر وهي قياسر وقيسارات وأصلها يوناني، وتطلق على سوق مغلق بأروقة تحيط بصحن مكشوف، يشمل عدة من الدكاكين أو المشاغل أو المساكن، يُنظر: غالب ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) بالقواصر ب ج د هـ: بالقواص أ.

<sup>(</sup>٦) في نكاية أب ج د: شكاية هـ.

السرور بذلك، وعلقوا بها الستور وأوقدوا القناديل، ومضى الأمر على ذلك.

وفيها في يوم السبت (١) سابع عشر صفر، ورد مرسوم السلطان بالترسيم على القاضي فخر الدين بن نسيبة، فأخذه نائب السلطنة الأمير جقمق عنده بمنزلة، وأقام مدة، ثم ورد الأمر الشريف بالإفراج عنه.

وفيها في عشية يوم الأربعاء تاسع عشر صفر، ورد مرسوم شريف بولاية قاضي القضاة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن شيخ الإسلام شمس الدين بن الديري الحنفي، وهو أخو القاضي جمال الدين الديري، المتقدم ذكره، بوظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل والرملة، وعزل القاضي خير الدين بن عمران، وأصبح القاضي شمس الدين الديري في يوم الخميس (٣) آخر شهر صفر، جلس بإصطبل أخيه الكائن برأس عقبة الست عند سوق الزيت، وسلم الناس عليه، ثم في نهار الاثنين رابع ربيع الأول ألبس التشريف من ظاهر البلد وقرىء توقيعه في يوم الخميس ثامن ربيع الأول بالمسجد الأقصى نهار الاثنين ثامن عشر ربيع الأول، توجه القاضي فخر الدين بن نسيبة إلى القاهرة مطلوباً.

وفيها في أحد الأربعين، توفي خاير<sup>(٤)</sup> بك الظاهري الخشقدمي الذي تسلطن ليلة واحدة من غير عهد ولا مبايعة، وكان قدومه من مكة في أول سنة ٨٧٨ هـ، واستمر إلى أن توفي في التاريخ المذكور بالمدرسة الخاتونية، ودفن بالقلندرية بماملا، رحمه الله.

وفيها في شهر ربيع الأخر ورد مرسوم السلطان إلى ناظر الحرمين (٥) ناصر الدين محمد بن النشاشيبي، ونظيره للأمير جقمق، أن نائب الفقهاء بالقدس، كتب كتاباً إلى القاهرة يذكر فيه أن كنيسة اليهود بالقدس الشريف محدثة، وأن علماء المسلمين أفتوا بعدم إبقائها، وأن اليهود قاموا بمبلغ له صورة للخزائن الشريفة حتى مُكنوا من كنيستهم، والدخول إليها بسبب بُذلة (٢) من المال للخزائن الشريفة، فعز ذلك على خواطرنا الشريفة ومرسومنا // أن يتقدم المجلس بتحرير

<sup>(</sup>١) وفيها وفني يوم السبت. . . ودفن بالقنلدرية بماملا، رحمه الله أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٢) ابن الديري أ: محمد الديري ب هـ.

<sup>(</sup>٣) الخميس أ: الجمعة ب هـ: -ج د// بإصطبل ب هـ: -ج د: باسطبل أ.

٤) خاير أب: خير هـ: -ج د// الخشقدمي أب هـ: الخش قدمي ج د.

<sup>(</sup>٥) ناظر الحرمين ناصر الدين ب هـ: \_ أ د ج.

<sup>(</sup>٦) بذلة أ: ما بذلوه ب ج د: ما بذلوا هـ.

هذا الأمر ومن تكلم به، وتجهز القاضي الشافعي، والشهود الذين شهدوا فيها إلى الأبواب الشريفة للنظر (٢) في ذلك، وأحضر كل من المرسومين على يد بشير الساعي، فعقد مجلس بالمجلس الأقصى على المصطبة الكائنة عند باب جامع المغاربة، وكان إذ ذاك عليها شجرة ميس فقلعت، ونبت مكانها الآن شجرة تين، وحضر بالمجلس ناظر الحرمين، ونائب السلطنة، وشيخ الصلاحية الشيخ نجم الدين ابن جماعة، والشيخ برهان الدين الأنصاري والقاضي الشافعي شهاب الدين بن عبية، والقاضي الحنفي شمس الدين الديري وجمع من الفقهاء والصوفية '``، وكنت حاضراً ذلك المجلس، فطلب جماعة من مشايخ الصوفية، منهم الشيخ موسى بن الصامت وغيره، وسُئلوا عن هذا الكتاب المحكي لفظه في مرسوم السلطان، فأنكر كل منهم أنه كتب هذا الكتاب، وحلف بالله العظيم أنه لم يكن سمعه إلا من المرسوم الشريف، وكتب محضراً بإعادة الجواب على السلطان، وكان المسطر له القاضي كما الدين أبو البركات محمد بن الشيخ خليفة المالكي الذي ولى قضاء المالكية فيمًا بعد وكتب فيه أن العلماء والفقهاء حلفوا بالله العظيم أنهم لم يكونوا كتبوا ذلك، ولا علموا به، وكتب العلماء والقضاة خطوطهم على المحضر ""، وكل منهم يحلف بالله على ذلك، ومن جملة لفظ شيخ الصلاحية فيما كتبه، أنه «يقسم بالله الذي خلق الحب وبرأ النسمة، ما كتبت ذلك ولا علمت من كتبه»، ومن جملة ما كتبه القاضي الشافعي «ولو علمت بهذا القائل لعزرته تعزيراً ولأقعدت به من الدجالين خلقاً كثيراً»، وجهز هذا المحضر إلى السلطان على يد قاصده بشير الساعي، فلم يرض السلطان بذلك، ورسم بطلب القاضي الشافعي إلى القاهرة وحضر هجان يطلبه بسبب ذلك ويطلب ناظر الحرمين، فتوجها من القدس الشريف في نهار الاثنين ثاني عشر جمادى الآخرة وكان الشيخ أبو العز ابن الحلاوي خال القاضي الشافعي بالقاهرة يتكلم في أمر (٧) الكنيسة، فإنه هو الذي أثار هذه الفتنة من أولها، فلما وصل ناظر الحرمين والقاضي الشافعي إلى منزل بير العبد قبل

<sup>(</sup>١) وتجهز ب: تجهيز ج هـ: \_ أ د // الشافعي ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) للنظر هـ: لنظر أب ج د.

<sup>(</sup>٣) الفقهاء والصوفية ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) لفظة أ: ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) على المحضر... خلق كثير أب ج: \_ هـ.

<sup>(</sup>٦) إلى السلطان أب ج د: \_ هـ// قاصده أ: عبده ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) أمر أب ج د: ـهـ.

<sup>(</sup>٨) بير العبد: أحد محظات خط حديد فلسطين ـ مصر، يُنظر: الدباغ ٧/ ٧٧٧

وصولهما إلى قطيا<sup>(۱)</sup> لقيهما الشيخ أبو العزم والسيد الشريف محمد بن عفيف الدين محمد الأبجي الحسني، وهما متوجهان إلى القدس الشريف، فتكلما مع القاضي الشافعي فقالا له إن السلطان لم يطلبك، وقد فوض النظر في أمر الكنيسة للسيد الشريف المشار إليه، وهو متوجه إلى القدس الشريف لتحرير أمرها، فرجع القاضي صحبتهما من بير العبد، ودخلوا إلى القدس في يوم السبت ثاني شهر رجب.

### ذكر هدم الكنيسة

ثم في يوم الاثنين، رابع شهر رجب، عقد مجلس بالمدرسة التنكزية بحضرة شيخ الإسلام كمال الدين (٢) بن أبي شريف، والشيخ برهان الدين الأنصاري، والأمير جقمق نائب السلطنة، والقاضي الشافعي شهاب الدين بن عبية، والقاضي الحنفي شمس الدين الديري، والسيد الشريف محمد بن عفيف الدين، ودار الكلام بينهم وحصل البحث بين الشيخ كمال الدين بن أبي شريف، والشيخ برهان الدين الأنصاري الخليلي (٣)، وانتشر الكلام بينهما، فإن شيخ الإسلام يقول لا وجه لمنع اليهود من كنيستهم بغير مسوغ شرعي، ويرى شهادة من شهد بحدوثها بغير مستند شرعي يستند إليه في الشهادة لا تقبل، والشيخ برهان الدين الأنصاري كان من جملة القائمين في منع اليهود، وترجيح شهادة من شهد بحدوثها، فلما حصل البحث بينهما قصد الشيخ برهان الدين الأنصاري نصرة قوله، فكان من جملة لفظ شيخ الإسلام له: «لا تبحث معي بحث حليلي»، وكان مجلساً حافلًا، آخره أن القاضي الشافعي أشهد عليه بمنع اليهود من اتخاذها كنيسة كما تقدم أولاً وثانياً، واتصل إشهاده بذلك بالقاضي شمس الدين الديري(٤) الحنفي، وكتب محضر بذلك، ثم في أواخر ذلك اليوم بعد العصر، توجه الشيخ محمد بن عفيف الدين السيد (٥) ومن معه إلى كنيسة اليهود، وأمر بهدمها فشرع المسلمون في هدمها، فهدم غالبها، ثم في [١٥٩]ب] ثاني ذلك اليوم هدم باقيها، وكان يوماً مشهوداً، وشرع الشيخ أبو العزم// يحرض الناس على الهدم ويقوي عزمهم، وكلما ثار الغبار من التراب على رؤوس الناس وأثوابهم ينفض عنهم بمنديل في يده، ويقول غبار الجنة تثابون على هذا الفعل في الجنة، ثم توجه الشيخ أبو العزم بالمحضر إلى القاهرة، وتوجه اليهود للشكوى

<sup>(</sup>١) قطياً أ: قطية بج: قطبية هـ: - د// الشريف بج هـ: - أد.

<sup>(</sup>۲) كمال الدين أب: الكمال د: \_ج هـ// الأنصاري أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٣) الخليلي أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) شمس الدين الديري ج دهـ: \_ أب.

<sup>(</sup>٥) السيد أج: ـ ب د هـ.

للسلطان، فلما علم السلطان بذلك، وأنهم أفتوا عليه، وهدموا الكنيسة بغير مرسوم، غضب غضباً شديداً، وأمر بالقبض على الشيخ أبو العزم، وكان يوم وصوله للقاهرة فبلغه الخبر فاختفى من حينه، واستمر مختفياً إلى أن توجه إلى مكة المشرفة، وأقام بها بقية عمره إلى أن توفي بها في شهور سنة ٨٩٣ هـ، رحمه الله.

ثم رسم السلطان بطلب القاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، والشيخ برهان الدين الأنصاري، والشهود إلى القاهرة، فبادر القاضي الشافعي، وسافر من القدس قبل وصول المرسوم(٢) فلما وصل إلى مدينة غزة صادف وصول المرسوم لنائب غزة الأمير يشبك العلائي، وعلم أن القاضي الشافعي وصل إلى غزة فقبض عليه وتركه في الترسيم بغزة، ثم ركب وحضر إلى القدس في يوم الأحد تاسع شعبان، وجلس بالرواق العلوي الذي عند دار النيابة بجوار منارة الغوانمة، وأبرز من يده المرسوم الشريف، يتضمن إعلامه أنه اتصل بالمسامع الشريفة وما وقع من هدم كنيسة اليهود بالقدس الشريف، فالجناب العالي يتقدم من فوره قبل وضع هذا المثال الشريف من يده، ويتوجه بنفسه إلى القدس الشريف، ويقبض على القاضي الشافعي، والشيخ برهان الدين (٣) إبراهيم الأنصاري وولديه، وأبي العزم وشمس الدين بن ناصر الدين، وناصر الدين الدمشقى، وعلى بن نصير، وخليل بن عليان والشيخ حسن الشويخ والشيخ (٤) علي بن الحوراني وتجهيزهم إلى الأبواب الشريفة محتفظاً بهم، فطلب الجماعة فهرب ابن أبي العزم وهو المكنى(٥) بأبي اليمن، وقبض على بقية الجماعة المذكورين، وهم: الشيخ برهان الدين الأنصاري (٢) ومن ذكر في المرسوم، ووضعوا في الحديد ما عدا الشيخ برهان الدين الأنصاري، وتوجه بهم من القدس إلى غزة، ثم جهزهم وصحبتهم القاضي الشافعي إلى القاهرة، صحبة القاصد وهو رجل من أعوان الظلم اسمه إسماعيل الكافري(٧)، فوصلوا إلى القاهرة في أواخر شعبان، ووقفوا للسلطان وهو جالس بالحوش في محل خلوته، فأمر بضربهم فضرب القاضي أولاً، ثم الشيخ برهان الدين

<sup>(</sup>١) إفتاتو أب د: افتواج هـ.

<sup>(</sup>٢) المرسوم أب ج: الطلب د ه.

<sup>(</sup>٣) برهان الدين ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٤) والشيخ علي بن الحوراني أج د هـ: ـ ب.

<sup>(</sup>٥) المكنى ب ج: المكنا أ: المكين هـ: ـ د// المذكورين أ د: ـ ب ج هـ// وهم . . . المرسوم ب ج: ـ أ د هـ.

<sup>(</sup>٦) الأنصاري أب ج د: \_ هـ// الأنصاري ج هـ: \_ أب د.

<sup>(</sup>٧) الكافري أ ب ج: الكافوري هـ: ـ د.

الأنصاري (١) ومن معهم ضرباً مؤلماً، ما عدا ابن الدمشقي وابن عليان وابن نصير فإن السلطان رآهم من الشيوخ الهرم فعفى عنهم، فلما ضرب الشيخ برهان الدين الأنصاري شرع يقول: سبحان الله، والحمد لله (٢)، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يزيد على ذلك، فقال له السلطان: قل الحق كيف وقع، فلم يجبه بغير سبحان الله إلى آخره. . . فألح السلطان بقوله: «قل لي الحق» فقال له: «الحق ما أقول»، وشرع في التسبيح والتهليل على أن ما هو فيه إلى أن فرغ من ضربه، ونهض وهو يذكر الله، ولم يسلم (٤) من الضرب سوى ابن الدمشقي وابن عليان وابن نصير رآهم شيخ هرم، ثم سلمهم للوالي الأمير يشبك بن حيدر، وتركهم عنده في الترسيم، ثم في أوائل شهر رمضان ِ عقد المجلس بمنزل الأمير يشبك بن مهدي الدوادار الكبير، وحضر قضاة القضاة الأربعة بالديار المصرية المتقدم ذكرهم، وحضر من العلماء الشيخ أمين القصراوي (٦) الحنفي، وهو من المساعدين للمسلمين، وحضر جماعة من العلماء ممن أفتى بعدم جواز هدم الكنيسة، وتعزير من أفتى على الإمام بالهدم بغير إذن شريف، منهم: الشيخ سراج الدين العبادي الشافعي، والشيخ جلال الدين البكري الشافعي، والقاضي شهاب الدين المغربي المالكي قاضي الجماعة بالمغرب (٧)، وهو الذي أظهر التعصب لليهود وأفحش، وحضر خلق كثير من الفقهاء وغيرهم، وكان يوماً مهولاً لنصرة اليهود على المسلمين، ودار الكلام بين العلماء، وحصل البحث بينهم، وبقي الفقهاء أحزاباً فيهم من ينتصر للمسلمين، ومنهم من يساعد اليهود، وأصحاب الأهواء كل يتكلم بما يوافق هواه، وكان الأمر بالقدس الشريف كذلك، وخرج الشيخ أمين الدين الأقصراني من المجلس، وهو مغضب، فلم يلتفت إليه وتكلم رجلان من طلبة (٩) العلم بما فيه إعانة المسلمين فانتهرهما الدوادار الكبير ووضعهما في زنجير، ثم سأل القاضي شهاب الدين بن أبي عبيه عن المنع الصادر منه ما وجهه، وما . . .

<sup>(</sup>١) ثم الشيخ برهان الدين الأنصاري... فعفى عنهم أب د: -ج هـ.

<sup>(</sup>٢) والحمد لله ب هـ: ـ أج د.

<sup>(</sup>٣) على ما هو فيه ب: \_ أ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ولم يسلم. . . شيوخ هرم ج د هـ: \_ أ ب .

<sup>(</sup>٥) القضاة ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٦) القصراوي أ: الاقصراني بج د: الأقصر بن الحنفي ه..

<sup>(</sup>٧) قاضي الجماعة بالمغرب ب ج د هـ: - أ.

 <sup>(</sup>٨) الأقصراني ب ج هـ: الأنصاري د: - أ.

<sup>(</sup>٩) طلبة ب ج دهـ: طلبت أ// فانتهرهما أج دهـ: فاشهرهما ب// الدوادار ب هـ: الدوايدار أج د.

مستنده(١) فيه؟ فقال: ما أدري ما أقول، فقال القاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف: قطع الله يدك، ورجلك، وأغلظ عليه في القول، وشرع الأمير يشبك الدوادار(٢) يهدد، وطال الكلام والنزاع بين الفقهاء، وآخر الأمر أنَّ القاضي الشافعي بالديار المصرية ولي الدين الأسيوطي استخلف// القاضي شهاب١٦٠١١] الدين بن عبية في الحكم، ورجع عن المنع الصادر منه لما تبين له من فساده، وحكم بصحة الرجوع الصادر من نفسه، ونفذ على خلفاء (٣) الحكم العزيز بالديار المصرية من المذاهب الأربعة، أفتى جماعة من علماء الشافعية(٤) والحنفية بمصر بجواز إعادة الكنيسة، ومن جملة من أفتى قاضي(٥) الجماعة المغربي فأنشد فيه بعضهم:

> تُفتي بعردِ كنيس وكان ذلك جهلا وتدعي فرطَ علم واللَّهِ ما أنتَ إلا

وأنشد بعض الناس أبياتاً كثيرة في معنى ذلك، ووقع القدح في الشيخ سراج الدين العبادي(٦)، وأنشدوا فيه أبياتاً، وأخبرت أن بعضهم كتب على باب منزله: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتُهُم ﴾ (٧)(٨) ، وكانت فتنة فاحشة والحكم لله العلي الكبير، واستمر المسلمون في الترسيم عند الوالي إلى أن روجع السلطان في أمرهم، فرسم بإخراج القاضي الشافعي، والشيخ برهان الدين من القدس وعدم سكانهما به، وإذِنَ للباقين في عودهم إلى القدس، وكتب على القاضي والشيخ برهان الدين أنهما لا يسكنان في القدس إلا بإذن شريف، وأفرج عنهم أجمعين، فالقاضي سافر من القاهرة بعد أن صرح السلطان بعزله في وجه، ووصل إلى مدينة الرملة في يوم السبت رابع عشرين ذي القعدة، وتوجه إلى دمشق وأقاليمها، وأقام بها إلى يومنا وهو حي يرزق، والشيخ برهان الدين استمر بالقاهرة إلى سنة ٨٨٨(٩) هـ، ثم سافر إلى مدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، وأقام بها إلى أن توفي

مستنده ب ج د هـ: مسنده أ// كاتب السر الشريف ب: كاتم السر ج د هـ: \_ أ. (1)

الدوادارج هـ: الدويدار ب د: ـ أ. **(Y)** 

على خلفاء ب ج هـ: \_ أ د. (٣)

الشافعية أب ج د: الإسلام هـ// بمصر ب ج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>٤) قاضي ب ج د هـ: ـ أ. (0)

ووقع القدح في الشيخ سراج الدين العبادي أب ج هـ: ـ د. (7)

البقرة، الآية: [١٢٠]. **(V)** 

تتبع ملتهم ب: \_ أج د هـ. **(A)** 

۸۸۸ ب ج د هـ: ۸۳۸ أ.

في شهر المحرم سنة ٨٩٣ هـ (١)، كما تقدم في ترجمته، ويأتي ذكر إعادة الكنيسة وبناؤها وما وقع في تلك (٢) السنة الآتية، إن شاء الله تعالى.

وفيها أعني سنة ٨٧٩ هـ (٣) أُعيد القاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي إلى قضاء القدس والرملة ونابلس على عادته، ودخل إلى القدس الشريف في شهر شعبان عائداً من القاهرة بعد كُلْفة مال كبير بذله في المنصب لم تجر به عادة قبله في قضاء الحنابلة، وسببه جور وكيل السلطان ابن ثابت (٤).

وفيها في ثامن شهر رمضان، حضر خاصكي (٥) إلى القدس الشريف، بتوجه نائب غزة ونائب القدس إلى الرملة بسبب غازي وأولاد شبانة، فتوجه نائب القدس الأمير جقمق إلى الرملة، فورد عليه مرسوم السلطان وهو بها (٦) أن يحضر إلى الأبواب الشريفة، طيب القلب، منشرح الصدر، واستقر في نيابة القدس الشريف الأمير جار قطلي الظاهري وفي يوم الاثنين تاسع عشر رمضان، دخل القاضي فخر الدين بن نسبية إلى القدس الشريف، بخلعة السلطان وفي يوم الأربعاء (٧) مستهل شوال، حضر متسلم جار قطلي النائب، وفي يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة، دخل الأمير جارقطلي (٨) إلى القدس الشريف نائباً عوضاً عن جقمق، وكان يوما مشهوداً، وقرىء (٩) توقيعه يوم الجمعة ثاني يوم دخوله، وفي يوم الاثنين تاسع عشري ذي القعدة، دخل ناظر الحرمين إلى القدس عائداً من القاهرة بخلعة السلطان.

وفيها قدم القاضي غرس الدين خليل الكناني ابن شيخ الصلاحية بالقدس، ونزل بالأرغونية وأقام بها، لأن جارقطلي كان صاحبه، فلما ولي بيت المقدس قصد استيطانه في زمنه، فحضر إلى القدس في شهر شوال (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) ۸۹۳ هـ/ ۱٤۸۷ م.

٢) تلك أ: ذلك بج هـ.: ـ د.

<sup>(</sup>٣) وفيها أعني سنة ٩٧٩ هـ. . . وكيل السلطان ابن ثابت ب ج هـ: ـ أ د .

<sup>(</sup>٤) ابن ثابت: إبراهيم بن ثابت النابلسي، وكيل بيت المال بالشام، كان مقرباً منه السلطان، ثم اعتقل وسجن، وقتل سنة ٩٠٢ هـ/ ١٤٩٦ م، يُنظر: ابن اياس ٣/ ١٢٩.

 <sup>(</sup>٥) وفيها ثامن من رمضان حضر خاصكيٰ... جار قطلي النائب أبج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) وهو بها ب ج هـ: ـ أ// طيب القلب منشرح الصدر أ ب: \_ج هـ.

<sup>(</sup>V) وفي يوم الأربعاء... بخلعة السلطان أ ب: \_ ج هـ.

<sup>(</sup>٨) جار قطلي أب ج هـ: جان قطلي د// نائباً عن جقمق د هـ: ـ أب ح.

<sup>(</sup>٩) وقرىء... دخوله ب: ـ أج هـ.

<sup>(</sup>١٠) فحضر إلى القدس في شهر شوال ب: \_ أج د هـ.

وفيها في رابع شهر ذي (١) الحجة استقر قاضي القضاة شمس الدين محمد بن يونس النابلسي الشافعي قاضي الرملة ونابلس في قضاء القدس الشريف، عوضاً عن القاضي شمس الدين بن عبية، ووصل إليه علم ذلك وهو بالرملة في شهر ذي الحجة (٢)، ومضت سنة ٧٩٠هـ وكانت كثيرة الفتن والمحن (٢) بالقدس الشريف، فنسأل الله حسن الخاتمة.

# ثم دخلت سنة ۸۸۰ هـ(٤)

في شهر المحرم فيها، دخل القاضي شمس الدين بن يونس (م) الشافعي إلى القدس الشريف بخلعة السلطان، وركب له القضاة وناظر الحرمين ونائب السلطنة الأمير جارقطلي (۱) ولكنه لم يمش أمامه وإنما مشى خلفه، وقرىء توقيعه بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وفي يوم الخميس سابع عشر صفر، دخل القاضي علاء الدين بن المزوار (۱) متولياً قضاء المالكية بالقدس الشريف، عوضاً عن القاضي نور الدين البدرشي (۸) وكانت ولايته من مستهل شوال سنة (1) فاستمر بالقاهرة بعد الولاية سنة وأربعة أشهر، إلى أن حضر في التاريخ المذكور (۹) ودخل إلى القدس (۱) بخلعة السلطان وقرىء توقيعه في المسجد الأقصى، بعد صلاة الجمعة وكان يوماً حافلاً.

#### ذكر إعادة كنيسة اليهود

لما جرى ما تقدم ذكره من هدم الكنيسة، وحصول المحن بالقدس الشريف للمسلمين (١١) وللعلماء (١١) وغيرهم، شر اليهود في السعي في إعادة الكنيسة،

<sup>(</sup>١) ذي ب: \_ أج د هـ// شمس الدين . . . عوضاً عن القاضي ب: \_ أج د هـ .

<sup>(</sup>٢) في شهر ذي الحجة ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٣) والمحن ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٤) ۸۸۰ هـ/ ١٤٧٥م.

<sup>(</sup>٥) بن يونس ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٦) الأمير جار قطلي ب ج: ناظر الحرمين أ هـ: الناظر د.

<sup>(</sup>V) ابن المزوار ب ج د هـ: المزوار أ.

<sup>(</sup>A) البدرشي ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٩) في التاريخ المذكور ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>١٠) القدس ب ج: \_ أ د هـ// في المسجد الأقصى بعد ب: \_ أ ج د هـ// وكان يوماً حافلاً ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>۱۱) للمسلمين ب ج د هـ: \_أ.

<sup>(</sup>١٢) وللعلماء أبج د: من العلما هـ.

وتمسكوا بما معهم من الفتاوي بجواز إعادتها، وتشفعوا للسلطان بمن لهم به اعتناء، وكان أعظم المساعدين لهم يشبك الدوادار الكبير بمال بذلوه له، ولم(١) يعلم السلطان بشيء من ذلك، فلم يزل يشبك الدوادار يسعى عند السلطان إلى أن رسم بإعادتها بآلاتها القديمة، وعين قاضيين من خلفاء الحكم بالديار المصرية، وهما القاضي شهاب الدين أحمد الخرمي الشافعي، المشهور بابن جبلات، والقاضي علاء الدين علي الميموني الحنفي، فحضرا إلى القدس الشريف في يوم الأربعاء عشري ربيع الآخر، وعقد مجلس(٢) بقبة موسى حضره قضاة القدس ١٦/ب] الأربعة // ومن حضر من قضاة القاهرة، وقرىء المرسوم الشريف الوارد بمعنى ذلك، فقضاة القدس لم يحصل منهم معارضة ولا إذن، وأسندوا الأمر إلى من حضر من القاهرة، فأذن القاضي علاء الدين الميموني الحنفي لليهود في إعادة الكنيسة بآلاتها القديمة، وشرعوا في بنائها في يوم الخميس حادي عشري ربيع الآخر، وكان القاضي شهاب الدين بن جبلات حصل له توعك بالقدس، فبادر إلى الرجوع إلى القاهرة (٢) قبل انتهاء أمر الكنيسة، ولم يتكلم في أمرها بشيء، واستغفر الله تعالى مما وقع منه من السفر في هذه الحادثة، وحكى لي بالقاهرة أن السبب في رجوعه من القدس بسرعة، وعدم تكلمه في أمر الكنيسة، أنه لما حصل له التوعك بالقدس، كان في خلوة بالمدرسة الجوهرية، وإذا باليهود قد حضروا وجلسوا على باب الخلوة التي هو بها، وتكلموا في أمر الكنيسة، وما حصل لهم من إذن القاضي الحنفي في إعادتها، فقال بعضهم(٤) لبعض: «هذا عيد مبارك بإعادة هذه الكنيسة(٥)، فما نسمي هذا العيد؟ فقالوا: نسميه عيد النصر»، فلما سمع القاضي شهاب الدين ابن جبلات الشافعي ذلك اقشعر جلده(٦) وانزعج وبادر بالخروج من القدس، وتوجه إلى القاهرة، واستغفر الله فيما وقع منه، وقد سمعت هذا الكلام من لفظه بالقاهرة على هذه الصفة في سنة ٨٨٤ هـ، وأما الحنفي فإنه استمر مقيماً بالقدس الشريف إلى أن كملت عمارتها(٧)، ولما أذِنَ في عمارتها، امتنع شهود بيت المقدس من كتابة مستند بذلك، فكتب هو بخطه ورقة

<sup>(</sup>١) ولم ب ج دهـ: ولو أ.

<sup>(</sup>٢) وعقد مجلس. . . يوم الخميس حادي عشر ربيع الآخر أب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٣) القاهرة أب د: مصر هـ: -ج.

<sup>(</sup>٤) بعضهم لبعض أبج د: بعضهم لبعضهم هـ.

<sup>(</sup>٥) الكنيسة أب ج د: القبة هـ.

<sup>(</sup>٦) جلده أ: جسده ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) عمارتها أج دهـ: أعادتها ب: \_ د.

بالإذن (١) لليهود في ذلك، وكان بالقدس رجل اسمه إسماعيل البنا تعين (٢) لبنائها، فبات تلك الليلة، فرأى النبي عليه ، فقال له: يا إسماعيل أنت تصلي علي في كل يوم وليلة، وتبني مكاناً أُسب فيه! فامتنع من بنائها، فَوُعِد بمال له صورة، فلم يلتفت إليه، وتولى بناءها من كتب الله عليه الشقاوة، ولما (٣) وقع ذلك كنت مقيماً بالقاهرة، وبلغني عن هذا البناء أنه رأى النبي عليه الله ونهاه عن البناء، ولم أتحقق كيف وقع القول، فلما قدمت بيت المقدس في أواخر سنة ٨٨٤ هـ (٤) وجدته حياً، فسألته عن حقيقة الرؤيا، فأخبرني بها من لفظه كما تقدم ذكره، فلما انتهى بناء الكنيسة عاد الحنفي إلى القاهرة، وقد أسكن الله مقته في قلوب العباد، وصار يدعى بقاضى الكنيسة، وبلغني أنه لما وصل إلى القاهرة استدعى كبير اليهود، وقال له: «أُبشركَ أنني بنيت لك الكنيسة أعلى مما كانت بكذا» وأشار بذراع يده، ومما وقع له أنه كان يكتب علامته على المستندات الشرعية الحمد لله الذي أعلى معالم العلوم وأعلامه، فنكت عليه بعض طرفاء الفقهاء، وقال له: ينبغي أن تكتب الحمد لله الذي أعلى معالم الدين، فرجع وكتب علامته الأولى، ولم يزل أمره يضمحل وأحواله تتناقص حتى وقع له محنة في شهر ربيع الآخر سنة  $\Lambda\Lambda\Lambda$  هـ ( $^{(\circ)}$  بسبب حُكم حَكَم به  $^{(\tau)}$  في أيام قاضي القضاة سعد الدين الديري من مدة تقرب عشرين  $^{(v)}$  سنة قبل التاريخ المذكور، فأحضره السلطان بين يديه وضربه ضرباً مؤلماً، وهو بالحوش في المكان الذي ضرب فيه أهل بيت المقدس، ووضعه في زنجير (٨) وسُلِم للوالي الذي كان تسلم أهل بيت القدس، وأمر بإخراجه إلى حلب بعد أن كتب عليه أنه لا يعمل قاضياً ولا شاهداً، وعزله (٩) عزلاً مؤبداً، فخرج من القاهرة إلى أن وصل إلى خانقاه سريا قوس

<sup>(</sup>١) بالإذن بج دهـ: ١.

<sup>(</sup>٢) تعين أ ب ج د: فعين هـ.

<sup>(</sup>٣) ولماب: فلما أج هـ.

<sup>(</sup>٤) ١٤٧٩ هـ/ ١٤٧٩ م.

<sup>(</sup>٥) ٣٨٨ هـ/ ١٤٧٨ م.

<sup>(</sup>٦) به ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٧) عشرين أج: عشري بج هـ.

 <sup>(</sup>٨) زنجير: سلّسلة زردمن الحديد ومتعارف عليه الآن جنزير، وهي فارسية الأصل، يُنظر: التونجي ٣١٦.

<sup>(</sup>٩) وعزله عزلاً... سريا قوس أب: ــــــ د هــ.

<sup>(</sup>١٠) خانقاه سريا قوس: تقع خارج القاهرة من شمالها بأول قبة بني إسرائيل، أنشأها السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون، جعل فيها مائة خلوة وبنى بها مسجد تقام فيه الصلاة، وكان ذلك في سنة ٧٢٣ هــ/١٣٢٣ م، يُنظر: المقريزي، الخطط ٢/ ٤٢٢.

فوقعت (۱) فيه شفاعة، فأعيد إلى القاهرة، وتوجه من ليلته إلى بلده منية ميمون (۲) وأقام بها مدة طويلة، ثم عاد إلى القاهرة، وصار فقيراً حقيراً لا يقدر على قوته، وقد اجتمعت به وتكلمت معه ولمته على ما صدر منه في أمر الكنيسة والاهتمام بإعادتها، فأشهدني عليه أن الإذن الصادر منه في إعادتها، إنما قصد به الفتوى، ولم يقصد به الحكم الشرعى الرافع للخلاف، والله متولى السرائر.

# ذكر قدوم السلطان إلى بيت المقدس (٣)

وفي شهر رجب الفرد سنة ٨٨٠ هـ، سافر السلطان الملك الأشرف من القاهرة المحروسة، قاصداً زيارة سيدنا الخليل، عليه السلام، والمسجد الأقصى الشريف، فوصل إلى مدينة غزة المحروسة، وتوجه منها فوصل إلى مدينة الخليل في يوم السبت خامس عشرين رجب، ورفع إليه أمر الحسبة بمدينة الخليل يؤخذ من المحتسب مالاً لنواب القدس، فيلزم منه تسلطه على الفقراء من يؤخذ من المحتسب مالاً لنواب القدس، فيلزم منه تسلطه على الفقراء من عليها من الرشوة، وأن يكون المحتسب بمرسوم شريف بغير كلفة، واستمر الأمر على ما كان عليه أولاً، وتوجه السلطان من مدينة الخليل في يوم الأحد سابع عشري (1) شهر رجب، ووصل إلى القدس في يوم الاثنين سابع عشر رجب، ونزل بمخيمه عند خان الظاهري، ثم ركب ودخل إلى المدينة وقت العصر، ونزل بمدرسته القديمة التي هدمت، فلما رآها لم تعجبه، وكان ذلك هو السبب لهدمها وبناء المدرسة الموجودة الآن، ثم بعد صلاة العصر (٧) من اليوم المذكور جلس بقبة موسى اتجاه باب السلسلة، وجلس على مدورة (٨)(١٩) من الشباك المطلة من جهة الشرق، وجلس عنده من داخل القبة الأمير أزبك أمير من الشباك المطلة من جهة الشرق، وجلس عنده من داخل القبة الأمير أزبك أمير

<sup>(</sup>١) فوقعت أب: فحصلت ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) منية ميمون: من قرى الصعيد بمصر، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٥/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ابن إياس ٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) بمدينة الخليل أب ج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٥) المتسببون: التجار ذوى رأس المال البسيط.

<sup>(</sup>٦) الأحد سابع عشري أج د: الأحد سادس عشري ب: \_ه..

<sup>(</sup>٧) العصر أبج: الظهر د هـ.

 <sup>(</sup>٨) مدورة: من الفعل دور، وتدوير الشيء جعله مستديراً، ومنها المدورة وهي مكان أعد لجلوس الإنسان غير القادر على التثبت على ظهر الدابة، يُنظر: ابن منظور ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٩) مدورة أج د هـ: مدرسته ب.

كبير، ومن ظاهر الشباك على المصطبة (١) الأمير يشبك الدوادار، والقاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف، وكان يوماً مشهود (٢) وحضر مع السلطان جماعة من أركان الدولة، منهم الأمير خشقدم الطواشي الوزير، والقاضي تاج الدين المفتي ناظر الخواص الشريفة، والقاضي شرف الدين الأنصاري، والقاضي برهان الدين بن ثابت وغيرهم، وشكا الناس على الأمير جار قطلي نائب القدس (٣) ورفعت فيه القصص بسبب ما اعتمده من الظلم والجور، فطلبه وسمع فيه الشكوى (٤)، وأنصف الناس فيه، وأمره أن يدفع إليهم ما أخذه منهم وشكا الناس على القاضي غرس الدين خليل أخي بن العباس، وأنه يجتمع بالنائب، ويتكلم في على القاضي غرس الدين خليل أخي بن العباس، وأنه يجتمع بالنائب، ويتكلم في سبك الدوادار، ورسم بعدم إقامته بالقدس فسافر منه، فكان يقيم تارة بغزة وتارة ببلده المجدل (٢)، ولم يزل على ذلك إلى أن توجه إلى مكة، وتوفي بها وفي شهور ببلده المجدل (٢)،

ثم بعد (^) فراغ السلطان من فصل الخصومات في اليوم الذي دخل فيه إلى القدس، ثم صلى المغرب بقبة الصخرة المشرفة خلف الإمام سعدالله الحنفي، ثم نزل إلى الجامع الأقصى، وقد أوقدت القناديل على العادة التي تكون في ليلة نصف شعبان، وكذلك قبة الصخرة الشريفة، وكانت ليلة مشهودة، وجلس في محراب المسجد (٩) الأقصى وإلى جانبه الأمير أزبك أمير كبير، والأمير يشبك الدوادار الكبير وغيرهما من أركان الدولة، وجلس معه شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، وشيخ الإسلام النجمي بن جماعة، والقضاة والخاص والعام، وقرأت ختمات شريفة، وكان مع السلطان ثلاثة أنفار من رؤساء القراء بالقاهرة، فقرأوا وحصل بهم البهجة والأنس، ثم قرأ بعدهم القراء ببيت المقدس، وصلى السلطان عشاء الآخرة

<sup>(</sup>١) المصطبة ج د هـ: المسطبة أب// الدوادار ب هـ: الدويدار أج د.

<sup>(</sup>٢) وكان يوماً مشهوداً... برهان الدين بن ثابت وغيرهم أب هـ: - دح.

<sup>(</sup>٣) نائب القدس. . . بسبب أب هـ: \_ج د .

<sup>(</sup>٤) الشكوى أب: الدعوى ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) وشكا الناس على القاضي غرس الدين . . . إلى القدس أ ب ج هـ: - د// على أ ج: من ب هـ: - د./ على أ ج: من ب هـ: - د./

<sup>(</sup>٦) المجدل: بلدة تقع إلى الشمال من غزة على مسيرة ٢٥ كم، وهي ليست على الشاطىء بل قريبة منه، يُنظر: الدباغ ٨/١٤٧؛ أبو حمود ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) ۸۹۸ هـ/ ۱٤٩٢ م.

<sup>(</sup>٨) بعد ب ج: - أ د هـ// الخصومات هـ: الحكومات أب ج// ثم ج هـ: - أب د.

<sup>(</sup>٩) المسجد ب: \_ أج د هـ.

خلف الشيخ نجم الدين بن جماعة، ثم انصرف ولم يسمع قراءة المعراج الشريف لعدم وجود من يقرأه، فإن الشيخ شهاب الدين العميري كان غائباً بالقاهرة، ثم حضر الشيخ أبو مدين وقراء المعراج بحضور (١) أركان الدولة، ثم في يوم الثلاثاء من عشري رجب، خرج السلطان إلى مخيمه بظاهر القدس، وطلب النائب وأمره أن يصالح جميع من شكا عليه فصالحهم، ودفع لكل من أخذ منه شيئاً على جريمة نصف ما أخذه منه، ومن له دَيّن (٢) شرعي دفعه له بكماله، ثم أعلم الدوادار الكبير السلطان أن النائب أرضى جميع خصومه (٣)، فقال له السلطان: «أحسن إلى الناس واحكم بينهم بالعدل والانصاف بالشرع الشريف، وإن شكا(٤) أحد عليك بعد اليوم قطعتك نصفين»، ثم قدّم (٥) النائب خدمته للسلطان، فألبسه خُلعة الاستمرار، وتوجه السلطان في ليلة الأربعاء إلى الرملة، وكان زمن الشتاء، ووقع مطر كثير وهو بالمخيم على قبة الجاموس، ومما اتفق أن شخصاً(٦) من اللصوص دخل على السلطان وهو نائم في المخيم في الليل، وسرق بقجة قماش من عند رأسه، فأصبح السلطان قبض على الشيخ حرب شيخ جبل نابلس بسبب ذلك، وقصد قتله وأغرمه مالاً، ثم توجه(٧) السلطان إلى مدينة غزة، وعاد إلى القاهرة ودخل إليها في يوم الخميس الثاني والعشرين (٨) من شعبان، وكان يوماً مشهوداً لدخوله، وقدر أن اللص الذي دخل على السلطان قُبِض عليه وجهز إلى السلطان ووقف بين يديه، واعترف بدخوله عليه (٩) فطلب منه السلطان فرس من طائفة العرب من بني لام، وأوعده، فتوجه ذلك اللص إلى إحضار الفرس المذكورة، فوقع من التقدير أن صاحب الفرس أراد المسير في تلك الليلة من عند أهله إلى أمر له، فقال لزوجته عن مفتاح قيد تلك الفرس، فسمع اللص بذلك المقال، فصبر إلى دخول الليل، وأخذ الفرس وأحضرها إلى السلطان، فأمر بسجنه في المقشرة ولم يقتله (١٠).

<sup>(</sup>١) بعضور أب: بعضرة ج د هـ// الثلاثاب: الثلثا أ: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٢) دين أب: جريمة ج د: حق هـ// الدوادار أب ج: الدوايدار هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) خصومة أج: خصائمه ب: أخصامة هـ.

<sup>(</sup>٤) شكا أ: شكي ب ج هـ: ـ د.

 <sup>(</sup>٥) قدم أب ج هـ: \_ د.

 <sup>(</sup>٦) شخصا أب: إنساناج ده..

<sup>(</sup>٧) توجه أب د هـ: عاد ج// مدينة غزة أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>A) الثانى والعشرين أب: ثانى عشري ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) عليه ب ج هـ: \_ أ د// فطلب منه السلطان. . . فأمر بسجنه في المقشرة ولم يقتله أ: \_ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) قصد سرقة الفرس، وتكليف السلطان للص بذلك، أمر مستغرب من سلطان الزمان!.

وفيها وقعت حادثة بالقدس الشريف، وهي أن شخصاً نصرانياً وقع في حق سيدنا أمير المؤمنين / علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، والسيدة فاطمة ابنة [١٦١/برسول الله على بقذف، ورفع أمره للقاضي علاء الدين بن المزوار المالكي، وعقد مجلس بدار (۱) النيابة بحضور الأمير جار قطلي نائب السلطنة، وحضر بالمجلس شيخ الإسلام الكمالي ابن أبي شريف، وثبت ما نسب إلى النصراني عند القاضي علاء الدين المالكي، وحكم بسفك دمه وضرب عنقه بحضور الجماعة بدار النيابة.

# ثم دخلت سنة ۸۸۱ هـ<sup>(۲)</sup>

فيها في مستهل المحرم حضر<sup>(٣)</sup> هجان من القاهرة بمرسوم شريف بقبض الإفرنج المقيمين بدير صهيون وبيت لحم وكنيسة قمامة، وتجهزهم إلى الأبواب الشريفة، بمقتضى أن الإفرنج أسروا أربعين<sup>(3)</sup> من إسكندرية وغدروا بهم، وأخذوهم إلى بلاد الإفرنج.

وفيها استقر القاضي فتح الدين أبو الفتح محمد بن داود الأسيل الشافعي في قضاء الشافعية بالقدس الشريف والرملة ونابلس، عوضاً عن القاضي شمس بن يونس، وورد عليه المرسوم الشريف بذلك في نهار الاثنين سابع ربيع الآخر، وفي يوم الخميس ثاني جمادى الأولى، ألبس التشريف الوارد عليه من الأبواب الشريفة، وألبس القاضي شمس الدين الديري خلعة الاستمرار بقضاء الحنفية، وهي كاملية صوف مرسيني بفرو (١) سمور، وألبس جمال الدين يوسف بن ربيع خلعة الاستمرار ( $^{(V)}$ ) في وظيفة إمامة الحكم ووكالة الغياب، وهي فوقاني حرير بوجهين وطراز ( $^{(A)}$ )، وقرىء توقيع الشافعي في يوم الجمعة ثاني يوم لبسه، ولم يقدر بعد ذلك لابن يونس ولاية قضاء بيت المقدس إلى أن حج إلى بيت الله الحرام في سنة سبع

<sup>(</sup>۱) بدار ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>۲) ۸۸۱ هـ/۲۷۶۱ م.

<sup>(</sup>٣) حضر أب: وردج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) أربعين دهـ: أربعة أبج.

<sup>(</sup>۵) عليه ب ج **هـ: ـأد**.

بفرو أب: بفزو ب: \_ج د هـ// سمور أب: \_ج د هـ.

<sup>💖</sup> الاستمرار أج د هـ: لاستقراره ب// وهي فوقاني. . . دخوله إليها في أوائل رجب أب هـ: -ج د .

<sup>(</sup>٨) طراز: كُلَّمة معربة عن الفارسية وتعني التطريز الذي يكون على الرداء المزين بالأشرطة المطرزة، وتدل كذلك على المصنع الذي يصنع تلك الأردية، يُنظر: الجواليقي ٤٤١؛ ماير ٦٢.

وسبعين (١)، وتوفي بعد خروجه من مكة بمنزلة (٢) بطن مر، وحُمِلَ إلى مكة فدفن بها رحمه الله.

وفيها أعني سنة إحدى وثمانين في يوم الجمعة عشري جمادى الآخرة، رحل شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف من القدس بأولاده وعائلته إلى القاهرة المحروسة واستوطنها، وكان دخوله إليها في أوائل رجب.

وفيها دخل الوباء بالطاعون حتى عم جميع المملكة، وكان دخوله إليها في أوائل رجب، واستمر مدة طويلة، ولم يزل الطاعون بالقدس إلى مستهل ربيع الأول سنة ٨٨٢ هـ، وأفنى خلقاً كثيراً من الشباب والنساء وأهل الذمة، ولم يكن طال ببلدة من البلاد أكثر من القدس، فسبحان القادر على ما يشاء.

#### ثم دخلت سنة ۸۸۲ هـ

وفيها وصل (٣) إلى القدس الشريف الأمير جانم الخاصكي قريب السلطان وناظر الحرم بعد عوده من المملكة الشامية، وكان دخوله إلى القدس الشريف في يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى، فإنه توجه إلى بلاد الشام لكشف الأوقاف، وحضر إلى القدس بسبب ذلك، وأوقد له المسجد الأقصى في ليلة السبت، وقبة الصخرة في ليلة الأحد، ومدرسته السلطانية في ليلة الاثنين، وفي كل ليلة كان يقرأ له ختمات شريفة، بحضرة جمع من المسلمين، وجمع له من جهة الأوقاف بالقدس الشريف تسعمائة دينار، وقيل ألف دينار، ومن أهل الذمة ثلاثمائة (١) دينار، فلم يقبل شيئاً من جهة الأوقاف، وأعاد المبلغ بكامله لمستحقيه، وأخذ ما جمع له من أهل الذمة، وحصل للمسلمين من مستحقي الأوقاف الخير بذلك، وتضاعف له ألله الذمة، وحصل للمسلمين من القدس ليلة الاثنين ثالث عشري جمادى الأولى.

#### ذكر سفر السلطان إلى المملكة الشامية

وفيها سافر السلطان الملك الأشرف من القاهرة قاصداً المملكة الشامية، فوصل إلى غزة في يوم الأربعاء تاسع شهر جمادى الآخرة، في جمع قليل دون مائة

<sup>(</sup>۱) سبع وسبعين أ: سبع وتسعين ب: ۸۹۸ هــ: ــج د.

<sup>(</sup>٢) بمنزلة أب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٣) وفيها وصل إلى القدس. . . وسافر من القدس ليلة الاثنين ثالث عشري جمادي الأولى أ ب ج هـ : \_ د.

<sup>(</sup>٤) ثلاثمائة ج: ثلثماية أب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) له الدعاء ج هـ: \_ أ ب د.

نفس، وولي الأمير ناصر الدين محمد بن أيوب نيابة القدس الشريف، وهو بغزة عوضاً (١) عن جار قطلي وألبسه كاملية خضراء بفرو سمور، ودخل إلى القدس في نهار الجمعة حادي عشر الشهر المذكور، وعلى يده المرسوم الشريف التحقت بولاية بخط قاضي القضاة قطب الدين الخضيري (٢) الشافعي قاضي دمشق، ووصل السلطان إلى مدينة حلب، وتوجه للفرات، وحصل له توعك في السفر، وعاد إلى دمشق وهو متوعك، ثم عوفي وعاد إلى القاهرة، ولم يقدر له دخول بيت المقدس، وكان دخوله إلى القاهرة في يوم الخميس رابع شهر شوال، وكان يوماً مشهوداً [١/١٦٢] لدخوله.

وفيها استقر الخطيب// أبو الحرم محمد شيخ الإسلام تقي الدين أبي بكر بن القلقشندي في نصف خطابة المسجد الأقصى الشريف، عوضاً عن الخطيب محب الدين بن جماعة، وهو النصف الذي كان استقر فيه، ووقع فيه ما تقدم شرحه في حوادث سنة ثمان وسبعين وثمانمائة، وخطب بالمسجد الأقصى في يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الآخرة وقرأ في أول (٣) ركعة (٤): ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُم وَجَدُوا يَضِكَ عَتَهُم رُدَّتَ إِلَيْهِم ﴾ (٥) وقرىء توقيعه، وتوجه إلى منزله وأعلام المسجد حوله، ومشى الناس في خدمته، وكان يوماً مشهوداً، واستقر الشيخ جمال الدين عبد الله بن غانم شيخ في مشيخة الحرم وفي جميع مشيخة الخانقاه الصلاحية (٢)، عوضاً عن القاضي برهان الدين بن ثابت، وكيل السلطان بحكم وفاته، وعن الخطيب (٧) محب الدين بن جماعة بحكم عزله، فإن ابن ثابت هو الذي كان قائماً بنظام الخطيب محب الدين بن جماعة، وعضده في تولية نصف الخطابة ونصف مشيخة الخانقاه.

ثم استقر ابن ثابت في النصف الثاني من مشيخة الخانقاه كما تقدم ذكره، فلما توفي في أوائل سنة ٨٨٢ هـ (٨) بعد محن حصلت له، سعى الخطيب أبي الحرم في نصف الخطابة وشيخ الحرم في جميع مشيخة الخانقاه (٩) الصلاحية، وأعانهما

<sup>(</sup>١) عوضاً عن جارقطلي. . . ووصل إلى مدينة حلب أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) الخضيري أج هـ: الخضري ب: ـ د.

<sup>(</sup>٣) في أول ب ج هــ: ــ أ.

<sup>(</sup>٤) ركعة أبج د: الركعة هـ.

<sup>(</sup>٥) يوسف، الآية: [٦٥].

<sup>(</sup>٦) الصلاحية ب ج د هـ: الصلاحي أ.

<sup>(</sup>٧) وعن الخطيب محب الدين بحكم عزله. . . بمقتضى ثبوت عزل مستخلفه أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) ٢٨٨ هـ/ ١٤٧٧م.

<sup>(</sup>٩) الخانقاه أب هـ: \_ج د// وأعانهما أب هـ: وأعادتها ج د.

القاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف، فاستقر (١) في ذلك شهر جمادى الآخرة.

وفيها في جمادى الآخرة عُزِلَ القاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي من قضاء الحنابلة بالقدس الشريف والرملة ونابلس، عزله القاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف، وهو بمنزلة قاقول (((٣)) صحبة السلطان، ووقع في عزلة ما لم يقع لغيره، فإن العادة جرت إذا عُزِل القاضي يكتب مرسوم السلطان ومطالعة القاضي كاتب السر بعزله، وهذا القاضي إنما ثبت عزله ببينة شهدت عند القاضي كاتب السر أنه عُزل من القضاء، فصرح القاضي الشافعي بثبوت عزله، وكان الحنبلي غائباً بالقاهرة لأنه توجه إليها في جمادى الأولى، وكتب القاضي الشافعي إلى نائبه بالرملة بمنع (١٤) نائب الحنبلي بها من الحكم بمقتضى ثبوت عزل مستخلفه.

وفيها في يوم الأحد (٥) حادي عشري رجب توفي الأمير غرس الدين خليل بن أبي والي، أحد أعيان بيت المقدس، وكان رئيساً كريماً، وفيه الخير والإحسان إلى الخاص والعام، وكان الناس يردور (٦) إليه من الأعيان وغيرهم، ويأكلون على سماطه في كل وقت، وكان يطعم من عرف ومن لا يعرف في جميع السنة، وأما في شهر رمضان فمن العجائب في إطعام الطعام، وكان ذلك (٧) عن طيب نفس منه لا يتكره من ذلك، بل يفرح له، وكان قد اعتراه السمن وتزايد حتى كان لا يستطيع القيام إلا بمشقة، وكان من محاسن بيت المقدس، ومن أعظم محاسنه مع ما هو عليه من هذه المناقب الحسنة سلامة الناس من يده ولسانه، ولم يبق بعده منه هو في معناه، رحمه الله وعفا عنه.

#### ثم دخلت سنة ۸۸۳ هـ<sup>(۸)</sup>

فيها في شهر ربيع الأول (٩) توجه المباشرون بالقدس الشريف إلى القاهرة

<sup>(</sup>١) فاستقر أج هـ: فاستقل ب: ـ د.

<sup>(</sup>٢) قاقون: قرَّية فلسطينية من قرى طولكرم، يُنظر: الدومينيكي ١٨٥؛ أبو حمود ١٦٥.

<sup>🦈</sup> قاقون أج هـ: قانون ب: ـ د.

بمنع أج: أنه يمنع ب: منع هـ: \_د// بها ب ج د هـ: لها أ.

الأحد أب: \_ج هـ// خليل ب: \_ أج د هـ.

<sup>🗀</sup> يردون أ ب: يترددون د: تترد ج هـ د.

<sup>💜</sup> وكان ذلك أب: ـج د هـ// منه لا يتكره. . . له وكان أب: ـج د هـ.

<sup>🔑</sup> ۸۸۳ هـ/ ۱٤۷۸ م.

<sup>🦈</sup> الأول أبج: الأخر هـ: ـ د// المباشرون أب دهـ: المباشرين ج// المحروسة أبج: ـ دهـ.

المحروسة، بمرسوم شريف ورد في ذلك، فأقاموا بمشهد الحسين بالقاهرة في ترسيم القاضي علاء الدين ابن الصابوني (١) وكيل المقام الشريف، ثم أفرج عنهم وعادوا إلى القدس.

فيها طلب<sup>(۲)</sup> الأمير ناصر الدين محمد بن أيوب نائب القدس الشريف بسبب ما وقع عليه من الشكوى للسلطان، ثم خلع عليه بالاستمرار، وعاد إلى محل<sup>(۳)</sup> ولايته، وكان ذلك في جمادى الأولى.

وفيها في شهر رجب توفي الأمير جاني بك الفقيه، أمير سلاح بالمدرسة الخاتونية بعد حضوره إلى القدس من شهر المحرم، حين عوده (٤) من الحجاز الشريف، ودفن بالقلندرية بماملا عفا الله عنه.

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثمانمائة<sup>(٥)</sup>

وفيها في المحرم برز الأمر الشريف بطلب القاضي فتح الدين بن الأسيل الشافعي إلى الأبواب الشريفة، فتوجه إلى القاهرة ونزل عند الأمير جاني<sup>(٦)</sup> بك قرا الدوادار الثاني، وغرم مالاً وعاد بعد<sup>(٧)</sup> الإنعام عليه بالاستمرار في وظيفته، ودخل إلى القدس الشريف في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول بخُلعة السلطان.

وفيها حضر قاصد من الأبواب الشريفة بطلب المباشرين بالقدس الشريف، فتوجهوا في شهر ربيع الأول كما تقدم في السنة الماضية، ورسم عليهم من باب القاضي علاء الدين بن الصابوني، ثم أفرج عنهم، وعادوا إلى القدس.

وفيها توفي أمير المؤمنين المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد العباسي واستقر// بعده في الخلافة مولانا<sup>(٨)</sup> الأعظم والخليفة المكرم، أمير المؤمنين وابن[١٦٢]ب] عم سيد المرسلين ووارث الخلفاء الراشدين، المتوكل على الله أبو العز<sup>(٩)</sup> عبد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن الصيرفي ٢٢.

<sup>(</sup>٢) فيها طلب الأمير ناصر الدين محمد. . . عوده من الحجاز الشريف ودفن بالقلندرية بماملا ، عفا الله عنه أ ب ج هـ: \_ د .

<sup>(</sup>٣) محل أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) عوده أب ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) ٤٨٨ هـ/ ١٤٧٩ م.

٦) جاني أ ج هـ: أبو بكر ب: ثاني هـ: ـ د.

<sup>(</sup>y) بعد ب ج هـ: ـ أ د.

<sup>(</sup>٨) مولانا أب: الإمام: ج: ـ د هـ// أمير المؤمنين. . . الخلفاء الراشدين أب هـ: ـ ح.

<sup>(</sup>٩) أبو العز أب: \_ج هـ// بن يعقوب. . . الإسلام والمسلمين أب ج هـ: \_ د.

العزيز بن يعقوب أعز الله به الدين، وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين، ودعي له على منبر بيت المقدس، وغيره من منابر الإسلام.

وفيها جدد عمل الرصاص على ظاهر الجامع الأقصى، وفك الرصاص القديم، ثم ركب ولم يكن كالأول في حسن الصناعة والاتقان، وكان الصانع له رجلاً من الروم، ثم قصد ناظر الحرمين ناصر الدين محمد بن النشاشيبي أن يفك الرصاص من ظاهر قبة (۱) الصخرة ويجدده كما فعل بالجامع الأقصى، فمنعه الشيخ جمال الدين بن غانم شيخ الحرم، وقام في ذلك أعظم قيام، وكان توفيقاً من الله تعالى، فإن الرصاص القديم الموجود إلى الآن أولى وأحسن من المستجد الذي عمل بالأقصى.

وفيها استقر الأمير سنطباي (٢) البجاسي بنيابة السلطنة الشريفة بالقدس الشريف، عوضاً من الأمير ناصر الدين محمد بن آيوب، ودخل متسلمه إلى القدس في يوم السبت سادس عشر رجب، وقرىء توقيعه يوم الجمعة.

وفيها توجه القاضي (٣) فتح الدين بن الأسيل الشافعي قاضي القدس إلى الحجاز الشريف خفية من حيث لم يعلم الناس بحاله، فإنه اظهر أنه متوجه إلى نابلس في شهر رمضان، فتوجه إليها، ثم توجه من نابلس إلى بلد الخليل، عليه السلام، وسافر صحبة الحجاج وهو مستمر على الولاية، وشغرت الوظيفة عنه من شهر رمضان سنة ٨٨٤هـ إلى آخر سنة ٨٨٥هـ، ولم يكن بالقدس إذ ذاك حاكم مالكي ولا حنبلي، وانفرد القاضي شمس الدين الديري الحنفي بالحكم في مدينة القدس، مدة سنة كاملة إلى أن ولي الحنبلي، ودخل إلى القدس في ثامن عشر شهر شعبان سنة ٨٨٥هـ، وكان القاضي الحنفي كلما احتاج الأمر (٥) إلى مسألة خلافية استخلف فيها من أهل ذلك المذهب.

وفيها \_ أعني سنة ٨٤ هـ \_ حج السلطان الملك الأشرف قايتباي إلى بيت الله الحرام، وزار قبر(٢٦) النبي، على الذهاب، وأقام بالمدينة الشريفة أربعة أيام، ثم

<sup>(</sup>١) قبة ب ج د هـ: القبة أ.

<sup>(</sup>٢) سنطباي البجاسي أبج د: النجاشي د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٣) وفيها توجه القاضي فتح الدين ابن الأسيل الشافعي... استخلف فيها من أجل ذلك المذهب أب ج هـ: \_ د.

 <sup>(</sup>٤) ثامن عشر أب: ثاني عشر ج هـ.

<sup>(</sup>٥) كلما احتاج ب ج هـ: كما الاحتاح أ.

<sup>(</sup>٦) قبر أ: \_هـ ب ج د.

توجه منها إلى مكة المشرفة، وقضى (١) مناسكه وعاد إلى محل سلطنته بالديار المصرية، والله الموفق.

# ثم دخلت سنة ٥٨٨ (٢)

فيها في المحرم وردت البشرى إلى القدس الشريف بوصول السلطان<sup>(٣)</sup> من مكة المشرفة، وكان دخوله إلى القاهرة في يوم الاثنين ثاني عشر المحرم، وكان يوماً مشهوداً لدخوله، وزينت مدينة القدس وغيرها من البلاد.

وفيها بعد قدوم السلطان (٤) من الحجاز الشريف أنعم السلطان على الأمير ناصر الدين محمد بن أيوب باستقراره في نيابة السلطنة بالقدس الشريف، عوضاً عن الأمير سنطباي البجاسي (٥)، ووصل متسلمه هو وأخوه الشهابي أحمد إلى القدس الشريف في يوم الأحد خامس صفر سنة ٨٥ هـ منها.

وفيها ورد مرسوم شريف بطلب ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين محمد بن النشاشيبي، والمباشرين إلى الأبواب الشريفة، فتوجهوا في نهار الثلاثاء سادس ربيع الأول، ثم توجه القاضي فخر الدين بن نسيبة الخزرجي في نهار الاثنين عاشر ربيع الآخر، بمرسوم شريف ورد بحضوره، وفي يوم السبت ثاني عشري ربيع الآخر، دخل الأمير ناصر الدين بن أيوب إلى القدس بخلعة السلطان، وكان يوماً حافلاً، وفي يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى، دخل الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي، ناظر الحرمين الشريفين، إلى القدس الشريف عائداً من الأبواب الشريفة، وكان يوماً مشهوداً لدخوله، وفي يوم الجمعة حادي عشر جمادى الآخرة، كبس عمرو بن غانم البدوي(٢) ومن معه من العرب الأمير ناصر الدين محمد بن أيوب نائب القدس الشريف بأريحا الغور، وحصلت(٧) فتنة قتل فيها جماعة، وفي يوم الثلاثاء سابع رجب توجه الأمير ناصر الدين بن أيوب إلى حلب قاصداً الأمير يشبك الدوادار الكبير، وفي يوم الأحد ثاني عشر رجب، حضر ملك الأمراء سيباي نائب غزة إلى

<sup>(</sup>١) وقضى ب ج د: قضا أ: \_ هـ.

<sup>(</sup>۲) ۸۸۰ هـ/ ۱٤۸۰ م.

<sup>(</sup>٣) السلطان أب ج: ده.

<sup>(</sup>٤) السلطان أب ج: - د هـ.

<sup>(</sup>٥) البجاسي هـ: النحاسي أبج: ـد.

<sup>(</sup>٢) البدوي أج دهـ: البدري ب// ومن معه من العرب أب: وعربة جهه. وغيره د.

<sup>(</sup>٧) وحصلت ب ج د هـ: خلصة أ.

بركة المرجيع ونصب مخيمه هناك لعمارة (١) البرك، فأشرع في العمل بنفسه وعسكره، وفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شعبان، حضر الأمير ناصر الدين بن أيوب من مدينة حلب إلى القدس الشريف.

وفيها استقر القاضي زين الدين عبد الباسط بن القاضي بدر الدين محمد الجعفري النابلسي الحنبلي في قضاء الحنابلة بالقدس الشريف، بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، والرملة ونابلس، بعد شغور قضاء القدس عن أخيه القاضي كمال الدين من سنة ٨٨٨ هـ كما تقدم، وألبس القاضي فخر الدين بن نسيبة كاملية على فرو<sup>(٢)</sup> سمور، وأذِنَ له في السفر، فتوجه هو والقاضي زين الدين عبد الباسط فرو<sup>(٢)</sup> سمور، وأذِنَ له في السفر، فتوجه هو والقاضي زين الدين عبد الباسط وكل منهما لابس خلعة، وقرىء توقيع القاضي في يوم الجمعة ثاني عشر شعبان.

وفيها في شهر رمضان ورد الخبر إلى القدس الشريف أن الأمير يشبك الدوادار<sup>(3)</sup> الكبير قتل في التجريدة في مملكة الشرق، وأشاع ذلك رجل اسمه يحيى بن جرار الفطايس<sup>(٥)</sup>، فبلغ النائب الأمير محمد بن أيوب ذلك فطلب يحيى المذكور وضربه بالمقارع لكونه أشاع ذلك، ثم تواترت<sup>(١)</sup> الأخبار بقتله وصحت، وأرّخ يوم قتله فكان في ذلك اليوم الذي تحدث فيه الناس بالقدس الشريف، فكان قيه أرض الرها<sup>(٧)</sup> من مُلك العجم.

وفيها وقعت فتنة بالقدس الشريف سببها أن الأمير ناصر الدين بن أيوب نائب القدس الشريف قبض على جماعة من بني زيد وقتلهم، فحضر إلى القدس جمع كبير من جماعة المقتولين وعصبتهم، وهجموا على المدينة في يوم الاثنين ثاني عشر (^) شوال، فعلم بهم النائب فركب من منزله وتوجه إلى نحو باب الأسباط فأدركه القوم وقصدوه، فدخل وهو راكب إلى المسجد الأقصى من باب الأسباط واستمر راكبا إلى أن خرج من باب المغاربة، وكسر باب السجن، وهجم العشير إلى داخل

<sup>(</sup>۱) لعمارة ج هـ: بعمارة أب: \_ د// العمل أب: العمارة هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>۲) فروج هـ: ـأب د. دست المارية المارية

<sup>(</sup>٣) ثامن أ: ثاني ب: ثامن عشر ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) الدوادار أج: الدويدار ب هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٥) الفطايس أبج د: الغطات هـ.

 <sup>(</sup>٦) تواترت ب ج د هـ: تواتر أ.

<sup>(</sup>٧) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل ودمشق بينهما سنة فراسخ، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٣/٠١٠؛ الحميري ٢٧٣.

<sup>(</sup>A) ثاني عشر أ د: ثاني عشري ب ج هـ.

المسجد والسلاح المشهور بأيديهم لقصد قتله، فنجا منهم بإسراعه بالخروج من باب المغاربة، وبادر التجار بتوزيع ما في حوانيتهم، وقتل ثلاث أنفار وجرح جماعة، وشرع العرب في قطع الطريق (١) وأذى الناس، وحصل الإرجاف في الناس، وأُغلقت الأسواق والمنازل خشية النهب، وكانت فتنة فاحشة.

# ذكر بناء (٢) المدرسة الأشرفية المنسوبة لملك العصر والزمان، مولانا السلطان الملك الأشرف، أبي النصر قايتباي نصره الله تعالى

قد تقدم أن الأمير حسن الظاهري كان قد بنى المدرسة القديمة للملك الظاهر خشقدم، ثم بعد وفاته سأل السلطان الملك الأشرف في قبولها فقبلها منه، ونسبت إليه، ورتب لها شيخاً وصوفية وفقهاء وصرف لهم (٢) المعاليم، ثم حضر السلطان المي القدس الشريف في سنة ٨٨٠ هـ (٤) فلم تعجبه، فلما كان في سنة ٨٨٤ هـ (٥) توجه (٦) القاضي أبو البقاء بن الجيعان من القاهرة إلى دمشق (٧) لضبط تركة ملك الأمراء جاني بك قجماس نائب دمشق، ودخل إلى بيت المقدس في يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر وصحبته خاصكي لهدم المدرسة المشار إليها، وتوسيعها بما يضاف إليها من العمارة، وسافر القاضي أبو البقاء في يوم الخميس ثاني يوم دخوله، ولم تهدم في ذلك التاريخ، فلما كان في يوم الأحد رابع عشري شعبان سنة ٨٥ هـ، كان الابتداء في حفر الأساس لعمارة (٨) المدرسة، وهدم البناء القديم الذي علو رواق المسجد، وشرع المهندسون في العمل، فبنى المجمع السفلي الملاصق لرواق المسجد من جهة الشرق ثم توجه الشيخ شهاب الدين العميري إلى الديار المصرية بسبب عمارة المدرسة، ليحرض السلطان على الاجتهاد في أمرها والاعتناء بالإسراع في عمارتها.

وفيها استقر الأمير شهاب الدين أحمد بن مبارك شاه في نيابة السلطنة بالقدس

<sup>(</sup>١) الطريق أج د هـ: الطرق ب// وأذى أج هـ: ايذا ب: \_د// الإرجاف أ ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٢) بناء أهـ: بني ب: نباج.

<sup>(</sup>٣) لهم ب ج هـ: ـأد.

<sup>(</sup>٤) ۸۸۰ هـ/ ١٤٧٥م.

<sup>(</sup>٥) ١٤٧٩ هـ/ ١٤٧٩ م.

<sup>(</sup>٦) توجه أب: حضرج هـ// من القاهرة أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>V) إلى دمشق أب: إلى القدس ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٨) لعمارة دهـ: عمارة أب: عمارتها ج.

الشريف، عِوَضاً عن الأمير ناصر الدين محمد (۱) بن أيوب، ودخل متسلمه إلى القدس في تاسع عشر ذي الحجة، ثم دخل هو إلى القدس في يوم الثلاثاء ثاني عشري المحرم (۲) وصحبته جمع كبير من العرب والعشير، وكان يوماً مشهوداً، وقرىء توقيعه بعد الجمعة، وغضب السلطان على الأمير ناصر الدين بن أيوب وقبض عليه وامتحنه.

# ثم دخلت سنة ۸۸۹ هـ(۳)

في يوم الخميس رابع عشر المحرم، دخل قاضي القضاة محيي الدين أبو الفضل عبد القادر بن جبريل الغزي الشافعي إلى القدس الشريف متولياً قضاء الشافعية بالقدس والرملة ونابلس، عوضاً عن فتح الدين بن الأسيل بعد شغورها لغيبته من شهر رمضان سنة ٨٨٥ هـ، وكانت ولاية القاضي محيى الدين من أواخر سنة ٨٨٥ هـ، وقرىء توقيعه في يوم الجمعة ثاني يوم دخوله. سير السلطان إلى القدس الشريف من القاهرة جماعة من المعمارية والمهندسين والحجارين لعمارة مدرسته، فحضر معهم شخص نصراني من المهندسين بالقاهرة، له حذق في الهندسة، فلما رأى المجمع السفلي المبني بالمسجد بلصق (١٤) الرواق لم تعجبه، فقصد هدمه بكامله، ثم اقتضى الحال هدم بعضه من القبلة، فهدم وهدم أيضاً ثلاثة قناطر من الرواق مما (٥) هو ملاصق للباب المتوصل منه إلى المنارة، واجتهد المهندسون والصناع من المصريين في العمارة، وكان المتولي لذلك القاضي فخر الدين بن نسيبة الخزرجي (٢).

وفيها في يوم الأربعاء ثامن عشري شهر صفر ورد إلى القدس قاصد (۱۷) سلطان الحبشة، وكان زمن عيد النصارى المسمى بسبت النور على يده مرسوم شريف بأن [۱۲۳/ب] يمكن جميع النصارى من الدخول إلى قمامة، فمنعه المباشرون وخزندار / / نائب الشام، والأمير قجماس (۸) وسمحو له بالدخول هو وجماعته فامتنع من ذلك، ثم

<sup>(</sup>١) محمد ب ج د هـ: \_ أ.

<sup>(</sup>٢) المحرم أب: ذي القعدة ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ٢٨٨ هـ/ ١٨٤١م.

<sup>(</sup>٤) بلصق ب ج هـ: للصق أ: \_ د// فقصد أ ب ج هـ: ففضل د.

<sup>(</sup>٥) مما أبعج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٦) الخزرجي ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٧) قاصد ب ج هـ: - أد.

<sup>(</sup>A) قجماس أ ب ج: محماز أ: قمحاس هـ: \_ د.

سلموه مفاتيح قمامة، ودخل هو وجماعته وجميع طوائف النصارى بغير كلفة ولا بذل.

وفيها يوم السبت رابع عشر رجب، دخل إلى القدس الشريف السلطان (١) جم محمد بن عثمان ملك الروم، ودخل في خدمته ناظر الحرمين، ونائب السلطنة والجم الغفير.

وفيها يوم الخميس رابع عشري<sup>(۲)</sup> شعبان، حضر إلى القدس الشريف نائب غزة سيباي<sup>(۱)(٤)</sup> وخليل بن إسماعيل شيخ جبل نابلس، ومعهما خاصكي بسبب العرب وكبسهم، وانصرفوا عن غير شيء.

وفيها توجه الخطيب محب الدين بن جماعة إلى القاهرة، للسعي فيما كان بيده من مشيخة الخانقاه الصلاحية، ونصف خطابة المسجد الأقصى الشريف، وحضر إلى القاهرة الشيخ جمال الدين بن غانم شيخ الحرم القدسي، والخطيب فتح الدين أبو العزم القلقشندي، واتصل الأمر بالسلطان وأركان الدولة، وحصل بينهم تشاجر وتنازع (٥)، وطال الخصام بينهم، وكانوا بالقاهرة في شهر رجب، وآخر الأمر وقع الصلح بينهم بأن يكون الخطيب محب الدين ابن جماعة بيده نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية على عادته بمشاركة شيخ الحرم بالنصف الباقي، وأن يكون نصف الخانقاه المنازع فيه وهو الذي كان بيد الخطيب إبراهيم القلقشندي لكل منهما الربع، وحصل الرضى على ذلك وتصادقوا عليه، وكتب لكل منهم توقيع شريف بما استقر فيه من ذلك، وعادوا إلى أوطانهم.

وفيها حضر إلى القدس الشريف الأمير قانصوه اليحياوي نائب الشام بعد أن عاد من الأسر في بلاد العجم، فإنه كان قبض عليه مع يندور باش عسكر يعقوب بك بن حسن بك ببلاد العجم (٢)، لما توجه للتجريدة مع يشبك الدوادار الكبير، وانطلق من الأسر وحضر صحبته الأمير أزبك أمير كبير، فلما وصل إلى الرملة، ورد مرسوم السلطان بالقبض عليه وتجهيزه إلى القدس الشريف، فحضر إلى القدس في شهر شوال، وأقام بالمدرسة الخاتونية.

<sup>(</sup>١) السلطان ب د: \_ أج هـ// جم ب: جمجمه أج هـ.

<sup>(</sup>٢) رابع عشري أب: ثاني عشري هـ: -ج د.

<sup>(</sup>٣) تولَّى نيابة غزة، وتوفيُّ سنة ٩٩٣ هـ/ ١٤٨٧ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢٨٨؛ عطالله ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) سيباي أ د هـ: سنباي ج: برسباي ب.

<sup>(</sup>٥) وتنازع ج د هـ: المنازع أ: المتنازع ب.

<sup>(</sup>٦) ببلاد العجم ب ج هـ: في بلاد العجم أ: \_ج// وانطلق أ: اطلق ب هـ: \_ج د.

وفيها في يوم الثلاثاء ثالث عشري ذي الحجة ثار جماعة مشايخ الفقهاء بمساعدة شيخ الصلاحية على نائب القدس، أحمد بن مبارك شاه بسبب جماعة قبض عليهم ليجهزهم إلى خليل بن إسماعيل (١) بن شيخ جبل نابلس، وحملوا عليه الأعلام وخلصوا منه الجماعة الذين قبض عليهم.

### ثم دخلت سنة ۸۸۷ هـ<sup>(۲)</sup>

فيها تكاملت عمارة المدرسة الأشرفية التي أنشأها مولانا السلطان الملك الأشرف، بالمسجد الأقصى الشريف بجوار باب السلسلة وصارت قائمة البناء، وكان الفراغ من بنائها في شهر رجب الفرد، وشرع المرخمون<sup>(٣)</sup> في عمل الرخام لها إلى أن انتهت عمارتها.

### صفة المدرسة الأشرفية(٤)

قد تقدم ذكر بناء المدرسة القديمة، وتقدم ذكر أوصافها التي كانت عليه أولاً ( $^{\circ}$ ), وبرز أمر السلطان بهدمها وبنائها وتجهز لها الصناع من القاهرة لعمارتها، وما وقع في ذلك من الاهتمام إلى أن صارت قائمة البناء وتكامل الرخام بها، ورُكِبت الأبواب الخشب وصارت تشمل على الأوصاف التي هي الآن عليها من البناء السفلي والعلوي، فالسفلي منها هو المجمع الملاصق لرواق المسجد من جهة الشرق المقابل لثلاث قناطر من الرواق، ولهذا المجمع باب الأول من جهة الشمال وبجواره شباك مطل على الرواق الذي هو أسفل ( $^{\circ}$ ) المدرسة العثمانية، والباب الثاني من جهة الشرق، وإلى جانبه شباكان عن يمينه وشماله، وبصدر ( $^{\circ}$ ) المجمع محراب مما يلي الغرب، وشباك مطل إلى القبلة مما يلي الشرق، وبلصق هذا المجمع  $^{\circ}$  من جهة القبلة دركاه ( $^{\circ}$ ) محكمة البناء، بصدرها من جهة الغرب الباب المتوصل منه إلى

<sup>(</sup>١) بن إسماعيل ب ج د هـ: - أ.

<sup>(</sup>٢) ٨٨٧ هـ/ ١٤٨٢ م.

<sup>(</sup>٣) المورخون ب ج د هـ: المرخون أ// عمل الرخام. . . من المدرسة البلدية أ ب د هـ: \_ ج .

<sup>(</sup>٤) صفة المدرسة الأشرفية. . . من المدرسة البلدية أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) أولا ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٦) أسفل: سفل أبج ده.

<sup>(</sup>٧) وبصدر أ: بصدرها ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>A) المجمع أ: المجمع ب: - ج د هـ.

 <sup>(</sup>٩) الدركاه: أودر قائم فارسية، تعني صحن يتقدم البناء أو يتوسطه، ويقع بين البابين الخارجي والداخلي،
 سقفه أعلى من مستوى سائر أجزاء البناء ومقبب، أرضه أقل انخفاضاً مبلطة بالرخام، يُنظر: غالب ١٩٧.

المدرسة العلوية، ويدخل هذا الباب إلى دركاه ثانية مفروشة بالرخام بها عن يمنة الداخل خلوة (١) صغيرة، وبصدر الدركاه مصطبة مرخمة، عن يسرة الداخل باب يدخل يصعد منه إلى سلم متسع البناء، يتوصل منه إلى المدرسة العلوية إلى منارة باب السلسلة(٢)، وعند انتهاء السلم باب يدخل منه إلى ساحة سماوية مفروشة الأرض بالبلاط الأبيض، وبصدر هذه الساحة من جهة الشمال باب مربع يدخل منه إلى دركاه لطيفة، بها بيمنة الداخل دهليز يتوصل منه إلى المدرسة الراكبة على ظهر المجمع السفلي المبنية عليه أولاً، وهذه المدرسة العلوية تشتمل على أربعة أواوين متقابلة، القبلي (٣) منها وهو الأكبر بصدره محراب، وإلى جانب المحراب من جهة الشرق شباكان مطلان على المسجد الشريف، ومن جهة الغرب شباكان مطلان على السلم المتوصل منه إلى المدرسة، وبالإيوان المذكور// من جهة الشرق ثلاث [١٦٤١/أ]. شبابيك مطلة على المسجد إلى جهة صحن الصخرة الشريفة، ويقابلها ثلاث شبابيك على صحن المدرسة، والإيوان الشمالي به شباكان مطلان على المسجد الشريف من جهة الشمال، وشباكان من جهة الشرق، الإيوان الشرقى وهو الطارمه(٤) به ثلاثة قناطر على عمودين من الرخام وعلوها قمريات(٥) من الزجاج الإفرنجي في غاية البهجة والاتقان، ويقابله الإيوان الغربي، وبه شباك مطل على صحن المدرسة مفروش أرض جميع ذلك بالرخام الملون، وحيطان ذلك مستدير عليها الرخام والسقف على جميع ذلك من الخشب المدهون بورق الذهب واللازورد(٢٠)، وهو في غاية الإحكام والاتقان والارتفاع، وبجوار الإيوان الشمالي بيت<sup>(٧)</sup> معقود يدخل إليه من الدركاه المتقدم ذكرها، بابه عن يسرة الداخل، وهو مفروض الأرض بالرخام الملون وحيطانه مستدير عليها الرخام بشباكان مطلان على داخل الإيوان الشمالي من المدرسة، وعلى ظهر هذا البيت طبقة لطيفة بها شباك مطل على المدرسة، وشباك

<sup>(</sup>١) خلوة: جمعها خلوات من غرف الحمام العام، وهي كذلك مكان عزله العقال من الدروز، يُنظر: غالب ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) السلسلة أ: السلام ب: \_ج د ه\_.

<sup>(</sup>٣) القبلي ب: القبلة أ: \_ ج د هـ// وإلى جانب أ: وبجانب ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) الطارمة: جمعها طوارم وهي عبارة عن صفة ظلة، قبة بيت من خشب مقبب، أو خزنة ثابتة في الحاثط، أو بيت الأرض ملحق بالدار، يُنظر: غالب ٢٦٠.

قمريات: منور ضيق يفتتح فوق الأبواب أو النوافذ أو في أعلى الجدران، ولعلها نسبة إلى قمر إذ أن
 النور الذي يتخللها يكون خافتاً، يُنظر: غالب ٢١٩.

 <sup>(</sup>٦) واللازورد: لون أزرق يُستعمل كثيراً في دهن الزخارف الإسلامية وبشكل خاص الخزف الفارسي والمسجد الأموي مسقوف بالبطائن المعمولة بالذهب واللازورد، يُنظر: غالب ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) الإيوان الشمالي بيت معقود... شباك مطل ب: \_ أج د هـ.

مطل على الساحة السماوية، وبالساحة المذكورة السماوية باب يدخل منه إلى ساحة أخرى بها الخلاوي المعقودة والمتوضأ (اا والمنافع، ركب جميع ذلك على الإيوانين القبلي والشرقي وغيرها من المدرسة البلدية، وبالمدرسة المشار إليها من آلات البسط والقناديل ما هو في غاية الحسن مما لا يوجد في غيرها، وعلى ظاهرها الرصاص المحكم كظاهر المسجد الأقصى الشريف، ومن أعظم محاسنها كونها في هذه البقعة الشريفة، ولو بنيت في غير هذا المحل لم يكن لها الرونق الموجود عليها (البنائها، فإن الناس كانوا يقولون قديماً: مسجد بيت المقدس به جوهرتان، هما قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة، قلت وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة، فإنها من العجائب في حسن المنظر ولطف الهيئة، والله الموفق.

ومن جملة ما عمّره السلطان حين عمارة (٣) المدرسة، السبيل المقابل لها من داخل المسجد فوق البئر المقابل لدرج الصخرة الغربي، وكان قديماً على البئر المذكور قبة مبنية بالحجارة (٤) كغيره من الآبار الموجودة بالمسجد، فأزيلت تلك القبة وبني السبيل المقابل لها بداخل المسجد، وفرش أرضه بالرخام وصار (٥) في هيئة لطيفة وكذلك الفسقية (٦) التي بالقرب منه قبلي المصطبة المجاورة للسبيل، والفسقية التي هي بين باب السلسلة وباب السكينة، وكان قديماً مكانها حوانيت، ويقابلها من جهة القبلة حوانيت أخرى، فأزيلت الحوانيت من الجانبين وعُمرت الفسقية المذكورة والتي هي بداخل المسجد، فانتفع الناس بها في تيسير الوضوء، ولم يقع لنا في هذه السنة ما يصلح أن نؤرخ غير ذلك، وبالله التوفيق.

### ثم دخلت سنة ۸۸۸ هـ(۷)

فيها استقر الأمير جانم الأشرفي في نيابة القدس، وحضر متسلمه خضر بك الذي (^^) ولي النيابة فيما بعد، في يوم الجمعة ثالث عشر المحرم، فتسحب أحمد بن

<sup>(</sup>١) والمتوضأ ب: المتوضى أ: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) عليها ب ج هـ: عليه أ: \_ د.

<sup>(</sup>٣) عمارة أ ب: عمر ج هـ: \_ د// لها من داخل . . . البير المقابل أ ب: \_ ج د هـ// من داخل ج د هـ: يدخل أ ب.

<sup>(</sup>٤) بالحجارج: بالأحجار أب هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٥) وصار... وكذلك ب هـ: \_ أج د/ / بالقرب... التي هي بج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٦) الفسقية: جمعها فساقى حوض صغير تتوسطه نافورة مائية، يُنظر: غالب ٢٩٩.

<sup>(</sup>V) ۸۸۸ هـ/ ۱٤۸۳ م.

<sup>(</sup>٨) الذي ب ج هـ: ـ ى د.

مبارك شاه المنفصل وضُبِطَ موجوده (۱) ، وفي يوم السبت رابع عشر المحرم ، توجه قاضي القضاة محيي الدين بن جبريل الشافعي إلى القاهرة بمطالعة (۱) القاضي زين الدين بن مزهر ، كاتب السر الشريف ، ووردت عليه مراسيم (۱) بالحضور ، وأن يكون طيب النفس منشرح الصدر ، والسبب في طلبه أنه سعى عليه القاضي بدر الدين بن جماعة ، فتوقف الأمر على طلبه فتوجه إلى القاهرة فقبض عليه الأمير أقبردي الدوادار (۱) الكبير ووضعه في الترسيم ، ثم دخل القدس قانصوه في حادي عشر ربيع الآخر .

وفيها ورد مرسوم شريف إلى الأمير قانصوه اليحياوي بعمارة قناة (٥) العروب (٢), وعمارة بركة المرجيع، وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة آلاف دينار، ومنها نفقة الأمير قانصوه ألف دينار، وأربعة آلاف دينار للعمارة، فتوجه في عاشر صفر للعمارة وصحبته مئتا فاعل، ونصب مخيمه وشرع في العمارة إلى أن أكملها، وتوجه إليه أعيان بيت المقدس وأكابرها، وكل من توجه إليه يصحب معه شيئاً من أنواع المأكول (٧) كالعسل والسمن والغنم وغير ذلك.

وفيها استقر القاضي بدر الدين أبو البركات حسن بن علي الحمامي الرملي الشافعي في وظيفة قضاء الشافعية بالقدس الشريف، والرملة ونابلس عوضاً ( $^{(\Lambda)}$  عن القاضي محيى الدين بن جبريل الغزي، وألبس التشريف من حضرة السلطان في ثامن صفر، ودخل إلى القدس في يوم الاثنين سابع ربيع الأول، وقرىء ( $^{(P)}$  توقيعه بالمسجد الأقصى في يوم الجمعة حادي عشر شهر ربيع الأول.

وفي يوم الأحد رابع ربيع الآخر دخل الأمير جانم (١٠٠) نائب مدينة القدس الشريف إليها بخلعة السلطان وأوقد له السوق، وكان يوماً حافلاً، وقرىء توقيعه في

موجوده أب: متروكه ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٢) بمطالعة أ: بمطالبة بج هـ: - د.

<sup>(</sup>٣) مراسيم هـ: - أب ج د.

<sup>(</sup>٤) الدوادار أ: الدويدار ب ج هـ: \_ د// ثم دخل القدس. . ربيع الآخر ج هـ: \_ أ ب د.

<sup>(</sup>٥) قناة ب ج هـ: قنات أ// العروب أب: السبيل د ج هـ.

<sup>(</sup>٦) قناة العروب: قناة عمرها السلطان برقوق ووصل الماء من العروب إلى القدس سنة ٥١٠/٢:٣ م، يُنظر: المقريزي، السلوك ٣:٢/١٥.

٧) المأكول بج د هـ: الماكيل أ// كالعسل أب: من العسل ج هـ: -د/ والغنم أب د: -ج هـ.

 <sup>(</sup>A) عوضاً عن القاضي محيى الدين ابن جبريل. . . ووصل إليه في شهر شوال أب هـ : -ج د .

<sup>(</sup>٩) وقرىء توقيعه. . . شهر ربيع الأول أب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>١٠) جانم ب هـ: جانب أ: \_ج د// نائب ب: \_ أج د هـ.

١٦/ب] يوم الجمعة تاسع الشهر بحضور ناظر الحرمين الشريفين وشيخ// الصلاحية والقضاة، وهو مؤرخ في ثاني المحرم.

وفيها في نهاية الأحد خامس عشري ربيع الآخر ورد مثال القاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف إلى ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبي، بمنع القاضي زين الدين عبد الباسط الحنبلي من تعاطي الأحكام الشرعية، فخالف أمره واستمر يحكم أياماً فأنكر عليه ذلك، فامتنع من الحكم، واستمر معزولاً إلى أن تشفع (۱) يناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبي، والقاضي فخر الدين بن نسيبة، وكتب له توقيع شريف بالاستمرار، ووصل إليه في شهر شوال.

وفيها في عشرين من شهر رجب دخلت عين العروب إلى القدس الشريف، وخلع الأمير قانصوه اليحياوي على المعلمين، وزينت المدينة ثلاثة أيام، وكتب الأمير قانصوه محاضر وعليها خطوط العلماء (٢) والأعيان، لتعرض على المسامع الشريفة، وجهزها على يد ولده الشهابي أحمد ودواداره، وكانت مدة عمارتها خمسة أشهر وخمسة عشر يوماً، وقد أنفق السلطان في عمارتها مبلغاً كبيراً.

وفيها في شهر شوال قدم شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف من القاهرة المحروسة إلى القدس الشريف، لقصد الزيارة بعد غيبة عنه في سنة إحدى وثمانين كما تقدم ذكره.

### ثم دخلت سنة تسع وثمانين وثمانمائة (٣)

في يوم السبت، خامس عشر شهر صفر، دخل إلى القدس الشريف قاضي القضاة شرف الدين يحيى بن محمد الأندلسي الأنصاري المالكي، متولياً قضاء المالكية (٤) بعد شغوره عن القاضي علاء الدين بن المزوار نحو سبع سنين، فإن ابن المزوار (٥) سافر من القدس في جمادى الأولى سنة اثنين وثمانين وثمانمائة، وأقام بالقاهرة وهو باق على الولاية إلى أن توفي في آخر جمادى الأولى (٦) سنة ٨٨٥ هـ.

واستمرت الوظيفة شاغرة إلى أن ولي القاضي شرف الدين يحيى، المشار

<sup>(</sup>١) تشفع أب: شفع هـ: \_ج د// الأمير ناصر الدين النشاشيبي أ: بناظر الحرمين ب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٢) العلماء هـ: \_ أبج د.

<sup>(</sup>٣) ١٤٨٤ هـ/ ١٤٨٤ م.

<sup>(</sup>٤) المالكية أب هـ: القدَّس أج// بعد شغوره. . . يذهب ويعود أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>ه) ابن المزاور هـ: المزوار أب: \_ج د// سنين أب: شعبان هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٦) الأولى أب: الآخرة هـ: \_ ج د.

إليه، في أواخر ذي الحجة سنة ٨٨٥ هـ، ودخل إلى القدس في التاريخ المذكور.

وفي يوم السبت خامس عشر شهر صفر أيضاً، توفي أمين الدين محمد بن أحمد الحنبلي (١)، المشهور بابن قطيا مباشر الأوقاف، ومولده في سنة ٨١٦ هـ، وكانت له معرفة تامة بمصطلح المباشرة والحساب، وكان منور الشيبة، حسن الشكل.

وفيها في مستهل جمادى الأولى، ورد جراد كثير على بيت المقدس، فأكل غالب ثمر الكروم والزروع والخضروات، واستمر يذهب ويعود.

وفيها (٢) عاد شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف من القدس إلى القاهرة فوصل إليها في جمادى الآخرة.

وفيها كان ابتداء الفتنة بين السلطان ( $^{(7)}$ ) الملك الأشرف قايتباي وبين السلطان بايزيد بن عثمان، ملك الروم، وجهز السلطان التجريد لقتال ( $^{(3)}$ ) ابن عثمان، وكان المقدم على العسكر الأمير تمراز ( $^{(6)}$ ) أمير سلاح ( $^{(7)}$ )، وكان سفره من القاهرة في جمادى الأولى، فلما وصل إلى الرملة توجه إليه الأمير جانم نائب القدس الشريف، وصحبته العشير ( $^{(9)}$ ) المجتمع من جبل القدس، بعد أن عرض الرجال في يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة، وتوجهوا في يوم السبت.

وفيها توجه ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين محمد بن النشاشيبي وصحبته جماعة المباشرين إلى القاهرة المحروسة بمرسوم شريف ورد بطلبهم وحصل لبعض المباشرين محنة من السلطان في شهر شعبان، ثم لطف الله<sup>(۸)</sup> بهم، وعادوا إلى القدس الشريف ودخل ناظر الحرمين بخلعة السلطان في يوم الخميس<sup>(۱)</sup> رابع عشري رمضان، وكان يوماً مشهوداً.

<sup>(</sup>١) الحنبلي هـ: الحلبي أب ج د// وكانت له. . . حسن الشكل ب هـ: - أج د.

<sup>(</sup>٢) وفيها عَّاد شِيخ الإسلام الكمالي. . . جمادي الآخرة ب هـ: - أج د.

<sup>(</sup>٣) السلطان بايزيد ب هـ: أبي يزيد أ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٤) لفتال أب: للقتال هـ: ج د// ابن عثمان أبج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) تمراز أ: تموراز ب: \_ج د هـ: فلما وصل. . . وتوجهوا في يوم السبت أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٦) تمراز الشمسي الأشرفي برسباي الغريزي، نسبة إلى العزيز بن الأشرف، حضر مع جالبه في سنة ٨٣٦ هـ/ ١٤٣٢ م، وهو قريب من المراهقة، وتقلب حتى أصبح أمير السلاح، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٣٧؛ ابن إياس ٣/ ٢٢١ . ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) العشير هـ: العشر أ: ـ ب ج د.

<sup>(</sup>A) الله ب هـ: \_ى ج د.

<sup>(</sup>٩) في يوم الخميس أب: \_ج د هـ// وكان يوماً مشهوداً أب: \_ج د هـ.

#### ثم دخلت سنة ۸۹۰ هـ (۱)(۲)

فيها توفي الشيخ شهاب الدين العميري، في شهر ربيع الأول كما تقدم في ترجمته، وكان قد حصل له السرور بعمارة المدرسة الأشرفية، لأنه اجتهد في عمارتها وراجع السلطان فيها، واحتفل بأمرها فلما انتهت عمارتها أدركته المنية قبل بلوغ أمله، فسبحان من يتصرف في عباده بما شاء.

وفيها توفي الشيخ سعدالله الحنفي إمام الصخرة الشريفة، وترك ولداً صغيراً، فحمل الولد إلى السلطان وساعده جماعة في استقراره في إمامة الصخرة الشريفة عوضاً عن والده، وتوجه ناصر الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حبشني، المشهور بابن الشنتير للسعي في الإمامة، وساعده الأمير تمراز أمير سلاح، فاقتضى الحال المشاركة بينهما، فاستقر ناصر الدين بن حبشني في نصف الإمامة، وهو الذي كان قرره والده فيه الأمير ناصر الدين ابن النشاشيبي، كما تقدم ذكره في حوادث سنة ٨٧٦ هـ(٢)، واستقر إمام الدين محمد بن الشيخ سعدالله، في النصف وكتب لكل منهما توقيع شريف بما استقر فيه.

وفيها توجه القاضي شهاب الدين (٤) يحيى المالكي قاضي القدس إلى الديار المصرية ليشكو حاله من جماعة القدس الشريف، فرسم له باستمراره في الوظيفة، وتقوية يده وشد عضده، وكتب له مرسوم شريف بذلك.

#### ذكر إقامة نظام المدرسة الأشرفية

وفيها عين السلطان لمشيخة مدرسته في القدس الشريف شيخ الإسلام الكمالي أبي شريف/ بحكم وفاة الشيخ شهاب الدين العميري، وطلبه إلى حضرته وشافهه بالولاية وسأله في القبول فأجاب لذلك، وألبسه كامنية، وتوجه من القاهرة المحروسة إلى القدس الشريف وصحبته القاضي بدر الدين أبو البقاء بن الجيعان (٥)، والأمير (٢) جان بلاط، ومامي والمهتار رمضان، وجماعة من القراء السلطانية،

<sup>(1) .</sup>PA a\_\ OA31 g.

<sup>(</sup>۲) ثم دخلت سنة ۸۹۰ . . . بمرسوم شريف ورد بطلبه أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۳) هـ/ ۱٤۷۱م.

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين أ: شرف الدين ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>۵) أبو البقاء بن الجيعان (ت ٩٣٠ هـ/١٥٢٤ م)، قاض مصري، له مؤلفات منها التحفة السنية، يُنظر: البغدادي، إيضاح ٨٨/٢ كحالة، معجم المؤلفين ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) والأمير أ: الأميران ب: ـج د هـ.

ودخلوا إلى بيت المقدس في يوم الأحد سادس شهر رجب، ومعهم أكابر المقادسة، وأنعم في ذلك اليوم على جماعة بلبس الخلع الواردة من الأبواب الشريفة، منهم نائب الشام الأمير قانصوه اليحياوي وأولاده، ونائب القدس الأمير (1) جانم، والناظر الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي، والقاضي فخر (1) الدين بن نسيبة، والإمام ناصر الدين بن الشنتير، حضر معهم من القاهرة وألبس التشريف بطرحة، وممن حضر معهم من القاهرة وألبس التشريف بطرحة، وممن حضر معهم من القاهرة المالكي، ودخل (1) بغير خلعة وكان يوماً مشهوداً.

ثم في يوم الجمعة جلس شيخ الإسلام الكمالي بالمدرسة وعمل درساً حضره شيخ الإسلام نجم الدين بن جماعة، والقضاة والأعيان ومن حضر من أركان الدولة السلطانية، والخاص والعام، وكان يوماً حافلاً، ورتبت (٤) الوظائف بالمدرسة وقرر أمرها واستوطن شيخ الإسلام الكمالي بيت المقدس، وسنذكر ترجمته فيما بعد إن شاء الله تعالى، ثم توجه القاضي أبو البقاء وأركان الدولة إلى الديار المصرية في الشهر المذكور.

وفيها طلب القاضي بدر الدين بن الحمامي الشافعي إلى الأبواب الشريفة، وتوجه في شهر جمادى الآخرة وغرم مالاً وأنعم عليه بالاستمرار في وظيفته بالقدس الشريف والرملة، وعاد بعد أن خلع عليه كاملية بسمور، ودخل إلى القدس في خامس عشري شهر رمضان.

وفيها وردت مكاتبات القاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف إلى الأمير قانصوه اليحياوي نائب الشام، وإلى ناظر الحرمين والقضاة الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي، يعلمهم أنه بلغهم أن القاضي زين الدين عبد الباسط الحنبلي بالقدس الشريف يعتمد أموراً لا تليق بمن هو راكب لهذا المنصب الشريف، بل تسقط العدالة، وسألهم في الكشف عليه وتحرير أمره وإعادة الجواب بحقيقة حاله من غير مراعاة (٥)، ليراجع في أمره المسامع الشريفة، ليترتب على كل شيء مقتضاه، ووردت المكاتبات بذلك في شهر ذي القعدة، فقدر أن القاضي كان غائباً بنابلس، فلما حضر إلى القدس الشريف، حصل له محنة في الطريق بخروج

<sup>(</sup>١) الأمير به: - أج د.

<sup>(</sup>٢) فخرأ: ـ ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ودخل ب هـ: - أج د.

 <sup>(</sup>٤) ورتبت ب: تبت أ: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) مرعاة ب: مراعات أ: -ج د هـ.

اللصوص عليه، وأخذ جميع ما معه، وكان ذلك سبباً لعدم الكشف عليه اكتفاء بما حصل له من المحنة، ثم كان من أمره ما سنذكره في حوادث السنة الآتية، إن شاء الله تعالى.

وفيها في شهر ذي الحجة، توفي الشيخ جمال الدين عبدالله بن غانم شيخ حرم القدس الشريف، واستقر ولده الشيخ ناصر الدين محمد فيما كان بيد والده في مشيخة الحانقاه الصلاحية بالقدس الشريف.

# ثم دخلت سنة ۸۹۱ هـ<sup>(۱)</sup>

في يوم الاثنين ثالث المحرم، دخل الأمير ماماي الخاصكي (٢) إلى القدس الشريف بخلعة السلطان والناس في خدمته، ورسم على أكابر البلد وأخذ منهم مالاً (٣)، فأخذ من ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي أربعة بغال وحصاناً، ومن النائب الأمير جانم مائتي دينار، ومن شيخ الصلاحية ثلاثين ديناراً، ومن القاضي شهاب الدين ومن القاضي شهاب الدين الجوهري ثلاثمائة دينار، وحصل للناس من ذلك شدة، وتوجه في يوم السبت ثامن شهر المحرم.

وفيها في يوم الاثنين سابع ربيع الأول، توجه القاضي فخر الدين بن نسيبة إلى القاهرة بمرسوم شريف ورد بطلبه.

وفيها حضر الأمير أقبردي الدوادار الكبير<sup>(1)</sup> من القاهرة<sup>(0)</sup> المحروسة إلى جهة نابلس، لتجهيز الرجال للتجريدة لقتال بايزيد<sup>(1)</sup> بن عثمان ملك الروم، ووصل إلى مدينة الرملة في خامس عشري ربيع الأول، وهو أول قدومه إلى هذه الأرض، فنصب مخيمه<sup>(۷)</sup> على تل العوجا، وشرع ينتقل تارة ينزل بأرض قاقون، وتارة بأرض اللجون، وتارة بالرملة، وألبس خليل بن إسماعيل خلعة<sup>(۸)</sup> مشيخة جبل نابلس على عادته، وشرع في تجهيز الرجال وعرضهم ودفع النفقة لهم.

<sup>(</sup>۱) ۱۹۸ هـ/ ۱۸۹۱ م.

<sup>(</sup>٢) توفي بحلب سنة ٩٠٥ هـ/ ١٤٩٩ م، يُنظر: ابن طولون، مفاكهة ١٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) مالا ب: مال أ: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) توفي بحلب سنة ٩٠٥ هـ/ ١٤٩٩م يُنظر: ابن طولون، مفاكهة ٢٣٣١.

<sup>(</sup>٥) من القاهرة أب د: \_ج هـ// المحروسة ب: \_ أج د هـ// جهة أب: جبل هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٦) بايزيد ب: لقتال أبي يزيد ابن عثمان ملك أ: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) فنصب مخيمه. . . وتارة بالرملة أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>A) خلعة هـ: \_ أ ب ج د.

وفيها في أواخر ربيع الأول حصل للسلطان عارض، وهو أنه ركب فرساً في الحوش بالقلعة فرماه ووقع فوقه فكسر فخذ السلطان، واستمر نحو شهرين، وانزعجت المملكة لذلك، ثم عوفي ولله الحمد// وزينت مدينة القدس الشريف [١٦٥/ب] وغيرها من البلاد لعافيته.

وفيها عزل القاضي زين الدين عبد الباسط الحنبلي من قضاء القدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، ونابلس، وكان بروز الأمر بعزله في رابع عشري ربيع الآخر، وورد علم ذلك إلى بيت المقدس في العشر الأول من جمادى الأولى، وخرج مختفياً في ليلة خامس عشر الشهر المذكور، بعد محن حصلت عليه من الشكاوى الواقعة عليه إلى دوادار السلطان وهو بمخيمه بأرض اللجون<sup>(۱)</sup>، وانحراف نائب القدس عليه، وغيره من الأكابر والأعيان ببيت المقدس، والله الموفق.

وفيها في يوم السبت سابع عشر رجب حضر الأمير أقبردي الدوادار (٢) الكبير إلى القدس الشريف، بعد فراغه من المهم السلطاني، وقصده التوجه إلى الأبواب الشريفة، وفرش له نائب القدس (٣) الأمير جانم الشقق الحرير، ونثر على رأسه الفضة، وأوقد له المسجد الأقصى، وقدم له النائب عشرين فرساً وقطار بغال (١) وعمل له سماطاً (٥) عظيماً، فخلع عليه وعلى الأمير قانصوه اليحياوي نائب الشام، وسافر من القدس الشريف عشية يوم الأحد، وتوجه إلى بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، للزيارة، ثم توجه إلى مدينة غزة، وأقام بها مدة يسيرة، ثم توجه إلى الديار المصرية.

وفيها في أواخر شعبان، حضر سيدنا ولي الله تعالى الشيخ شمس الدين أبو العون محمد الغزي القادري الشافعي، نزيل جلجوليا، أعاد الله (1) علينا من بركاته إلى القدس الشريف زائراً، ثم توجه لزيارة سيدنا الخليل، عليه السلام، وكان السماط قد قطع مدة أيام، فلما قدم إلى بلد الخليل تلقاه الفقراء والفقهاء ودخلوا معه بتلاوة القرآن والذكر وأعيد السماط ببركته، ثم عاد إلى القدس الشريف في سلخ

<sup>(</sup>۱) اللجون: قرية في قضاء جنين وكانت ولاية من ولايتي مرج بني عامر، وتعد قاعدة المرج، وسكانه من صف يمن، يُنظر: أبو حمود ۱۸۵؛ عطاالله، هـ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) الدوادار الكبير أب: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٣) نائب القدس ب: النائب أج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٤) قطار بغال: مجموعة من البغال تربط بالتتابع خلف بعضها ولا يقل عددها عن ثلاثة.

٥) سماطا ب دهد: سماط أ: دد.

<sup>(</sup>٦) الله ب هـ: - أج د.

شهر شعبان، وصام أياماً في شهر رمضان، ثم عاد إلى محل وطنه، عامله الله بلطفه.

وفيها استقر الأمير خضر بك في نيابة القدس الشريف، ووصل متسلمه السيفي كمشبغا مملوك الأمير قانصوه اليحياوي في يوم الجمعة ثالث عشر رمضان، فقرأ المرسوم الشريف بالمسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، ودخل النائب للقدس الشريف في يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة، بعد كبس قرية حلحول (۱)(۲) وقبض جماعة من أهلها ودخلوا معه إلى القدس بعد ضربهم وإشهارهم على الجمال، وقصد قتلهم عند باب الخليل فوقعت فيهم الشفاعة، وقرىء توقيعه يوم الجمعة ثاني عشري ذي القعدة.

وفيها احتبس المطرحتى دخل أكثر الشتاء ووقع الحرب، وانزعج الناس لذلك، وتزايد ظلم النائب وإفحاشه في حق الرعية، بالجور (٣) وقلّ القوت لاحتباس المطر، ومضت السنة والأمر على ذلك.

# ثم دخلت سنة ۸۹۲ هـ<sup>(٤)</sup>

فيها عمّر الأمير خضر بك نائب القدس الشريف بدار النيابة المقعد الملاصق  $\mathbb{Z}_{2}$  لإيوان الحكم (٥) من جهة الشمال، وجعله على طريقة مجالس الحكام بالديار المصرية، وسقفه بالخشب المدهون، وكان قبل ذلك جلوس النائب بصدر الإيوان، فصار جلوسه بالمقعد، وهو أولى (٦) من النظام الأول، وقد (٧) كتبت بأعلى المقعد تاريخ عمارته في المحرم سنة ٨٩١ هـ، وهو خطأ وإنما عمر في المحرم سنة ٨٩٢ هـ.

وفيها فشا الغلاء في جميع المملكة، واشتد الأمر ببيت المقدس، وتزايد ظلم النائب وجوره فورد (^) مرسوم شريف بالكشف عليه وما يعتمده في حق الرعية، وأن

<sup>(</sup>١) حلحول: مدينة فلسطينية تقع بين القدس والخليل، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ٢/٣٣٣؛ البغدادي، مراصد ٤١٨/١ أبو حمود ٦٩.

<sup>(</sup>٢) حلحول أ: جلجوليا ب: جلجول هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٣) بالجور أب: والجور هـ: بالظلم ج: \_ د.

<sup>(</sup>٤) ۲۹۸ هـ/ ۱٤۸٦ م.

<sup>(</sup>٥) الحكمج هـ: الحكام أب: ـد.

<sup>(</sup>٦) وهو أولى من النظام الأول. . . عمر في المحرم سنة ٨٩٢ أ ب ج د: \_ هـ .

<sup>(</sup>V) وقد ب ج: \_ أ ج د هـ// بأعلى أ ب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>A) فورد مرسوم شریف. . . للسلطان بذلك وتوجه المشار إلیه أ ب: \_ج د هـ// یعتمده أ: یعمله ب: \_ ج د هـ.

يكون المتولي لذلك الأمير طومان باي الخاصكي، وكان الخاصكي إذ ذاك بالمملكة الشامية، فانتظر حضوره، وكان من تقدير الله تعالى أن الذي تسبب في بروز المرسوم الشريف بالكشف على النائب جمال الدين يوسف بن ربيع، أمين الحكم بالقدس الشريف، فلما وصل المرسوم بذلك وشرع في تدبير الأمور، وترتيب الشكاة إلى أن حضر الخاصكي للقدس، وقدر الله سبحانه وتعالى وفاة جمال الدين بن ربيع في ثالث عشري جمادى الأولى قبل حضور الخاصكي، وصادف يوم وفاته ورود خلعة من الأبواب الشريفة للنائب، فخرجت جنازته الذي هو جمال الدين بن ربيع إلى ماملا، والأسواق قد زينت والبشائر دقت لورود خلعة النائب ولبسها، ودخل إلى القدس في ثاني يوم وفاة ابن ربيع، وقد رأيت في ذلك اليوم العجب من حال الدنيا، فإن الناس كانوا قد اختلفوا للكشف على النائب، والقيام في نضرة جمال الدين بن ربيع من الأكابر والعوام لبغضهم في النائب، فانقلب الأمر بضده، وشرع الناس// في الاحتفال بأمر النائب والركوب في خدمته وتهنئته بالخلع المراز عليه، وشرع أهل جمال الدين بن ربيع من أولاده وعائلته وأصحابه فيما هم فيه من عقد عزائه والنياحة عليه، وتعاطى أسباب تكفينه ودفنه، والأمران في يوم واحد في ساعة واحدة (۱)، فسبحان ناقض العزائم الذي لا يسأل عما يفعل.

فلما حضر الخاصكي إلى القدس خمدت الأمور بوفاة جمال الدين بن ربيع، وحضر النائب عند شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف وتلطف به، وعاهد الله أن لا يعود لما صدر منه، فكتب محصر للسلطان أن النائب عائد الله على سلوك الطريق المحمودة، وأن لا يعود لما صدر منه، وكتب أهل بيت المقدس من القضاة والأعيان خطوطهم بالمحضر، وجهز على يد الخاصكي ومضى الأمر على ذلك.

وفيها حضر إلى القدس الشريف الأمير جان بلاط وعلى يده مرسوم شريف بالكشف على الأوقاف وتحرير أمرها، وحضر صحبته ملك الأمراء أقباي نائب غزة (٢) المحروسة، ودخل إلى القدس الشريف في يوم الأحد ثاني عشر شهر شعبان وجلس بالمدرسة الأشرفية بحضور شيخي الإسلام الكمالي بن أبي شريف، والنجمي بن جماعة، والناظر والنائب، والقضاة والخاص والعام، وقرىء المرسوم الشريف، وانتهى الحال على أن جُمع له من الأوقاف أكثر من ألف دينار، فأخذها

<sup>(</sup>١) واحدة ب: - أج د هـ.

<sup>(</sup>٢) أقباي نائب غزة: أقباي الأشرفي قايتباي، تولى نيابة غزة سنة ٨٨٧ هـ/ ١٤٨٧ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣١٠/٢) عطا الله ٣١٠.

وأخذ(١) معه نائب القدس وناظره وجماعة الأعيان.

ثم في يوم الخميس سادس عشري شعبان، توجه وصحبته ملك الأمراء بغزة، وشيخ الإسلام الكمالي والناظر والنائب والقضاة إلى ظاهر القدس، وجلسوا على تل الفول<sup>(۲)</sup> لإيقاع الصلح بين نائب القدس السيفي خضر، وخليل بن إسماعيل، شيخ جبل نابلس، بسبب ما وقع بينهما من التنافر، فحصل الصلح بينهما وكتب الجواب للسلطان بذلك، وتوجه المشار إليه إلى نابلس.

وفيها في شهر شعبان، ورد مرسوم شريف بالإفراج عن الأمير قانصوه اليحياوي، وأن يتوجه من القدس الشريف إلى القاهرة المحروسة، فتوجه في يوم الأربعاء يوم عيد الفطر، فلما وصل إلى غزة ورد خبر بوفاة الأمير قجماس (٢) نائب الشام (٤)، فتباشر الأمير قانصوه وجماعته بولايته نيابة الشام على عادته، فلما قدم إلى القاهرة المحروسة أكرمه السلطان وأنعم عليه، وأقام أياماً، ثم استقر في نيابة الشام في أواخر السنة (٥).

وفيها اشتد<sup>(1)</sup> الأمر بالقدس والخليل وغيرها، وغلت الأسعار فوصل سعر القمح بالقدس كل مد بثلاثين درهماً، والشعير كل مد باثني عشر درهماً، والخبز كل رطل بأربعة دراهم، وكان الغلاء عاماً في جميع المملكة.

### واقعة خضر بك<sup>(٧)</sup>

وفيها فحش أمر خضر بك النائب بالقدس الشريف، وتزايد ظلمه وسفكه الدماء، وأخذه أموال الناس، وكثر شاكوه (^) وساءت سيرته، فكتب شيخ الصلاحية النجمي بن جماعة في أمره للسلطان، فورد مرسوم السلطان على الأمير تغري (٩) ورمش، دوادار المقر الأشرف السيفي أقبردي الدوادار الكبير وهو بمدينة نابلس بالتوجه إلى القدس الشريف، للكشف على النائب وتحرير أمره، فحضر الأمير تغري

<sup>(</sup>١) وأخذ معه أ: خدمة ب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) تل الفول: شمال القدس، على بعد ٦ كم، وتقوم عليه الآن قرية جبع، يُنظر: الدباغ ١/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) قجماس أ: قجماش هـ: \_ ب ج د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٦/٢١٣؛ ابن إياس ٣١/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) في أواخر السنة. . . في جميع المملكة أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٦) وفيها اشتد. . . جميع المملكة أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) واقعه خضر بك أبج: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٨) شاكوه أب: شكواه ج: شكري د: وكثرة شكوى الناس عليه هـ.

<sup>(</sup>٩) تغري ب ج د هـ: بكري أ.

ورمش إلى القدس في يوم الخميس ثالث عشر شهر ذي الحجة، وقرأ المرسوم الشريف بالكشف على النائب، فعقد له عدة مجالس، بعضها وأولها عقب صلاة الجمعة رابع عشري ذي الحجة، بمحراب المسجد الأقصى الشريف، ثم تكرر عقود المجالس في عدة أماكن(١) بعضها بالمجمع الكائن أسفل المدرسة الأشرفية، وبعضها على المصطبة الكائنة عند باب جامع المغاربة، وبعضها بالمدرسة الأشرفية، وبعضها بالمدرسة العثمانية، وأكثر الناس من الشكوى عليه، وكتبت القصص في حقه، وحضر أهل مدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، بأعلام المسجد الشريف والطبلخانة، وأقيمت الغوغائية واستمر الأمر على ذلك أكثر من عشرة أيام، وكانت أياماً مهولة مزعجة، ثم كتب(٢) الجواب للسلطان بما صدر من الكشف على النائب، وما هو مرتكبه من الظلم وسوء السيرة، وكتب العلماء والقضاة بالمدينتين على المحضر ليعرض<sup>(٣)</sup> على السلطان، ومما وقع أن القاضي المالكي بالقدس الشريف، شرف الدين يحيى المغربي الأندلسي كان في باطن الأمر يساعد النائب ويلطف أمره، فلما وقع الكشف ورد على ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي مطالعة المقر الزيني أبي بكر بن مزهر كاتب السر الشريف، يعلمه أنه اتصل بالمسامع الشريفة أن القاضي المالكي بالقدس كانت سيرته أولاً حسنة، وكان يباشر بعفة، ثم ساءت سيرته، وشرع يأخذ الرشوة، وقد اقتضت الآراء// الشريفة عزله ومنعه من[١٦٦/ب] تعاطي الأحكام، فالمخدوم يعلمه بذلك ويمنعه من تعاطي الأحكام، مؤرخ في أواخر ذي القعدة، فلما وصلت المطالعة لناظر الحرمين كتم أمرها حتى يفرغ أهل الكشف على النائب، ثم يتلطف في عود الجواب من القاضي، والسعي في إعادته.

فلما كان في يوم الأحد سادس عشر شهر ذي الحجة، عقد مجلس الكشف بالمدرسة العثمانية، وجلس الأمير<sup>(3)</sup> تغري ورمش، وناظر الحرمين، وشيخ الإسلام النجمي، والقضاة ومن جملتهم المالكي، فأذن العصر فقام القاضي المالكي ليصلي، والناس جالسون<sup>(٥)</sup> خلفه، فوقع كلام من الناظر عرض فيه بذكر القاضي المالكي، وأنه يساعد النائب في أمره، وأنه يأخذ الرشوة، وكان

<sup>(</sup>١) أماكن أ: مجالس بج د هـ.

٢) ثم كتب . . . ليعرض على السلطان ب دج: \_ أ هـ .

<sup>(</sup>٣) ليعرض أج هـ: ليحضر ب: \_ أ// ومما وقع أن القاضي المالكي... من اختلال النظام والله المدبر أب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٤) الأمير ب: الأمير أ: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) جالسون أ: جلوس ب: \_ ج د هـ.

القاضي المالكي حين تكلم الناظر في المجلس كان في صلب الصلاة، فسمع كلامه فلما فرغ من الصلاة، وجه خطابه للأمير تغري ورمش، وقال له: يا خوند (١٦) إن كان هذا الرجل ينسبني لأخذ الرشوة على الأحكام الشرعية (٢)، فهو يأخذها على الأوقاف، فانتشر الكلام بينهما وأخذ شيخ الإسلام الكمالي ينتصر للناظر، وانتهر القاضي وقال له: تكذب، فبادر الناظر وأمر بإحضار المطالعة الواردة بعزل القاضي، فلما قرئت قال القاضي: أنا ولايتي من السلطان، وهذه مطالعة القاضي كاتب السر لا انعزل بها، فقيل له: أن كاتب السر هو لسان الملك، وقائم مقامه في العزل والولاية، وصرح الناظر بمنعه من تعاطي الأحكام الشرعية، فكثر الغوش على القاضي من الناس، وأفحشوا له بالقول، وخرج من المجلس معزولاً، فتوجه من حينه إلى القاهرة ولم يقدر له ولاية بعد ذلك، ثم توجه إلى بلاد اليمن، فتوفي بها كما تقدم في ترجمته، ثم كتب الجواب للسلطان بما صدر من الكشف على النائب وما هو مرتكبه من الظلم وسوء السيرة، وكتب العلماء والقضاة والأعيان بالقدس خطوطهم على المحاضر، وكتب أهل الخليل أيضاً محاضرة، وكتب عليها قاضي بلد الخليل وأعيانه، وجهزت لتعرض على المسامع الشريفة، ومضت السنة المذكورة والأحوال مضطربة لما وقع فيها من الكشف على النائب، وغير ذلك من اختلال النظام والله المدبر.

### ثم دخلت سنة ۸۹۳ هـ<sup>(۳)</sup>

فيها شهر المحرم توجه نائب القدس الأمير خضر بك إلى الأبواب الشريفة بعد صدور الكشف عليه (٤) كما تقدم (٥)، وتوجه أيضاً ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي في الشهر المذكور وتمثل كل منهما في الحضرة الشريفة، فلما وقف النائب للسلطان، وكان قد عرض عليه ما كتب في حقه من محاضر الكشف، ضربه السلطان وسجنه ورسم أن يدفع ما عليه من الحقوق لأربابها وعزله من النيابة، وأما الناظر فإنه استعفى من وظيفته، وسأل في عزل نفسه، فتوقف السلطان في ذلك فادعى العجز وألح عليه في الاستعفاء فاعفي، وشغرت كل من الوظيفتين النيابة فادعى العجز وألح عليه في الاستعفاء فاعفي، وشغرت كل من الوظيفتين النيابة

<sup>(</sup>١) خوند: لفظ فارسي تركي يعني السيد والأمير، وكانت تلقب به الملوك فقط، والملكات يلقبن بخاتون، وفي عهد المماليك لقبت به الأميرات والملكات، يُنظر: القلقشندي ٦٨/٦؛ التونجي ٢٤٨.

 <sup>(</sup>۲) الشرعية أب: -ج دهـ.
 (۳) ۸۹۳ هـ/ ۱٤۸۷ م.

<sup>(</sup>٤) عليه ب ج: - أدهـ// أيضاً ب ج: - أدهـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن إياس ٢٤٧/٤.

والنظر، وبرز المرسوم الشريف لملك الأمراء أقباي نائب غزة بتجهيزه دواداره السيفي خشقدم، فقدم إلى القدس يوم السبت ثامن عشر المحرم وأحسن السياسة.

وفيها في شهر صفر استقر الأمير دقماق دوادار إينال الأشقر في نظر الحرمين الشريفين ونيابة السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، ببذل عشرة آلاف دينار للخزائن الشريفة غير ما تكلف لأركان (١) الدولة، وحضر متسلمه طرباي إلى القدس الشريف في يوم الثلاثاء ثامن عشري شهر صفر، وكان ذلك من أقبح الأمور وأشنعها، فإن الناظر للحرمين الأمير (٢) ناصر الدين بن النشاشيبي، كان من أهل الخير والصلاح فأبدل بظالم عاجز، وهو كما قيل: «لا ذات ولا ذوات» (٣).

وفيها قُطِع السماط الكريم بحضرة الخليل، عليه السلام، من أول السنة إلى عشري جمادى الأولى، ثم عُمِل من الشعير ولم يُعلم (٤) أنه قطع مثل ذلك من تقادم السنين، فالحكم لله العلي الكبير.

وفيها حضر دقماق (٥) إلى القدس من الرملة ثالث عشري جمادي الأولى.

وفيها أنعم السلطان على القاضي فخر الدين بن نسيبة بالرضى وألبسه خلعة من الحضرة الشريفة، وأذن له في التوجه إلى محل وطنه بالقدس الشريف، فسافر هو والأمير أقبردي الدودار الكبير وصحبته القاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف من القاهرة المحروسة إلى جهة نابلس، لتجهيز الرجال للتجريدة لقتال (٢) بايزيد خان بن عثمان، خان ملك الروم، فوصلا (٧) إلى الرملة في يوم السبت حادي عشر جمادى الأولى، فسافر الأمير دقماق ناظر الحرمين الشريفين // نائب السلطنة [١٠٤١/١] وصحبته جماعته المباشرين وتوجه الناس للقائهم من القدس الشريف إلى مدينة غزة، ودخلوا إلى الرملة في يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى، فاجتمعا بالمشار إليهما، وحضر أعيان أهل بيت المقدس للقاضي كاتب السر والدوادار الكبير بالرملة، منهم شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، وشيخ الإسلام الكبير بالرملة، منهم شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، وشيخ الإسلام النجمي بن جماعة، والقضاة والأعيان، وتسلم الأمير دقماق والقاضي فخر الدين

<sup>(</sup>١) لأركان أب: أرباب ج هـ: \_ د// وحضر متسلمه. . . لا ذات ولا ذوات أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) الأمير ب: \_أج د هـ.

<sup>(</sup>٣) ذوات أ: أدوات ب: - ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) يعلم أب: يقل ج: يعهد هـ: \_ د// فالحكم لله العلي الكبير ب. . : \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٥) وفيها حضر دقماق. . . جمادي الأولى هـ: ـ أب ج د.

<sup>(</sup>٦) لقتال بايزيد خان بن عثمان خان ملك الروم أب: إلى الروم ج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) فوصلا إلى الرملة في يوم السبت. . . الكبير فدفع إليهما أب: \_ج د هـ.

من مال الخزائن الشريفة الوارده على يد الأمير الدودار الكبير، فدفع (۱) إليهما خمسة آلاف دينار ليصرف ذلك على الرجال المعينين من جبل القدس والخليل، وأذن لهما في التوجه إلى القدس، فتوجها من الرملة في يوم الاثنين ثالث عشري جمادى الأولى، والأمير الأولى، ودخلا إلى القدس في يوم الخميس سادس عشري جمادى الأولى، والأمير دقماق بخلعة السلطان للنيابة والنظر وهو متوشح (۱۲) بأطلسين على العادة والقاضي فخر الدين بكاملية على سمور وكان يوماً حافلاً، وقرأ توقيع النائب في يوم الجمعة ثاني يوم دخوله، وحصل للنائب ضعف شديد عقب ذلك وانقطع، فتولى القاضي فخر الدين أمر تجهيز الرجال وصرف المبلغ عليهم، وتوجه بهم من القدس الشريف في يوم الجمعة ثالث رجب إلى الأمير الدوادار الكبير، وتوجه الدوادار الكبير وكاتب السر لجهة نابلس وجهزا(۱) الرجال من جبل نابلس، ثم توجه القاضي كاتب السر في شهر رجب وهو متوعك إلى الأبواب الشريفة فوصل إلى محل وطنه، واستمر متوعكاً إلى أن توفي في يوم الجميس سادس شهر رمضان، وصلي عليه صلاة الغائب بالمسجد الأقصى في يوم الجمعة ثامن عشري رمضان رحمه الله (٤)،

ثم توجه بعده الدوادار الكبير في شهر شعبان وسارت العساكر الإسلامية لقتال بايزيد دان بن عثمان خان.

وفيها مَنّ الله على عباده بحصول الرخاء وتيسر الأقوات وانحطاط الأسعار، وحصل الرفق للعباد في وجود الشدة بسبب التجاريد وذهاب الناس إلى بلاد الروم، فسبحان من يتصرف في عباده.

وفيها استقر شيخ الشيوخ جلال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي شريف الشافعي، أخو شيخ الإسلام الكمالي في رُبع وظيفة المشيخة بالخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، بنزول<sup>(1)</sup> شرعي صدر له من الشيخ ناصر الدين محمد بن غانم شيخ الحرم، وتوجه إلى الديار المصرية لإخراج توقيع شريف على حكم النزول فأجيب إلى ذلك وكُتِب له التوقيع الشريف، وحضر من

١) فدفع إليهماج هـ: - أب د.

<sup>(</sup>٢) متوشح ب: مستمر أ: ـج د هـ.

<sup>(</sup>٣) وجهزاً أب هـ: -ج د// جبل نابلس ج هـ: - أب د.

<sup>(</sup>٤) رحمه الله وعفا عنه ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٥) بایزیدخان بن عثمان خان ب: بن عثمان أ: \_ ج د ه\_.

<sup>(</sup>٦) بنزول أب هـ: ـج د.

القاهرة المحروسة وباشرها، وهي مستمرة بيده إلى يومنا.

وفيها تزايد ظلم دقماق نائب القدس الشريف، وكثر طمعه وتلاشت أحوال المعاملة واختل نظامها، وكثر السراق وأفحشوا في قطع الطرق، وقتل الأنفس وبقي (١) الناس في شدة، فإن دقماق المذكور كانت مباشرته على طريقة النائب جقمق، المتقدم ذكره، يصدر منه كلمات مهملة في المجالس والمحافل توجب انتقاص الناس له (٢)، وكان يخاطب آحاد الناس بالترهات الفشرية ويعمل أفعالاً لا تليق، منها أنه وزن نفسه في القبان، وكان يُجالس السفهاء ويضحك معهم ويخاطبهم بالمزاح، وكان إذا مر بجماعة يقول سلام عليكم جماعة، فنقموا عليه بذلك وشرع بعض الناس يرتب ألفاظاً ويسجعها، منها: سلام عليكم جماعة دقماق عنده سقاعة، فبلغه ذلك وطلب ذلك الرجل وقال له: تقول عني كذا، فقال: حاش لله إنما قلت سلام عليكم جماعة دقماق عنده شجاعة، فشرع النائب يضحك ويتكلم بالسخريات، وقع له أنه حكى عن نفسه (٣) حكاية معناها أنه كان في مكان مخوف، وأنه ظهر عليه جماعة وطردوه فهرب، فمن ألفاظه أنه قال: فأخذت فلسي في كفي أمره (٤) بخلاف دقماق الإينالي، المتقدم ذكره، فإنه ولي مدة يسيرة، فكانت سطوته وهيبته تضرب بها الأمثال، فهو يوافقه في الاسم ويخالفه في الفعل.

وفيها استقر القاضي شمس الدين محمد بن إبراهيم الرجبي، المشهور بابن مازن الغزي<sup>(٥)</sup> المغربي المالكي في وظيفة قضاء// المالكية بالقدس الشريف، بعد [١٦٧/ب] شغورها عن القاضي شرف الدين يحيى الأندلسي، المتقدم ذكره، من أواخر سنة اثنتين وتسعين وكتب توقيعه بذلك في ثامن عشر شوال، وورد كتابه إلى القدس الشريف، باستخلاف القاضي كمال الدين أبي البركات محمد بن الشيخ خليفة، فباشر عنه من شهر ذي الحجة سنة ٨٩٣ هـ.

وفيها توفي القاضي شهاب الدين أحمد بن الغزي سبط الجوهري وفيه اشتهر (٢)، وكان عنده معرفة تامة بالحساب والمباشرة وأحوال الناس وباشر العمالة

<sup>(</sup>١) وبقي الناس بن هــ: ــ أج د.

<sup>(</sup>٢) له ب هـ: \_ أج د// الناس أب: العوام هـ د: \_ج.

<sup>(</sup>٣) نفسه أج: أخته ب: ـ د هـ.

<sup>(</sup>٤) أمره ب ج: \_ أ د هـ.

<sup>(</sup>٥) الغزي أ: القروي ب: \_ ج د هـ// المغربي هـ د: \_ أ ب ح.

<sup>(</sup>٦) اشتهر ب هـ: \_ أج د.

بالمسجد الأقصى الشريف، ثم نزل عنهما وكان له مروءة وقيام مع أصحابه مع لين جانب، وساد ورأس، وكان يترفه في الملبوس الحسن والمأكل، وعنده حشمة وتواضع، ووفاته في شهر ذي القعدة، وقد قارب الستين، ودفن بماملا، وكانت جنازته (۱) حافلة، رحمه الله تعالى.

### ثم دخلت سنة ۸۹۶ هـ(۲)

فيها حضر الأمير اقبردي (٢) الدودار إلى جبل نابلس في شهر المحرم بسبب القبض على بني إسماعيل مشايخ جبل نابلس (١) لما حصل منهم التقصير في المهم الشريف ببلاد الروم، وبرز الأمر لنائب القدس دقماق باسترجاع مال (٥) التجريدة ممن كان دَفَع إليه من الرجال، لما نسب إليهم من التقصير وعودهم من بلاد الروم بغير إذن، فأحضر دقماق كل من أخذ شيئاً واسترجع منه بالضرب والحبس وأفحش في الأمور، ومن الناس من تسحب فقبض على (١) من يكون منسوباً إليه من أقاربه وأصحابه وجيرانه، وشرع يضرب الناس بالمقارع، ويضعهم في الحبس وفعل بهم فعلاً لم يسمع (٧) بمثله في زمن الجاهلية، حتى أن بعض الناس باع ابنته كما يُباع الرقيق، وتفاحش الأمر وبقي الناس في شدة شديدة ومحنة، لم تعهد (٨) بالأرض المقدسة قبل ذلك مثلها، فسبحان من يتصرف في عباده بما يشاء، وتوجه الدوادار (٩) الكبير في أوائل جمادى الأولى إلى محل وطنه بالديار المصرية.

وفيها في شهر صفر أحدث النصارى المقيمون بدير صهيون ظاهر القدس الشريف قبة بالقرب من الدير، وزعموا أن مكانها مقام السيدة مريم، عليها السلام، وأحكموا بناءها وجعلوا بها(١٠٠) من جهة الشرق الهيكل الذي يعمل في الكنائس، وصارت كنيسة محدثة بدار الإسلام، وكان المساعد دقماق النائب، وأذن لهم في

<sup>(</sup>١) وكانت جنازته حافلة، رحمه الله تعالى أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>۲) عهم ۱۹۸۸م (۲)

<sup>(</sup>٣) أقبردي ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ابن إياس ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) مال ب ج د: \_ أهـ.

<sup>(</sup>٦) على ب: - أج دهـ.

<sup>(</sup>٧) يسمع ج د هـ: ـ أ ب.

<sup>(</sup>۸) تعهد ب: یعهد أ: ـ ج د هـ.

<sup>(</sup>٩) الدوادار ب: الدودار أ: الدويدار ج د ه.

<sup>(</sup>١٠) بها أبج هـ: ـد.

البناء بمال بذل له ولغيره (١) في ذلك، وحصل الوهن في الإسلام بذلك فمن الله بزوالها كما سنذكره في السنة التالية إن شاء الله تعالى.

## ذكر تجديد البيعة للسلطان (٢)(٣)

وفيها غضب السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي من مماليكه، فقصد خلع نفسه من الملك والخروج من الديار المصرية، وكان ذلك في يوم السبت رابع شهر ربيع الآخرة بحضرة أمير المؤمنين المتوكل على الله أبي العز عبد العزيز بن يعقوب (٤) أعز الله به الدين، وقضاة القضاة الأربعة وهم: شيخ الإسلام زين الدين أبو محمد زكريا الأنصاري الشافعي، وشيخ الإسلام ناصر الدين محمد الأخميمي الحنفي، وشيخ الإسلام بدر الدين محمد السعدي الحنبلي، وغيرهم من الأمراء وأركان الدولة فوقع الإسلام بدر الدين محمد السعدي الحنبلي، وغيرهم من الأمراء وأركان الدولة فوقع منه بحضرتهم ما يؤذن بخلعه بأن قام وخلع سلاريه (٥) عنه، ورمي (٦) به بعد أن تبرأ (٧) من السلطنة، وهؤلاء الأمراء فقيهم من هو أهل للسلطنة فاختاروا من شئتم، وأنا أتوجه من هنا إلى مكة في جماعة قليلة ولا أعارضكم في سلطنتكم، وكلمات أخرى نحواً من هذا، فجزع الناس لذلك، ثم استُعطِف خاطره واسترضي (٨) وجددت له البيعة بالسلطنة، وكان يوماً مشهوداً.

وفيها حضر إلى القدس الشريف القاضي شمس الدين محمد بن مازن<sup>(۹)</sup> المالكي، وبيده التوقيع الشريف بولاية القضاء، وكان قدومه في يوم الأربعاء ثامن ربيع الأول<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولغيره أب: وغيره د: \_ج هـ.

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ابن إياس ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ذكر تجديد البيعة للسلطان أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٤) بن يعقوب ب: \_ أج د ه\_.

<sup>(</sup>٥) سلاري: قباء وهو نوع من الملابس منسوبة لأمير يقال له سلار، وأصبح فيما بعد رمزاً للسلطة، يُنظر: ماير ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٦) ورمى ب ج هـ: \_ أ د.

<sup>(</sup>٧) تبرأب: بترم ب ج هـ: \_ د// بيده ب ج د هـ: بها أ.

<sup>(</sup>٨) استرضى ب ج د: استرضا أ: استوطن خاطره هـ.

<sup>(</sup>٩) مازن ب ج هـ: زمان أ: ـ د.

<sup>(</sup>١٠) الأول أ: الآخر ب ج د هـ.

وفيها قصد أمير عربان جرم وهو أبو العويسر أن يجدد مظلمة على الفلاحين بجبل نابلس والقدس الشريف ويأخذ منهم مالاً، وكان أبو العويسر<sup>(1)</sup> صغيراً دون البلوغ وكان صاحبه هو المدبر لأمره، فقام في ذلك شيخ الإسلام// نجم الدين بن جماعة شيخ المدرسة الصلاحية، ومنعه من ذلك، وجلس بالمسجد الأقصى عند الشباك المطل على عين سلوان، وجلس معه شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف والقضاة والمشايخ، وكتبوا محضراً ووضعوا خطوطهم به، أن ذلك لم تجر به عادة قبل اليوم، وجهز المحضر إلى الأمير أقبردي<sup>(1)</sup> الكبير دوادار المقام الشريف وهو بمخيمه بالرملة، ولم يمكن أمير جرم من أخذ شيء من الفلاحين، وسطرت هذه المثوبة في صحائف شيخ الإسلام النجمي ابن جماعة.

وفيها ورد مرسوم شريف في شهر شعبان على يد قاصد من باب الأمير أربك (٣) أمير كبير يتضمن أن رهبان دير صهيون أنهوا أن من حقوق ديرهم جميع القبو المحاور له، وكان مدفناً لموتاهم وأن جماعة من المسلمين زعموا أنه به قبر داود عليه السلام وبنوا به محراباً للقبلة وليس الأمر كذلك، وأن العلماء أفتوا أنه من استحقاق النصارى ولا يجوز أن يكون مسجداً لكونه مقبرة، وبرز الأمر بتحرير ذلك وتسلم القبو للنصارى، ومنع من يعارضهم، وعقد مجلس بدار النيابة حضره القضاة، وقصد بعض الناس إعانة النصارى على انتزاعه من المسلمين، فعز ذلك على أهل الإسلام (٤) لكونه بأيديهم، وفيه قبلة إلى الكعبة المشرفة، فخذل الله النصارى، وانصرف المجلس من غير شيء، وسنذكر تتمة هذه الحادثة في السنة الآتية، إن شاء الله تعالى.

وفيها<sup>(٥)</sup> ورد مرسوم شريف على دقماق نائب القدس الشريف بطلب المباشرين إلى الأبواب الشريفة والحفظ<sup>(٢)</sup> عليهم، بسبب تقصيره في سماط سيدنا الخليل، عليه السلام، ومن جملة ألفاظ المرسوم يا ملعون أنت ما أنت مسلم، وقرىء المرسوم في مجلس حافل بحضرة<sup>(٧)</sup> الخاص والعام بدار النيابة في يوم

<sup>(</sup>١) أبو العويسر أ: أبو العوسر بج د: \_هـ// صاحبه أ: حاجبه بج دهـ.

<sup>(</sup>٢) أقبردي ب ج د هـ: - أ// دوادار ب ج هـ: الدوادار أ: - د// المقام أ ب هـ: - ج د.

<sup>(</sup>٣) الأمير أزبك: توفي سنة ٨٩٥ هـ/ ١٤٨٩ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٠٠/٠

<sup>(</sup>٤) أهل الإسلام أب ج د: المسلمين ه..

<sup>(</sup>٥) وفيها ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٦) والحفظج دهـ: الحطأب.

<sup>(</sup>٧) بحضرة الخاص والعام. . . ابن الشيخ خليفة على عادته أ ب: \_ ج د هـ .

الجمعة خامس عشري شعبان، ومما تضمنه المرسوم عزل القاضي شمس الدين الديري الحنفي من قضاء (۱) الحنيفية بالقدس الشريف، وتجهيزه إلى الأبواب الشريفة فأعيد الجواب في التلطف (۲) في أمره واستمر مقيماً إلى أن حصل الإنعام عليه بإعادته إلى وظيفته في أواخر شهر ذي القعدة، وفي شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى توجه القاضي شمس الدين محمد بن مبارك (۳) المالكي إلى محل وطنه بغزة، واستخلف عنه في الحكم القاضي كمال الدين أبو البركات ابن الشيخ خليفة على عادته.

## ثم دخلت سنة ٨٩٥ هـ(٤)

فيها قحط المطر ببيت المقدس حتى مضى غالب الشتاء، وانزعج الناس لذلك وصاموا ثلاثة أيام ثم استسقوا في صبيحة يوم الأحد خامس عشر ربيع الآخرة بالصخرة الشريفة، وخطب الخطيب شرف الدين بن جماعة خطبة بليغة وتضرع وابتهل، وضج الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ودخلوا إلى الجامع الأقصى بالذكر والتهليل، ثم انصرفوا ولم يسقوا في يومهم (٥)، بجزع الناس لذلك وتضرعوا إلى الله تعالى فلما مضى النهار وأقبلت ليلة الاثنين أغاث الله عباده بالمطر الغزير، فامتلأت الآبار ورويت الأرض وأظهر الله إجابة الدعوة (٢) من عباده الضعفاء، فاطمأن الناس (٧) وحمدوا الله وأثنوا عليه وله الحمد والمنة، وقيل: أنه كان عبداً أسوداً سند ظهره إلى زيتونة من زيتون المسجد الأقصى وهو يتضرع إلى الله تعالى ويبكي فما أتم دعاءه إلا وقد نزلت الرحمة، فرآه إنسان فاشتراه من سيده (٨) وأخبر بما رآه منه، فبات تلك الليلة وقد توفي إلى رحمة الله تعالى، فرأى سيده في ثاني ليلة في المنام العبد المذكور وهو يقول: روح للمكان الذي رأيتني به، وابحش فيه فما رأيت به فخذه، فانتبه ذلك الرجل وهو مذعور فلما أصبح الصباح راح إلى ذلك المكان وفعل كما قيل له في النوم، وإذا هو بصره بها المبلغ الذي وزنه في ثمن

<sup>(</sup>١) قضاء أ: قضاه ب: -ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) في التلطف أب: \_ج د هـ// بإعادته ب: بإعادة أ: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) مبارك أ: مازن ب: ج د ه.

<sup>(</sup>٤) ۸۹۰ هـ/ ۱٤۸۹ م.

<sup>(</sup>٥) يومهم ب ج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٦) الدعوة أ: الدعابج هـ: ـ د.

<sup>(</sup>٧) فاطمأن الناس... وله الحمد والمنة ب د هـ: \_ أ ج// وقيل إنه كان... وأثنوا عليه، وله الحمد والمنة أ: ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٨) من سيده أ: ب ج د هـ.

العبد المذكور لا يزيد ولا ينقص، فسبحان القادر على كل شيء، فاطمأن الناس وحمدوا الله وأثنوا عليه، وله الحمد والمنة.

وفيها اشتد الأمر بسبب التجريدة لقتال بايزيد<sup>(۱)</sup> خان بن عثمان، خان ملك الروم، وتجهز الرجال من قبل نابلس<sup>(۲)</sup> والقدس وجبل الخليل وغيرها، وتوجه الأمير أزبك أمير كبير الأمراء والعساكر فلما وصل إلى مدينة الرملة، وكتب مرسومه إلى شيخ الإسلام<sup>(۱)</sup> ببيت المقدس وإلى مشايخ الإسلام والقضاة بسبب رهبان دير صهيون وما أنهوه من جهة القبو الذي يقال أن به قبر داود عليه السلام وأن يُحرر الأمر فيه، وإذا تبين أنه أن من استحقاق النصارى بالطريق الشرعي يُسلم إليهم، فعقد مجلس بذلك بالمدرسة التنكزية بحضرة شيخ الإسلام الكمالي بن أبي السيف وشيخ الإسلام// النجمي أبن جماعة، ودقماق ناظر الحرمين ونائب السلطنة والقضاة، ودار الكلام بينهم في تحرير أمره وكتبوا محاضر (۱) يتضمن أن هذا المكان به محراب إلى جهة القبلة، وأنه بأيدي المسلمين من تقادم السنين، وكتب العلماء والقضاة والفقهاء (۱) خطوطهم بالمحضر، ولم يلتفت إلى النصارى ولا إلى من يساعدهم (۱) في ذلك، وهم مستمرون على العناد، لعنة الله عليهم.

### واقعة قبر داود عليه السلام

والقبة المحدثة عند دير صهيون والكشف على دقماق<sup>(٩)</sup> ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف.

وفيها عقب ما تقدم ذكره من أمر النصارى كتب شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف للسلطان مكاتبتين، إحداهما ذكر فيها أن المسجد الأقصى قد اختل نظامه (١٠)

<sup>(</sup>١) لقتال بايزيد. . . ملك الروم أب: \_ج د هـ// خان ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٢) نابلس ب د: \_ أج هـ.

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام دهـ: \_ أب ج.

<sup>(</sup>٤) أنه أب هـ: -ج د.

<sup>(</sup>٥) النجمي ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٦) محاضر أد: محضراً ب: بالمحضر هـ: -ج// جهة أب: -ج دهـ.

<sup>(</sup>٧) والفقهاء ب: \_ أج د ه\_.

<sup>(</sup>A) يساعدهم أب: ساعدهم دهـ: -ج// العناد أ دهـ: الفسادب: -ج.

<sup>(</sup>٩) ولمي نيابة القدس سنة ٨٧٧ هـ/ ١٤٧٢ م، وتوفي بالقدس في السنة نفسها، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢١٨؛ ابن إياس ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>١٠) قد اختل نظامه أ ب ج د: \_ هـ// واحتاج أ ب: ومحتاج ج د هـ.

واحتاج إلى العمارة وإقامة الشعائر، والثانية في قضية (١) القبة التي أحدثها النصارى عند دير صهيون، وأنها صارت كنيسة محدثة في(٢) دار الإسلام، وما وقع بسبب القبو الذي يقال أن به قبر داود عليه السلام، وجهز المكاتبتين للسلطان، فَعُرِضَتا عليه واقترن بذلك كثرة الشكاوى على دقماق نائب القدس الشريف لما يصدر منه من الظلم والجور وقطع الطريق (٣) في أيامه، فجهز السلطان خاصكياً اسمه أزبك بالكشف (٤) على النائب، وكتب مرسوماً شريفاً مطلقاً بما وقع على النائب من شكوى الرعية، وما يعتمد في حقهم، وأن يحرر أمره ويعاد الجواب على المسامع الشريفة، ومرسوم ثاني مختص بالشيخ كمال الدين جواباً لمكاتبتيه، المتقدم ذكرهما، وأن يُحرر أمر المسجد الأقصى الشريف وما هو محتاج إليه من العمارة، وأن يُنظر في أمر القبة التي أحدثها النصارى عند دير صهيون، وإذا كان البناء مخالف للشرع يُهدم، ويُحرر أمر قبر داود عليه السلام، ويعمل بما يقتضيه الشرع الشريف وإعادة الجواب بما يتحرر من ذلك، فوصل الخاصكي إلى بلد سيدنا الخليل عليه السلام، وجلس(٥) بالمسجد الشريف الخليلي، وحصل الكشف على النائب بمدينة سيدنا الخليل فكثرت عليه الشكاوى بسبب سماط سيدنا الخليل عليه السلام، وما حصل منه من (٦) الضرر لأهل بلد الخليل، وكتب محاضر بذلك بخط قاضي الخليل وأهل البلد، ثم حضر الخاصكي والنائب صحبته فدخلا إلى القدس الشريف في يوم الخميس آخر جمادي الآخرة، وجلسا في محراب المسجد الأقصى، وجلس مشايخ الإسلام والقضاة والخاص والعام، وقرىء المرسوم الشريف الوارد بالكشف على النائب، والمرسوم الثاني<sup>(v)</sup> بسبب النصارى وما أحدثوه، وضج الناس وأكثروا من الشكوى على النائب، وأفحشوا له في<sup>(٨)</sup> القول وأصبح الناس في يوم الجمعة جلسوا بالمجمع أسفل<sup>(٩)</sup> المدرسة الأشرفية، وشرعوا في الكشف على النائب وادعى عليه كثير من الناس

<sup>(</sup>١) قضية أ: معنى ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٢) في أب د: -ج هـ// في دار الإسلام هـ: - أب ج د.

<sup>(</sup>٣) الطريق أج د هـ: الطرق ب.

<sup>(</sup>٤) بالكشف أب: للكشف ج د هـ.

<sup>(</sup>٥) وجلس بالمسجد الشريف الخليلي ب ج د هـ: \_ أ// وحصل أج: يحصل ب: \_ د هـ.

<sup>(</sup>٦) من ب ج د هـ: \_ أ// محاضر أ: محضرا ب ج هـ: \_ د.

<sup>(</sup>٧) والمرسوم الثاني . . . على النائب أب ج د : ـ هـ .

<sup>(</sup>A) في أب ج: \_ د ه\_.

<sup>(</sup>٩) أسفل: سفل أب ج د هـ.

#### عند قضاة الشرع الشريف بأمور أنكر بعضها واعترف ببعض.

## هدم القبة(١)

فلما كان في يوم السبت ثاني شهر رجب توجه الشيخ كمال الدين (٢) بن أبي شريف، وشيخ الإسلام النجمي بن جماعة، ودقماق النائب وأزبك الخاصكي، والقضاة والخاص والعام إلى دير صهيون، وجلسوا بداخل القبة التي أحدثها النصاري، وتكلموا في أمرها فتحرر من أمرها أن النصاري أنهوا أن بقرب دير صهيون قبراً يسمى القبر المنسي، وأنه يقصد للزيارة وأن مرادهم البناء عليه، وأثبتوا محضراً أن هذا المكان هو القبر المنسي، فبنوا القبة المذكورة اعتماداً على أن القبر المنسي تحتها، فلما جلس العلماء والقضاة لتحرير (٣) ذلك تبين الأمر بخلاف ما أنهوه، بمقتضى أن القبر المنسي في موضع آخر بالقرب من القبة في حاكورة هناك (٤)، وأمر مجهول لا يعلم ما هو، وأن المدفون به حيث كان مسلماً فلا دخل للنصاري في البناء عليه، وتحرر أن محل القبة المذكورة إنما هو المكان الذي تزعم النصارى أنه مقام السيدة مريم، عليها السلام، وقد بنيت القبة على صفة الكنائس، وبها هيكل إلى جهة الشرق، فلما اتضح ذلك أُقيمت البينة عند القاضي بدر الدين بن الحمامي الشافعي (٥)، أن القبة المذكورة محدثة في دار الإسلام، وأن المتولي لبنائها رئیس دیر صهیون، ورجل آخر من النصاری بسعیهما<sup>(۱)</sup> فی ذلك، وحضرا بالمجلس وسألهما القاضي عن ذلك، فاعترفا ببنائها وأنهما المتسببان في ذلك، فألزمهما هدمها(٧)، ونفذ له بقية القضاة ما صدر في الإلزام بالهدم.

ا وأما القبو الذي يقال أن به قبر داود// عليه السلام، فتحرر من أمره أنه كان قديماً بأيدي النصارى، وحصل فيه نزاع كثير من المسلمين في الزمن السابق من نحو مائة سنة، ورفع أمره إلى الملوك السالفة منهم الملك المؤيد شيخ، والأشرف برسباي، وغيرهما وكتب مراسيم شريفة (^) في أمره، وكثر النزاع في الزمن السالف

<sup>(</sup>١) هدم القبة أبج د: مطموس في هـ.

<sup>(</sup>٢) الشيخ كمال الدين بن أبي شريف أب: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) لتحرير أ: للتحرير ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) في حاكورة هناك أب: في موضع آخر بالقرب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٦) بسعيهما أب ج د: \_هـ.

<sup>(</sup>V) هدمها أ: بهدمها ب ج د هـ.

 <sup>(</sup>A) شريفة أب: \_ه\_// السالف بج: السابق أهـ: \_ د.

بين المسلمين والنصارى بسببه، وكان تارة يأخذه المسلمون وتارة يسترجعه النصارى، ولم يزل<sup>(۱)</sup> أمره في تخبيط إلى زمن الملك الظاهر جقمق، فرفع أمره إليه وكان من أمره ما تقدم شرحه في ترجمته في سنة ٨٥٦ هـ، واستقر قبر داود من ذلك التاريخ بأيدي المسلمين بمرسوم الملك الظاهر جقمق وبنى به قبلة إلى جهة الكعبة المشرفة، بالقبو المذكور محراب موجه إلى جهة صخرة بيت المقدس وبه صفة قبر يقال: أنه قبر داود، عليه السلام، وولي النظر<sup>(۲)</sup> عليه الشيخ يعقوب الرومي الحنفي عالم الحنفية بالقدس الشريف، وكتب له مربعات حبسية (((١))) من الملك الأشرف إينال والملك الظاهر خشقدم، بمرتب يُصرف للمكان المذكور، واستمر بأيدي المسلمين إلى عصرنا من غير منازع، وتحرر أمر ذلك على الصفة المذكورة، ولم يتبين (٥) للنصارى ما يقتضي استحقاقهم له، ولا ما يسوغ انتزاعه من المسلمين، يعند ذلك جلس مشايخ الإسلام والقضاة والأعيان بالقبو المذكور وقرأوا القرآن ((۱)) فعند ذلك جلس مشايخ الإسلام والقضاة والأعيان بالقبو المذكور وقرأوا القرآن ((۱)) كلمة الإيمان، وقمع عبدة الصلبان، فلله الحمد والمنة.

ثم انصرف الناس إلى داخل المدينة للكشف على النائب، وحصل الاتفاق مع النصارى أنهم في اليوم الثاني وهو نهار ( $^{\prime\prime}$ ) الأحد يهدمون ما أحدثوه من بناء القبة المذكورة، وانفصل الأمر على ذلك، فلما دخل ( $^{\prime\prime}$ ) الناس إلى المدينة ورد الخبر أن السلطان قدم إلى مدينة الرملة ونصب خيامه بها، فاضطرب الناس لذلك وشرع الناس ( $^{\prime\prime}$ ) من الأعيان والأكابر في التأهب للقاء السلطان، وبقي الخلق في هوج وموج فأشار شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف بالمبادرة إلى هدم القبة المذكورة قبل التوجه إلى لقاء السلطان خشية من عارض يحدث.

ثم ركب بنفسه وتوجه وصحبته الخاصكي والنائب والقضاة والجمع الغفير،

<sup>(</sup>١) ولم يزل ب ج د هـ: ـأ.

<sup>(</sup>٢) النظر أب ج د: \_ هـ// الرومي أب ج د: \_ هـ.

<sup>(</sup>٣) الحبس هو الوقف: وسميت مربعات حبسية لأنها تكتب في قطع مربعة الشكل، يُنظر: ابن منظور ٣/ ١٤٠ العمري، التعريف ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) حبسية ج هـ: حسته أ: حسبه ب: مطموسة في د.

<sup>(</sup>٥) يتبين أب: يثبت ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) القرآن أب: ختمات ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) نهار أ ب: يوم د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>A) دخل أبج د: وصل هـ// الناس بج د هـ: ـ أ.

<sup>(</sup>٩) وشرع الناس. . . هوج وموج أب: ـج د هـ.

وعادوا على الفور إلى دير صهيون وأمروا بهدمها وهم جلوس هذاك، فأحضرت آلات الهدم، وانتهز أهل الإسلام الفرصة وهدموا القبة عن آخرها، ودكوها دكأ(١) وأشبعوا الكافرين صكاً، واستمر الهدم من ضحى النهار إلى آخره، وعمل فيه خلق من الفقراء والفقهاء والصوفية والزهاد والخاص والعام، كل ذلك والمسلمون تعلوا أصواتهم بالتسبيح والتهليل والتكبير، وكان يوماً مشهوداً يذكر ما سلف من الغزوات ونصرة الإسلام على ملة الكفر، وهذه المثوبة في صحائف شيخ الإسلام الكمالي فإنه هو الذي كان سبباً لهذا المعروف، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، فلما انتهى الهدم ولم يبقى للقبة أثر، ورد الخبر من مدينة الرملة من جماعة حضروا منها في ذلك الوقت أن السلطان لم يكن حضر، ولا خرج من القاهرة، وأن الخبر الوارد بقدومه إلى الرملة لا أثر له، فعجب (٢) الناس لذلك، وعد ذلك من بركة شيخ الإسلام، فإنه لما ورد الخبر بقدوم السلطان كان السبب إلى الإسراع بهدم القبة، ووقع جميع ذلك في يوم السبت ثاني شهر رجب، كما تقدم ذكره، وكتب محضراً بما وقع في أمر القبة، وهدمها بحكم الشرع الشريف، وما تحرر من أمر قبة<sup>(٣)</sup> قبر داود عليه السلام، وأنه تبين أنه بأيدي المسلمين من تقادم السنين، وما وقع فيه (٤) من القراءة والذكر، وكتب شيوخ الإسلام والقضاة والفقهاء خطوطهم على المحاضر، ولما حضر الخاصكي (٥) بالكشف كان القاضي المالكي شمس الدين بن مازن بغزة، فحضر بعد الشروع في الكشف على النائب بنحو ثلاثة أيام، وكتب خطه مع الجماعة على المحاضر، وأصبح الناس في يوم الأحد في الشروع فيما يتعلق بالكشف على النائب، وحصل التشديد من الخاصكي عليه، وأغلظ عليه في القول، وَوُضِعَ في الترسيم، وكتب الجواب للسلطان بمحاضر عليها خطوط أعيان

الرعية (٢) من الظلم وعدم سلوكه الطريق الحميدة، وخراب المسجد الأقصى الرعية (٢) من الظلم وعدم سلوكه الطريق الحميدة، وخراب المسجد الأقصى الشريف، وجهزت المحاضر (٧) على يد الإمام ناصر الدين محمد بن الشنتير، إمام الصخرة الشريفة، فبادر النائب وجهز دواداره طرباي خفية إلى القاهرة، واجتمع

<sup>(</sup>١) دكا أب د: ـج هـ.

<sup>(</sup>٢) نعجب أب: فتعجب ج د هـ// شيخ د: \_ أب ج هـ.

<sup>(</sup>٣) قبة أ: قبرج هـ: ـ ب د.

<sup>(</sup>٤) وما وقع فيه من القراءة والذكر أب: \_ج هـ د.

<sup>(</sup>٥) ولما حضر الخاصكي. . . الجماعة على المحاضر أب: \_ج هـ د.

<sup>(</sup>٦) الرعية أب ج د: الناس هـ// وعدم سلوكه الطريق الحميدة أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) المحاضر ب ج د: - أ هـ.

بالأمير أقبردي (١) الدوادار الكبير، وأعلمه بما وقع في حق أستاذه ووعده بمال، فانتصر للنائب، ثم علم بوصول إمام الصخرة وما على يده من المحاضر، فجهز له من تلقاه إلى (٢) ظاهر القاهرة، وقبض عليه، ووضعه في الترسيم ومنعه من الاجتماع بالسلطان، واستمر الأمر بالقدس (٣) الشريف على ما هو عليه من الكشف على النائب، وعقدوا المجالس (٤) نحو ستة وعشرين يوماً، وحصل للنائب شدة من الإساءة عليه من أقل (٥) العوام، فلما كان في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب والناس مجتمعون بالمدرسة الأشرفية من المشايخ (٦) والقضاة والخاص والعام، إذ ورد مرسوم شريف على يد قاصد النائب طرباي، يتضمن الإنكار على الخاصكي لما وقع منه في حق النائب، لكونه رسم عليه بغير مرسوم شريف، وأن الآراء الشريفة اقتضت حضور النائب إلى الأبواب الشريفة (٧)، وشيخ الصلاحية والقاضي فخر الدين بن نسيبة، والخاصكي يعيد للنائب جميع ما وصل إليه منه حتى النفقة، فلما ورد هذا الخبر حصل للنائب الفرج بعد الشدة، ودق الطبلخانة، وشرع في تتبع من أساء الأدب في حقه، فاختفى كثير من الناس، وانزعج (^) الأكابر، وانقلب (٩) الأمر بنصرة النائب على من خاصمه، واسترجع من الخاصكي كل ما دفعه إليه، وكانت فتنة فاحشة، ثم في أوائل شعبان توجه من القدس الشريف كل من النائب وشيخ الإسلام النجمي ابن جماعة، والقاضي فخر الدين بن نسيبة ودخلوا إلى القاهرة المحروسة، وورد مرسوم شريف لشيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف (١٠) بالتكلم على المسجد الأقصى الشريف، ومقام سيدنا الخليل عليه السلام، فتوجه إلى بلد(١١) سيدنا الخليل وأقام نظامه وأصلح أمر السماط الكريم، ولما وصل الجماعة المطلوبون للقاهرة، قُدر أن الشيخ نجم الدين بن جماعة تكلُّف مبلغاً نحو ألف دينار ورسم له باستمراره في وظيفته، وعاد إلى بيت المقدس في شهر شوال ودخل في

<sup>(</sup>١) أقبردي ب ج د هـ: ـأ.

٢) إلى أج د: في ب هـ.

<sup>(</sup>٣) الأمر بالقدس أب د: ـج هـ.

<sup>(</sup>١) وعقدو المجالس. . . وحصل للنائب أ ب ج د: ـ هـ .

<sup>(</sup>٥) أقل أج د هـ: أهل ب.

<sup>🙄</sup> من المشايخ... والخاص والعام أب: \_ج د هـ.

<sup>⟨⟨⟩</sup> الأبواب الشريفة أ: ــج ب د هــ.

<sup>🗥</sup> وانزعج أ ب د: فزع ج هـ.

<sup>😗</sup> وانقلب . . . من خاصمه أب: ـج د هـ// كل ما ب د: كلما أج د هـ .

<sup>🕬</sup> ابن أبي شريف ب ج: ــ أ د هـ.

١١) بلد أب: مدينة ج د: المدينة هـ// وأقام نظامه أب هـ: ـج د.

الليل، والقاضي فخر الدين بن نسيبة حصل له محنة من السلطان وأخرجه إلى اللواح (١)، فأقام بها نحو سنتين، ثم في سنة ٨٩٧ هـ (٢) رسم بعوده إلى القاهرة، فعاد وهو مقيم بها إلى يومنا هذا والله لطيف بعباده، وأما النائب فإنه انتمى إلى الدوادار الكبير وبذل مالاً ورسم باستمراره في النيابة والنظر.

ومما وقع في هذه الحادثة أنه لما توجه ناصر الدين (٣) إمام الصخرة بالمحاضرة كما تقدم أشهد عليه دقماق أنه عزل مما بيده من نصف إمامة الصخرة؛ وقرر فيها القاضي شهاب الدين بن المهندس، فلما وصل النائب إلى القاهرة ورسم له باستمراره في النيابة والنظر، حصل لإمام الصخرة ناصر الدين بن الشنتير الاجتماع بالسلطان، ولامه على ما صدر منه من التكلم فيما لا يعنيه من سفره بالمحاضر، وكونه يفعل قاصداً ووبخه بمثل ذلك، فاستغفر الله سبحانه وتعالى، وكان لفظه للسلطان يا مولانا أُعْفُ عني عفا الله عنك، ووقع بينهما كلام لطيف من جملته أن السلطان أمره أن يرمى بحضرته النشاب، فرمى فأُعجب السلطان رميه وأمره أن يجعل عمامته كعمامة الجند كما كانت أولاً، وحصلت له عناية فرسم السلطان باستمراره في نصف الإمامة على عادته، وعزل القاضي شهاب الدين بن المهندس، وكتب له توقيع شريف بذلك معناه أن يستقر في نصف الإمامة على عادته، وعزل شهاب الدين بن المهندس الذي قرره المجلس العالى (٤)(٥) دقماق بغير طريق شرعى ولا مرسوم شريف، وحضر إمام الصخرة إلى القدس الشريف في شهر رمضان، وقرىء توقيعه بالمسجد الأقصى (٦) بعد صلاة الجمعة عقب ختم البخاري، وإهدائه في صحائف السلطان، وفي رابع شهر شوال توجه القاضي شمس الدين بن مازن المالكي إلى وطنه بغزة، واستخلف عنه في الحكم بالقدس القاضي تقى الدين أبا بكر ابن العلم المالكي، قاضي الرملة.

[1/۱۷۰] وفيها// استقر القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن المهندس، المقرىء الحنفي في وظيفة قضاء الحنيفية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، عوضاً عن القاضي شمس الدين الديري بمساعدة الأمير

<sup>(</sup>۱) اللواح أ: الواح بج د هـ// فأقام بها. . . لطيف بعباده أ + : \_ ج د هـ .

<sup>(</sup>۲) ۱۶۹۱ هـ/ ۱۶۹۱ م.

<sup>(</sup>٣) ناصر الدين ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٤) المجلس العالي: رسم المكاتبة إلى أمير مكة، واستغرب وجود هذا اللفظ، موجه إلى دقماق نائب القدس، يُنظر: العمري، التعريف ٣٣.

<sup>(</sup>٥) المجلس العالى أ: السيفى ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٦) بالمسجد الأقصى بعد . . . المالكي قاضي الرملة أب: \_ج د هـ .

دقماق ناظر الحرمين (١) ونائب القدس، والسبب في ذلك أنه لما حصل الكشف على النائب حصل له من القاضي شمس الدين الديري كلمات أغلظ فيها عليه فوجد في نفسه، فلما تقرر القاضي شهاب الدين بن المهندس في نصف إمامة الصخرة الشريفة، ولم يتم له الأمر في الإمامة، سعى (٢) له في قضاء الحنفية، لكونه سافر في خدمته مساعداً له، وأُجيب (٣) إلى ذلك وبرز الأمر بولايته في ثاني عشري رمضان، ووصل مرسوم الإعلام إلى القدس الشريف في أواخر شهر ذي القعدة، ومنع القاضي شمس الدين الديري من الحكم.

وفيها حضر الأمير أقبردي الدوادار الكبير إلى القدس الشريف متوجهاً إلى جهة (٤) الغور، ووصل إلى القدس في يوم الأحد سابع عشر ذي الحجة، ونزل بخان الظاهر واستمر إلى يوم الثلاثاء تاسع عشر الشهر، ودخل إلى المسجد الأقصى فصلى ركعتين، ثم ركب من حينه إلى الغور.

## ثم دخلت سنة ۸۹٦ هـ<sup>(٥)</sup>

في يوم الخميس خامس المحرم، دخل الأمير دقماق نائب السلطنة وناظر الحرمين إلى القدس، وهو لابس خلعة (٦) الاستمرار كاملية بسمور، وصحبته القاضي شهاب الدين بن المهندس الحنفي وهو لابس تشريف الولاية، وفي يوم الجمعة (٧) ثاني يوم دخولهما قرىء بالمسجد الأقصى مرسوم السلطان باستمرار النائب وتوقيع القاضي الحنفي، ثم في يوم الاثنين تاسع المحرم توجه النائب إلى الدوادار بالغور واستمر عنده إلى أواخر ربيع الأول، وحضر الدوادار من الغور ونزل بالرملة (٨) على قبة الجاموس، وحضر النائب إلى القدس.

وفيها ورد مرسوم شريف بطلب القاضي بدر الدين بن الحمامي الشافعي والقاضي شمس الدين الديري الحنفي، والشيخ شهاب الدين أحمد بن شرف

<sup>(</sup>١) ناظر الحرمين ونائب القدس والسبب. . . شمس الدين الديري من الحكم أب هـ: \_ج د .

<sup>(</sup>۲) سعى أب: ساعده هـ: - ج د.

<sup>(</sup>m) وأجيب ب: وأوجب أ: \_ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) إلى جهة أ: لجهة ب: وتوجه ج: - د هـ.

<sup>(</sup>ه) ۸۹۲ هـ/۱٤۹۰ م.

<sup>(</sup>٦) خلعة الاستمرار. . . ابن المهندس الحنفي أب: \_ج د هـ.

<sup>(</sup>٧) وفي يوم الجمعة. . . من غزة إلى القدس الشريف لمباشرة وظيفته أ ب هـ: -ج د.

<sup>(</sup>A) بالرملة أ: الرحلة ب: -ج د هـ.

الدين بن شروين (۱) المقرىء إلى القاهرة، والسبب في ذلك دقماق نائب القدس الشريف بسبب كلام وقع منهم له وقت الكشف عليه في السنة الماضية، وتوجهوا من القدس الشريف في نصف شهر صفر، وتكلفوا مالاً وعاد القاضي الشافعي وهو مستمر على الولاية، والقاضي شمس الدين الديري وهو مستمر على العزل، وكان عودهم إلى القدس الشريف في نصف شهر رمضان، وفي أول شهر ربيع الأول حضر القاضي المالكي شمس الدين بن مازن من غزة إلى القدس الشريف لمباشرة وظيفته.

#### واقعة الزيت

وفي أول شهر ربيع الآخر حضر السيفي قانصوه من مخيم الأمير أقبردي الدوادار الكبير، بمرسوم برمي الزيت المتحصل من جبل نابلس على أهل بيت المقدس الخاص والعام من المسلمين واليهود والنصارى، كل قنطار (۲) بخمسة عشر ديناراً (۵) ذهباً، والسبب في ذلك دقماق نائب القدس الشريف لما حصل عنده من الحنق على أهالي (۱) بيت المقدس، مما وقع منهم حين الكشف عليه في السنة الماضية، وكان الزيت قبل ذلك من تقادم الزمان (۱) والسنين يرد من جبل نابلس ويباع بالقدس والرملة بالسعر الواقع من غير حرج على أحد، واستمر الأمر على ذلك إلى سنة تسعين وثمانمائة، فتسبب بعض وسائط السوء في أمره فصار يضبط الزيت ويرمي على أربابه (۱)، وهم التجار الذين يصنعون الصابون بالقدس الشريف ومدينة الرملة، ويدفع لهم بقدر معين من غير تعرض إلى أحد غير من يصنع (۱) الصابون، وحضر في أوائل الأمر الأمير تغري ورمش دوادار الدوادر (۱۸) لقبض ثمنه، ثم صار يعين كل سنة بعض المماليك بخدمة الأمير الدوادار الكبير للحضور إلى جبل نابلس، فيحضر ويضبط الزيت ويبيعه لأربابه ويقبض ثمنه.

<sup>(</sup>۱) ابن شرف بن شروین أب هـ: ـج د.

<sup>(</sup>١) قنطار: معيار للوزن ويساوي أربعين أوقية من ذهب، أو ألف ومائة دينار أو مئة وعشرون رطلاً، يُنظر: ابن منظور ٥/١١٨؛ هنتس ٤٠.

الدينار: هو العملة الذهبية التي كانت متداولة بين المسلمين، وقد عرف العرب هذا النوع من العملة قبل الإسلام ويزن الدينار ٤٠٢٥ غم، يُنظر: القلقشندي ٣٣٧/٣؛ طلائي ٢٧٨؛ عطا الله هـ ١٠١؛ زمباور، الدينار ٣٦٩/٩ ٣٦٩/٥٠ Dinar II/287

<sup>👶</sup> أهالي أ: أهل بج د هـ.

الزمان أب: السنين دهـ: ـج.

<sup>🕥</sup> أربابه أبج د: السوقه هـ.

<sup>(</sup>٧) غير من يصنع أب: إلى من لا يعمل ج د هـ.

<sup>🥬</sup> دوادار الدوادار أ هــ: \_ ب ج د.

وفيها أخمد الله الفتنة بين مولانا السلطان الملك الأشرف، وبين بايزيد (۱) خان بن عثمان خان، ملك الروم، وحضر قصاد ابن عثمان (۲) صحبه قاضي مدينة / [۱۷۱۱ب] برصة (۳) بطلب الصلح مع مولانا السلطان، عز نصره، فأحسن إليهم وأكرمهم، وعاد القاضي والقصاد، المشار إليهم، وزاروا قبر (٤) سيدنا الخليل، عليه السلام، ودخلوا بيت المقدس في شهر رمضان، وركب للقائهم الأمير خضر بك ناظر الحرمين ونائب القدس (٥) الشريف، وشيخ الإسلام النجم ابن جماعة والقضاة الأربعة، والخاص والعام، ودخلوا إلى القدس الشريف، وكان يوماً مشهوداً وتوجهوا في الشهر المذكور قاصدين بلاد الروم، وحصل الصلح بين الملكين وحصل للرعية الطمأنينة بذلك، ولله الحمد والمنة.

وجهز السلطان قاصده جان بلاط<sup>(٦)</sup> لابن عثمان لعود الجواب من الصلح، فحصل له الخير من ملك الروم وبالغ في إكرامه، وأكمل الله الصلح بين الملكين.

وكان ابتداء الفتنة وتجهيز العساكر للتجريدة من أوائل سنة ٨٨٩ هـ(١)(٨) إلى أن لطف الله تعالى بعباده، ووقع الصلح في هذا التاريخ بعد وقوع الحرب والفتن نحو ثمان سنين، وصرف في التجاريد لذلك ما لا يحصى كثرة، وكان عود الأمير جان بلاط من بلاد الروم في شهر ربيع الأول سنة ٨٩٩ هـ(٩).

وفيها - أعني سنة ست وتسعين - ورد مرسوم شريف على شيخ الإسلام الكمالي (١٠٠)، يتضمن أنه اتصل بالمسامع الشريفة أن القبة التي أحدثها النصارى عند دير صهيون لما هدمت، بقي بعض (١١٠) بناء من أثرها، فتقدم بإكمال هدمها ومحو

<sup>(</sup>١) بايزيد ب هـ: أبي يزيد أ د: \_ج// خان ب: \_ أج د هـ.

<sup>(</sup>٢) قصاد ابن عثمان أ: قصاد السلطان ب: قاصد السلطان ج د هـ// بطلب أ: لعقد ب: في الصلح ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) برصة: مدينة تركية تعرف بروسة وقديماً بروسا Prusa، ورسمت في الكتب والمصادر، بين برصة أو برصا، يُنظر: بروسة ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٤) قبر دهـ: \_أب ج.

<sup>(</sup>٥) القدس أج د: السلطنة ب هـ.

<sup>(</sup>٦) أصله لدولات باي المحوجب، ثم أصبح خاصكياً، وأخيراً عينه قايتباي رسولاً لابن عثمان، لإتمام الصلح بينهما، يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>V) ۱٤٩٢هـ/ ١٤٩٢م.

<sup>(</sup>۸) ۸۸۹ أب ج هـ: سبع وتسعين د.

<sup>(</sup>٩) ٨٩٩ هـ/١٤٩٣ م.

<sup>(</sup>١٠) الكمالي أبج د: \_هـ.

<sup>(</sup>١١) بعض ب ج د هـ: \_ أ.

أثرها، فتوجه شيخ الإسلام الكمالي وناظر الحرمين ونائب السلطنة الأمير خضر بك، والقضاة إلى دير صهيون ومحي أثرها بهدم ما بقي منها، ونبش أساسها بحضورهم، وذلك في شهر رمضان، وكان يوماً مشهوداً أعظم من يوم هدمها الأول، كما تقدم في السنة الماضية.

وفيها في يوم الاثنين سادس عشر شوال، دخل القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن علي بن الأزرق الأندلسي المالكي إلى القدس الشريف، متولياً قضاء المالكية، عوضاً عن القاضي شمس الدين بن مازن الغزي، وباشر بعفة، وتوجه بن مازن إلى غزة في أوائل شهر ذي القعدة، واستمر معزولاً إلى أن توفي في خامس عشر (۱) ذي الحجة سنة تسعمائة، وكانت إقامة ابن الأزرق بالقدس الشريف مدة شهرين، وتوفي في خامس عشر ذي الحجة وتقدم ذكر ذلك في ترجمته.

#### ثم دخلت سنة ۸۹۷ هـ

فيها في شهر ربيع الأول، الموافق لكانون الثاني، وقع هدم فاحش بكنيسة قمامة بالقدس في الليل من المطر، وهلك تحته (٢) رجلان من طائفة الحبش، واستمر إلى يومنا لم يعمر، والمرجو من كرم الله هدم باقيها.

وفيها ورد مرسوم شريف على شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف بالتوجه إلى مدينة غزة، وصحبته الأمير خضر بك ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف، وإيقاع الصلح بينه وبين المقر الأشرف السيفي (٣) أقباي كافل المملكة الغزية، بسبب ما بينهما من التنافر، وإزالة الكدر والوحشة من بينهما، والمعاهدة بينهما على ذلك، وكتابة صورته وعرضها على المسامع الشريفة، فتوجه من القدس الشريف إلى غزة امتثالاً للمراسيم الشريفة، وحصل الصلح بين المشار إليهما على أحسن وجه، وكان ذلك في حادي عشري جمادى الآخرة، ودخل (٤) الأمير خضر بك إلى القدس الشريف بخلعة كاملية بسمور في بكرة يوم الأربعاء حادي (٥) عشر جمادى الآخرة، ودخل شيخ الإسلام الكمالي بعد العصر من يوم الخميس بكاملية صوف أبيض سمور.

<sup>(</sup>١) في خامس عشر أب هـ: في الجمعة سابع عشرج د.

۲) تحته أ: تحتها ب ج د هـ.

<sup>(</sup>٣) السيفي ب: \_ أ ج د هـ.

<sup>(</sup>٤) ودخل الأمير خضر بك إلى القدس الشريف. . . صوف أبيض سمور أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٥) حادي عشر جمادي ب هـ: حادي جمادي أ: جمادي الآخرة ج د.

من حادي عشر جمادي الآخرة، واستمر إلى آخر رجب، بلغ(١) عدد الأموات في كل يوم إلى ثلاثين وأربعين (٢) إلى نهار الجمعة حادي عشر رجب، بلغ نحو الخمسين، وهي أول جمعة ظهر فيها كثرة الأموات، واشتد الأمر في شهر شعبان، فبلغ العدد في كل يوم فوق المائة، وقيل أنه بلغ في اليوم إلى مائة وفي ثلاثين وبلغ العدد في مدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، في اليوم دون الخمسين. وتوفي الأمير خضر بك ناظر الحرمين ونائب السلطنة في ليلة الأحد الحادي والعشرين من شعبان، وكان لما ولي النيابة في المرة الأولى سار سيرته ووقع في أمره ما تقدم شرحه في حوادث سنة ٨٩٢ هـ فلما ولي النيابة والنظر في المدة الثانية سنة ٨٩٦ هـ باشر مباشرة حسنة، وأظهر العدل في الرعية، واستعطف خواطر الناس، وشرع (٣) في سلوك طرق الرئاسة، واستمر على// ذلك إلى أن دخل الوباء فتطير من ذلك. [١٧١/ب] وخرج من مدينة القدس الشريف إلى ظاهرها وأقام بالكروم، وأظهر من الخوف الزائد، فأنكر الناس عليه ذلك فدخل إلى المدينة وأقام يسيراً، وتوفيت ابنة له، ثم بعد يومين أو ثلاثة توفيت زوجته، ثم بعد وفاتها بنحو ستة أيام توفي هو وصلى عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر من يوم الأحد الحادي والعشرين من شعبان، ودفن بتربة ماملا، وكان أسند وصيته لشيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف، أمتع الله بحياته، فتوجه إلى التربة وتولى أمره ووقف على دفنه، وصحبته جماعة من الأعيان وقضاة الشرع الشريف، واستمر الوباء بالقدس الشريف في قوته إلى سلخ شعبان، أفنى خلقاً من الأطفال والشباب وأفنى طائفة الهنود(١٤) عن آخرهم، وكذلك طائفة الحبش، ومات جماعة من الأخيار الصالحين منهم الشيخ عبد السلام بن الرضي الحنفي، وتقدم ذكره في ترجمته، ومنهم الشيخ الصالح الفاضل جبريل الكردي الشافعي، وكان من أهل الفضل، ومن أصحاب شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، ومنهم الشيخ الفاضل يوسف السليماني الحنفي نائب إمام الصخرة، وكان من أهل الخير والصلاح والفضل في مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنه، وكان يصلي إماماً بالصخرة وعلى قرائته الأنس والجمال، ومنهم الشيخ الصالح المقرىء علي الجزولي المغربي المالكي نائب إمام المالكية بالمسجد الأقصى الشريف، وكان من

وفيها دخل الوباء بالطاعون حتى عم جميع المملكة، وابتدأ بالقدس الشريف

<sup>(</sup>١) بلغ أد: يبلغ ب هـ: مبلغ ج.

<sup>(</sup>٢) وأربعين ب ج د هـ: \_ أ/ إلى نهار أ هـ: وفي يوم ب ج د.

<sup>(</sup>٣) وشرع في سلوك طرق. . . الحادي والعشرين من شعبان ودفن بتربة ماملا أب ج هـ : ـ د .

<sup>(</sup>٤) الهنود أب د: اليهودج هـ// طائفة الحبش أهـ: ـبج د.

أهل الخير والصلاح، حافظاً لكتاب الله تعالى، وكان يؤم بجامع المغاربة يؤدي الصلاة على أوضاعها من الطمأنينة في الركوع والسجود، ومنهم الشيخ الصالح موسى المغربي، وكان عبداً صالحاً يقيم (١) بالخلوة (٢) التي تحت صور الصخرة الشريفة القبلي أسفل التاريخ، وكان يجلس على باب الخلوة، ويجتمع عنده أهل الخير يتلون كتاب الله، وكان يجلس غالباً ورأسه مكشوف، والصلاح ظاهر عليه، ومنهم الشيخ الصالح الناسك إسحق الجبرتي، وكان عبداً (٣) زاهداً منقطعاً إلى الله تعالى في الخلوة التي بصدر جامع النساء بداخل المسجد الأقصى، والناس يترددون إليه ويتبركون به، وقد ظهر له كرامات ومكاشفات ومنهم العدل خير الدين أبو الخير أحمد بن شهاب الدين أحمد ابن شمس الدين محمد القلقيلي المقرىء الحنفي، وتقدم ذكر والده وجده مع الفقهاء الشافعية، وكان يحفظ القرآن ويؤديه بحسن صوت وطيب نغمة، واحترف بالشهادة مدة طويلة، وباشر عقود الأنكحة ولم يمت بالطاعون، وإنما ركب بغلة وتوجه إلى الكروم، فوقع بظاهر البلد فكسرت رجله من ركبته، وحُمِل إلى المدينة، فمرض أياماً وتوفي في آخر يوم الاثنين(٤) سابع شهر رمضان، توفي الخطيب جلال الدين بن جماعة المتقدم ذكره (٥) مع والده عند ذكر خطباء المسجد الأقصى الشريف، وكان بيده نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية والربع والثمن من الخطابة (٦) بالمسجد الأقصى.

والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن شروين المقرىء الخليلي التاجر، وكان رجلاً من أهل القرآن، يتفقه بالروايات، وأجازه شمس الدين بن عمران، وكان حسن الصوت طيب النغمة بالقراءة وله دنيا واسعة، وكانت وفاته في الحادي والعشرين من شعبان رحمة الله عليهم، وتناقص الوباء من أول شهر شوال، واستقر بعد الخطيب جلال الدين فيما كان بيده من الوظيفتين أولاد عمه، وهم الخطيب برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن شيخ الإسلام النجمي بن جماعة، وأخوه لأبيه الخطيب العلامة زين الدين أبو هريرة عبد الرحمن، وابن عمهما الخطيب محيى الدين بن الشيخ عبد الرحيم عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة برهان محيى الدين بن الشيخ عبد الرحيم عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة برهان

<sup>(</sup>١) يقيم أه: يقيمها ب ج د.

<sup>(</sup>٢) بالخلوة ب هـ: الجلوة أ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٣) عبدا هـ: عابدا أب: \_ج د.

<sup>(</sup>٤) في آخر يوم الاثنين سابع شهر رمضان. . . والثمن من الخطابة أ هـ: \_ ب ج د.

<sup>(</sup>٥) ذكره ب هـ: \_ أج د.

<sup>(</sup>٦) الخطابة بالمسجد الأقصى ب هـ: الخطابة أ: \_ ج د.

الدين بن جماعة، وأنعمت عليه الصدقات الشريفة باستقرارهم في ذلك بمال بذلوه (١)، وكان ارتفاع الوباء من القدس الشريف في أواخر شهر شوال بعد إقامته بها نحو أربعة أشهر وعشرة أيام، وبلغ عدد الأموات بالقاهرة المحروسة في كل يوم من عشرين ألفاً، وبدمشق في كل يوم ثلاثة آلاف وبحلب في كل// يوم ألف [١/١٧٦] وخمسمائة، وبغزة في كل يوم نحو مائة وعشرين، ولم يمكث في بلد من البلاد أكثر من بيت المقدس، فسبحان من يتصرف في عباده بما يشاء.

وفيها استقر قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة شمس الدين محمد الديري الحنفي في وظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف، عوضاً عن القاضي شهاب المدين ابن المهندس، واستقر قاضي القضاة كمال الدين أبو البركات محمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ خليفة بن المالكي في وظيفة قضاء المالكية، بعد شغورها عن القاضي شمس الدين بن الأزرق، المتقدم ذكره في السنة الماضية، ووصلت الولاية إليهما معاً على يد سعد الدين قاصد المقر البدري ابن مزهر (٢) كاتب السر الشريف في صبيحة يوم الخميس خامس عشر شوال، وحصل الجمع بين يدي شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف بالمدرسة الأشرفية بعد صلاة العصر (٣) من اليوم المذكور، وقرىء توقيع كل منهما بين يديه بحضور قضاة الشرع الشريف، وجماعة من طلبة العلم الشريف الخاص والعام، فكان تاريخ توقيع القاضي (٤) المالكي خامس عشري رمضان، وتوقيع الحنفي (٥) خامش شهر شوال، ثم في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قرىء كل من التوقيعين بالمسجد الأقصى الشريف.

وفيها حج إلى بيت الله تعالى الحرام سيدنا ولي الله الشيخ شمس الدين الغزي أبو العون، المقرىء القادري الشافعي، نزيل جلجوليا في يوم السبت سابع عشر شوال أعاد الله علينا من بركاته، ونفعنا ببركته، وعلومه وصالح دعواته، فدخل إلى القدس الشريف في التاريخ المذكور من جلجوليا (٢) في يوم السبت سابع عشر شوال، وتوجه من القدس الشريف إلى بلدة سيدنا الخليل، عليه السلام، قاصداً مكة

<sup>(</sup>١) بمال بذلوه ب هـ: \_ أ ج د.

<sup>(</sup>٢) ابن مزهر كاتب السر الشريف. . . ولم يثبت في وجهه أحد منهم أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٣) بعد صلاة العصر... قضاة الشرع الشريف أهـ: ـ ب ج د.

<sup>(</sup>٤) القاضي ب هـ: \_ أ ج د.

<sup>(</sup>٥) وتوقيع الحنفي خامس عشر رمضان أهـ: \_خامس شهر شوال ب د: \_ج.

<sup>(</sup>٦) من جلجوليا في يوم السبت سابع عشر شوال دهـ: \_ أ ب ج.

المكرمة بعد الظهر من يوم الاثنين تاسع عشر، وقضى مناسكه، وزار النبي، على المكرمة بعد الظهر من يوم الاثنين تاسع عشر، وقضى مناسكه، ورار النبي، على وعاد إلى محل وطنه، ولله الحمد، فسح (١) الله في مدته.

وفيها استقر الأمير (٢) جان بلاط أخو الأمير خضر بك في وظيفة نظر الحرمين الشريفين، ونيابة السلطنة الشريفة بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، عوضاً عن أخيه خضر بك، ووصل إلى بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، ثم دخل إلى القدس الشريف في بكرة يوم السبت ثامن شهر ذي القعدة الحرام، وكان يوماً مشهوداً لدخوله، وسلك مسلكاً حسناً، ومما وقع أن أخاه الأمير خضر بك لما توفى، ضبط موجودة من جملته سبعمائة ديناراً ذهباً، ووضع المال في خزانة بمنزل أخيه بالمدرسة الأرغونية مع بعض الموجود المخلف عنه، فلما قدم الأمير جان بلاط حضر بالمدرسة الأرغونية، وحضر شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف والقضاة، وفتح المكان وأحضر الصندوق، فوجد وهو (٢) مكسور والمال قد فقد منه، واضطرب الحال لذلك، واتهم به جماعة ولم يثبت في جهة أحد منهم، ومضى أمره ولم يعلم حقيقة الحال فيه.

### ثم دخلت سنة ۸۹۸ هـ(٤)

فيها في شهر الله (٥) الحرام تعين السيفي قائم الخاصكي للتوجه إلى المملكة الشامية لكشف الأوقاف (٦) والمدارس على عادة من تقدم في ذلك، فدخل إلى القدس الشريف في عشية يوم السبت ثالث شهر صفر، وجلس في بكرة النهار يوم الأحد بالمدرسة السلطانية بحضور شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، وشيخ الإسلام النجمي بن جماعة، والأمير جان بلاط ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة، وقضاة الشرع الشريف، وقرىء المرسوم الشريف الوارد على يده بمعنى الكشف على الأوقاف، وما يحصل من التُركِ المخلفة عن الأموات في الوباء، المختصة بجهة بيت المال المعمور، واستخرج من الأوقاف أموالاً نحو ألف وخمسمائة ديناراً، وحصل بذلك الضرر للفقراء والفقهاء، فالحكم لله العلي الكبير، وتوجه من القدس في صبيحة يوم السبت عاشر صفر.

<sup>(</sup>١) فسح ب: فتح أهـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٢) الأمير ب هـ: ـ أج د/ / في وظيفة نظر الحرمين. . . خضر بك أ هـ د: ـ ب ج.

٣) وهوأهـ: ـ بجد.

<sup>(</sup>٤) ۸۹۸ هـ/ ۱٤۹۲ م.

<sup>(</sup>٥) فيها الشهر الله الحرام تعين السيفي . . . يوم السبت عاشر صفر أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٦) الأوقاف أ: الأوراق ب هـ: ـج د.

وفيها في العشر الأوسط من شهر صفر، حضر الأمير اقبردي الدوادار الكبير من الديار المصرية على حين غفلة، ولم يعلم به حتى دخل إلى مدينة غزة، ثم توجه إلى الرملة ووضع أثقاله بها، ثم توجه من فوره هو ومن معه على الخيول إلى جهة نابلس (١)، ثم عاد إلى الرملة وأقام بها بداخل البلد هووجماعته، ولم ينصب(٢) مخيمه بظاهرها على ما جرت به العادة، ونادى بالأمان وأمر جماعته بعدم التعرض لأحد من الرعية، وكان مقامه بالرملة بدار الأمير منصور بن قرابغاً// يبيت بها ليلًا، وجلوسه في النهار بدار ابن باكيش (٣) المعدة للحكام،[١٧٢]ب] وجماعته من الخدم وغيرهم نزلوا عند الناس في منازلهم متفرقين، ثم في عشية يوم الأحد عاشر شهر ربيع الآخر، حضر إلى القدس الشريف السيفي قانصوه وعلى يده مرسوم الأمير اقبردي الدوادار، برمي الزيت المتحصل من جبل نابلس على التجار المعتادين بعمل الصابون، كل قنطار بخمسة عشر ديناراً ذهباً بعد أن ختم على ما اشتروه من القلى (٤)، ونودي في البلد بالأمان للعوام وأن الزيت لا يأخذه إلا أربابه، فمن الناس لم يصدق هذه المناداة وخرج هارباً، ومنهم من اطمأن، ثم شرع قانصوه بكتابة أسماء التجار ومن له عادة بعمل الصابون حتى اطمأن الناس، وشرع يقبض عليهم واحداً بعد واحد من التجار وغيرهم، ويلزمهم بشراء الزيت على حكم ما فعل بهم في سنة ست وتسعين، ورمى على اليهود . ر ريـ عض الله العائبين، وضرب بعض جماعة، ولكنه هذه المرة أخفُ وطأة من المرة الأولى التي كانت في سنة ست، بمقتضى أن ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف الأمير جان بلاط اعتنى بأهل بيت المقدس (٢) وتلطف بهم، فلم يقع فيهم الإفحاش كما تقدم في زمن دقماق النائب، وكان الزيت المرسوم برميه على أهل القدس وبلد الخليل ألف وخمسمائة قنطاراً، من ذلك مائة وستون قنطاراً مختصة بأهل بلد الخليل، والباقي على أهل القدس، ورمى على أهل غزة ألف قنطار، ثم رمى على أهل الرملة جانباً من الزيت وضيق عليهم بالضرب والحبس، وسافر السيفي قانصوه من مدينة القدس

<sup>(</sup>١) يُنظر: ابن إياس ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>۲) ولم ينصب. . . جماعته ب هـ: \_ أج د.

<sup>(</sup>٣) باكيش ب هـ: ماكيش أ: ـ ج د.

القلي: مادة كيماوية تضاف إلى الزيت والذي بواسطتها يتم تخثيره إلى درجة التجمد بعد غليها معاً على النار، وينتج عن ذلك الصابون، يُنظر: R.T.M orrisa 685.

<sup>(</sup>٥) بعض أهـ: ـ ب ج د.

<sup>(</sup>٦) بيت المقدس وتلطف . . . وقت يريده الله تعالى فيما بقي من العمر أب هـ: \_ج د.

صحبة النائب بالمال<sup>(۱)</sup> المقبوض بعد صلاة الجمعة العشرين من ربيع الآخر بعد إقامته بها أربعين يوماً، وحضر إلى الأمير أقبردي الدوادار الكبير النواب والأمراء إلى الرملة من طرابلس وحماة وصفد والبيرة<sup>(۲)</sup>، وأهدي إليه من الأموال والمواشي ما لا يحصى.

ثم حضر إليه ملك الأمراء قانصوه اليحياوي، كافل المملكة الشامية، والأمير يونس حاجب الحجاب بالشام وغيرها، وحضر الأمير قانصوه اليحياوي إلى القدس لقصد الزيارة، ونزل في تربته التي أنشأها بظاهر باب الأسباط في عشية يوم الخميس رابع جمادى الأولى، وتوجه من القدس الشريف في صبيحة يوم الأحد سابع الشهر إلى دمشق، وتوجه الأمير أقبردي الدوادار الكبير من الرملة إلى جهة الغور لقتال العرب، وتوجه الأمير جان بلاط نائب القدس في بكرة يوم الاثنين ثامن جمادى الأولى، وتوجه إلى بلاد حوران<sup>(٣)</sup> وأذرعات وغيرهما، وحصل له من الأموال والمواشي ما لا يحصى كثرة، وحضر إليه عامر بن مقلد<sup>(٤)</sup> شيخ العرب فقبض عليه، وحضر<sup>(٥)</sup> إلى مدينة الرملة ثم في يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة توجه منها وصحبة من قاصداً الديار المصرية في ليلة الجمعة خامس عشري جمادى الآخرة، وصحبته من المواشي ما لا يحصى كثرة، فهلك منها في الطريق غالبها، ولم يصل معه منها إلى القاهرة إلا الأقل<sup>(٢)</sup>.

وفيها استقر القاضي كمال الدين أبو البركات محمد بن الشيخ (٧) خليفة المالكي في وظيفة مشيخة المغاربة بالقدس الشريف، عوضاً عن قاسم المغربي بحكم وفاته، وورد التوقيع الشريف عليه بذلك في العشر الأول من شهر ربيع الآخر، وتاريخه في خامس (٨) عشري ربيع الأول.

وفيها استقر القاضي شهاب الدين بن المهندس في ربع وظيفة

<sup>(</sup>١) بالمال ب د: بالملك أهـ: \_ ج.

<sup>(</sup>٢) البيرة: بلد بالقرب من سمياط بين حلب والثغور الرومية، وهي عبارة عن قلعة حصينة، يُنظر: الحموي، معجم البلدان ١/٧٨٧؛ البغدادي، مراصد ١/٢٤٠.

 <sup>(</sup>٣) حوران: قرية من نواحي الشام قبل أنها قرية أصحاب الأخدود، وهي الآن من ضمن سوريا، يُنظر:
 الحموي معجم البلدان ٢/ ٣٦٤؛ القزويني ١٨٥؛ البغدادي، مراصد ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) عامر بن مقلد: لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) وحضر أدهـ: وجهز ب: \_ج.

<sup>(</sup>٦) الأقل أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٧) الشيخ ب د هـ: \_ أ ج.

<sup>(</sup>٨) خامس أ د هـ: حادي ب: \_ج.

مشيخة (۱) الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، بنزول (۲) صدر له من الشيخ ناصر الدين محمد بن الشيخ جمال الدين عبد الله بن غانم شيخ حرم القدس الشريف (۳) وهذا الربع هو الذي كان تأخر بيده من الوظيفة المذكورة، وبمقتضى هذا النزول من الشيخ ناصر الدين خرجت مشيخة الخانقاه من يد بني غانم، وكانت بأيديهم من زمن الواقف الملك صلاح الدين، رحمه الله، وحضر القاضي شهاب الدين بالصوفية في المجمع في شهر رمضان المعظم.

وفيها في شهر شوال (٤) حل ركاب الأمير قانصوه نائب قلعة الجبل المنصورة بالديار المصرية إلى مدينة الرملة، متوجها إلى ملك الشرق من الأبواب الشريفة، وأوقع الصلح بين أخيه الأمير جان بلاط ناظر الحرمين الشريفين، ونائب القدس الشريف، وبين ملك الأمراء المقر السيفي أقباي كافل المملكة الغزية، بسبب ما كان بينهما من التنافر، وألبس الأمير جان بلاط كاملية بسمور، وكان ذلك بمدينة الرملة.

### ثم دخلت سنة ۸۹۹ هـ(٥)

// فيها في العشر الأوسط من المحرم توجه الأمير جان بلاط نائب القدس [١/١٧٣] إلى قرية القباب (٢)(١) من أعمال الرملة الجارية تحت نظره، وكبسها وأخذ موجود الفلاحين بها، واحتج بأنهم عصوا عليه وأنهم تحت نظره، وحصل التنافر بينه وبين ملك الأمراء أقباي نائب غزة، لكون القرية المذكورة في معاملته، دخل إليها بغير إذنه وحصل بذلك التخبيط (٨) في الطرق.

وفيها عقب الواقعة المذكورة ورد مرسوم بطلب الأمير جان بلاط المذكور إلى الأبواب الشريفة، بسبب شكوى عليه، فتوجه من القدس في ليلة السبت تاسع عشري شهر الله المحرم، ولم يعلم أحد بسفره إلا بعد يومين أو ثلاثة فوصل إلى القاهرة المحروسة وغرم مالاً، ورسم له في الاستمرار في وظيفته.

<sup>(</sup>١) مشيخة ب د هـ: \_ أج.

<sup>(</sup>۲) بنزول أب د هـ: \_ج.

بروي به عداي. ٣) شيخ حرم القدس الشريف ب هـ: \_ أج د.

<sup>🤃</sup> وفيها في شهر شيوال حل ركاب الأمير قانصوه. . . بسمور وكان ذلك بمدينة الرملة أ ب هـ : \_ج د.

<sup>(</sup>ه) ۱۶۹۳ هـ ۱۶۹۳ م.

القباب: قرية فلسطينية تقع إلى الجنوب الشرقي من الرملة بين يافا والقدس، يُنظر: الدباغ ٧/ ٥٠٩؟
 أبو حمود ١٦٥؟ خمار ١٩٠.

الله قرية القباب من أعمال الرملة. . . فوصل إلى القاهرة المحروسة وغرم مالاً ورسم له بالاستمرار في الوظيفة أب هـ: \_ ج د .

<sup>🗥</sup> التخبيط أب هـ: ـج د.

وفيها في يوم الثلاثاء تاسع عشري ربيع الأول، الموافق لسابع كانون الثاني، وقع الثلج بالقدس واستمر ينزل من ظهر يوم الثلاثاء إلى عشية يوم الخميس مستهل ربيع الآخر ليلاً ونهاراً حتى امتلأت الشوارع والأسطحة والأماكن، وحكى الكبار (۱) أنهم لم يروا مثل ذلك في هذه الأزمنة من نحو سبعين سنة، وكان حجمه فوق الأرض في بعض الأماكن أكثر من أربعة أذرع، وأخبرت أنه كان في بعض الأماكن أكثر من خمسة أذرع، وتقطعت السبل وسدت الشوارع، وأصبح الناس يوم الجمعة ثاني ربيع الآخر في شدة شديدة، وأقيمت صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى فلم يحضرها من أهل بيت المقدس النصف بل ولا الثلث، ووقع الثلج بمدينة الرملة، ولم يعهد وقوعه بها في هذه الأزمنة، إلا ما يُحكى أنه من مدة طويلة نحو ثمانين سنة، وقع بها الثلج في هذه المرة، فإنه وصل إلى البحر واستمر في الشوارع أكثر من عشرين يوماً، واشتد حتى صار كالأحجار، ثم وقع البرد الشديد بعد وقوع الثلج بنحو خمسة عشر يوماً حتى جمد الماء وصار جليداً.

ثم عشية الخميس ليلة الجمعة السادس عشر من ربيع الآخر عاد الثلج ونزل حتى عم الأرض لكنه كان خفيفاً، ومن الاتفاق<sup>(٣)</sup> أن الثلج كان قد وقع بالقدس في السنة الماضية، وهي سنة ٨٩٨ هـ<sup>(٤)</sup> في يوم تاسع عشري ربيع الأول، ثم وقع في السنة وفي هذا العام في يوم الثلاثاء.

ثم وقع بغزة المحروسة ولم يعلم وقوعه بها قبل الآن فسبحان القادر على ما يشاء.

وأما الأمير جان بلاط نائب القدس فقد تقدم توجهه إلى الأبواب الشريفة، والإنعام عليه باستمراره في وظيفته، ثم لبس التشريف المستمر بالحضرة الشريفة، في يوم السبت ثامن عشر ربيع الأول حضر إلى مدينة القدس الشريف، ودخله في بكرة يوم الخميس في عشري ربيع الآخر، وكان يوماً كثير المطر، ولم يُرَ مثله في شتاء هذا العام، وركب الناس للقائه من القضاة والأعيان، واستمر المطرينزل عليهم من عند خان الظاهر إلى دار النيابة، ودخل صحبته القاضي برهان الدين الجوهري

<sup>(</sup>١) الكبارب هد: الأكابر أ: \_ج د.

<sup>(</sup>٢) الثلجة أهم: الثلج ب: \_ج د.

<sup>(</sup>٣) ومن الاتفاق أن الثلج كان قد وقع بالقدس في السنة الماضية... ثم وقع الهدم في الأماكن فسقط كثير من الدور الآيلة أب هـ: \_ ج د.

<sup>(</sup>٤) ۸۹۸ هـ/ ۱٤۹۲ م.

وعليه خلعة كاملية بسمور، ولم يعهد دخول حاكم لبيت المقدس في مثل هذا اليوم لآخر يوم من كانون الثاني وقع الثلج بالقدس الشريف مرة ثالثة، واستمر ينزل من وقت صلاة الجمعة إلى بعد صلاة الظهر من يوم السبت حتى بقي حجمه فوق الأرض أكثر من ذراع، وامتلأت الشوارع والأسطحة منه، وانزعج الناس لذلك خشية الضرر منه، وأصبح إلى يوم الأحد، فأغاث الله عباده بنزول المطر الغزير بعد الظهر من يوم الأحد إلى آخر ليلة الاثنين، فأزال الله الثلج حتى لم يبق منه إلا القليل، ثم وقع منه الهدم في الأماكن، فسقط كثير من الدور والأبنية.

وفيها استقر ملك الأمراء أقباي نائب غزة في نيابة صفد، وتوجه إليها في ربيع الآخر واستقر الأمير قاني بك (۱) في نيابة غزة، وقدم إليها في جمادى الآخرة، وأضيف إليه كشف الرملة في شهر رجب بعد استيلاء نائب الشام عليها، وحضر نائب غزة إليها (۲) في يوم الثلاثاء ثامن شعبان، وحضر إليه الأمير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وصحبته قضاة بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، والرملة، وورد توقيع مؤرخ في ثامن عشر رجب وألبس التشريف من ظاهر// مدينة القدس الشريف في يوم الاثنين سابع شعبان، وكانت (۱۷۲/ب) ولايته لبيت المقدس عوضاً عن القاضي عز الدين الديري، والرملة عوضاً عن القاضي كمال الدين محمد بن الأخرم النابلسي، وحضر إلى محل ولايته بالرملة صحبة ناظر الحرمين الأمير جان بلاط في التاريخ المتقدم ذكره قريباً.

وفيها استقر محمد بن إبراهيم الودياني في إمارة (٢٠) جرم عوضاً عن ثابت الرميني بمساعدة الأمير جان بلاط، ومكاتبته مع السلطان وأركان الدولة، وقدم إلى مدينة غزة فورد مرسوم شريف لنائب غزة (٤) الأمير قاني بك وقرينه مرسوماً شريفاً لناظر الحرمين ونائب القدس الأمير جان بلاط، يعلمهما أن مكاتبة نائب غزة وردت للأبواب الشريف تتضمن أن أمير جرم محمود (٥) الودياني لا يصلح للإمارة لعجزه عن القيام بالقود (٦) وما هو مقرر عليه للخزائن الشريفة، وأن نائب القدس يتوجه

<sup>(</sup>١) الأمير قاني بك: تولى نيابة غزة عام ٨٩٩ هـ/ ١٤٩٤ م، يُنظر: ابن طولون، مفاكهة ١/٥٥٠؛ عطا الله ٣١١

 <sup>(</sup>٢) وحضر نائب غزة إليها في يوم الثلاثاء ثامن شعبان وحضر إليه الأمير جان بلاط... ثم دخلت سنة
 ٩٠٠ من الهجرة الشريفة فيها في ثامن المحرم أعيد إلى الطيب التميمي أب هــ: \_ج د.

<sup>(</sup>٣) إمارة أهـ: امرية ب: \_ج د// الرميني أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>٤) لنائب غزة. . . مرسوماً شريفاً ب هـ د: ـ أج.

<sup>(</sup>٥) محمود أهـ: محمد ب د: \_ج// للإمارة أدهـ: للامرية ب: \_ج.

<sup>(</sup>٦) القود: قتل النفس بالنفس، والقود هو القصاص، والقود هنا كمية من المال تدفع مقابل الحصول على=

وصحبته قضاة القدس الشريف ويجتمع نائب (۱) غزة وقضائها وأركان الدولة بها (7) وجمع أمراء جرم ومن كان يصلح للولاية ممن ترضى به الرعية ويقدر على ما هو مقرر، ويكتب به محضر شرعي ويعرض على المسامع الشريفة، فتوجه ناظر الحرمين وصحبته قضاة القدس الشريف الأربعة من القدس الشريف في ليلة الأحد سابع عشري شعبان، ووصلوا إلى غزة في بكرة يوم الاثنين، وحصل الاجتماع بنائب غزة وقضائها بدار النيابة بغزة بعد العصر من يوم الثلاثاء، ودار الكلام بينهم فيمن يصلح، فنائب غزة قصد أن يستقر في الإمارة أبو العويس ابن أبي بكر ونائب القدس قصد استمرار محمود الودياني لكونه هو الذي سعى في توليته، ثم التزم (۱۳) ناظر الحرمين ونائب القدس بما على محمد الودياني من القود والعادة في مدة ولايته، وبمبلغ خمسمائة دينار زيادة على ما هو مقرر عليه، فلم يحصل اتفاق بين نائب غزة ونائب القدس، وانفصل المجلس على غير رضى، وكل من النائبين كتب للسلطان ونائب القدس، وانفصل المجلس على غير رضى، وكل من النائبين كتب للسلطان بما يختاره وتوجه نائب القدس والقضاة من غزة في بكرة يوم الأربعاء سلخ شعبان وصحبتهم محمود (۱۶) الودياني أمير جرم مكنه نائب القدس من الإمارة وألبسه خلعة السلطان بقرية قرتيا (۱۵) في بكرة يوم الأربعاء سلخ شعبان وقام بنصرته كل ما السلطان بقرية قرتيا (۱۵) في بكرة يوم الأربعاء سلخ شعبان وقام بنصرته كل ما أمكن.

وفيها ورد مرسوم شريف على الأمير قاني بك نائب غزة بالتوجه إلى القدس الشريف والصلح مع نائب القدس، والسبب فيه حادثة وقعت قتل فيها جانم دوادار نائب القدس في قرية بيت لقيا في شهر شوال، ونسب قتله لمن هو من جهة نائب غزة، فحضر إلى القدس في ضحى يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة، وحصل الاجتماع بينه وبين الأمير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب القدس، بحضور شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف بمنزله بالمدرسة التنكزية، ووقع الصلح بينهما وحصلت الموافقة والمعاهدة بينهما على زوال ما حصل من التنافر، وتوجه نائب غزة من القدس في عشية يوم الأربعاء (١٠) حادي عشر ذي القعدة الحرام إلى محل ولايته.

وظيفة معينة عند السلطان، وهذه الكمية زيادة على المبلغ المتفق عليه، يُنظر: ابن منظور ٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>١) ويجتمع نائب. . . وأركان الدولة ب د هـ: \_ أ ج .

<sup>(</sup>٢) بها أد: بمدينة غزة ب هـ: \_ج// ترضى ب: رضى أهـ د: \_ج.

<sup>(</sup>٣) ثم التزم. . . في مدة ولايته ب د هـ: \_ أ ج .

<sup>(</sup>٤) محمود أب هـ: \_ج د// الإمارة أد هـ: الأمرية ب: \_ج.

 <sup>(</sup>٥) قرتيا: إحدى قرى فلسطين الواقعة بين المخليل والبحر الأبيض المتوسط، يُنظر: عطا الله ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٦) يوم الأربعاء سلخ شعبان أ د هـ: يوم الخميس مستهل رمضان ب: ـج.

<sup>(∀)</sup> الأربعاء... محل ولايته أ هــ: \_ ب ج د.

## ثم دخلت سنة ۹۰۰ هـ<sup>(۱)</sup>

من الهجرة الشريفة، فيها في ثامن المحرم أُعيد (٢) شمس الدين محمد بن عثمان أبي الطيب التميمي إلى قضاء الحنفية بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام، وهي ولايته الثانية، وكتب توقيعه بذلك وبإبطال ما كتب للقاضي برهان الدين الشافعي بما ينافي ذلك، فكان استمرار منعه من قضاء الحنفية ببلد الخليل وإضافتها للشافعي دون شهرين.

وفيها في شهر المحرم أخذ العرب من بني  $V^{(n)(1)}$  وبني إبراهيم (ألحج الشريف الشامي بالقرب من الكرك، ونهبوا الحجاج عن آخرهم وكان عدة جمال الركب ثلاثة عشر ألف جملًا أله يسلم من ذلك سوى ستة عشر جملًا من غير أحمال، وهلك من الرجال والأطفال والنساء خلقاً  $V^{(n)}$  الأموال وسبي الحريم وكانت حادثة فاحشة، وقد اشتهر أمرها، فاعتصب وأعذت ألم بلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وجماعة من الكرك، وتوجهوا إلى جهة الأغوار (ألم) وغيرها، وأحضروا جماعة من الحجاج إلى بلد سيدنا الخليل وإلى القدس الشريف، وتسبب شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف وجماعة من أهل الخير في جمع مال من أهل القدس الشريف، ودفع لكل واحد من الحجاج ما يكتري به وينفقه عليه إلى أن يصل إلى وطنه، فالحكم لله العلي الكبير.

وفيها استقر القاضي عز الدين الديري الحنفي في وظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف، عوضاً عن القاضي شهاب الدين بن المهندس، وتقدم أن القاضي شهاب الدين استقر في قضاء القدس وبلد سيدنا الخليل عليه السلام والرملة، وأن توقيعه مؤرخ في ثامن عشر رجب سنة ٨٩٩هـ، وتقدم أن قضاء// بلد سيدنا الخليل،[١/١٧٤]

ال ۹۰۰ هـ/ ۱۶۹۶ م.

<sup>(</sup>٢) اعيدب هـ: عيد أ: ـج د.

<sup>(</sup>٣) بنو لام: بن عمر وبن ظريف بنو أشنع بن عمرو من طيء كانت منازلهم باليمن ثم وصلوا إلى فلسطين ونزلوا حيفا، وبسبب التنقل تردد اسمهم في أكثر من منطقة ويوجد منهم بطن في مصر والعراق، يُنظر: العمري، التعريف هـ ١١٠، كحالة، معجم قبائل ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) لام أ دهـ: لادب: ـج// وبني إبراهيم أهـ: ـبج د.

<sup>(</sup>٥) ينو إبراهيم: لم أتمكن من العثور لهم على تعريف.

<sup>(</sup>٦) جملا دهـ: جعل أب: -ج.

<sup>(</sup>٧) أخذت بأدهـ: ـج.

 <sup>(</sup>٨) الأغوار أ دهـ: الغورب: -ج// سيدنا دهـ: - أبج.

عليه السلام، أفرد عنه بعد استمراره بعد أربعين يوماً، ثم أفرد عنه قضاء الرملة باستقرار القاضي كمال الدين بن الأخرم في يوم الأربعاء مستهل المحرم سنة معلى ومه من استمراره (۱) في قضاء الرملة خمسة أشهر واثني عشر يوماً. ثم استقر القاضي عز الدين الديري في قضاء القدس الشريف، وورد الخبر بولايته وجلس للحكم في يوم السبت ثامن عشر ربيع الأول، فكان استمراره في قضاء القدس من حين تمكينه من الحكم في سابع شعبان سنة ۹۹۸ هـ سبعة أشهر وعشرين يوماً، ثم في يوم الثلاثاء ثاني شهر ربيع الآخر، دخل الأمير جان بلاط إلى القدس الشريف وهو لابس خلعة الشتاء الواردة إليه من الأبواب الشريفة، ودخل معه القاضي عز الدين الديري وهو لابس خلعة بطرحة (۲).

وفيها كتب توقيع شريف باستمرار القاضي برهان الدين التميمي الشافعي في قضاء بلد سيدنا الخليل عليه السلام، وهي ولايته الثالثة، وكتب توقيعه بذلك وأبطل<sup>(٣)</sup> ما كتب للقاضي الحنفي بها، فكان استمرار الحنفي في ولايته الثانية نحو ثلاثة أشهر.

وفيها في سادس شهر رجب أعيد (١) شمس الدين محمد بن أبي الطيب التميمي إلى قضاء الحنفية بمدينة سيدنا الخليل، عليه السلام، وهي ولايته الثالثة، وكتب توقيعه بذلك وإبطال ما كُتِبَ للقاضي الشافعي بما ينافي ذلك، فكان استمرار منعه من قضاء الحنفية وإضافتها للشافعي دون ثلاثة أشهر، واستمر إلى يومنا لم يعزل، وقد تقدم تاريخ ابتداء ولايته في ثامن عشري شعبان سنة ٨٩٩هـ، فعزل وولي ثلاث مرات في عشرة أشهر وثمانية أيام.

فيها ورد على أهل القدس السيفي علان من الأبواب الشريفة وعلى يده مرسوم السلطان برمي الزيت المتحصل من جبل نابلس على أهل القدس وبلد سيدنا المخليل، عليه السلام، وغزة والرملة (1) على ما جرت به العادة، وحصل لأهل القدس والرملة الضرر من ذلك لكونهم تقدم لهم أخذ الزيت، ثم رمي عليهم مرة ثانية، فانزعج الناس لذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

<sup>(</sup>١) · فكان استمراره. . . واثني عشر يوماً ب هـ: \_ أج د.

<sup>(</sup>٢) الطروحة: وشاح يلبس فوق العمامة ويلتف حول الرقبة ويسترسل على الكتفين، يُنظر: ماير ٩٣.

<sup>(</sup>٣) وأبطل د هـ: أبطال أ ب: \_ ج.

<sup>(</sup>٤) أعيد أب هـ: أعين د: \_ج

<sup>(</sup>٥) علان أب هـ: -ج د// من الأبواب الشريفة أب هـ: - ج د.

<sup>(</sup>٦) والرملة أب هـ: \_ج د.

#### ذكر الفتنة بين نائب القدس ونائب غزة

وفيها وقعت فتنة بين نائب القدس الأمير جان بلاط ناظر الحرمين، ونائب القدس والرملة، وبين الأمير قاني بك نائب غزة، وهي أن الأمير جان بلاط قدم إلى الرملة بسبب رمي الزيت المتقدم ذكره، وكان وصوله إلى الرملة في يوم الأحد سادس عشر رجب، فلما كان في صبيحة يوم الثلاثاء ثامن عشر (١) من شهر رجب أمر كاشفه بالرملة، وهو الجمالي يوسف بالركوب هو وجماعته والمشي في معاملة الرملة، لحفظها من المناحيس والذب عن الرعية، لأنه كان قبل ذلك حضر جماعة من العرب ونهبوا أبقار لأهل<sup>(٢)</sup> الرملة، وأهل قرية نعاني<sup>(٣)</sup> من أعمالها، فلما ركب الكاشف بجنده، ركب ناظر الحرمين وصحبته دواداره برسباي ومعهما أربع أنفس، وخرجوا إلى ظاهر الرملة للمسايرة، فخرج على الكاشف جماعة من العرب وطردوه وطردهم، ثم قوي أمرهم عليه فطردوه إلى أن حصروه بالبرج الكائن بقرية خلدا(١٤) من أعمال الرملة، فتحصن به فأخذوا خيوله وقتلوا جماعة ممن معه، وكان الأمير جان بلاط بالقرب من قرية تل الجزر (٥) فسمع الصوت، فسار بمن معه من دواداره برسباي والأربع أنفس الذين معهم نحو الصوت، فخرج عليهم العرب وتواقعوا، فقتل برسباي ومن معه، حتى لم يبق سوى الأمير جان بلاط بمفرده، فثبت لهم وقاتلهم أشد القتال بمفرده حتى تخلص منهم ونجا، فكانت عدة القتلى في ذلك اليوم عشرة أنفس، منهم رجل شريف، وحملوا إلى الرملة ودفنوا بها، وتوجه قضاة الرملة إلى جهة تل الجزر وعاينوا بعض القتلى بأرضها، وكنت إذ ذاك بالرملة، وحضرت هذه الحادثة، وكانت في غاية البشاعة (٢)، وكتب محضر بذلك، جهز إلى الأبواب الشريفة مع مكاتبة الأمير جان بلاط المتضمنة أن هذا الفعل بإشارة نائب غزة، وهو الواقع، لأنه وجد في نفسه من نائب القدس، بسبب ما تقدم من ولاية أمير جرم بإشارة نائب القدس دون رضى نائب غزة، ووقع أن نائب القدس أخذ

<sup>(</sup>١) ثامن عشر رجب ب هـ: من شهر رجب أ: سادس عشر رجب د: -ج.

<sup>(</sup>٢) لأهل ب هـ: أهل أ: \_ج د// وأهل قرية نعاني. . . من أعمالهما أ د هـ: \_ب ج.

<sup>(</sup>٣) أنعاني: قرية فلسطينية صغيرة تقع جنوب الرملة على بعد ٨ كم، أنشئت على أنقاضها مستوطنة يهودية سنة ١٩٣٠ م، يُنظر: الدباغ ٧/ ٥٧١ ؛ ٦٤٠.

٤) خلدا: قرية فلسطينية تقع جنوب الرملة على مسافة ١٠ كلم، يُنظر: الدباغ ٧/٦٢٧؛ أبو حمود ٨٣.

<sup>(</sup>٥) تل الجزر : تقوم في هذا المكان قرية فلسطينية تسمى أبو شوشة، تبعد عن الرملة جنوباً ٨ كم، يُنظر: الدباغ ٧/ ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٦) البشاعة أهم: الشناعة ب د: -ج.

كشف الرملة وانتزعه من نائب غزة فتأكدت العداوة بينهما، وكان نائب غزة يسلط العرب والمفسدين ويغريهم على نائب القدس، ويحرضهم على الفساد في معاملته، ِ [١٧٤/ب] قصد بذلك التشنيع عليه، فلما وقع ما ذكر من هذه الفتنة القبيحة وسطرت// هذه المحاضر بشرح الحال، وجهزت للسلطان، كتب نائب غزة إلى السلطان يشكي من الأمير جان بلاط بكلمات مهملة لا حقيقة لها، فبرز أمر السلطان بتجهيز السيفي قانصوه الساقي(١) الخاصكي وعلى يده مراسيم شريفة لشيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف، وقضاة غزة والقدس والرملة، بالتوجه إلى حيث المكان الذي وقعت به الفتنة وتحرير ذلك، وإعادة الجواب على المسامع الكريمة الشريفة، فتوجه شيخ الإسلام المشار إليه وصحبته قضاة القدس الشريف إلى الرملة في يوم الأربعاء عشر شهر رمضان، واجتمع به الخاصكي وقضاة الرملة وتوجهوا إلى قريتي (٢) تل الجزر وخلدا، وحرروا الأمر في ذلك، فتبين لهم أن الحق بيد نائب القدس، وأن القتل والفتنة كانا في معاملته بأرض الرملة، وحضر قضاة غزة إلى تل الصافي (٣)(٤) بأطراف معاملة غزة، وامتنعوا من الحضور إلى الرملة والاجتماع بشيخ الإسلام وقضاة القدس والرملة، وأظهروا التعصب لنائب غزة، فكتب شيخ الإسلام وقضاة القدس والرملة محضراً وكتبوا خطوطهم عليه بما يقتضي أن الحق بيد نائب القدس وناظرالحرمين، ثم كتب قضاة غزة محضراً بما اختاروا وملخصه أن نائب القدس هو المعتدي بدخوله معاملة غزة، وجهز كل من المخضرين للسلطان وعاد شيخ الإسلام وقضاة القدس إلى أوطانهم في يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان، وحضر الخاصكي (٥) إلى القدس الشريف للزيارة، ودخل بخلعة السلطان في شهر(١) رمضان وحضر عيد الفطر بالقدس، وتوجه لزيارة سيدنا الخليل، عليه السلام، ثم توجه إلى مدينة غزة ليقيم بها لانتظار الجواب بما يرد عليه من المراسيم الشريفة.

فلما كان العشر الثالث من شهر شوال ورد مرسوم السلطان إلى شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف الشافعي، ومرسوم مطلق لقضاة غزة والقدس الشريف،

<sup>(</sup>١) الساقي أب: الشافعي دهـ: -ج.

<sup>(</sup>٢) قريئي ب دهد: قرية أ: ـج.

<sup>(</sup>٣) **قل الصافية (قل الصافي) قرية فلسطينية تقع في الشمال الغربي من الخليل، يُنظر: الدباغ ٢٩٦/٩؛ أبو** 

<sup>(</sup>٤) إلى تل الصافى أب: بالتل الصافى د.

<sup>(</sup>٥) الخاصكي . . وحضر ب دهـ: \_ أج.

<sup>(</sup>٦) في شهر د: بشهر أب هـ: \_ج.

يعلمهم أنه لما جهز الأمير قانصوه الساقي(١) الخاصكي لكشف هذه الأجوبة وتحريرها، وكتابة محضر بقضاة غزة والقدس بما يتضح به الحق، وأن كلا من النائبين كتب محضراً بما يختاره، ولم يتضح للمسامع الشريفة الحق في ذلك، وأن المرسوم الشريف الوارد على يد(٢) الخاصكي إنما برز بكتابة محضر واحد لا محضرين، وبرز أمر السلطان أن شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف يتوجه بنفسه وصحبته قضاة القدس الشريف والرملة إلى مدينة غزة المحروسة، ويجتمعون هم (٣) وقضاة غزة، وتحرر هذه الواقعة من أولها إلى آخرها، ويكتب محضر شرعي بما يتضح الحق(٤) به، وإن لم يحرر ذلك تبرز المراسيم الشريفة لقضاة غزة والقدس بإلزامهم بالقيام للخزائن الشريفة بعشرة آلاف دينار، مؤرخ المرسوم الشريف في ثالث عشر شوال، فعند ذلك قابل شيخ الإسلام الكمالي وقضاة القدس الشريف أمر السلطان بالسمع والطاعة، وتوجهوا إلى الرملة وساروا منها وصحبتهم من تيسر من قضاتها إلى مدينة غزة، وهذه الواقعة من العجائب لأن شيخ الإسلام رجل مُعَظِّم (٥) الشأن، وهو بركة الوجود وعالم المملكة، وهو شيخ كبير سنه نحو الثمانين، وبنيته ضعيفة والسفر يشق عليه، فكلف ما لا طاقة له(٦) به في زمن الحر الشديد، بسبب واقعة حدثت من العرب المفسدين المحاربين للدين، لا إسلام لهم ولا إيمان، ولما توجه من القدس الشريف حمل في محفة (١٥(١٥) على جمل، وكان لا يركب الفرس إلا قليلًا لضعف بدنه، فقدم إلى مدينة غزة (٩) في عشية الخميس مستهل ذي القعدة، ونزل بالجامع المنسوب لمولانا السلطان الملك الأشرف، وأصبح في يوم الجمعة حضر بين يديه بالجامع قضاة غزة وأكابرها للسلام عليه.

ثم عقب صلاة الجمعة جلس بالجامع المشار إليه، وجلس معه قانصوه الخاصكي، وقضاة غزة والقدس الشريف، ومن تيسر من قضاة الرملة، ودار الكلام

<sup>(</sup>١) الساقي أهـ: باقرا ب د: \_ج// الأجوبة ب د: الماجوبة أهـ: \_ج// وتحريرها أب د هـ: \_ج.

<sup>(</sup>٢) يدب د هـ: - أج.

<sup>(</sup>٣) هم أب هـ: بهم د: -ج.

<sup>(</sup>٤) يتضح الحق به ب: يتضمن الحق به أ د هـ: -ج.

<sup>(</sup>٥) معظم أب هـ: عظيم د: -ج.

<sup>(</sup>٦) له به أهـ: لديه ب د: -ح.

<sup>(</sup>٧) محفة: محمل أعلاه قبة، وله أربعة سواعد، تغطى بالحرير أو الجوخ وتحمل على الدابة، وفي هذه الحالة يكون الراكب كأنه جالس على سرير، يُنظر: القلقشندي ٢/ ١٤٥

<sup>(</sup>A) محفة هـ: محارة أب د: -ج.

<sup>(</sup>٩) غزة أب هـ: عشرة د: -ج.

بينهم في تحرير هذه الحادثة، وكتبوا محضراً واحداً، ملخصه ما كتب في المحضر الأول من قبل جماعة نائب القدس ونهب خيولهم، غير أنه زيد فيه أن الجمالي يوسف كاشف الرملة، لما خرج من الرملة ووصل إلى آخر معاملتها، وجد ثلاث أنفار من العشير العوام (١) فطاردهم إلى أرض عمورية (٢) من عمل غزة المحروسة، وقتل منهم فرسين، ثم طردوه إلى أن وصل إلى معاملة الرملة (٣) عند قرية خلدا وقرية تل الجزر، وحصل من القتل والنهب كما تقدم شرحه، وكتب شيخ الإسلام وقية وقرينة والقدس/ والرملة خطوطهم بالمحضر المذكور، وجُهِزَ للأبواب الشريفة وقرينه (٤) مكاتبة شيخ الإسلام، واستمر الخاصكي بغزة لانتظار الجواب، وعاد شيخ الإسلام وقضاة القدس الشريف إلى أوطانهم، وكان سفرهم من غزة في ليلة الاثنين خامس ذي القعدة، وانتهى الحال إلى أن السلطان عزل نائب غزة ونائب القدس معاً.

ومضت سنة ٩٠٠ هـ، وكانت سنة شديدة، كثيرة الفتن والحروب، والخلف بين الحكام والعساكر<sup>(٥)</sup> في جميع مملكة الإسلام بالديار المصرية، والمملكة الشامية، والأرض المقدسة، والله لطيف بعباده.

وقد انتهى ذكر الحوادث الواقعة بالقدس الشريف، وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، إلى آخر سنة ٩٠٠ هـ من الهجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

# فلنذكر ترجمة شيخنا الكمالي بن أبي شريف كما تقدم الوعد به

فأقول وبالله أستعين هو شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام حافظ العصر والزمان، وبركة الأمة وعلامة الأئمة، كمال الدين أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبو بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي (٢)، شيخنا الإمام الحبر الهمام، العالم العلامة، الرحلة القدوة، المجتهد العمدة، سبط قاضي القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد العمري المالكي المشهور بابن

<sup>(</sup>١) العوام أب هـ: العوامة د: \_ج.

 <sup>(</sup>٢) عمورية: قرية فلسطينية تقع ضمن دائرة منطقة يافا، وبالقرب من الرملة، وهناك قرية عمورية إلى
 الجنوب الغربي من نابلس، يُنظر: الدباغ ٧/ ٣٦٥؛ خمار ١٧٣.

 <sup>(</sup>٣) الرملة أب: -ج د هـ.
 (٤) وقرينه أ هـ: -ب ج د.

<sup>(</sup>٥) والعساكر أهـ: العسكر ب د: \_ج// مملكة الإسلام ب د: المملكة أهـ: \_ج.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: الغزي ١/١١؛ ابن العماد ٢٩/٨.

عوجان(١)، مولده في ليلة يسفر صباحها عن يوم السبت الخامس شهر ذي الحجة سنة ٨٢٢ هـ (٢) بمدينة القدس، ونشأ بها (٢) في عفة وصيانة وتقوى وديانة، لم يعلم له صبوة ولا ارتكاب محضور، وحفظ القرآن العظيم، والشاطبية والمنهاج للنووي، وعرضهما $^{(3)}$  على قاضي القضاة شيخ الإسلام شهاب الدين بن حجر $^{\overline{(\circ)}}$  وقاضي القضاة شيخ الإسلام محب الدين بن نصر الله الحنبلي (٢)(٧)، وقاضي القضاة شيخ الإسلام سعد الله بن الديري الحنفي (^)، وشيخ الإسلّام عز الدين القّدسي (٩)، في سنة ثلاث وثلاثين (١٠) وثمانمائة، ثم حفظ ألفية ابن مالك وألفية الحديث والتصريف(١١) والعروض والقافية، وأذن له في التدريس في سنة أربع وأربعين وثمانمائة، وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبي قاسم النويري (١٢)، وسمع عليه وقرأ في العربية، وأصول الفقه، والمنطق، واصطلاح الحديث، التصريف والعروض والقافية، وأذن له في التدريس فيها في سنة أربع وأربعين وثمانمائة، وتفقه بالشيخ زين الدين ماهر (١٣٠)، والشيخ عماد الدين بن شرف (١٤)، وحضر عند الشيخ شهاب الدين بن أرسلان، والشيخ عز الدين القدسي، واشتغل في العلوم، ورحل إلى القاهرة في سنة أربع وأربعين، وأخذ من علماء الإسلام منهم شيخ الإسلام ابن حجر، وكتب له إجازة، ووصفه بالفاضل البارع الأوحد، وقال: شارك في المباحث الدالة على الاستعداد وتأهل لأن يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الإمام الشافعي من أراد، ويفيد العلوم الحديثية مما يستفاد من المتن والإسناد، علماً بأهليته لذلك، وتولجه في مضائق تلك المسالك انتهى. وأخذ عن غير واحد من

<sup>(</sup>١) أحمد بن سليمان بن أحمد بن عبد الرحمن بن عوجان الشهابي المغربي القدسي المالكي، ولد سنة ٧٦٧ هـ/ ١٣٦١ م، توفي سنة ٨٣٨ هـ/ ١٤٣٤ م، يُنظر: السخاوي، الضوء ١٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) ۲۲۸ هـ/۱٤۱۹ م.

<sup>(</sup>٣) بها أب: فيها د: \_ج هـ.

وعرضهما د: عرضها أب: \_ج هـ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢/٣٦؛ الشوكاني ١/٨٨؛ ابن إياس ٢/٣٢.

يُنظر: ابن العماد ٧/ ٢٥٠؛ أبو سنينة ٣٧.

<sup>(</sup>V) الحنبلي أب: الجبيلي د: \_ج هـ// سعدالله أب: سعد الدين د: \_ج هـ.

 <sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٣/٩٤؟ ابن العماد ٨/٣٠٨؛ أبو سنينة ٣٨.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢٢/٤، النعيمي ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>١٠) ثلاث وثلاثين أ: تسع وثلاثين ب د: \_ج هـ.

<sup>(</sup>١١) والتصريف. . . أربع وأربعين وثمانماية أب هـ: \_ج د.

<sup>(</sup>١٢) يُنظر: السخاوي، الصوء ٢٤٦/٩.

<sup>(</sup>١٣) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٢٧/ ؛ الشوكاني ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>١٤) يُنظر: السخاوي، الضوء ٢ج٢٨.

العلماء، كاالشيخ كمال الدين ابن الهمام، وقاضي القضاة شمس الدين القاياتي (۱) والعز (۲) البغدادي وغيرهم، وجد ودأب، ولازم الاستغال والإشغال إلى أن برع وتميز، وأشير إليه في حياة شيخه الزيني ماهر، وكان يرشد الطلبة للقراءة عليه حتى ترك هو الإقراء، وكذلك المستفتون (۱) و ودرس وأفتى من سنة ٨٤٦هه (١) ونظم وأنشأ، وسمع الحديث على شيخ الإسلام ابن حجر، والشيخ زين الدين الزركشي الحنبلي (۱) والشيخ عز الدين بن الفرات (۱) وغيرهم (۱) من المشايخ والأعيان، وتردد إلى القاهرة مرات، وحج منها في وسط السنة صحبة القاضي عبد الباسط رئيس المملكة في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة، فسمع الحديث بالمدينة الشريفة على المحب الطبري (۱۸) وغيره، وبمكة المشرفة على أبي الفتح المراغي وغيره، ولم يزل حاله في ازدياد وعلمه في اجتهاد، فصار نادرة وقته وأعجوبة زمانه، إماماً في العلوم محققاً لما ينقله، وصار قدوة بيت المقدس ومفتيه، وعين أعيانه المعيدين بالمدرسة الصلاحية، ثم لما (۱۹) وقعت حادثة أخي أبي العباس المتقدم شرحها في حوادث سنة خمس وسبعين وثمانمائة، سافر إلى القاهرة المحروسة واجتمع بالسلطان خمس وسبعين وثمانمائة، سافر إلى القاهرة المحروسة واجتمع بالسلطان فتوقف في القبول فألزم به وتمثل بالحضرة الشريفة في شهر صفر سنة ست وسبعين.

فلما قدم على السلطان نزل<sup>(١١)</sup> عن سرير الملك، تلقاه وأكرمه وفوض إليه الوظيفة المشار إليها، وألبسه التشريف وولى معه في ذلك اليوم القاضي شهاب الدين بن عبية قضاء الشافعية، والقاضي خير الدين بن عمران قضاء الحنفية، والشيخ شهاب الدين العميري<sup>(١٢)</sup> مشيخة المدرسة الأشرفية التي هدمت، وكنت حاضراً ذلك المجلس.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: السخاوي، الضوء ١٦١٢.

<sup>(</sup>٢) والعز أهـ: المقر ب: المعز د: \_ج.

<sup>(</sup>٣) المستفتون أهـ: المستفتين ب د: \_ ج.

<sup>(</sup>٤) ٢٤٨ هـ/ ٢٤٤٢ م.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ابن حجر، إنباء ٩/ ١٩٤؛ السخاوي، الضوء ٤/ ١٣٦.

 <sup>(</sup>٦) يُنظر: ابن العماد ٧/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) وغيرهم أهـ: وغيره ب د: \_ج.

<sup>(</sup>٨) يُنظر: السخاوي، الضوء ٩ / ٩٠.

<sup>(</sup>٩) لمادهـ: -أبج.

<sup>.</sup> ۱۰) وجالسه أ هـ: حوسب ب: حاسب د: \_ج.

<sup>(</sup>۱۱) نزل أب هـ: تنزل د: ـج.

<sup>(</sup>۱۲) العميري ب د هـ: ــ أ ج.

وسافر شيخ الإسلام وصحبته القاضيين (١) المشار إليهما من القاهرة المحروسة في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، ودخلوا إلى القدس (٢) الشريف في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وثمانمائة، وكان يوماً مشهوداً، وباشر تدريس الصلاحية والنظر عليها مباشرة حسنة وعمّر أوقافها، وشدد على الفقهاء وحثهم على الاشتغال، وعمل بها الدروس العظيمة، فكان يدرس فيها ثلاثة أيام في الأسبوع فقهاً وتفسيراً وأصولاً وخلافاً، وأملى بها مجالس من الأحاديث الواقعة في مختصر المزنى (٣)، واستمر بها أكثر من سنتين.

ثم استقر بها شيخ الإسلام النجمي ابن جماعة في شهور سنة ثمان وسبعين، كما تقدم ذكره، فلم يتكلم فيها بعد ذلك، واستمر بمنزله على ما كان عليه من الاشتغال بالعلم والإفتاء. وتوفي والده الأمير ناصر الدين محمد في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثمانمائة عن ست وثمانين سنة، ودفن بجوار منزله بباب السلسلة.

ثم في سنة إحدى وثمانين توجه شيخ الإسلام إلى القاهرة المحروسة واستوطنها، وتردد إليه الطلبة والفضلاء والقضاة، واشتغلوا عليه في العلوم وانتفعوا به، وعظمت هيبته وارتفعت كلمته عند السلطان وأركان الدولة، وفي شهر شوال سنة ثمان وثمانين حضر إلى القدس الشريف زائراً.

ثم توجه إلى القاهرة في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين، كما تقدم ذكر ذلك، ولما وقع ما تقدم ذكره من هدم المدرسة الأشرفية القديمة وبناء المدرسة المستجدة المنسوبة لملك العصر والزمان، ومولانا السلطان الملك الأشرف، وانتهت عمارتها، وقدر الله تعالى وفاة الشيخ شهاب الدين العميري قبل تقرير أمرها، وترتيب وظائفها كما تقدم ذكره برز أمر السلطان باستقرار شيخ الإسلام الكمالي فيها وطلبه إلى حضرته وشافهه بالولاية، وسأله في القبول فأجاب لذلك، وألبسه كاملية بسمور، وحضر إلى القدس الشريف هو ومن معه من أركان الدولة الشريفة، وباشرها كما تقدم ذكره في حوادث تسعين وثمانمائة، وحصل للمدرسة المشار إليها وللأرض المقدسة بل ولسائر مملكة الإسلام الجمال والهيبة والوقار بقدومه، وانتظم أمر الفقهاء وحكام الشريعة المطهرة بوجوده وبركة علومه، ونشر العلم، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وازداد شأنه عِظَماً، وعلت كلمته

<sup>(</sup>١) القاضيين أب هـ: القاضيان د: \_ج.

<sup>(</sup>٢) إلى القدس أب هـ: للقدس د: \_ج.

 <sup>(</sup>٣) في فرع الشافعية، مؤلفه إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة ٢٦٤ هـ/ ٨٧٧ م، يُنظر: حاجي خليفة
 ٣/ ١٦٣٥.

ونفذت أوامره عند السلطان فمن دونه وبرزت إليه المراسيم الشريفة في كل وقت بما يحدث من الوقائع والنظر في أمور<sup>(1)</sup> الرعية، وترجم فيها بالجناب العالي شيخ الإسلام، وولع له ما لم يقع لغيره ممن تقدم من العلماء والأكابر، وبقي صدر المحالس وطراز المحافل، المرجع في القول إليه، والمعمول في الأمور كلها عليه، وقلده أهل المذاهب<sup>(1)</sup> كلها، وقبلت فتواه على مذهبه ومذهب غيره، ووردت الفتاوى إليه من مصر والشام وحلب وغيرها، وبعد صيته وانتشرت مصنفاته في سائر الأقطار، وصار حجة بين الأنام في سائر ممالك الإسلام.

ومن أعظم محاسنه التي شكرت له في الدنيا، ويرفع الله بها درجته (٣) في الآخرة ما فعله في القبة المحدثة (٤) عند دير صهيون، وقيامه في هدمها بعد أن صارت كنيسة محدثة في دار الإسلام في بيت الله المقدس وقيامه في منع النصارى من انتزاع القبو المجاور لدير صهيون المشهور أنه قبر سيدنا داود، عليه السلام، بعد [٢٧١/١] بقائه في أيدي المسلمين مدة طويلة، وبني / قبلة فيه لجهة الكعبة المشرفة كما تقدم ذكر ذلك مفصلاً في حوادث سنة خمس وسنة ست وسبعين وثمانمائة، وغير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيامه على حكام الشرطة ومنعهم من الظلم، ومواجهتهم بالكلام الزاجر لهم.

وفي شهر شوال سنة تسعمائة، ورد عليه مرسوم شريف بأن يكون متكلماً على الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، ينظر في أمرها وعمل مصالحها، فحضر (٥) لها في عشية يوم الاثنين سادس شوال، وجلس بالمجمع مع الصوفية في مجلس الشيخ، وحصل للخانقاه وأهلها الجمال بحضوره.

ثم بعد فراغ الحضور جلس على تفرقة الخبز على عادة مشايخها، وتصرف فيها بإجازة الوقف والنظر في أمره، وشرع في عمارة الخانقاه وإصلاح ما اختل من نظامها، وأضيف إليه التكلم على المدرسة الجوهرية وغيرها، لما هو معلوم من ديانته، وورعه واجتهاده في فعل الخيرات وإزالة المنكرات، وأما سمته وهيبته فمن العجائب في الأبهة والنورانية، ورؤيته (٢) تذكر بالسلف الصالح، ومن رآه عَلِمَ أنه

<sup>(</sup>١) أمور أ دهـ: أحوال ب: \_ج.

المذاهب ب د: المذهب أهـ: \_ج// وردت به د: وردة أهـ: \_ج.

<sup>(</sup>٣) درجته أ: درجاته ب د هـ: \_ج.

المحدثة أهـ: المستجدة ب د: ـج.

٥) فحضر لها أهد: فحضرها ب د: -ج.

رؤیته أب هـ: -ج د// تذكر أب هـ: يذكر د: -ج.

من العلماء العاملين برؤية شكله، وإن لم يكن يعرفه، وأما خطه وعبارته في الفتوى فنهاية في الحسن، وبالجملة فمحاسنه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله.

ولو ذكرت حقه في الترجمة لطال الفصل، فإن مناقبه وذكر مشايخه يحتمل الإفراد في التأليف والمراد هنا الاختصار، من تصانيفه: الإسعاد بشرح الإرشاد في الفقه (۱)، والدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع في الأصول ( $^{(7)}$ )، والفرائد في حل شرح العقائد ( $^{(7)}$ )، والمسامرة بشرح المسايرة ( $^{(3)}$ )، وكتب قطعة على تفسير البيضاوي، وقطعة على صحيح البخاري، وقطعة على شرح المنهاج، وقطعة على صفوة الزبد ( $^{(9)}$ ) للشيخ شهاب الدين بن أرسلان وغير ذلك.

وقد عرضت<sup>(۱)</sup> عليه مرة ثانية ما حفظته بعد العرض الأول، وأجازني في شهور سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، وكنت عرضت عليه قبل ذلك في حياة الوالد، رحمه الله، قطعة من كتاب المقنع في الفقه (۱) على مذهب الإمام أحمد، رضي الله عنه، وحضرت بعض مجالسه من الدروس والإملاء بالمدرسة الصلاحية، وحضرت كثيراً من مجالسه بالمسجد الأقصى الشريف قبل رحلته إلى القاهرة المحروسة، وبعد قدومه إلى بيت المقدس، وحصلت الإجازة منه غير مرة خاصة وعامة، ومن إنشاده في بيت المقدس بعد غيبته عنه مدة طويلة:

أُحيّ بقاعَ القدسِ مَا هبت الصَبّا فتلكَ ربوع الأنس في زمن الصبا<sup>(^)</sup> وما زلت من شوقي إليها مواصلًا سلامي على تلك المعاهد والرُبا

وقد سمعتها من لفظه بدرب القدس الشريف، حين عوده من غزة المحروسة في شهر ذي القعدة الحرام سنة تسعمائة، وأجازني برواتهما عنه، أعز الله به الدين، وأدام بقاءه للمسلمين.

 <sup>(</sup>١) الإرشاد في فروع الشافعية تأليف إسماعيل بن أبي بكر بن المقرىء اليمني الشافعي توفي سنة
 ٨٣٦ هـ/ ١٤٣٢ م. يُنظر: حاجي خليفة ١/٩٦.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: حاجي خليفة ٧٤٩/١؛ سُلامة ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الغزي ١٢/١.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الغزي ١٢/١.

<sup>(</sup>٥) صفوة الزبد: تأليف أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان، يُنظر: السخاوي، الضوء ١/٢٨؛ الشوكاني ١/٤٩؛ حاجي خليفة ١٠٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) وقد عرضت عليه مرة ثانية . . . سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة أ.

<sup>(</sup>٧) المقنع : في فروع الحنبلية تأليف موفق الدين عبدالله بن قدامة الحنبلي، يُنظر: حاجي خليفة ٢/ ١٨٠٩.

<sup>(</sup>A) أحى أب: احسى د: -ج هـ.

وهذا آخر ما تيسر ذكره من أخبار بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وغيرهما مما تقدم الوعد بذكره، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان عن خطأ فهو من شأن الإنسان والمسؤول من كل من وقف (۱) عليه من الإخوان في الله تعالى ستر ما فيه من الخطأ وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وعدم المؤاخذة بما فيه من نقص أو خلل، فإني اجتهدت في تحرير ما نقلته وتتبعت التراجم والحوادث ما استطعت، وجمعتها من كتب وأوراق متفرقة، وكثير منها من حفظي للوقائع والاطلاع عليها، ومع ذلك لم أستوعب ما هو المقصود من التاريخ، لعدم الاطلاع على شيء أستمد منه، لكن (۱) في هذا المختصر ما لم يوجد في غيره مما يتعلق بالقدس وبلد (۳) سيدنا الخليل، عليه السلام، وقد تفحصت فلم أظفر بغير ما نقلته والله الموفق.

وكان ابتدائي<sup>(3)</sup> في جمعه خامس عشري ذي الحجة سنة تسعمائة، وفرغت من جمعه وترتيبه في دون أربعة أشهر، مع ما تخلل في ذلك من عوارض الدهر نحو شهر لم أكتب فيه شيئاً، ومع اشتغال الفكر بأمور الدنيا، والله لطيف بعباده، وإن فسح الله الأجل جعلت له ذيلاً أذكر فيه ما يتبع من الحوادث بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل، عليه السلام، وغيرهما، من أول سنة إحدى وتسعمائة إلى آخر وقت يريده الله تعالى فيما<sup>(0)</sup> بقى من العمر.

وكان الفراغ من تبييضه في اليوم المبارك، نهار الخميس رابع عشر شهر رجب الفرد الحرام سنة ثمانية عشر ومائة وألف، على يد أضعف العباد إلى الملك العظيم الجواد السيد أبو السعود الدقاق بن المرحوم الشيخ علي، عفى عنهما الرب القدير.

<sup>(</sup>١) من وقف أهـ: واقف ب: \_ج د.

<sup>(</sup>٢) **لكن أهـ: ـ ب** ج د.

<sup>(</sup>٣) وبلد أهم: وبلاد ب د: مج.

<sup>(</sup>٤) ابتدایی ب: ابتدا: ـ ج هـ.

 <sup>(</sup>٥) فيما ب د: فيها أهـ: -ج.

## المصادر

- (١) القرآن الكريم
- (٢) المصادر العربية والمعربة
- ابن الأثير: علي بن محمد (ت ٦٣٠ هـ/ ١٢٣٢ م)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٦ ج، دار الفكر، لبنان، ١٩٨٩ م.
- ابن الأخوة: محمد بن محمد القرشي (ت ٧٢٩ هـ/ ١٣٢٩ م)، معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق رفيق ليوي، كمبردج، ١٩٣٧ م.
- ـ الإدريسي: محمد بن عبدالله (ت ٥٦٠ هـ/١١٦٤ ـ ١١٦٥ م)، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، ج ٢، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٩٨٩ م.
- الأسنوي: عبد الرحمن الأسنوي (ت ۷۷۲ هـ/ ۱۳۷۰ م)، طبقات الشافعية، ۲۰ ج، تحقيق كمال الحوت، دارالكتب العلمية ط ۲، بيروت، ۱۹۸۷ م.
- الأصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت في النصف الأول من ق ٤ هـ/ ١٠ م)، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر، القاهرة، ١٩٦١ م.
- ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياس (ت ٩٣٠ هـ/١٥٢٣ م)، بدائع الزهور في وقائع الدهور، ٥ ج، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٣ ـ ١٩٨٨ م.
- البخاري: إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت ٢٥٦ هـ/ ٨٦٩ م)، التاريخ الكبير، ١٢ ج، دار الفكر، د.ت.
- البدري: أبو البقاء عبدالله (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر ميلادي)، نزهة الأنام في محاسن الشام، دار الرائد العربي، بيروت ١٩٨٠ م.
- ابن بطوطة: أبو عبدالله بن محمد، (ت ٧٧٩ هـ/ ١٣٧٧ م)، رحلة ابن بطوطة، ٢ ج، تحقيق على المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، ط ٤، بيروت، ١٩٨٥ م.
- البغدادي: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، (ت ٤٦٣ هـ/ ١٠٧٠ م)، تاريخ بغداد، ١٤ ج، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د.ت.
- البغدادي، مراصد: صفي الدين بن عبد الحق البغدادي (٧٣٩ هـ/ ١٣٣٨ م)، مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع، ٣ ج، تحقيق على البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٩٥٤ م.
- البكري: عبدالله بن عبد العزيز البكري (ت ٤٨٧ هـ/ ١٠٩٤ م)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ٤ ج، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٣ م.
- البلاذري: أبو الحسن أحمد بن يحيى، (ت ٢٧٩ هـ/ ٨٩٢م)، فتوح البلدان، تحقيق عبدالله الطباع ورفيقه، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ١٩٧٨م.
- البلوي: خالد بن عيسى (٧٦٥ هـ/ ١٤٣٦٢ م)، تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، ٢ ج، تحقيق الحسن السائح، مطبعة فضاله المحمدية ـ المغرب، د.ت.

- بورشاد: الحاج بورشاد من دير جيل صهيون، وصف الأرض المقدسة، ترجمة سعيد البيشاوي، دار الشروق، ط ١، عمان، ١٩٩٥ م.
  - التطيلي: بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين التطيلي، ترجمة عزرا حداد، بغداد، ١٩٤٥ م.
- ابن تغري بردي، النجوم: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٨٧٤ هـ/ ١٤٦٩ م)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٦ ج، قدم له وعلق عليه محمد حسنين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٩٩٢ م.
- ابن الجوزي المنتظم: عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ/١٢٠١ م)، المنتظم في أخبار الملوك والأمم، ٢٠ ج، تحقيق محمد عبد القادر عطا ورفيقه، دار الكتب العلمية ط ١، بيروت، ١٩٩٢ م.
- الجواليقي: موهوب بن أحمد، (ت ٥٤٠ هـ/ ١١٤٥ م)، المعرب من الكلام الأعجمي، تحقيق أحمد محمد شاكر، طهران، ١٩٦٦ م.
- ـ حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله، (ت ١٠٦٧ هـ/١٦٥٦ م)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٢ ج، أعادت طبعه مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٤١ م.
- ـ ابن حجر، الإصابة: أحمد بن علي العسقلاني، (ت ٨٥٢ هـ/ ١٤٤٨ م)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق علي البجاوي، ٨ ج، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٢ م.
- ابن حجر، إنباء: إنباء الغمر بأبناء العمر، ٣ ج، تحقيق حسن حبشي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٦٩ م.
  - ـ ابن حجر، لسان الميزان: لسان الميزان، ٧ ج، مؤسسة الأعلمي للمنشورات، بيروت، د.ت.
    - ابن حجر، تهذيب: تهذيب التهذيب: ١٤ ج، دار الفكر بيروت، ١٩٨٤ م.
- ـ ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد، (ت ٤٥٦ هـ/١٠٦٣ م)، جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، دار الحياة، بيروت، د. ت.
- ـ الحموي: معجم الأدباء: شهاب الدين عبدالله ياقوت (٦٢٦ هـ/١٢٢٨ م)، معجم الأدباء، ٢٠ ج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١٩٨٠ م.
  - ـ الحموي، المشترك: المشترك وضعا والمفترق صقعاً، عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.
- الحموي، معجم البلدان: معجم البلدان، تحقيق عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية ط ١، ١٩٩٠ م.
- ـ الحميري: محمد بن عبد المنعم، (ت ٧٢٧ هـ/١٣٢٦ م)، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط ٢، ١٩٨٤ م.
- الحنبلي: الإمام الحافظ ضياء الدين محمد، (ت ٦٤٣ هـ/١٢٤٥ م)، فضائل بيت المقدس، تحقيق محمد الحافظ، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨ م.
- الحنبلي، شفاء: أحمد بن إبراهيم، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، تحقيق ناظم رشيد، بغداد، د.ت.
- ـ ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (۸۰۸ هـ/۱۶۰٦ م)، تاریخ ابن خلدون، ۸ ج، تحقیق، خلیل شحادة، دار الفکر، دمشق، ط ۲، ۱۹۸۸ م.
- ـ ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن إبراهيم (ت ٢٨٢ هـ/ ١٢٨٢ م)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ٨ ج، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨ ـ ١٩٧٢ م.

- دانيال: دانيال الراهب، رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الأراضي المقدسة، ترجمة سعيد البيشاوي ورفيقه، عمان، ط ١، ١٩٩٢ م.
- ابن دقماق، الانتصار: إبراهيم بن محمد (ت ٨٠٩ هـ/١٤٠٦ م)، الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ج ٤، ٥، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د. ت.
- ابن دقماق، الجوهر: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، ٢ ج، تحقيق محمد كمال الدين، في مجلد واحد، عالم الكتب، بيروت، ط ١ ، ١٩٨٥ م.
- الذهبي، تاريخ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ١٣٤٧هـ/١٣٤٧ م)، تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام، طبقة ٦٣، تحقيق بشار عواد ورفاقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١،
  - \_ الذهبي، تذكرة: تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٤ د.ت.
- \_ الذهبي، سير: سير أعلام النبلاء، تحقيق رياض عبد الحميد مراد، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٩٩١ م.
- \_ الذهبي، العبر: العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، د.ت.
- ـ الزبيدي: محمد مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ/ ١٧٩٠ م)، ترويح القلوب في ذكر الملوك من بني أيوب، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط ٢، ١٩٨٠ م.
- \_ الغزي، الكواكب: نجم الدين الغزي، (ت ١٠٠٠ هـ/ ١٥٩١ م)، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ٣ ج، حققه جبرائيل جبور، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٩ م.
- \_ الزهري: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزهري (ت أواسط ق ٦ هـ/ ١٢ م)، كتاب الجغرافية، تحقيق محمد صادق B.D.O./1968 . ٣٠٩ .
- ـ السبكي: تاج الدين بن تقي الدين، (ت ٧٧١ هـ/ ١٣٧٠ م)، طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، د.ت.
- السبكي، معيد: معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق محمد النجار ورفاقه، دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٤٨ م.
- \_ السخاوي، الضوء: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢ هـ/ ١٤٩٦ م)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١٢ ج، مكتبة دار الحياة، بيروت، د.ت.
- ـ ابن سعد: محمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ/ ٨٤٤ م)، الطبقات الكبرى، ٧ ج، دار صادر، بيروت، د.ت.
- السمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد (ت ٥٦٢ هـ/١١٦٧ م)، الأنساب، ٥ ج، تقديم وتعليق عبدالله البارودي، دار الجنان، بيروت، ط ١، ١٩٨٨ م.
- \_ السيوطي. إتحاف: محمد بن أحمد (ت ٨٨٠ هـ/ ١٤٧٥ م)، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ٢ ج، تحقيق أحمد رمضان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢ م،
- ـ السيوطي، تاريخ: جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ/ ١٥٠٥ م)، تاريخ الخلفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٨ م.
  - ـ السيوطي، نظم: نظم العقيان في أعيان الأعيان، تحقيق فيليب حتي، المثنى، بغداد ١٩٢٧ م.
- \_ أبو شامة، الذيل: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ت ٦٦٥ هـ/١٢٦٧ م)، تراجم رجال

- القرنين السادس والسابع، المعروف بالذيل على الروضتين، دار الجيل، بيروت، ط ٢، ١٩٧٤ م.
  - أبو شامة الروضتين: الروضتين في أخبار الدولتين، دار الجيل، بيروت، د.ت.
- ـ ابن شاهين الظاهري: غرس الدين خليل بن شاهين (ت ٨٧٣ هـ/١٤٦٨ م)، كتاب زبدة كشف المماليك وبيان الطرق المسالك، تحقيق بولس روابس، مطبعة الجمهورية، باريس، ١٨٩٤ م.
- ابن شبة: عمر بن شبة البحتري البصري (ت ٢٦٢ هـ/ ٨٧٥ م)، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم شلتوت.
- شيخ الربوة: شمس الدين أبي عبدالله الدمشقي (ت ٧٢٧ هـ/ ١٣٢٨ م)، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، تحقيق مهران البيزج، ١٩٢٣ م.
- الشوكاني، البدر: محمد بن علي (١٢٥٠ هـ/ ١٨٣٤ م)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ٢ ج، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٧٦٤ هـ/ ١٣٨٢ م)، الوافي بالوفيات، ٢١ ج، دار فرانز ستايز شتوتغارت، طبعة ١٩٩١ م.
- الصوري: وليم الصور، تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار، (تاريخ الحروب الصليبية) ترجمة سهيل زكار، ٢ ج، دار الفكر، ط ١، دمشق، ١٩٩٠ م.
- الصيرفي: على بن داود (٩٠٠ هـ/ ١٤٩٤ م)، إنباء الهصر بأبناء العصر، تحقيق حسن حبشي، دار الفكر العربي، القاهرة، ب.ت.
- الضبي: أحمد بن يحيى بن عميرة (ت ٥٩٩ هـ/ ١٢٠٢ م)، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧ م.
- ـ طاش كبرى زاده: أحمد بن مصطفى (٩٦٨ هـ/١٥٦١ م)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥ م.
- الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ/ ١٩٢٢ م)، تاريخ الأمم والملوك، ١٠ ج، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٩٦٧ م.
- ابن الطقطقي: محمد بن علي (ت ٨٧٠٩ هـ/ ١٣٠٩ م)، الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية، تحقيق محمد عوض ورفيقه، القاهرة، ١٩٢٣ م.
- ابن طولون، أعلام: محمد بن طولون، (ت ٩٥٣ هـ/١٥٥٣ م)، أعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد دهمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٤ م.
- ابن طولون، القائد: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، ٢ ج، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، ١٩٨٠ م.
- ابن طولون، مفاكهة: مفاكهة الخلاف في حوادث الزمان، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة، 1977 م.
- ـ ابن طولون، نقد: نقد الطالب لزغل المناصب، تحقيق محمد أحمد دهمان ورفيقه، دار الفكر، ط ١، بيروت، ١٩٩٢ م.
- ـ ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن علي (ت ١٠٨٩ هـ/ ١٦٧٩ م)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ ج، دار المسيرة، بيروت، ١٩٧٩ م.
- ـ العمري، التعريف: ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيى (ت ٧٤٩ هـ/١٣٤٩ م)، التعريف

- بالمصطلح الشريف، تحقيق محمد حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨ م.
- العمري، المسالك: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق دورتياكرافولسكي، المركز الإسلامي للبحوث، بيروت، ط ١، ١٩٨٦ م.
- \_ العيني: بدر الدين العيني (ت ٨٥٥ هـ/ ١٤٥١ م)، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ٤ ج، تحقيق محمد محمد أمين، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٨٨ ـ ١٩٩٢ م.
- الفارسي: الحسن بن أحمد الفارسي (٣٧٧ هـ/ ١٩٨٧ م)، الحجة في علل القراءات السبعة، تحقيق علي النجدي ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٢، ١٩٨٣ م.
- أبو الفداء، تقويم: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت ٧٣٧ هـ/ ١٣٣١ م)، تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، د.ت.
- ـ أبو الفداء، المختصر: المختصر في أخبار البشر، المعروف بتاريخ أبي الفدا، ٤ ج في مجلدين، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت د.ت.
- \_ ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ٨٠٧ هـ/ ١٤٠٤ م)، تاريخ ابن الفرات، تحقيق حسن محمد الشماع، جامعة البصرة ١٩٦٧ \_ ١٩٧٠ م، مجلد ٧ \_ ٩، تحقيق قسطنطين زريق وشاركت نجلاء عز الدين في تحقيق المجلد الثامن والجزء الثاني من المجلد التاسع، المطعة الأميركانية، بيروت، ١٩٤٢ م.
- ـ ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ت ٣٤٠ هـ/ ١٩٥١ م)، مختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٩٨٩ م.
  - ـ ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم الدينوري (٢٧٦ هـ/ ٨٢٨ م)، المعارف، الكويت ـ ١٩٧٠ م.
- ـ القرماني: أبو العباس أحمد بن يوسف (ت ١٠١٩م هـ/١٦١٠م)، أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، ٣ ج، تحقيق فهمي سعد ورفيقه، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٩٦٢م.
- \_ القزويني: زكريا بن محمد (ت ٦٨٢ هـ/١٢٨٣ م)، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، ١٩٦٠ م.
- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (ت ٨٢١ هـ/١٤١٨ م)، صبح الأعشى في صناعة الأنشا، ج ١١، نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٦٣ م.
- ـ ابن قنفذ: أحمد بن حسن بن علي (ت ٧٦٤هـ/١٣٦٢ م)، كتاب الوفيات، تحقيق عادل علي دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ٤، ١٩٨٣ م.
- ـ الكتبي: محمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ/ ١٣٦٢ م)، فوات الوفيات، ٥ ج، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، ١٩٧٣ م.
- ابن كثير، البداية: إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ/ ١٣٧٢ م)، البداية والنهاية، ١٢ ج في ٦ مجلدات، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون، دار البيان للتراث، القاهرة، ط ١، ١٩٨٨ م.
- ـ ابن كنان: محمد بن عيسى، (ت ١١٥٣ هـ/ ١٧٤٠ م)، جداول الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، تحقيق عباس صباغ، دار النفائس، بيروت، ١٩٩١ م.
- ـ المسعودي: على بن الحسين (ت ٣٤٦ هـ/ ٩٥٧ م)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، الدار الإفريقية العربية، بيروت، ١٩٨٩ م.
- المقدسي: محمد بن أحمد (ت ٣٩٠ هـ/ ١٠٠٠ م)، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق دي خويه، بريل، ليدن، ١٩٩٠ م، نسخة مصورة، القاهرة، ١٩٩٠ م.

- المقريزي، اتعاظ: تقي الدين محمد بن علي (ت ٨٤٥ هـ/١٤٤١ م)، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا، ٣ ج، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، ١٩٦٧ م.
- المقريزي، الخطط: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروفة بالخطط المقريزية، ٢ ج، دار صامد، بيروت، د.ت.
- ـ المقريزي، السلوك: السلوك لمعرفة دول الملوك، ٦ ج تحقيق محمد زيادة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٧٠م، ٦ ج، تحقيق سعيد عاشور، القاهرة، ١٩٧٠م.
- ـ ابن أبي مكي: مكي بن محمد بن مختار القيرواني القرطبي (ت ٤٣٧ هـ/١٠٤٥ م)، كتاب التبصرة في القراءات السبع، تحقيق محمد غوث الندوي، دار السلفية الهند، د.ت.
- ـ ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد، (ت ٧١١ هـ/١٣١١ م)، لسان العرب، ١٥ ج، بيروت، ١٩٦٨ م.
- ابن منقذ: أسامة بن منقذ (ت ٥٨٤ هـ/ ١١٨٢ م)، كتاب العصا، ٢ ج، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٩١ م.
- ـ المنقري: نصر بن مزاحم ( ۲۱۲ هـ/۸۲۷ م)، وقعة صفين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخاتمي، مصر، ط ۳، ۱۹۸۱ م.
- ـ الميداني: أحمد بن محمد النيسابوري (ت ٥١٨ هـ/١١٢٤ م)، مجمع الأمثال، تحقيق نعيم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨ م.
- ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم (ت ٦٩٧ هـ/ ١٢٩٨ م)، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ج ١ ـ ٣، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٥٣ ـ ١٩٦٠، ج ٤ ـ ٥، تحقيق محمد حسيني، القاهرة، ١٩٧٧ ـ ١٩٧٧ م.
- ـ الواقدي: أبو عبدالله محمد بن عمر (ت ٢٠٧ هـ/ ٨٢٢ م)، فتوح الشام، ٢ ج في مجلد واحد، مكتبة المحتسب، عمان، د.ت.
- ابن الوردي: زين الدين عمر بن المطفر(ت ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٩ م)، تتمة المختصر في أخبار البشر، ٢ ج، تحقيق أحمد البدراوي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٩٧١ م.
- ـ الوطواط: محمد بن إبراهيم (٦١٨ هـ/١٣١٨ م)، مباهج الفكر ومناهج العبر، تحقيق عبد العال الشامي، قسم التراث العربي، الكويت ١٩٨١ م.
- ـ ناصر خسرو: أبو معين القبادي (ت ٤٥٣ هـ/١٠٦١ م)، سفر نامه، ترجمة يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط ٣، ١٩٨٣ م.
- ابن النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب (ت ٢٣٥ هـ/ ٨٤٩ م)، الفهرست، تحقيق رضا المازندراني، دار المسيرة، ط ٢، ١٩٨٨ م.
- النعيمي: عبد القادر بن محمد (ت ٩٢٧ هـ/ ١٥٢٠ م)، الدارس في تاريخ المدارس، ٢ ج، دار الكتاب الجديد، ط ١، ١٩٨١ م.
- الهروي: أبو الحسن علي بن أبي بكر (ت ٦١١ هـ/١٢١٥ م)، كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات، تحقيق جانين سورديل طومين، المعهد الفرنسي، دمشق، ١٩٥٣ م.
  - الهمذاني: البلدان، تحقيق محمد حسين شمس الدين، ط ١، ١٩٨٨ م.
- ـ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب (ت ٢٨٤ هـ/ ٨٩٧م)، كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، بيروت، ١٩٨٨م.

- ـ اليعقوبي، تاريخ: تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت، د.ت.
- ـ أبو يعلى: محمد بن أبي يعلى (٥٢٦ هـ/ ١١٣١ م)، طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بيروت.
- ـ اليونيني: قطب الدين موسى بن محمد (ت ٧٥٦ هـ/١٣٢٦ م)، كتاب ذيل مرآة الزمان، ٤ ج، حيدرآباد الدين، الهند، ١٩٥٤ ـ ١٩٦١ م.

## (٣) قائمة المراجع

- الأنصاري، شداد: فهمي الأنصاري، شداد بن أوس، قسم إحياء التراث الإسلامي، القدس، 19۸٦ م.
- الأنصاري، عبادة: فهمي الأنصاري، عبادة بن الصامت، قسم إحياء التراث الإسلامي، القدس، 1978 م.
  - الأنصاري، ماملا: تراجم أهل مقبرة ماملا، قسم إحياء التراث الإسلامي، القدس، ١٩٨٦ م.
- الأنصاري، مؤرخ: مؤرخ القدس والخليل مجير الدين الحنبلي، قسم إحياء التراث الإسلامي، القدس، ١٩٨٦ م.
  - ـ البتنوني: محمد لبيب البتنوني، الرحلة الحجازية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت.
- البغدادي، إيضاح: البغدادي إسماعيل بن محمد (١٢٣٩ هـ/١٩٢٠ م)، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الفنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٠ م.
- ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين في كشف الضنون، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٠ م.
  - ـ التونجي: محمد التونجي، المعجم الذهبي، دار العلم للملايين، ط ٢، بيروت، ١٩٨٠ م.
- جاد المولى بك: محمد أحمد، قصص القرآن الكريم، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط ٢، ١٩٣٩ م.
- \_ الحسيني: الأبنية الأثرية في القدس الإسلامية، المدرسة البريطانية للآثار، ترجمة موسى الحسيني، دار الأيتام القدس، د.ت.
  - \_ حطيط: أحمد حطيط، تاريخ لبنان الوسيط، دار البحار، بيروت، ط ١، ١٩٨٦ م.
- \_ أبو، حمد: عرفان أبو حمد، أعلام من أرض السلام، شركة الأبحاث العلمية والعملية، جامعة حيفا، ١٩٧٩م.
- ـ خمار: قسطنطين خمار، أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى عام ١٩٤٨ م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٠ م.
- أبو حمود: قسطندي أبو حمود، معجم المواقع الجغرافية في فلسطين، جمعية الدارسات العربية، القدس، ط ١٩٨٤م.
  - ـ الدباغ: مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ١١ ج، دار الطليعة، بيروت، ط ٤، ١٩٨٨ م.
- ـ الدبس: يوسف الدبس، تاريخ سورية، ٩ ج، المطبعة العمومية الكاثوليكية، بيروت، ١٩٠٢ م.
- \_ الدومنيكي: مرمرجي الدومنيكي، بلدانية فلسطين العربية، مطبعة جان دارك، بيروت، ١٩٤٨ م.
- ـ أبو رميلة: صلاح أبو رميلة ورفاقه، المسجد الإبراهيمي، قسم إحياء التراث الإسلامي، القدس، ١٩٨٥ م.

- الزركلي: خير الدين الزركلي، **الأعلام، ٨** ج، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٦، ١٩٨٤ م.
  - ـ أبو سارة: نجاح أبو سارة، المقامات والزوايا في مدينة الخليل، الخليل، ١٩٨٦ م.
  - سركيس: يوسف اليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، ١٩٢٨ م.
- ـ سلامة: خضر إبراهيم سلامة، مخطوطات المكتبة البديرية، مطابع دار الأيتام الإسلامية الصناعية، القدس، ١٩٨٧ م.
  - ـ شاكر: شاكر، محمد، التاريخ الإسلامي، ٢١ ج، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٧.
    - ـ الشطي: جميل الشطي، مختصر طبقات الحنابلة، دمشق، ١٩٢٠ م.
- الشناوي: عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، ٤ ج، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٦ م.
  - شريدة: محمد شريدة، الطائفة السامرية، نابلس، ١٩٩٤ م.
  - طلاس: العماد مصطفى، قلعة الحصن، دار طلاس، ط، ١٩٩٠م.
  - طوطح: خليل طوطح ورفيقه، جغرافية فلسطين، دار ابن رشد، د.ت.
  - ـ العارف، المفصل: عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، القدس، ١٩٦١ م.
- العارف، تاريخ: تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى ولمحة عن تاريخ القدس، مكتبة الأندلس، القدس، 1900 م.
  - العارف، المسيحية: المسيحية في القدس، القدس، ط ١، ١٩٥١ م.
- عبد الملك: بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس، دار الثقافة، ط ، القاهرة، ۱۹۹۲ م.
  - ـ عبيدات: محمود عبيدات، الأردن، في التاريخ، جروس برس طرابلس، لبنان، ١٩٩٢ م.
    - العزة: عبدالله العزة، نقش حلحول، دار الخط العربي، كفر كنا، ١٩٩٠ م.
  - ـ العسلي، أجدادنا: كامل العسلي، أجدادنا في ثرى بيت المقدس، عمان، ط ١، ١٩٨١ م.
    - العسلي، بيت المقدس: بيت المقدس في كتب الرحالة، عمان، ١٩٨٩ م.
- ـ العسلي، مجير: مجير الدين الحنبلي، نص جديد عن حياته، ونص ذيل كتابه الأنس الجليل، مجلة دراسات، م ١٢، ع ٨، ص ١٩٨٥، ١٩٨٥ م.
- ـ عطا الله: محمود عطا الله، نيابة غزة في العهد المملوكي، دار الآفاق الجديدة، ط ١، بيروت، ١٩٨٦ م.
- الغامدي: علي محمد الغامدي، بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي، المكتبة الفيصلية، السعودية ١٩٨٤ م.
  - غوانمة، إمارة: يوسف غوانمة، إمارة الكرك الأيوبية، دار الفكر، عمان، ط ٢، ١٩٨٢ م.
    - غوانمة، نيابة: نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي، در الحياة، عمان، ١٩٨٢ م.
- ـ كحالة، معجم المؤلفين: عمر رضاً كحالة، معجم المؤلفين، ١٥ ج، مكتبة المثنى، بيروت، ١٩٥٧ م.
- كي لسترانج: ج كي لسترانج، فلسطين في العهد الإسلامي، ترجمة محمود عمايرة، وزارة الثقافة والأعلام، عمان، ط ١، ١٩٧٠ م.
- المبيض: سليم عرفات، النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية الأجنبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩ م.

- \_ محمد فريد: محمد فريد المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان عباس، دار النفائس، ط ۲، ۱۹۸۳ م.
- المصري: عبد الرؤوف المصري، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مطبعة بيت المقدس، القدس، المدس، ١٩٤٥ م.
- ـ المغربي: عبد الرحمن المغربي، عكا ومنطقتها في العصور الوسطى، دار الأسوار، عكا، ١٩٩٧ م.
- ـ مؤنس: حسين مؤنس، المساجد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨١ م. ـ النابلسي: عبد الغني النابلسي، (ت ١١٤٣ هـ/ ١٧٣١ م)، الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية،
  - تحقيق أكرم العلبي، دار المصادر، بيروت، ط ١، ١٩٩٠ م. ـ نجم: رائف نجم وآخرون، كنوز القدس، مؤسسة آل البيت، عمان، ط ١، ١٩٨٣ م.
- هنتس: فالتر هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل العسلى، الأردنية، عمان، ١٩٧٠ م.

#### (٤) المقالات

- \_ إيوار: خراسان، دائرة المعارف الإسلامية ٨/ ٢٨٢ \_ ٢٨٥٠
  - بيكر: بلبيس، دائرة المعارف الإسلامية ٤/ ١٧ ٧٥.
  - ـ بيكر: دمياط، دائرة المعارف الإسلامية ٩/ ٢٨٧ ـ ٢٩٠.
    - ـ زمبارو: دينار، دائرة المعارف الإسلامية ٩/ ٣٧١.
- ـ سوبرنهايم: بعلبك، دائرة المعارف الإسلامية ٣/ ٧٠٠ ـ ٧٠٤.
  - فولتن: ديارات، دائرة المعارف الإسلامية ٩/٩ ٣٤٩.
- \_ ليفي دلافيدا: تميم الداري، دائرة المعارف الإسلامية ٥/ ٤٨١.
  - ـ منورسكي: تبريز، دائرة المعارف الإسلامية ٤/ ٥٦٠ ـ ٥٦٥.
- فير، ابن العربي: ابن العربي، دائرة المعارف الإسلامية ١/ ٢٣١ ٢٣٧.
  - \_ هارتمان، بريد: بريد، دائرة المعارف الإسلامية ٣/ ٦٠٩ ـ ٦١١.
    - ؟، بروسة: بروسة، دائرة المعارف الإسلامية ٣/ ٢٠٨.
- ؟، بيت جالا: بيت جالا، الموسوعة الفلسطينية، القسم العام ١/٤٤٣.
  - ؟، الرملة: الرملة، الموسوعة الفلسطينية، القسم العام ٢/ ٤٧٤.

### (٤) الموسوعات

- ـ بعلبكي: منير بعلبكي، دائرة معارف ميسرة، يبروت، ١٩٩٠ م.
- الخليلي: جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدسة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ٢ ، ١٩٨٧ م.
  - ـ عفيف: أحمد عفيف وآخرون، الموسوعة اليمنية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٢ م.
    - ـ غالب: عبد الرحيم غالب، موسوعة العمارة الإسلامية، جرس برس، بيروت، ١٩٨٨ م.
- \_ المرعشلي: أحمد المرعشلي وآخرون، موسوعة المدن الفلسطينية، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، ١٩٨٤ م.
- ـ الندوة العالمية للشباب الإسلامي: موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة، السعودية، ط ١، ١٩٨٩م.

#### (6) Articles

- Avi younah, Shafad: Avi yonab, Shafad E. J. 14/626.
- Barthold, Hulago: W. Barthold, Hulago E. 12 III/569.
- Brockelmann, Al-Anbar: Brokelmann, Al-Anbar E 12 1/484.
- Cibb, Al-Adil: H. Gibb, Al-Adil E. 12 1/197-198.
- Duri, Baghdad: A. Duri, Baghdad, E. 12 1/894.
- Ed, Dustur, Ed, Dustur, E. 12 11/639.
- Elisseeff, Hims: N. Elisseeff, Hims, E. 12 III/397.
- Grabar, Kubbat Al-Sakhrs: O. Grabar, Kubbat Al-Sakhra, V/298.
- Hell, Abanus: J. Hell, Abanus, E. 12 I/3.
- Holt, Dimyat: P. Holt, Dimyat, II/292.
- Lewis, Askalan: B. Lewis, Askalan E. 12 I/710/
- Rentz, Al-Hidhaz: G. Rentz, Al-Hidhaz, E. 12 III/364.
- Rikabi, Ibn-Matruh: J. Rikabi, Ibn-Matruh, E. 12 III/875.
- Robson, Ibn Al-Arabi: J. Robson, Ibn Al-Arabi, IF. 2 III/707.
- Seawulf, Seawulf. The Travel Seawulf AD, 1102-1103, ET 31 51.
- Sourdel, Al-Karak: J.Sourdel, Al-Kark, E. 12 IV/609.
- Sourdel, Balabakk: J. Sourdel, Balabakk, E. 12 1/970.
- Sourdel, Chazza: J. Sourdel, Chazza, E. 12 II/1056-1057.
- Wiet, Bilbays: G. Wiet, Bilbays, E. 12 1218.
- Wurzburg: Wurzburg. Description of The Holy Land TR. by Stewart P.P.T.S.V.

## أسماء المواقع والأماكن التي تظهر على الخريطة متسلسلة حسب الأرقام

| ١٠١ _ زاوية الشيخ أحمد              | ٦٧ _ المدرسة التنكرية                                                        | ۳۲ ـ الرواق الشمالي                     | ١ _ قبة الصخرة                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ١٠٢ ـ خان السلطان                   | ٦٨ _ مئذنة باب السلسلة                                                       | ٣٥ ـ باب الغتم                          | ٢ _ قبة السلسلة                 |
| ۱۰۳ ـ منير برهان الدين              | ٦٩ ـ المدرسة الأمينية                                                        | ٣٦ _ سبيل شعلان                         | ٣ _ المسجد الأقصى               |
| (قبة الميزان)                       | ٧٠ ـ الخانقاه الفخرية                                                        | ٣٧ _ المدرسة المعظمية                   | ٤ _ القصور الأموية              |
| ۱۰۶ _ مصطبة الظاهر                  | ٧١ ـ باب القطانين                                                            | ۳۸ ـ باب حطة                            | ٥ _ الباب الذهبي                |
| ١٠٥ ـ تربة الطنبغا (المعلم          | ٧٢ ــ سوق القطانين                                                           | ۳۹ ـ تربة بركة خمان                     | ٦ _ البائكة الجنوبية            |
| السيفي)                             | ۷۳ _ خان تنکر                                                                | ٤٠ ـ قبة موسى                           | ٧ _ البائكة الشرقية             |
| ً ي.<br>١٠٦ ـ تربة الست طنشق        | ۷۶ ـ حمام الشفا                                                              | ٤١ ــ القبة القيمرية                    | ٨ _ البائكة الغربية             |
| ١٠٧ _ دار الخطابة.                  | ٧٥ ـ حمام العين                                                              | ٤٢ _ باب المطهرة                        | ٩ _ التربة الإخشيدية            |
| ۱۰۸ _ مصطبة البصري                  | ٧٦ _ البائكة الشمالية الغربية                                                | ٤٣ ـ رباط علاء الدين البصير             | ١٠ ــ البائكة الجنوبية الشرقية  |
| ١٠٩ ـ بركة السلطان                  | ٧٧ ـ المدرسة الملكية                                                         | ٤٤ _ دار الحديث                         | ۱۱ _ مهد عیسی                   |
| ١١٠ _ المدرسة الصبيبية              | ٧٨ _ الزاوية المهمازية                                                       | <ul><li>٤٥ ـ زاوية الشيخ حيدر</li></ul> | ۱۲ _ البيمارستان                |
| ١١١ ــ الزاوية الوفائية             | ٧٩ _ التربة الكيلانية                                                        | ٤٦ ـ المئذنة الفخرية                    | ١٣ _ الخانقاه الصلاحية          |
| ١١٢ _ المدرسة الكاملية              | ۸۰ ـ تربة تركان خاتون                                                        | ٤٧ _ الرباط المنصوري                    | ١٤ ـ الزاوية الخنثنية           |
| ١١٣ _ المدرسة الباسطية              | ٨١ ـ المدرسة الفارسية                                                        | ٤٨ ـ المسجد المنصوري                    | ١٥ _ قبة يوسف                   |
| ١١٤ _ المدرسة الغادرية              | ۸۲ ـ باب الحديد                                                              | ٤٩ ـ الزاوية الكبكية                    | <br>١٦ ـ إعادة بناء سور المدينة |
| ١١٥ _ المدرسة الحنسية               | ٨٣ _ المدرسة التشطمرية                                                       | ٥٠ ـ رباط الكرد                         | ١٧ _ المدرسة الصلاحية           |
| ١١٦ _ سبيل البصيري                  | ٨٤ ـ المدرسة الأرغونية                                                       | ٥ ـ الخانقاه الدوادارية                 | ۱۸ _ جامع عمر                   |
| ١١٧ _ المدرسة العثمانية             | ٨٥ _ الدار السلامية                                                          | ۵۲ ـ محراب داود                         | ١٩ _ المطهرة                    |
| ١١٨ ـ المدرسة الجوهرية              | ٨٦ ـ الزاوية الأدهمية                                                        | ٥٣ _ التربة الأوحدية                    | ۲۰ _ الكاس.                     |
| ۱۱۹ ـ مصطبة قايتباي                 | ٨٧ _ المدرسة المحدثية                                                        | ٥٤ _ مئذنة الغوانمة                     | ۲۱ _ جامع النساء                |
| ١٢٠ _ البائكة الجنوبية الغربية      | ٨٨ _ المدرسة المنجكية                                                        | ٥٥ _ المدرسة الإسلامية                  | ۲۲ _ مسجد ولي الله محاربي       |
| ١٢١ _ الجامع الكبير                 | ۸۹ ــ التربة الطازية<br>۹۰ ــ مئذنة باب الأسباط                              | ٥٦ _ بناء غير مسمى                      | ٢٣ _ قبة المعراج                |
| ۱۲۲ ـ الرباط الزمني                 | ۹۰ ــ مندنه باب ۱۱ سباط<br>۹۱ ــ الزاوية البسطامية                           | ٥٧ _ التربة الجالقية                    | ٢٤ ــ الزاوية الجراحية          |
| ١٢٣ ـ زاوية الشيخ يعقوب             | <ul> <li>۹۲ ــ الراوية البسطامية</li> <li>۹۲ ــ المدرسة الأسعردية</li> </ul> | ۵۸ ـ الرواق الغربي                      | ۲۵ _ باب السلسلة                |
| ١٢٤ _ المدرسة المزهرية              | ٩٣ _ المدرسة الحنبلية                                                        | ٥٩ ـ باب الغوانمة                       | ۲٦ _ قبة سليمان                 |
| ١٢٥ _ مسجد الحريري                  | ٩٤ _ المدرسة اللؤلؤية                                                        | ٦٠ _ جامع القلعة                        | ۲۷ _ باب الناظر                 |
| ريري<br>١٢٦ ـ المدرسة الأشرفية      | ٩٥ _ الزاوية اللؤلؤية<br>٩٥ _ الزاوية اللؤلؤية                               | ٦١ _ التربة السعدية                     | ۲۸ _ مدفن الشيخ درباس           |
| ۱۲۷ ـ سبيل قايتباي                  | ٩٦ _ التربة البلدية                                                          | ر.<br>٦٢ ـ باب المغاربة                 | ۲۹ ـ زاوية الهنود               |
| ۱۲۸ ـ برکة غنغج                     | ٩٧ _ المدرسة الخاتونية                                                       | <br>٦٣ ـ المدرسة الجاولية               | ٣٠ _ القبة النحوية              |
| ۱۲۹ ـ الزاوية الظاهرية <sub>_</sub> | ۹۸ _ سراي الست طنشق                                                          | ٦٤ _ المدرسة الكريمية                   | ۳۱ _ صهريج المعظم عيسى          |
| ۱۳۰ ـ دار اليمن                     | ٩٩ _ المدرسة الطشتمرية                                                       | ٦٥ _ البائكة الشمالية                   | ٣٢ _ المدرسة البدرية            |
| ۱۳۱ _ قبر مجير الدين                | ١٠٠ ــ الزاوية القرمية                                                       |                                         | ٣٣ _ القلعة «قبل الإسلام»       |
| <i>J. J. J.</i>                     | . ,                                                                          | •                                       | , , , ,                         |





## فهرست الإنس الجليل

## الجزء الثاني

| صفحا | الموضوع ال                        | الصفحة | الموضوع                              |
|------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| ۸.   | ـ المدرسة الخاتونية               |        | الإهداء                              |
|      | ـ المدرسة المزهرية                | ٥.     | المقدمة                              |
| ۸.   | ـ المدرسة الجوهرية                | ٧.     | ـ ترجمة المؤلف                       |
| ۸١   | ـ الزاوية الوفائية                |        | _ التعريف بالكتاب                    |
| ٨٢   | _المدرسة المنجكية                 | ١٨.    | ـ موضوعات الكتاب                     |
|      | ـ وما هو في جهة الشمال ونذكره على |        | ـ ملحوظات على الإنس الجليل           |
| ٨٢   | الترتيب                           |        | _ منهج التحقيق                       |
| ٨٢   | ـ المدرسة الجاولية                | 1      | ـ الفتح الناصري الداودي              |
| ۸۳   | _ المدرسة الصبيبية                |        | - ذكر تسليم القدس الشريف إلى الإفرنج |
| ۸۳   | _ المدرسة الأسعردية               |        | ـ ذكر الفتح الصالحي النجمي الذي يسره |
| ۸۳   | _ المدرسة الملكية                 | T .    | الله تعالى                           |
|      | ـ المدرسة الفاسية                 | 1      | ـ ذكر صفة المسجد الأقصى الشريف وما   |
|      | _ المدرسة الأمينية                |        | هو عليه في عصرنا                     |
|      | ـ المدرسة الداودارية              | i      | - ذكر غالب ما في بيت المقدس من       |
|      | ـ المدرسة الباسطية                | 1      | المدارس والمشاهد                     |
|      | ـ التربية الأوحدية                |        | _ الفارسية                           |
|      | ـ المدرسة الكريمية                | 1      | _ النحوية                            |
|      | ـ المدرسة الغادرية                |        | _ الناصرية                           |
|      | ـ المدرسة الطولونية               | 1      | - المدارس المجاورة للسور من جهة      |
|      | ـ المدرسة الفنرية                 | 1      | الغرب                                |
|      | ـ الحسينية                        | 1      | _الفخرية                             |
|      | ـ المدرسة الصلاحية                |        | ــ المدرسة التنكزية                  |
|      | ـ الزاوية الشيخونية               | j .    | - المدرسة البلدية                    |
|      | . المدرسة الكاملية                | 1      | ــ العثمانية                         |
|      | . رباط المارديني                  | 1      | الرباط الزمني                        |
| ٨٩   | . المدرسة المعظمية                | -  ^`  | _ المدرسة الأرغونية                  |

| سفحة  | الموضوع الم                         | سفحة | الموضوع الص                         |
|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 99    | ـ زاوية الشيخ يعقوب العجمي          | ۹۰   | _ المدرسة السلامية                  |
| 99    | _ مسجد الحيات                       | ۹.   |                                     |
| 99    | _ الخانقاه الصلاحية                 | 91   |                                     |
| 99    | ـ الزاوية الحمراء                   | . 91 | _ المدرسة المحدثية                  |
| ١     | _ الزاوية اللؤلؤية                  |      | ـ وما هو بالقرب من المسجد من جهة    |
| ١     | _ الزاوية البسطامية                 | 91   | الغرب                               |
| 1     | ـ المدرسة الميمونية                 | ٩١   | _ الرباط المنصوري                   |
| 1     | ـ التربة المهمازية                  |      | _ رباط علاء الدين البصري ١          |
|       | ـ زاوية الهنود                      | 97   | _ المدرسة الحسنية                   |
| ١     | ـ الزاوية الجراحية                  | 97   | _ المدرسة القشتمرية                 |
| 1 • 1 | ـ القيمرية                          | 97   | _ المدرسة البارودية                 |
|       | - ذكر ما في القدس الشريف من الحارات | 97   | _ الزاوية المحمدية                  |
|       | المشهورة                            | 94   | _ الزاوية اليونسية                  |
| 1 • 7 | _ خط داود عليه السلام               | 94   | _ المدرسة الجهاركسية                |
|       | _ خط مرزبان                         | 1    | _ المدرسة الحنبلية                  |
| ١.٧   | _ خط وادي الطواحين                  |      | _ التربة السعدية                    |
| 1 • 9 | _ القلعة                            | ,    | ـ التربة الجالقية                   |
|       | ـ ذكر عين سلوان وغيرها مما هو بظاهر | 9 8  | ـ دار الحديث                        |
|       | القدس الشريف                        |      | ـ دار القرآن الإسلامية              |
|       | _ عين المقذوفات                     |      | _ المدرسة الطازية                   |
|       | ـ بئر أيوب                          |      | 3.0. 1                              |
|       | ـ دير أبي ثور                       | 1    | _ التربة الكيلانية                  |
|       | ـ طورزيتا                           |      | ـ التربة الطشتمرية                  |
|       | ـ قبر مريم عليها السلام             |      | _زاوية الطواشية                     |
|       | _ البقعة                            |      | _ زاوية المغاربة                    |
|       | _ الأدهمية                          | 97   | _ المدرسة الأفضلية                  |
|       | _ مغارة الكتان                      |      | ـ وما هو من المدارس والزوايا بالقدس |
|       | _ القلندرية                         |      | أَلْشَرِيفَ غير قريب                |
|       | ـ زوايا الكبكية                     |      | ــزاوية البلاسي                     |
|       | ـ بيت لحم                           |      | _ زاوية الأزرق                      |
|       | _ قبر راحیل                         |      | _ المدرسة اللؤلؤية                  |
|       | ـ ذكر رملة فلسطين                   |      | ـ المدرسة البدرية                   |
| 177   | ـ ذكر لد                            | ٩٨   | ـ زاوية الدركاة                     |

| الصفحة                             | حة الموضوع      | الصف           | الموضوع                                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| الصفحة<br>لشريفل                   | ۱۱ بالقدس ا     | ۳٥             | ـ ذكر عسقلان                           |
| ء الحنابلة من القضاة والعلماء      | ١١  ۔ ذكر فقها  |                | ـ ذكر غِزة                             |
| لم الشريف ٣٧٨                      | ١١ وطلبة الع    | ٣٦             | ـ ذكر أريحا                            |
| بسر من أسماء من ولي النظر والنيابة | 1               | ۳۷             | ـ ذكر نابلس                            |
| لشريف وبلد سيدنا الخليل            |                 |                | ـ ذكر نبذة من أخبار ما                 |
| سلام ۲۹۳                           |                 |                | السلام                                 |
| مة ملك العصر والزمان مولانا        | ۔ذکر ترج        | مدارس والزاويا | _وأما ما فيها من ال                    |
| ريف                                |                 |                | والمشاهد                               |
| ي الشيخ أبي العباس ٤١٤             | ١١ _ـ واقعة أخر | ٤٣             | _ مشهد الأربعين                        |
| د سيدنا الخليل عليه الصلاة         |                 |                | _ إقطاع تميم الداري .                  |
| £7£ 373                            | والسلام .       | •              | ـ ذكر جماعة من أعيان ا                 |
| سة اليهود ٤٢٦                      | ۱۱ ]_ واقعة كني |                | ولي على بيت المقدس و                   |
| الكنيسة ٤٣٢                        | ۱۱ ـ ذکر هدم    |                | _ أسماء العلماء في بيت                 |
| ة كنيسة اليهود ٤٣٧                 | ۱۱ ـ ذكر إعادة  |                | ـ ذكر علماء الشافعية .                 |
| السلطان إلى بيت المقدس . ٤٤٠       | _ ذكر قدوم      |                | _ القضاة الشافعية بالقد                |
| السلطان إلى المملكة الشامية ٤٤٤    | ۲ ـ ذکر سفر     |                | سيدنا الخليل                           |
| المدرسة الأشرفية المنسوبة لملك     | ۔ ذکر بناء ا    |                | _ الخطباء بالمسجد ا                    |
| الزمان مولانا السلطان الملك        | ا العصروا       |                | ومقام سيدنا الخليل                     |
| ٤٥١                                | الأشرف.         |                | _ ممن ولي الخطابة بالقا                |
| رسة الأشرفية ٤٥٤                   | _ صفة المد      |                | ــ ومن خطباء مقام سي<br>السلام         |
| نظام المدرسة الأشرفية ٤٦٠          | الله ذكر إقامة  |                | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| سر بك ٤٦٦                          | ر واقعة خض      | ·              | ومشايخ الصوفية                         |
| بد البيعة للسلطان ٤٧٣              | ا۔ذک تحد        |                | ــ قبر وجدنا                           |
| داود عليه السلام ٤٧٦               | ا ـ و اقعة قد   |                | ـ ذكر فقهاء الحنفية من ا               |
| ٤٧٨                                | س ا۔ هدم القبة  |                | - ومن القضاة الحنفية بال               |
| بت                                 | ا _ واقعة الز؛  |                | ـ ذكر فقهاء المالكية من                |
| بين نائب القدس ونائب غزة ٤٩٩       | 1 1             |                | وطلبة العلم بالقدس ال                  |
| شيخنا الكمالي بن أبي شريف ٥٠٢      | ٰ ا_ ذکر ترجمة  |                | ـ قضاة المالكية وممن و                 |
|                                    |                 |                |                                        |

The third difficulty that i encountered was typography since this pattern of dissertations isn't familiar to printing establishments because of the margins at both sides of the page, the figurations and emblems which they include.

I started my report with an abbreviated preface about the author's life and works. No details were included because this last to part of one of my colleague's work. The abbreviated introduction was then followed by a thorough investigation of «Al-Uns Al-Jaleel» manuscript.

Through this investigation i tried to shed light on the topics discussed in this manuscript; topics which were discused accurately and in details. Through collecting other five manuscripts written by the author himself, vestification took place distinguished personaliteis or eminentment mentioned in this sublime volume.

Mujeer El-Dean write about places and eminentmen mentioned in our manuscript and provided us with information that would have been obliterated had it not been preserved in his valuable manuscript. A El-Deab's manuscript bestowed great importance upon the manuscript in our hands.

Moreover, the increasing number of those who may benefit from this manuscript magnified its importance, its importance lies in its articulation of the history of both these cities. Al-Uleimi in descripting this volume stated that «This manuscript folds among its pages information about Jerusalem and Hebron that isn't found in any other» and it really does.

## **Abstract**

To be acquainted with the volumes of Islamic Literal Heritage, and to verify what may be ascertained of such a liegacy, is a diapified task that should be carried out by both dignified scholars and researchers. The manuscript of «Al-Uns Al-Jalil» or «The Dignified Amiability of the history of Jerusalem and Heberon», is one of the manuscripts that investigates an important era in the history of these two cities and which received and still receive a lot of inferest and concern. However, the solicitude was so highly amplulated since the munuscript which was repeatedly printed (i.e. reprinted) in many countries during as easly phase of the Islamic history, didn't receive its own right of inverstigation and vestification.

This grandiose manuscript preoccupied my whole intreset and attracted my attention since it chronicles the history of Palestine in general and that of Jerusalem and Hebron in particular. Pursuant to my unpretentious acquaintance, this manuscript is the first which has such title and which combine the chronicle of two of the holiest cities in both the Arabic and the Islamic worlds. These tow cities occupy the second sach in religoius importance whereas Mecca and Al-Medana in Saudi-Arabia occupy the first sash. It seems as if, Mujir Al-Dean El-Hanbali explores the history to make us perceive the historical, religious and political importance which these two citis still occupy currently. These two cities constitute the origin cause underlying the peace process blowup. A process which the Jews were by no means tolyal to Carry out.

Which I hope to manifest its hidden contents in a method that corresponds with the historical and scientific position which the manuscript captures.

The second difficulty error when I headed to the Center of the Heritage Resuscitation to ask for assistance Regrattably I collided with an inexpugnable wall of gratuitous repudiation. The Center rejected to duplicates the manuscripts in its possession to provide me with a copy. These manuscripts aren't its own; rather they constitute part of the Islamic heritage that should be available to researchers to be familiar with. It should be emphasized here that htis center was really established to achieve this mission as one of its main objectives; a goeal that this dissertation was unable to access.

بسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمْ فِي الزَّكِي هُ

# Al-Uns al-Jalil bi Tarih al-Quds wal-Halil

By Mujir adDin al-Ulaymi

Study and Editing
By
Mahmoud O. Ka'abned

Superviser Dr. Mahmoud Ali Attallah

Submitted in Partial Fulfillement of the Requirements for the Degree of Master of Arts in History Faculty Graduate Studies